

## المجترالافرال

حَقَّقه ، وَضَبَط نَصَّه ، وَعَلَّقَ عَلَيْه الرَّمُورِ فِي الرَّمُورِ فِي الرَّمُورِ فِي الرَّمُورِ فِي الرَّمُورِ فِي الرَّمُورِ فِي المُسْتِدَةِ المُدَّابِ المُسْتَدَّةِ الأَدَّابِ المُسْتَةِ الأَدَّابِ المُسْتَةِ الأَدَّابِ المُسْتَةِ المُسْتَقِيقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِقِيقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِيقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِيقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِقِقِ الْمُسْتَقِقِقِ المُسْتَقِقِ المُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ المُسْتَقِيقِ المُسْتَقِيقِ المُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِيقِ المُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِقِ الْمُسْتَقِيقِ الْمُسْتَقِيقِيقِ الْمُسْتَقِقِيقِ الْمُسْتَقِ

## مؤسسة الرسالة

الله المحالمة على



جمعنیع انجئے قوق بجفوظت الطبعت الثانیت ۱۷۰۳ هر ۱۹۸۳ مر

خساسها لساله

مؤلالله الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة هاتف: ٢٤٦٠ برقياً: بيوشران ماتف: ٧٤٦٠ برقياً: بيوشران

# قا لول في لللإمَام المُزَّي

١- وَوَجَدْتُ بدَمَشَقَ مِن أَهْلِ العِيلِ الإَمَامِ المَصَدَّمِ وَالْحَافِظِ الَّذِي فَاقَ مَن تَأْخَرَمن أَقَرَانه وَمَن تقدّم أَبا الحجيدَ جَالِيقِي ، بحَرَ العِيلِ الزَّاخِر، وَحبرَه القائِل مَن رآه : كَم تَرك الأوائِل للأواخِد . الله المحجد المناسِل عمري ت (٧٣٤)

٢- كانَ خَاتمة الحقاظ ، وَناقِدَ الأسانيدوالألفاظ ، وَهوصَاحِبُ مُعضلاتَتَ ، وموضِحُ مشكلاتنا ... مَارأيتُ أَحَدًا في هذا الشّان أحفظ مِنَ الامِمَام أبي انجسّاج المِدنّي .

النصي ت (٧٤٨). ٣- وَلِمْ أَرَ فِي أَشْـيَاحِي بِعَدَ شَيخِنَا أَثْيرِالدِّينِ فِي الْعَرِّبَيَةِ مِثْـلَه .

الصّلاح الصّفدي ت (٧٦٤)

٤ - هوَ إِمَام المحَدِّيْن ، وَالله لوعَاشَ الدَّارِقطني ، لاَسْتَحِيْ أَن يُدرِّسَ مَكَانَه . تعادين سبك ترادين (٧٥٦)

٥- شيخنا وأستاذنا وَقُدُوتنا الشّيخ جَمَالُ الدّين أبواكجَتَاج المِزّي، حَافِظُ رَمَانِنَا ، حَامِل رَايَةِ السُّنَة وانجَمَاعَةِ ، وَالقَائِم بأعبَاء هذه الصِّنَاعَةِ ، والمتدرّع جلباب الطّاعة ، امام الحقّاظ كلِمَة لايجحدُونها ، وشهادة على أنفسهم يؤدّونها ، ورتبة لونشِر أكابرُ الأعداء ، لكانوا يودّونها ، واحِدعصره بالإجماع ، وشيخ زمان والذي تُصُغي لما يقدولُ الأستَماع .

## عَا فُولِ فِي اللَّهَ نَدِيبَ

١- وَصَنّفَ كَتَابَ « تهذيب الحمال » في أربعَ ة عَشرَ مِجلّداً ، كَسَفَ به الكتب المتقدِّمَة في هذا الشّأن ، وَسَارت به الرّكبَان ، واشتهر في حيّات إلى .

الصتبرح الصيفدي

٢- وصَنَّفَ تَهذيبَ الكَ مَال المُجُمِّع على أنَّه لُويُصَنَّفَ مِثْلُهُ.

التاج التبكي

٣- كِتَابٌ عَظِيم الفوائد ، جَـم الفرائد ، لويُصنَّف في نوَعه مثله ، لأنَّ مؤلف دأبدَع في عَلِيم الفوائد ، ونهج لِلتّاسِ مَنهجًا لو يُشررَع .

علاءالدّين مغلطاي ت (٧٦٢)

٤- أتى فيه بكلّ نفيسَة ، وَبَالغَ ولو يَأْلُ فِي اسْتيفَاء شيُّوخ الشَّخْصِ ورواتَّة ، وغَلَّبُهِ ومُوافقاته ، وعَدَالته وَجرحَاته ، وَمَناقبه وهَناته ، وَعُدَّمره ووفاته ، فبقي حَسرَةً على مَن لو يحصِّله مِنَ الفضَ لَاء ، وَلَمْفَةً على مَن أعوزه الإمكان .

الإمام الزهبي

#### يِسْكِلْقَوَالْتَحْزَالْتِهِكُ

### مقَدِّمة المحَـقِّق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

فهذه دراسة تناولت فيها سيرة المزي، وكتابه تهذيب الكمال، وجعلتها في أربعة فصول: خصصت الفصل الأول لحياة المزي ومكانته العلمية، والفصل الثاني لمنهج كتابه تهذيب الكمال ومنزلته بين الكتب التي من بابته، وبيان تفضيله على جميع الكتب السابقة واللاحقة في فنه، والفصل الثالث لعناية العلماء بهذا الكتاب النفيس استدراكاً واختصاراً، والفصل الرابع وصفت فيه المنهج الذي اتبعته في تحقيق هذا الكتاب، ثم ختمت الدراسة بوصف النسخ المعتمدة، وطباق السماعات التي عليها.



## الفصل لأوك حَيَاة النِّي وَمَكانتُ العلميَّة

### مصَادرترجمته:

تناول المزيُّ جُملةٌ كبيرةٌ مِن المؤرخين، فترجموا له تراجِم تختلِف في طولها وقصرها ونوعية المعلومات التي تُقدمها. ونجد بينهم رفاقاً له في طلب العلم، وتلامذة، وتلامذة لتلامذته وهلُّمَّ جَرّاً إلى عصورِ متأخّرة.

وقد ترجم له من معاصريه: ابنُ سَيِّد الناس اليَعْمَريّ (ت ٧٣٤)(١)، وعلمُ الدين البرزاليُّ (ت ٧٣٩)(٢)، وشمسُ الدين الذهبيُّ (ت ٧٤٨)(٣)، وابنُ الوَرْديِّ (ت ٧٤٩)(٤)، وصلاحُ الدين الصفديِّ (ت ٧٦٤)<sup>(٥)</sup>، وابن شاكر الكتبيّ (ت ٧٦٤)<sup>(٦)</sup>، وشمس الدين الحُسينيّ (ت ٧٦٥)(٧)، وتاجُ الديّن السُّبْكيّ (ت ٧٧١)(<sup>٨)</sup>، وجمالُ

(٨) طبقات الشافعية الكبرى: ١٠/٣٩٥.

<sup>(</sup>١) أجوية ابن سيد الناس (نسختي المصورة عن الاسكوريال رقم ١١٦٠).

<sup>(</sup>٢) في معجم شيوخه، ولم يصل إلينا، ولكن وصلت بعض ترجمة المزي منه في المصادر الأخرى منقولة

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٨/٤، وذيل دول الإسلام: ٢٤٧/٢، ومعجم شيوخه الكبير: ٧/ الورقة: ٩٠ من نسختي المصورة، والمعجم المختص بمحدثي العصر، ولم تصل إلينا ترجمته فيه ولكن نقلت منها المصادر الأخرى مثل طبقات السبكي والدرر لابن حجر وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) تتمة المختصر: ٣٣٢/٢.

<sup>(</sup>٥) أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٣ـ ١٢٨ من نسختي المصورة وهي بخطه.

<sup>(</sup>٦) عيون التواريخ، الورقة: ٥٩ (كيمبرج: ٢٩٢٣)، وهو بخطه، وفوات الوفيات: ٣٥٣/٤ من طبعة العالم إحسان عباس.

<sup>(</sup>٧) الذيل على ذيل العبر: ٢٢٩.

الدين الإِسْنويّ (ت ٧٧٢) (٩)، وتقيُّ الدين ابن رافع السَّلَّاميّ (ت ٧٧٤) (١٠)، وصِهرُه عماد الدين ابن كثير (ت ٧٧٤) (١١).

وترجم له بعد عصره جماعة ، منهم: ابنُ ناصر الدین الدمشقی (ت  $(1^{(1)})$ ) والمقریزی (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن قاضی شُهْبَه (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن حجر العسقلانی (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن تغری بَرْدی (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن حجر العسقلانی (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن تغری بَرْدی (ت  $(1^{(1)})$ ) والسَّخاوی  $(1^{(1)})$  والسَّخاوی  $(1^{(1)})$  وابن طُولون  $(1^{(1)})$  والنَّعَیْمیّ (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن طُولون  $(1^{(1)})$  وابن العماد الحنبلیّ (ت  $(1^{(1)})$ ) والشوکانیّ (ت  $(1^{(1)})$ ) وابن العماد الحنبلیّ (ت  $(1^{(1)})$ ) والشوکانیّ (ت  $(1^{(1)})$ ) وغیرهم  $(1^{(1)})$ 

<sup>(</sup>٩) طبقات الشافعية: ٢/٤٦٤.

<sup>(</sup>١٠) الوفيات، الورقة: ٤٤ (الترجمة: ٢٨٦ بتحقيق تلميذنا الفاضل صالح مهدي عباس، ولم تطبع بعد).

<sup>(</sup>١١) البداية والنهاية: ١٩١/١٤ وفي غير موضع قبل هذه الصفحة.

<sup>(</sup>١٢) التبيان، الورقة: ١٦٦، والرد الوافر: ١٢٨.

<sup>(</sup>۱۳) السلوك: جـ ۲ ق ۳ ص: ٦١٦. (۱۶) التاريخ، الورقة: ۳٦ (وفيات ٧٤٢ من نسخة باريس: ١٣٩٨)، وطبقات الشافعية، الورقة: ١١٩

<sup>(</sup>دار الكتب: ١٥٦٨ تاريخ).

<sup>(</sup>١٥) الدرر الكامنة: ٢٣٣/٥.

<sup>(</sup>١٦) المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، الورقة: ٨٥٧ (أحمد الثالث: ٣٠١٨)، والنجوم: ٧٦/١٠.

<sup>(</sup>١٧) وجيز الكلام في ذيل دول الإسلام: وفيات ٧٤٢ من نسخة كوبرلي: ١١٨٩. وله ذكر في غير موضع من كتابه: الإعلان بالتوبيخ.

<sup>(</sup>١٨) طبقات الحفاظ: ١٧٥. (١٩) الدارس: ١٩٥٦.

 <sup>(</sup>٢٠) القلائد الجوهرية: ٣٢٩، والمعزة فيما قيل في المزة: ١٠.
 (٢١) مفتاح السعادة: ٣٦٧/٢.

 <sup>(</sup>۲۱) مفتاح السعادة: ۲/۳۷.
 (۲۲) طبقات الشافعية: ۲۲۷.
 (۳۲) شذرات الذهب: ۱۳٦/٦.
 (۳۲) البدر الطالع: ۳۵/۳۸.

<sup>(</sup>٧٥) وله ذكر أو ترجمة في كل من: كشف الظنون لحاجي خليفة: ١١٦/١، ١٠٠٩/، ١٥١٠، ١٥١٠، ١٦٩٦ وإيضاح المكنون: ٢٤١/١، وهدية العارفين للبغدادي: ٥٥٦/٢، وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء للطباخ: ٥٧٩/٤، والرسالة المستطرفة لمحمد بن جعفر الكتاني: ١٦٨، ٢٠٨، وفهرس الفهارس لمحمد عبد الحي الكتاني: ١٠٧/١، والأعلام للعلامة المرحوم خير الدين الزركلي: ٣١٣/٩، وتاريخ الأدب لبروكلمان: ١٠٧/، والملحق: ٦٦/٢ (بالألمانية)، ومقدمة تحفة الأشراف وغيرها.

وغالباً ما ينقل هؤلاء الواحد عن الآخر، لكننا وجدنا أكثرَ التراجم أصالة ومنفعة هي تراجمُ الذهبيّ والصفديّ والسُّبْكيّ وابن كثير وابن حجر لما حوَّنُهُ مِن معلوماتٍ متنوعة.

## بيئة اللزّي وَنَشَأْته:

كانت بلادُ الشام منذ النصف الثاني من القرن السابع الهجريّ (الثالث عشر الميلاديّ) تعيش في ظل دولة المماليك البحرية التي قامت على أنقاض الدولة الأيوبية، وأصبحت مِن أعظم مراكز القُوى في العالم الإسلامي بسبب قُدرتها على إيقاف التقدم المغوليّ المدمّر الذي قضى على الخلافة العباسية ببغداد.

وعاشت دمشق آنذاك وهي تشهد عزَّ الإسلام. . . عَيَّدت أولاً في سنة (٦٥٨) على خير عظيم حينما تمكنت جيوشُها من هزيمة جيوش المغول المدمّرة شرَّ هزيمة في «عين جالوت» غربي بَيْسان من أرض فلسطين الصابرة، وتنظيف البلاد الشامية من فلولهم المدحورة . . . .

وعيَّدت ثانية في السنة نفسها بولاية مجاهد عظيم عليها هو السلطانُ العظيم الملك الظاهر ركن الدين أبو الفتوح بيبرس «٢٥٨- ٢٧٦»، ثم شهدته بعد ذلك الانتصار وهو يَكيلُ الضربات القوية للعدو الصليبيّ المخذول يحاول إزاحته من أرض العُروبة والإسلام حتى أوهنه وأوهاه وأنحله وأضناه، وحرر القسم الأكبر من السواحل الشامية التي كانت بأيدي العُزاة الصليبين (٢٦٠)، فأعاد بذلك سيرة السلطان المجاهد صلاح الدين يوسف الأيوبي رضي الله عنه في الجهاد.

ثم شهدت هذه المدينة المجاهدة في سنة (٦٩٠) تحرير آخر

<sup>(</sup>٢٦) تاريخ الإسلام للذهبي، الورقة ٣٤ـ ٣٥ (أيا صوفيا: ٣٠١٤).

شبر مِن أرض العروبة والإسلام وتنظيف البلاد من الغزاة الصليبيين على عهد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل(٢٧)

للغزاة في سبيل الله إلى عكا، وشاهدت الطَّوِّعة، وفيهم المحدِّثون والفقهاء والمدرسون والصالحون ينضمون إلى الجيش. قال الإمام الذهبي: وكان يومها شاباً في السابعة عشرة من عمره: «وجاءت إليه جيوش الشام بأسرها، وأمم لا يحصيهم إلا الله تعالى من الطَّوِّعة، فكانوا قدر الجند مرات» (٢٨). . . شاهدت هؤ لاء الأئمة الأعلام، وهم يجرون عجل المنجنيقات يُرتلون القرآن الكريم، ويقرؤ ون أحاديث الجهاد، يتجهون نحو تحرير الأرض، وصيانة حُرمة الإسلام، فلم يلبث أن فتح المسلمون عكا في يوم واحد، كان يوم الجمعة المبارك السابع عشر من جمادى الأولى من السنة. وتوالت الانتصارات بعد فتح عكا، ففيتحت صور، وصيدا، وبيروت، وغيرها حتى حُرّرت جميع السواحل الشامية ونُظفت من دنس الغزاة (٢٩).

وكانت بلاد الشام إلى جانب ذلك قد أصبحت مركزاً كبيراً من مراكز الحركة الفكرية، فيها من المدارس العامرة، ودور القرآن والحديث العدد الكثير، عمل على تعميرها حُكَامُها وبعض المياسير من أهلها، ونشطت في عهد الشهيد نور الدين محمود بن زنكي. وكانت العناية بالدراسات الدينية من تفسيرٍ وحديث وفقهٍ وعقائد وما يتصل بها

<sup>(</sup>٢٧) قال الذهبي في ترجمته من تاريخ الإسلام: «جلس على تخت الملك سنة تسع وثمانين وست مئة، واستفتح الملك بالجهاد فسار ونازل عكا وافتتحها ونظف الشام كلّه من الفرنج. . . ولو طالت حياته لأخذ العراق وغيرها؛ فإنه كان بطلًا شجاعاً مقداماً مهيباً عالي الهمة يملأ العين ويرجف القلب رأيته مرات . . . » (الورقة: ٢٧٥ من مجلد أيا صوفيا ذي الرقم ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٢٨) تاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٢٠٥ من المجلد المذكور.

<sup>(</sup>٢٩) البرزالي: المقتفي لتاريخ أبي شامة (حوادث سنة ٦٩٠) من نسختي المصورة عن أحمد الثالث ٢٩٥١، وتاريخ الإسلام للذهبي: ٢٠٥\_ ٢٠٠ من المجلد المذكور، والبداية لابن كثير: ٣٢١/١٣.

من علوم العربية هي السمة البارزة لهذا العصر، فأنتجت هذه الحركة أُكُلَها في القرن الثامن الهجريّ الذي تبوأت فيه دمشق السيادة العلمية والفكرية في جميع أنحاء العالم الإسلامي بما أنتجت من تراث فكري، وأنجبت من علماء بارزين في هذه الميادين.

لكننا لاحظنا، ونحن نرصد هذه الحركة تبايناً شديداً في قيمة الإنتاج الفكري لهذه الفترة وأصالته، فوجدنا الكثير من المؤلفات الهزيلة التي لم تكن غير تكرار لما هو موجود في بطون الكتب السابقة، ثم وجدنا بعض المؤلفات التي امتازت بالأصالة والإبداع والمناهج العلمية المتميزة. وقد زاد من صعوبة الإبداع وخاصة في العلوم الدينية أن الواحد من العلماء كان يجد أمامه تراثاً ضخماً ممتداً عبر القرون في الموضوع الذي يروم التأليف فيه، وهو في وضعه هذا يختلف عن المؤلفين الأولين الذين لم يُجابهوا مثل هذا التراثِ الغزير (٣٠٠).

في هذه البيئة السياسية والفكرية ولد الحافظ جمال الدين أبو الحجَّاج يوسف ابن الزكيِّ عبد الرحمان بن يوسف بن عليّ بن عبد الملك بن عليّ بن أبي الزهر الكلبيّ القُضاعيّ المِزيُّ في ليلة العاشر من شهر ربيع الآخر سنة (٢٥٤) بظاهر حلب (٣١) من عائلة عربية الأصل ترجع إلى قبيلة كلب القُضاعية التي استوطنت البلاد الشامية منذ فترة مبكرة.

وانتقل جمالُ الدين إلى دمشق، فسكن المِزّة (٣٢) القرية الكبيرة الغناء الواقعة في وسط بساتين دمشق جنوب غربيها والظاهر أن الكلبيين كانوا يُكوِّنُون القسم الأكبر من سكانها منذ العهود الإسلامية الأولى،

<sup>(</sup>٣٠) ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه: ٧٥ فما بعد (القاهرة : ١٩٧٦).

 <sup>(</sup>٣١) الذهبي في معجم الشيوخ: ٢/ الورقة: ٩٠، وعبون التواريخ لأبن شاكر، الورقة: ٥٩، وأعيان.
 العصر للصفدي، الورقة: ١٣٣، وطبقات السبكي: ١٠٠/١٠.

<sup>(</sup>٣٢) انظر عن «المزة» و عم البلدان لياقوت: ٥٣٢/٤.

لذلك قيل فيها: «مِزّة كلب»، قال الشاعر أبن قيس الرُّقيات: حبذا ليلتي بمزة كَلْبِ غال عنِّي بها الكوانين غولُ

وبها على ما يُروي - قبرُ الصحابي دِحية بن خليفة بن فروة الكلبيّ القضاعيّ (٣٣)، فلعلّ هذا هو الذي يُفسر اختيارَ هذا المكان من دمشق سكناً له، إذ ربما كان له فيها بعض الأقرباء. ولا نعلم فيما إذا كان قَدِمَ دمشق وحده أم صحبة عائلته حيث تسكت المصادر عن ذلك، كما لا نعلم متى كان قدومُه، ولكن يظهر أنه قدم منذ فترة مبكرة لقول تلميذه ورفيقه الإمام الذهبيّ: «نشأ بالمِزة»(٣٤).

وقرأ يوسف القرآن الكريم وشيئاً من الفقه، لكن عائلته على ما يظهر، لم تعتن به العناية الكافية ولم تُوجهه إلى طلب الحديث منذ فترة مبكرة كما فعلت عائلة رفيقه وتلميذه الإمام الذهبي (٥٥)، ويبدو أنها لم تكن عائلة مشهورة بالعلم والطلب، ولم يكن والده من العلماء المشهورين (٣٦)، فلم يكن له إلا أن يطلبه هو بنفسه حينما بلغ الحادية والعشرين من عمره، فكان أول سماعه في سنة (٦٧٥) (٣٧)؛ فلو كان له من يعتني به، ويستجيزُ له، ويوجهه، لأدرك إسناداً عالياً، قال تلميذه من يعتني به، ويستجيزُ له، ويوجهه، لأدرك إسناداً عالياً، قال تلميذه

<sup>(</sup>٣٣) معجم البلدان: ٤٦١/٢، وراجع الاستيعاب لابن عبد البر: ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٣٤) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٨/٤، ومعجم الشيوخ: ٢/ الورقة: ٩٠.

<sup>(</sup>٣٥) انظر كتابنا : الذهبي ومنهجه : ٧٨ ـ ٨١. ووجدنا أخا الذهبي من الرضاعة أبا الحسن ابن العطار «٢٥ ـ ٣٥) انظر كتابنا : الذهبي جملة من مشايخ عصره في سنة مولده (الدرر لابن حجر: ٢٦/٣). وقد انتفع الذهبي بهذه الإجازة انتفاعاً شديداً (وراجع معجم شيوخ الذهبي : م ١/ الورقة : ٨، ١٢، ١٨، ١٨، ٥٠. م / / الورقة : ٦، ٣١، ٥٠، ٥٠، ٨٠ م وغيرها).

<sup>(</sup>٣٦) وصف الذهبي في معجم شيوخه والد المزي بأنه «الشيخ العالم المقرى، زكي الدين عبد الرحمان»، لكن الكتب المعنية بالقراء لم تترجم له!

<sup>(</sup>٣٧) أعيان العصر: ١٢/ الورقة: ١٢٣، وتذكرة الحفاظ: ١٤٩٨/٤، ومعجم الشيوخ: ٢/الورقة: ٩٠. وذكر الشيخ عبد الصمد شرف الدين في مقدمة تحفة الأشراف أن ذلك كان سنة ٦٧٤ (٢٢/١ من المقدمة) ولم نجد لذلك أصلاً.

الصلاح الصفديُّ: «ولم يتهيأ له السماع من ابن عبد الدائم (٣٨) ولا الكرماني (٣٩) ولا ابن أبي اليُسْر (٤٠) ونحوهم، ولا أجازوا له، مع إمكان أن تكون له إجازة المرسيِّ (٤١) والمنذريّ (٤٢) وخطيب مَرْدا (٣٩) والميلدانيّ (٤٤) وتلك الحلبة (٤٥)، وقال الحافظ ابن حجر العَسْقلانيّ: «ولو كان له من يُسمِّعه صغيراً، لسمع من ابن عبد الدائم والكرمانيّ وغيرهما، ولكنه طلب بنفسه في أول سنة خمس وسبعين (٤٦٠).

#### سمَاعُ لُهُ وَسَيُّوحَه

كان أول سماعه الحديث على الشيخ المُسْنِد المُعَمَّر زين الدين أبي العباس أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقيّ الحداد الحنبلي (٥٨٩- ٦٧٨) ، فسمع أول ما سمع كتاب «الحِلْية» لأبي نُعَيْم ثم أكثرَ عنه (٤٧٠) ، قال إمام المؤرخين شمس الدين الذهبيّ: «وقرأ عليه المِزيّ شيخُنا شيئاً كثيراً ، وسمع منه «حلية الأولياء» ، ورثاه بأبيات بعد موته ، وسألته عنه ، فقال: شيخ جليل متيقظ ، عُمِّر ، وتفرد بالرواية عن كثير من مشايخه ، وحدث سنين كثيرة ، وسمعنا منه الكثير ، وكان سهلاً

<sup>(</sup>٣٨) زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي الحنبلي مسند الشام «٥٧٥\_ ٦٦٨» (تاريخ الإسلام في سنة وفاته أيا صوفيا ٣٠١٣)

<sup>(</sup>۳۹) بدر الدین عمر بن محمد بن أبي سعد التاجر «۵۷۰– ۹٦۸».

<sup>(</sup>٤٠) مسند الشام تقي الدين أبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسْر شاكر التنوخي «٥٨٩- ٢٧٢» (تاريخ الإسلام ، الورقة: ٩ (أيا صوفيا ٣٠١٤)، والعبر: (٢٩٩/)

<sup>(</sup>٤١) شرف الدين أبو عبد الله محمد بن عليّ بن محمد بن عبد الله السلمي الأندلسي «٥٧٠- ٦٥٥» (تاريخ الإسلام في سنة وفاته أيا صوفيا: ٣٠١٣).

<sup>(</sup>٢٤) زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشامي الأصل المصري «٥٨١- ٥٥٦» (ينظر كتابنا: المنذري وكتابه التكملة، النجف: ١٩٦٨).

<sup>(</sup>٤٣) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن أحمد المقدسي الحنبلي «٥٦٦ـ ٢٥٦» (تاريخ الإسلام، وفيات: ٢٥٦ من مجلد أيا صوفيا: ٣٠١٣).

<sup>(£</sup>٤) تقي الدين عبد الرحمان بن عبد المنعم بن عبد الرحمان، من أهل يلدان (المعروفة اليوم بيلدا في دمشق جنوب شرقيها) (٥٦٨- ٥٥٥» (تاريخ الإسلام ، وفيات سنة ٦٥٥ من مجلد أيا صوفيا: ٣٠١٣) .

<sup>(63)</sup> أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٣. (٤٦) الدرر لابن حجر: ٣٣٣/٥.

<sup>(</sup>٤٧) تذكرة الحفاظ؛ ١٤٩٨/٤، والدرر: ٥/٣٣٣.

في الرواية (٤٨). وكانت لأحمد هذا مكانة علمية رفيعة دَلَّلَتْ عليها رواية جملة من ثقات العلماء عنه منهم: شرفُ الدين الدِّمياطي، وابن الحُلوانية، وابن الخباز، وابن العطار، وشيخُ الإسلام التقي أبن تيمية، والبرْزاليّ، وطائفة سواهم، بل سمع منه ابنُ الحاجب الأميني بعرفات سنة (٦٢٠) وخرَّج له في معجمه (٤٩)، وعاش ابن سلامة هذا بعد ابن الحاجب ثمانية وأربعين عاماً (٥٠).

ومنذ ذلك الحين اتجهت همة المزي إلى سماع الحديث، فسمع من الجم الغفير؛ سمع عليهم الكتب الكبار الأمهات مثل: الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، والمعجم الكبير لأبي القاسم الطبرانيّ، وتاريخ مدينة السلام بغداد للخطيب البغداديّ، وكتاب النسب للزبير بن بكَّار، والسيرة لابن هشام، وموطأ الإمام مالك، والسنن الكبير، ودلائل النبوة كلاهما للبيهقيّ بحيث قال تلميذه الصلاح الصفديّ: «وأشياء يطول ذكرها، ومن الأجزاء ألوفاً»(١٥). وذكروا أن مشيخته نحو الألف شيخ(٢٥)، أورد الذهبيّ الكثير منهم في تاريخ الإسلام، وكان يسأله عن أحوال بعضهم (٥٥).

وتجوَّل المِزِّيُّ في المدن الشامية، فسمع بالقدس الشريف، وحمص، وحماة، وبعلبك، وحجَّ وسمع بالحرمين الشريفيْن. ورحل إلى البلاد المصرية، فسمع بالقاهرة، والإسكندرية، وبلبيس، وكانت رحلته إليها في سنة (٦٨٣)(٤٥)، وكان بالإسكندرية في سنة (٦٨٤) حيث قرأ فيها على صدر الدين سحنون المتوفَّى سنة (٦٩٥)(٥٠).

<sup>(</sup>٤٨) تاريخ الإسلام، الورقة: ٥٩ (أيا صوفيا: ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٤٩) معجّم شَيوخ الذهبي: ١/الورقة: ٦، وتاريخ الاسلام، الورقة: ٥٩ (أيا صوفيا: ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٥٠) لأن ابن الحاجب توفي سنة ٦٣٠ كما هو مُعروف، وتوفي ابن سلامة سنة ٦٧٨.

<sup>(</sup>١٥) أعيان العصر: ١٢/الورقة : ١٢٣. (٥٢) نفسه، والدرر: ٥/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣٥) انظر مثلًا تاريخ الإسلام، الورقة: ١٦١، ١٦٢، ١٤٧ (أيا صوفيا: ٣٠١٤)..

<sup>(</sup>٥٤) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٨/٤. (٥٥) تاريخ الإسلام، الورقة: ٧٤٧ (أيا صوفيا: ٣٠١٤).

وقد ذكر الصلاح الصفدي طبقات شيوخه على الاختصار، وذكر أبرزهم فقال: «سمع من أضحاب ابن طَبَرْزَد، والكِنْدي، وابن الحرستاني وحنبل؛ ثم ابن ملاعب، والرهاوي، وابن البناء، ثم ابن أبي لُقْمَة، وابن البنا، وابن مُكْرَم والقَزويني. ثم ابن اللتي، وابن صباح، وابن الزبيدي، وأعلى ما سمع بإجازة ابن كليب وابن بَوْش، والجمال، وخليل بن بَدْر، والبوصيري وأمثالهم. ثم المؤيد الطوسي، وزاهر الثقفي، وعبد المعز الهروي.

وسمع أبا العباس ابن سلامة، وابن أبي عمر، وابن عَلَان، والشيخ محيي الدين النووي، والزواوي، والكمال عبد الرحيم، والعز الحراني، وابن البَّرجي، والقاسم الإربلي، وابن الصابوني، والرشيد العامري، ومحمد بن القواس، والفخر ابن البُخاري، وزينب، وابن شيبان، ومحمد بن محمد بن مَناقب، وإسماعيل ابن العسقلاني، والمجد ابن الخليلي، والعماد ابن الشيرازي، والمحيية ابن عصرون، وأب بكر ابن الأنماطي، والصفي خليلا، وغازيا الحلاوي، والقطب ابن القسطلاني وطبقتهم. والدمياطي شرف الدين، والفاروثي، واليونيني، وابن بَلْبَان، والشريشي، وإبن دقيق العيد، والظاهري، والتقي الأسعردي وطبقتهم. وتنازل إلى طبقة سعد الدين الحارثي (٢٥٠)، وابن نفيس (٧٠)» (١٩٠٥).

وعُني المِزيُّ بدراسة العربية، فأتقنها لغة وتصريفاً، ففاق أقرانه في ذلك بحيث قال الصلاح الصفدي فيه: «ولم أرَ في أشياخي بعد

<sup>&</sup>quot;(٥٦) قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي العراقي المصري الحنبلي د٢٥٦- ٧١١) .

<sup>(</sup>٥٧) أبو الحسن علي بن مسعود ابن نفيس الموصليّ «٦٣٦- ٤٠٠٤ (ذيلَ العبر لِلذهبي: ٣٦، والذيل لابن رجب: ٣٥١/٢).

<sup>(</sup>٥٨) أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٣- ١٢٤.

شيخنا أثير الدين في العربية مثله خصوصاً في التصريف واللغة »(٥٩) وهذه شهادة عالم عارف نستبين قدرَها اذا عرفنا مكانة أثير الدين أبي حيان الغرناطي أعظم علماء العربية في القرن الثامن الهجريّ غير مُدَافَع (٦٠). وقد عرف أبو حيان نفسه قدر المزيّ، فأعدق الثناء عليه، وعلى علمه الجمّ (٦١).

## تأثره بالفكرالسلفي

اتصل المِزِّيّ اتصالاً وثيقاً بثلاثة من شيوخ ذلك العصر ، وترافق معهم ، وهم: شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية الحرانيّ (٦٦١- ٧٢٨)، والمؤرخ المحدِّث علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرْزاليّ (٦٦٥- ٧٣٩) ، ومؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبيّ (٦٧٣- ٧٤٨) فكان المزيّ أكبرهم سناً ، وكان بعضهم الذيبيّ واعترفوا بأستاذيته ، وافتخروا بها .

والظاهر أن المزي اتصل في شبيبته ببعض المتصوفة الغلاة. وكان التصوف منتشراً في البلاد انتشاراً وأسعاً، وظهر بينهم كثير من المشعوذين الذين أثروا في العوام أيًا تأثير (٦٣)، وانجذب إليهم بعض الشباب، فاغتر المزيَّ في شبيبته بهم، فصحب الشاعر (٦٤) الصوفي

<sup>(</sup>٥٩) أعيان العصر: ١٢/ الورقة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٦٠)ُ راجّع عنه كتاب العالمة الْفاضلة الدكتورة خديجة الجديثي (أُبو حيان النحويـ بغداد: ١٩٦٧).

<sup>(</sup>٦١) وذلك في كتابه «القطر الحبي في جواب أسئلة الذهبي»، انظر كتابنا: الذهبي: ٣٢٩، والدرر:

<sup>(</sup>٦٢) راجع كتابنا: الذهبي: ٩٩.

<sup>(</sup>٦٣)راجع مثلًا تاريخ الإسلام، الورقة: ٧٥ (أيا صوفيا: ٣٠٠٧)، والورقة: ٣٦ (أيا صوفيا: ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦٤) له ديوان شعر مشهور منه نسخة بدار الكتب الظاهرية بدمشق، وأخرى في الاسكوريال منها مصورة في خزانة كتب المجمع العلمي العراقي . وقال الذهبي : «وله شعر في الطبقة العليا والذروة القصوى لكنه مشوب بالاتحاد في كثير من الأوقات» وأورد طائفة منه في تاريخ الإسلام (الورقة:١٨٦\_١٨٨ أيا صوفيا: ٣٠١٤).

عفيف الدين أبا الربيع سُليمان بن علىّ التلمسانيّ (٦٥٠) (٦١٠- ٦٩٠). وكان العفيف هذا من غلاة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود(٦٦) على قاعدة ابن عربي، ونسبه جماعة إلى رقة الدين، وتعاطي المحرمات (٦٧)، فلما تبين للمزي انحلال العفيف واتحاده، تبرًّا منه، وحَطَ عليه(٦٨)

ولعل مفارقته للعفيف التلمساني واضرابه كانت نتيجة تأثره بالإمام تقي الدين ابن تيمية الذي أعجب به المِزيُّ أيما إعجاب، فكان أكثر رفاقه صلةً ومحبة بالشيخ الإمام(٦٩).

وكانت شخصيةُ الإمام ابن تيمية قد اكتملت في نهاية القرن السابع الهجري، فأصبح مجتهداً له آراؤه الخاصة التي تقوم في أصلها على اتباع آثار السَّلف، وتنقية الدين من الخرافات، والمعتقدات الطارئة عليه، وابتدأ منذ سنة ٦٩٨ يدخل في خصومات عقائدية حادة مع علماء عصره المخالفين له(٧٠)، ويقيم الحدود بنفسه(٧١)، ويحارب المشعوذين (٧٢)، ويمنع من تقديم النذور لغير الله (٧٣)، ويريق الخمور(٧٤)، ونحو ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وظهرت شخصية الإمام ابن تيمية السياسية في الحرب الغازانية سنة (٦٩٩) بعد هزيمة الجيوش المصرية والشامية أمام غزو عازان سلطان المغول في موقعة الخزندار، فقد قابل ابن تيمية غازان وكلمه

<sup>(</sup>٦٥) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٩/٤، وأعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٦٦) تاريخ الإسلام، الورقة: ١٨٦ (أيا صوفيا: ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦٧) البداية والنهاية: ١٣/ ٣٢٦، وشذرات الذهب: ١٨/٤، وتاريخ الإسلام، الورقـة: ١٨٦-(أيا صوفيا: ٣٠١٤).

<sup>(</sup>٦٨) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٩/٤.

<sup>(</sup>٦٩) انظر أقوال المزي في ابن تيمية بكتاب «الرد الوافر» لابن ناصِر الدين: ١٢٨- ١٣٠.

<sup>(</sup>٧٠) البداية: ١٤/٧٤، والدرر: ٥/٢٣٤.

<sup>(</sup>٧١) البداية: ١٤ / ١٩.

<sup>(</sup>٧٧) الوافي بالوفيات: ه/١٨، والبداية: ٣٣/١٤ وفتواه في الصوفية والفقراء (القاهرة: ١٣٤٨ هـ). «(٧٤) نفسه: ١١/١٤. (٧٣) البداية: ١٤/١٤...

كلاماً شديداً، وعمل على ثبات البلاد حينما خلت من الجيوش القادرة على رد الغزو المدمّر، فكان يدور على الأسوار يُحرِّض الناس على الصبر والقتال، ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط، وأقام معسكرات التدريب في كل مكان ومنها المدارس، فكان المحدثون والفقهاء يتعلَّمُون الرمي، ويستعدون لقتال العدو<sup>(٧٥)</sup>. ثم سافر إلى مصر يحض الدولة والناس على القتال حتى تمكَّن في سنة (٧٠٧) من رص الصفوف، وتوحيد القلوب، وتحديد الهدف عا أدى إلى الانتصار الكبير في وقعة «شقحب» التي شارك الإمام ابن تيمية في القتال فيها الكبير في وقعة «شقحب» التي شارك الإمام ابن تيمية في القتال فيها الجيش والمُطَّوِّعة في ساحة القتال على البلاء ويُبشَّرهم بالنصر (٢٠١)، قال ابن كثير: «وجعل يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: إنكم منصورون عليهم هذه المرة، فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله، فيقول: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً، وأفتىٰ الناسَ بالفطر مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً» (٧٠).

أقول: إن هذه الشخصية العظيمة جذبت المِزيِّ إليها، فأعجب المزيُّ بابن تيمية الإعجاب كله، وترافق معه طيلة حياته، قال الذهبيّ: «ترافق هو وابن تيمية كثيراً في سماع الحديث، وفي النظر في العلم، وكان يقرِّ وطريقة السّلف في السنة، ويعضد ذلك بمباحث نظرية وقواعد كلامية. . . وما وراء ذلك بحمد الله إلا حسن إسلام وحسبة لله مع أني لم أعلمه ألف في ذلك شيئاً» (٨٧)، وقال النّاج السبكيّ: «واعلم أن هذه الرفقة أعني المِزيَّ وَالذهبيُّ والبرْزاليِّ وكثيراً من أتباعهم، أضرَّ بهم أبو العباس ابن تيمية إضراراً بيناً،

<sup>(</sup>٧٥) انظر تاريخ الإسلام، الورقة: ٣٣٤ فما بعد (أيا صوفيا: ٣٠١٤)، والبداية: ٦/١٤\_ ١٢.

<sup>(</sup>٧٦) أعيان العصر: ١/٨- ٧ من نسختي المصورة عن أيا صوفيا: ٢٩٦٨.

<sup>(</sup>۷۷) البداية: ۲۹/۱٤.

<sup>(</sup>٧٨) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٩/٤.

وحَمَّلَهُم مَن عظائم الأمور أمراً ليس هَيِّناً، وجُرَّهم إلى ما كان التباعد عنه أولَى بهم، وأوقعهم في دَكادِك من نار المرجوُّ من الله أن يتجاوزها لهم ولأصحابهم «٢٩). وهذه النصوص تشير إلى قدم هذه العلاقة التي ابتدأت منذ أيام الطلب، وأخذت تنمو على مرور الأيام، فتزيد متانة وصلابة.

وهكذا تكون فكرُ الحافظ المِزيّ، فهو شافعي المذهب، سلفي المعقيدة، أخلص الإخلاص كله لرفيقه ابن تيمية وآرائه التجديدية، وجعله مثلَه الأعلى، ويظهر ذلك جلياً من دراسة سيرتيها، فقد أوذي المزي بسبب ذلك: أوذي مرة، واختفى مدة من أجل تحديثه بتاريخ بغداد للخطيب البغدادي (^^)، وأوذي ثانية في رجب من سنة (٥٠٧) حينما تناظر ابن تيمية مع الأشاعرة عند نائب السلطنة الأفرم، وقُرئت عقيدة أبن تيمية الواسطية وحصل البحث في أماكن منها، ثم اضطر المناظرون له إلى قبولها بعد أن أقحمهم شيخ الإسلام، فقعد المزيّ عندئذ تحت قُبة النسر بجامع دمشق، وقرأ فصلاً بالردَ على الجهمية من عندئذ تحت قُبة النسر بجامع دمشق، وقرأ فصلاً بالردَ على الجهمية من عنصب عندئ الفقهاء الشافعية الحاضرون، وقالوا: نحن المقصودون بذلك، بعض الفقهاء الشافعية الحاضرون، وقالوا: نحن المقصودون بذلك، وكان عدواً للشيخ ابن تيمية، فسجن المِزيّ، فبلغ الشيخ تقي الدين ذلك

<sup>(</sup>٧٩) الطبقات: ٢٠٠/١٠ وهذا الكلام جزء من كلامه في هؤلاء الرفقة من الأثمة الأعلام ولا سيما في شيخه الذهبي بحيث قال فيه: «والذي أدركنا عليه المشايخ النهي عن النظر في كلامه وعدم اعتبار قوله، ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا ينقل عنه ما يعاب عليه و (الطبقات: ١٣/٢-١٤)، قال ذلك وشحن كتابه الطبقات من كتب الذهبي إذ كان معتمده الرئيس!

وكان السبكي أشعرياً جلداً بحيث قالي فيه عز الدين الكناني «ت ٨١٩»: «هو رجل قليل الأدب، عديم الانصاف جاهل بأهل السنة ورتبهم» (الإعلان للسخاوي: ٢٦٤ فما بعد، ومعجم الشافعية لابن عبد الهادي، الورقة: ٧٧\_ ٨٤ (الظاهرية)، وانظر مناقشتنا لأقواله في الفصل الذي كتبناه عن «النقد» عند الذهبي من كتابنا: الذهبي ومنهجه، وخاصة: ٤٥٨ فما بعد).

<sup>(</sup>٨٠) أعيان العصر: ١٢٪ الورقة: ١٢٤.

فتالَّم لحبس المزيّ، وذهب إلى السجن، وأخرجه بنفسه، ولم يَحْفِلْ بالسلطة، وراح إلى القصر، فوجد القاضي ابن صصرى هناك، فتقاولا بسبب المزي، فحلف ابن صصرى لا بد أن يعيده إلى السجن وإلا عزلَ نفسه، وكان الأفرم غائباً عن دمشق ذلك اليوم، فأمر نائبه بإعادته تطييباً لقلب القاضي، فحبسه عنده أياماً ثم أطلقه (١٨).

وكان ابن تيمية كثير الاعتماد على المِزيّ وعلمه ومعرفته، فحينما خرج من سجنه بمصر سنة (٧٠٩) بعد عودة السلطان محمد بن قلاوون وجلس في القاهرة ينشُر علمه، احتاج إلى بعض كتبه التي بالشام، فكتب إلى أهله كتاباً يطلب جملة من كتب العلم التي له، وطلب منهم أن يستعينوا على ذلك، بجمال الدين المزيّ «فانه يدري كيف يستخرج له ما يُريده من الكتب التي أشار إليها» (٨٢٨). وحينما ولي المِزيّ أكبر دار حديث بدمشق هي دار الحديث الأشرفية سنة (٧١٨) فرح ابن تيمية فرحاً عظيماً بذلك وقال: «لم يل هذه المدرسة من حين بنائها إلى الآن أحق بشرط الواقف منه (٣٨٠). وقد وليها عظماء العلماء المحدثين منهم: تقي الدين ابن الصلاح (٧٧٥- ٣٤٣)، وابن المحدثين منهم: تقي الدين ابن الصلاح (٧٧٥- ٣٤٣)، وابن الحرستانيّ (٧٧٥- ٣٦٣)، وأبو شامة (٩٩٥- ٣٦٥) ومحيي الدين النوويّ (٣١٦- ٣٧٦) وغيرهم، فقد اعتمد ابن تيمية قول الواقف: «ان اجتمع مَن فيه الرواية ومَن فيه إلدّراية قُدّم مَن فيه الرواية «مَن فيه الرواية» المتقدمين في الرواية.

ولما توفي شيخُ الإسلام ابن تيمية مسجوناً بقلعة دمشق، لم يُسمح لأحد بالدخول أول الأمر إلا لخواص أصحابه ، قال ابن كثير:

<sup>(</sup>٨١) البداية: ٣٧/١٤، وأعيان العصر: ١٢/ الورقة: ١٢٤، والدرر: ٣٣٤/٥، والدارس للنعيمي: ٩٧/١- ٩٨، والبدر الطالع: ٦٦/١٤، ٣،٣٣/٢.

<sup>(</sup>٨٢) البداية: ١٤/١٤ ـ ٥٥.

<sup>(</sup>٨٣) أعيان العصر: ١٢/ الورقة: ١٢٤، والدارس: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٨٤) أعيان العصر: ١٢/ الورقة: ١٧٤.

«وكنت فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ أبي الحجاج المِزيّ-رحمه الله وكشفت عن وجه الشيخ، ونظرت إليه وقبَّلته . . . ثم شرعوا في غسل الشيخ، وخرجت إلى مسجد هناك، ولم يَدَعوا عنده إلا من ساعد في غسله، منهم شيخنا الحافظ المزيّ، وجماعة من كبار الصالحين الأخيار أهل العلم، والإيمان»(٥٠). ولما مات المِزيّ بعد ذلك بأربعة عشر عاماً، دُفنَ غربي قبر رفيقه وصديقه ابن تيمية (٢٦) - رضي الله عنها .

وظل الشيخ بعد وفاة ابن تيمية مؤمناً بهذه العقيدة، ولم يفتُر عن دوام الإيمان بها، فنجده مدافعاً منافحاً عن عقيدة الإسلام الصحيحة محارباً الخارجين المارقين عنها، فيشاهده الناس في ذي القعدة من سنة (٧٤١) وهو في الثامنة والثمانين من العمر يحضُر المجلس بدار العدل مع رفيقه في العقيدة الإمام الذهبيّ عند محاكمة عثمان الدَّكَاليّ، أحد المارقين عن الإسلام ، قال ابن كثير: «وتكلما ، وحرضًا في القضية جداً، وشهدا بزندقة المذكور بالاستفاضة وكذا الشيخ زين الدين أخو الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وخرج القضاة الثلاثة المالكيّ والحنفيّ والحنبليّ وهم نفذوا حكمه في المجلس، فحضروا قتل المذكور، وكنت مباشراً لجميع ذلك من أوله إلى آخره» (٨٧). ولم يكن الشافعية الأشاعرة، ومنهم قاضيهم تقي الدين السبكي، قد وافقوا على محاكمة هذا الرجل، قال ابن حجر في ترجمة الدكالي هذا: «كان من الخانقاه السميساطية فدعا طائفة إلى مقالات الباجريقي، فشاع أمره، فأمسك، وقامت عليه البينة بالأمور المنكرة فحبس، ثم حضر المريُّ والذهبيُّ، فشهدا عليه بالاستفاضة بما نسب إليه، فحكم القاضي شرف الدين المالكيّ بإراقة دمه، ولم يكن ذلك

<sup>(</sup>٨٥) البداية: ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٨٦) البداية: ١٩٢/١٤.

<sup>(</sup>۸۷) البداية: ۱۹۰/۱٤.

## رأي النائب ألْطنبغا ولا التّقي السبكيّ»(^^^).

## منزلة المسرّي العاميَّة

#### -١- أَبْرَزآثاره

احتل المِزيّ مكانةً عظيمة بين علماء القرن الثامن الهجريّ في الحديث وعلومه، وما يتصل بهما، وقامت شهرته على أعظم كتابين ألفهما في فنهما هما «تحفة الأشراف» (وتهذيب الكمال».

ويعد كتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف (٩٩)» من أعظم الكتب المؤلفة في أطراف الكتب الستة وبعض لواحقها، كان الغرض الأساس منه جمع أحاديث الكتب الستة وبعض لواحقها بطريق تسهل على القاريء معرفة أسانيدها المختلفة مجتمعة في موضع واحد. وقد رتبه على الأسانيد دون المتون، فصار معجماً مرتباً على تراجم أسماء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وفي بعض الأحيان أتباع أتباع التابعين فدونت جميع أحاديث الكتب الستة وبعض لواحقها على هذه الأسماء، فأصبح يتكون من (١٣٩٥) مُسْنَداً منها (٩٩٥) مسنداً منسوباً إلى الصحابة بعد أن رتب أسماءهم على حروف المعجم، والباقية من المراسيل وعددها أربع مئة منسوبة إلى أئمة التابعين ومن بعدهم على حروف المعجم، والباقية من المراسيل وعددها أربع مئة منسوبة إلى أئمة التابعين ومن بعدهم على حروف المعجم أيضاً، وهو عمل هائل تعجز عنه العُصْبة (٩٠٠). يضاف إلى ذلك أن المِزيّ لم يقتصر فيه على الكتب الستة كما ذكرنا، بل أضاف إليها من لواحق ومؤلفات أصحاب الستة: أد مقدمة صحيح

<sup>(</sup>۸۸) الدرر: ۳/۲۰.

<sup>(</sup>٨٩) يطبع بعناية عبد الصمد شرف الدين طبعة علمية جيدة. وطريقة كتب الأطراف أن تذكر حديث الصحابي مفرداً مثل أهل المسانيد، إلا أنهم يذكرون طرفاً من الحديث في الغالب خلاف اصحاب المسانيد فانهم يذكرون الحديث بتمامه. ومن أعظم فوائدها أن الجاحث يكتفي بمطالعة كتاب من كتب الأطراف فيغنيه عن مطالعة جميع الكتب التي كونت مادتها إذا كان يريد معرفة طرق الحديث فيها بسبب تجمعها في مكان واحد. (٩٠) وأجع مقدمة الكتاب.

مسلم. بـ كتاب المراسيل لأبي داود. جـ كتاب العلل للترمذي، وهو الذي في آخر كتاب الجامع له. د كتاب الشمائل للترمذي أيضاً. هـ كتاب عمل يوم وليلة للنسائي.

وحينما انتهى من تأليف الكتاب ألْحق به بعد ذلك ذيلاً سماه. «لَحْق الأطراف» تتبع فيه بعض الأحاديث التي لم ترد إلا بروأية اين الأحمر من كتاب النسائي. وذكر الحافظ ابن حجر أنه شاهده في جزء لطيف، ثم شاهد نسخة ابن كثير من «التحفة» وعليها هذا اللحق بخط المؤلف(٩١).

وقد ذكر ابن حجر أنه «قد حصل الانتفاع بهذا الكتاب شرقاً وغرباً، وتنافس العلماء في تحصيله بُعْداً وقرباً (٩٢٠)». ونظراً لهذه المنزلة التي احتلها في هذا الفن، فقد تناوله العلماء بالاستدراك والتلخيص والتعليق، لأنه صار الكتاب المعتمد في هذا الفن.

وقد اختصره تلميذُه ورفيقه مؤرخُ الإسلام الذهبيّ في مجلدين على ماذكر الصفديّ (٩٤) وابن شاكر (٩٤) والسبكيّ (٩٥) والزركشي (٩٦) وسبطُ ابن حجر (٩٧).

واختصره أبو العباس أحمد بن سعد بن محمد الأندرشي المتوفى سنة (٧٥٠) وسماه «العمدة في مختصر الأطراف» (٩٨).

وألف العلامة علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي المتوفى سنة (٧٦٢) مستدركاً على تحفة الأشراف ذكر ابن حجر أن فيه أوهاماً منه.

<sup>(</sup>٩٦) راجع مقدمة كتاب والنكت الظراف، لابن حجرن

ر (٩٢) نفسه: ١/٤ (بهامش تحفة الأشراف).

<sup>(</sup>٩٣) الوافي بالوفيات: ٢٤٤/١، ونكت الهميان: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٩٤) عيونُ التواريخ، الوَرقَةَ: ٨٦. ﴿٩٥) الطبقات: ٩٠٥/٠.

<sup>(</sup>٩٦) عقود الجمان، الورقة: ٧٩ (نسخة مكتبة فاتح باستانبول ذات الرقم: ٤٤٣٥).

<sup>(</sup>٩٧) رونق الألفاظ، الورقة: ١٨١ (نسخة الخالدية بالقدس، رقم: ١١ تراجم).

<sup>(</sup>٩٨) كشف الطنون. ٢/٢٥٠٠.

وكتب الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين المعروف بالحافظ العراقي المتوفى سنة (٨٠٦) بعض المستدركات على هامش نسخته أفاد منها ولده العلامة ولي الدين العراقي المتوفى سنة (٨٢٦) حينما ألف جزءا مستدركاً على المزيّ بعد أن أضاف إليه بعض ما جمعه مغلطاي (٩٩٠). ويبدو أن الثلاثة: الزين العراقي وولده ومغلطاي لم يطلعوا في أول الأمر على «لحق الأطراف» الذي استدرك به المرزيّ على نفسه.

ثم جمع الحافظ ابن حجر كُلَّ هذه المستدركات، وأضاف إليها وأخرجها في كتاب سماه «النكت الظِّراف (۱٬۰۰۰)». وجمع الحافظ محمد بن فهد المكي المتوفى سنة (۸۷۱) بين كتابي المزي وابن حجر بكتابه «الإشراف على الجمع بين النكت الظراف وتحفة الأشراف (۱۰۰۱)».

أما كتاب المزي الثاني، فهو «تهذيب الكمال» وهو كتابناهذا، فإنه يُعَدُّ أعظم كتاب ألف في فنه غير مُدافَع أربى فيه على من تقدَّمه وكسف مؤلفاتهم، ولم يستطع أحدُ بعدَه حتى اليوم أن يبلغ شأوه بله أن يأتي بأحسن منه، وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في الفصل الثاني من هذه المقدمة.

#### ٢- مَناصِبُه العاميَّة

ونتيجة لما بلغه المِزيّ من منزلة مرموقة بين علماء عصره، وما عُرف عنه من ديانة متينة وحفظ وإتقان وبراعة فيّ الحديث وعلومه ، فقد ولي دار الحديث الأشرفية في يوم الخميس الثالث والعشرين من

<sup>(</sup>٩٩) مقدمة النكت الظراف لابن حجر، وكشف الظنون: ١١٧/١.

<sup>(</sup>١٠٠) يطبع في أسفل تحفة الأشراف.

<sup>(</sup>١٠١) يراجع في ذلك مقدمة المجلد الثاني من تحفة الأشراف.

ذي الحجة سنة (٧١٨) (١٠٢)؛ وليها على الرغم من معارضة الكثيرين بسبب صحبته لشيخ الإسلام ابن تيمية وتأييده لآرائه، لكن علمه وفضله، وهما مما لا يستطيع أن يُنكره الأشاعرة ولا غيرهم، جعلهم يضطرون إلى توليته هذه الدار التي كانت تُعد من أكبر دور الحديث بدمشق (١٠٢). وعلى الرغم من أنه كتب بخطه حين وليها بأنه أشعري (١٠٤)، فقد أبانوا عن سخطهم، فلم يحضروا حفل الافتتاح كما جرت العادة آنذاك، قال العماد ابن كثير: «ولم يحضرُ عنده كبير أحد، لما في نفوس بعض الناس من ولايته لذلك مع أنه لم يتولّها أحد قبله أحق بها منه، وما عليه منهم إذا لم يحضروا؟ فإنه لا يوحشه إلا حضورهم عندة، وبعدهم آنس، والله أعلم (١٠٠٠)».

وقد جرت محاولات عدة لإخراجه من مشيخة هذه الدار باءت كلها بالفشل لما كان يتمتع به الحافظ المزيّ من المكانة الرفيعة بدمشق، تلك المكانة التي اعترف بها المخالف قبل الموافق. واستمرت المكائد تحاك ضده حتى وهو في آخر شيخوخته، قفي سنة (٧٣٩) ولي تقي الدين السُّبْكيّ قضاء الشافعية بدمشق (٢٠١٠)، وما إن وصل دمشق حتى حضر عنده الشيخ صدر الدين سُليمان بن عبد الحكيم المالكيّ بعد ليلة واحدة من دخوله (١٠٠٠)، وكان صدر الدين

<sup>(</sup>١٠٢) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٩/٤، وأعيان العصر: ١.(/ الورقة: ١٢٣، والبداية: ٨٩/١٤، ٩١، والدارس للنعيمي: ٣٤/١.

<sup>(</sup>١٠٣) منسوبة إلى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن العادل الأيوبي، ابتدأ عَمَارتها سنة ٦٢٨ وافتتحت سنة ٦٣٠ وأول من وليها محدث عصره الحافظ ابن الصلاح المتوفى سنة ٦٤٣ (تاريخ الإسلام، الورقة: ٢٤٣ أيا صوفيا: ٣٠١٢، والدارس: ١٩/١ فما بعد).

<sup>(</sup>١٠٤) طبقات السبكي: ٢٩٨/١٠.

<sup>(</sup>١٠٥) البدآية: ١٨٩/١٤.

<sup>(</sup>١٠٦) الذيل على العبر للذهبيّ : ٢٠٤، وقال: «وفرح المسلمون به» والبداية: ١٨٤/١٤، وطبقات السبكى؛ ١٦٨/١٠.

<sup>(</sup>١٠٧) طبقات السبكي: ٢٩٨/١٠.

أشعرياً جلداً متعصِّباً على المخالفين (١٠٨)، ولكن التقي السبكيّ كان يُحبه (٤٠٠)، فروى التاج السبكيّ أن والده التقي قال: «دخل إليّ وقت العِشاء الآخرة، وقال أموراً يُريد بها تعريفي بأهل دمشق، قال: فذكر لي البرزالي وملازمته لي، ثم انتهى إلى المزيّ، فقال: ويُنبغي لك عزلُه من مشيخة دار الحديث الأشرفية ، قال الشيخ الإمام (يعني التقي)، فاقشعر جلدي، وغاب فكري، وقلت في نفسي: هذا إمام المحدّثين أ والله لو عاش الدارقطنيُّ استحيى أن يُدرس مكانه. قال: وسكتُ، ثم منعتُ الناسٌ من الدخول عليَّ ليلاً، وقلت: هذه بلدة كثيرة الفتن. فقلت أنا للشيخ الإمام: إن صدر الدين المالكيّ لا يُنكر رتبة المزيّ في الحديث، ولكنه كأنه لاحظَ ما هو شرط واقفها، من أن رتبة المزيّ في الحديث، ولكنه كأنه لاحظَ ما هو شرط واقفها، من أن شيخها لا بُدَّ أن يكون أشعري العقيدة، والمِزيُّ وإن كان حين ولي كتب بخطه بأنه أشعري - إلا أن الناس لا يُصدقونه في ذلك. فقال: أعرف أن هذا هو الذي لاحظه صدر الدين، ولكن من ذا الذي يتجاسر أن يقول: المِزيُّ ما يصلح لدار الحديث، والله رُكْنِي ما يحمل هذا الكلام (۱۱۰)».

وقد استمر المزي متولياً لهذه الدار طيلة حياته، وكانت مسكنه ، فكانت ولايته لها قرابة أربعة وعشرين عاماً، ومنها نشر علمه الجم ، وفيها حدث بكتابه العظيم تهذيب الكمال وغيره، وسمعها عليه الجلة من شيوخ العصر.

وكان المزي، إضافة إلى ذلك، شيخاً لدار الحديث الحمصية المعروفة بحلقة صاحب حمص، وإن كنا لا ندري متى تولاها، ولكنه حتنازل عنها لتلميذه الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي

<sup>(</sup>٢٠٨) الذيل على ذيل العبر للحسيني: ٢٧٦، والدرر لابن حجر: ٢٤٨٧، وذيولِ تذكرة الحفاظ: ١١٩، وتوفي سنة ٧٤٩.

<sup>(</sup>١٠٩) طبقات السبكي: ٣٩٧/١٠. (١١٠) نفسه: ٣٩٧/١٠ ٣٩٨ ٢٩٨

(٦٩٤\_ ٧٦١) فدرّس ألعلائيّ بها في محرم سنة ٧٢٨ (١١١).

وحينما توفي رفيقه وتلميذه علم الدين البرزالي في ذي الحجة من سنة (٧٣٩) تولى المزيً أقدم دار حديث بدمشق وأعرقهاهي دار الحديث النورية إلى حين وفاته، فوليها يعده تلميذه ابن رافع السلامي (١١٢). وكان بدء تدريس المزي في هذه الدار في المحرم سنة (٦٤٠)، وكتب له تلميذه إلصلاح الصفدي التوقيع بمشيختها أورد نصه الكامل في كتابه: أعيان العصر (١١٣).

#### ٣- تلاميذه

أصبخ الإمام المزيَّ حافظ العصر غير مُدافع، وفَضَلهُ الإمامُ الذهبيّ في الحفظ على جميع من لقي من الحفاظ طيلة حياته، وأتاحت له معرفته الفذة في علم الرجال منزلة مميزة بين أساتيذ العصر، فأمه طلبة العلم من كل حدْب وصوب. وكانت دارُ الحديث الأشرفية من أعظم الأماكن التيّ بث منها المبزيُّ علمه، وقد متعه الله بالعمر الطويل وصحة الحواس، وقوة الجسم، فكان وهو في عَشْر التسعين معتدلَ القامة، قوي الرُّكب، يصعد إلى الصالحية ماشياً، ولا يركب بغلة ولا حماراً، ويستحمُّ بالماء البارد في الشيخوخة (١١٤)، ويُحكم ترقيق الأجزاء وترميمها ويعتني بكتابة الطباق عليها (١١٥)، فحدَّث زيادة على خمسين سنة (١١٦)، وقلما نجد عالماً دمشقياً من أهل ذلك العصر إلا درس عليه، قال الذهبيّ: «وغالب المحدثين من دمشق وغيرها قد تَلْمَذُوا له، واستفادوا منه، وسألوه عن المُعْضِلات، فاعترفوا بفضيلته، وعُلو ذكره» (١١٧)

<sup>(</sup>١١١) ذيل العبر للذهبي: ١٥٦، والبداية: ١٣٢/١٤، والدارس، ١٩/١.

<sup>(</sup>۱۱۲) الدارس: ۱/۱۴، ۱۰۹، ۱۱۳.

<sup>(</sup>١١٣) أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٨. (١١٤) نفسه: ١٢/الورقة: ١٣٣.

<sup>(</sup>١١٥) الدرر: ٥/٥٣٠.

<sup>(</sup>١١٧) كما نقل عنه ابن حجر في الدرر: ٧٣٤/٥.

وقد حدَّث بكتبه مرات عديدة، وحدَّث بصحيح البخاريّ مرات، وبالمسند للإمام أحمد، وبالمعجم الكبير للإمام الطبرانيّ، وبدلائل النبوة للبيهقيّ، وبكتب كثيرة جداً، كما حدث بسائر أجزائه العالية، وبكثير من أجزائه النازلة(١١٨).

ويكفيه فخراً وفضلًا أن عظماء العلماء من أساتيذه ورفاقه وتلامذته النّجُب قد أخِذوا عنه، فسمع منه من العلماء الأعلام: شيخ الإسلام ابن تيمية الحرائي (ت ٧٢٨)، وفتح الدين ابن سيد الناس اليعمري (ت ٧٣٤)، وإمام المؤرخين والمحدثين شمس الدين الذهبي (ت ٧٤٨) سمع منه سنة (٦٩٤) وأخذ عنه صحيح البخاري غير مرة، والإمام العلامة تقي الدين السبكي (ت ٢٥٦) وغيرهم. وبه تخرَّج أعاظم الرواة والمحدثين والمؤرخين من أعلامهم: علم الدين البروزالي (ت ٧٣٩)، وشمس الدين أبو عبد الله آبن عبد الهادي (ت ٤٤٧)، وصلاح الدين خليل بن كَيْكُلْدِي العلائي (ت ١٧٦١)، وعلاء الدين أبل بن كَيْكُلْدِي العلائي (ت ١٧٦١)، وخلق يطول دكرهم.

#### ٤-آراءالعُلماءفه

ونرى من المفيد أن نقتطف هنا آراء العلماء والنقاد المعاصرين فيه، لما لذلك من أهمية في توثيقه وبيان فضله ومنزلته. وقد نقلنا لك قبل قليل رأي شيخ الإسلام ابن تيمية واعترافه له، وأنبأناك بثنائه عليه غير مرة.

وقد أتصل به العلامة فتح الدين ابن سَيِّد الناس اليَعْمرَيّ بعد

<sup>(</sup>١١٨) أعيَّانُ العصرُ: ٢٦/الورقة: ١٢٦.

سنة • ٦٩، فقال في حقه: «ووجدت بدمشق من أهل العلم الإمام الممقدَّم والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانِه ومَن تقدَّم أبا الحجاج الممزِّيّ، بحر هذا العلم الزاخِر وحبره القائل مَن رآه: كم ترك الأوائل للأواخر،أحفظ الناس للتراجم ، وأعلم الناس بالرواة من أعارب وأعاجم، لا يخصُّ بمعرفته مصراً دون مصر ولا ينفردُ علمه بأهل عصر دون عصر. . . وهو في اللغة أيضاً إمام . . . فكنت أحرص على فوائده لأحرز منها ما أحرز . . . وهو الذي حداني على رؤية شيخ الإسلام ابن تيمية »(١١٩).

وترجم له الذهبي في معجم شيوخه الكبير، فقال: «العلامة الحافظ البارع أستاذ الجماعة جمال الدين أبو الحجاج، محدث الإسلام الكلبي القضاعي، المزي الدمشقي، الشافعي... طلب هذا الشأن سنة خمس وسبعين وهلم جرّا إلى اليوم، فما وَنى، ولا فَتَر، ولا لَهَا ولا قَصَّر، وعُني بهذا الشأن أتم عناية، وقرأ العربية، وأفاد، وأكثر من اللغة والتصريف. وصَنَّف وأفاد... وكتب الكثير ورواه، مع السمت الحسن، والاقتصاد، والتواضع، والحلم، وعدم الشر، والله يُصلحه وإياي. أخبرنا يوسف ابن الزكي الحافظ... (١٢٠)».

وقال في «تذكرة الحفاظ»: «شيخنا الإمام العالم الحبر الحافظ الأوحد محدِّث الشام... وأما معرفة الرجال، فهو حامل لوائها، والقائم بأعبائها، لم تر العيونُ مثله... وأوضح مشكلات ومعضلات ما سُبقَ إليها في علم الحديث ورجاله... وكان ثقةً حجةً، كثير العلم، حسن الأخلاق، كثير السكوت، قليلَ الكلام جداً، صادق

<sup>(</sup>١١٩) أَجْوَبَهُ ابن سيد الناس، وهي مما أجاب به أبا الحسين بن أيبك الحسامي الدمياطي المتوفى سنة ٧٤٩ نسخة الاسكوريال: ١١٦٠، ونقل قوله هذا أيضاً الصفدي في أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٧، وابن حجر في الدرر: ٧٣٤/- ٧٣٥. وعندي نسخة مصورة من أجوبة ابن سيد الناس وهي نسخة نفيسة.

<sup>(</sup>١٢٠) معجم الشيوخ: ٢/الورقة: ٩٠.

اللهجة، لم تُعرف له صَبوة. وكان يُطالع وينقل الطِّباق إِذَا حَدَّث وهو في ذلك لا يكَاد يَخْفَى عليه شيء مما يُقرأ، بل يردُّ في المتن والإِسناد رداً مفيداً يتعجَّبُ منه فُضلاء الجماعة (١٢١)».

وقال الذهبي أيضاً في معجمه المختص بمحدثي العصر (١٣٢): «كان خاتِمة الحفاظ، وناقد الأسانيد والألفاظ، وهو صاحب معضلاتنا، وموضح مشكلاتنا. . ولو كان لي رأي للازمته أضعاف ما جالسته، فإنني أخذت عنه هذا الشيء بحسبي لا بحسبه، وكان لا يكاد يَعرفُ قدره إلا مَن أكثر مجالسته». وقال أيضاً: «وقد (١٢٣) كان مع حسن خطه ذا إتقان قل أن توجد له غلطة، أو تؤخذ عليه لحنة». وقال أيضاً: «وكان مأمون الصُّحبة، حسن المذاكرة، خير الطَّويَّة، محباً للآثار، مُعَظِّماً لطريقة السَّلف، جيِّد المعتقد؛ وكان اغتر في شبيبته وصحب العفيف التلِمْساني، فلما تبين له ضلاله، هجره، وتبرأ منه»

وكان الإمامُ الذهبي يُورد سلسلة أعاظم الحفاظ، وكتبها بخطه وعنه أخذها الصلاح الصفدي، والتاج السبكي، وقرآها عليه (١٧٤)، قال الله هبي : «ما رأيت أحداً في هذا الشأن أحفظ من الإمام أبي الحجاج المزيي، وسمعتُه يقول في شيخنا أبي محمد الدمياطي (١٢٥)إنه ما رأى أحفظ منه، وكان الدِّمياطي يقول: إنه ما رأى شيخاً أحفظ من

<sup>(</sup>١٢١) تذكرة الحفاظ: ١٤٩٨/٤ - ١٤٩٩.

<sup>(</sup>١٢٢) لم تُصل إلينا ترجمته في المعجم المختص لكنها وصلت بما نقل منه الصفدي في أعيان العصر: ١٧/ الورقة: ١٢٥ وابن حجر قي الدرر: ٥-٢٣٥ وان لم يصرح باسم الكتاب، والتاج السبكي في الطبقات: ٣٩٦/١٠.

<sup>&</sup>quot; (١٣٣) في الدرر: «ولو» وهو تصحيف فاحش غير المعنى بالكلية وانظر ماذا يفعل الناشر الجاهل الذي يدعى معرفة التحقيق، اللهم نسألك العافية!

<sup>(</sup>١٢٤) أوردها السبكي في ترجمة والده: ٢٢٠/١٠-٣٢٣، والصفدي في أعيان العصر: ١٢/الورقة:

<sup>(</sup>٩٢٨) توفي سنة ٥٠٥، وهو أشهر من أن يذكر.

زكي الدين عبد العظيم (١٢٦)... الخ».

ونقل الصفديُّ عن الذهبيِّ قوله: «لم يسألني ابنُ دقيق العيد إلا عنه» (١٢٧).

وقال الذهبي نفسه في ترجمة الضياء المقدسي المتوفى سنة (٦٤٣) من تاريخ الإسلام: «سألت الحافظ أبا الحجاج المزي، وما رأيتُ مثله(١٢٨)..»

وقال شمس الدين الحسيني المتوفى سنة (٧٦٥): «وكان مع تبحره في عُلم الحديث رأساً في اللغة العربية والتصريف، له مشاركة جيدة في الفقه وغيره، ذا حظ من زهد وتعفف، ويقنع باليسير. وقد شهد له بالإمامة جميع الطوائف، وأثنى عليه الموافق والمخالف (١٢٩)».

وقال الصلاح الصفديُّ: «الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الفريد الرُّحُلة ، إمام المحدثين . . خاتمة الحفاظ ، ناقد الأسانيد والألفاظ». وقال : «كان شيخنا الحجة جمال الدين أبو الحجاج شيخ الزمان ، وحافظ العصر ، وناقد الأوان ، لو عاصره ابن ماكولا ، كان له مشروباً وماكولا ، وجعل هذا الأمر إليه موكولا» . ثم أطنب في تعداد فضائله ومحاسنه وزهده وقال في حفظة : «وسمعت صحيح مسلم على البندنيجي وهو حاضر بقراءة ابن طُغريل وعدة نسخ صحيحة حاضرة يقابل بها ، فيرد الشيخ جمال الدين رحمه الله على ابن طُغريل اللفظ ، فيقول ابن طُغريل : ما في النسخة إلا ما قرأه ، فيقول مَن بيده بعض فيقول ابن طُغريل : ما في النسخة إلا ما قرأه ، فيقول مَن بيده بعض

<sup>(</sup>١٢٦) يعني المنذريّ صاحب الترغيب والترهيب، والتكملة لوفيات النقلة الذي حققته ويطبع الآن الطبعة الثانية المنقحة في موسسة الرسالة

<sup>(</sup>١٢٧) أعيان العصر: ١٢٠/الورقة: ١٢٥

<sup>(</sup>١٢٨) وفيات سنة ٦٤٣ (أيا صوفيا: ٣٠١٣)، وفي مثل هذا انظر أيضاً الأوراق: ١٦١، ١٦١، ١٦٢ من مجلد أيا صوفيا ٣٠١٤.

<sup>(</sup>١٢٩) الذيل على ذيل العبر: ٢٢٩- ٢٣٠.

تلك النسخ الصحيحة: هو عندي كما قال الشيخ. . . أو في الحاشية تصحيح ذلك، ولما تكرر ذلك قلت أنا له: ما النسخة الصحيحة إلا أنتً! »(١٣٠).

وقال التاج عبد الوهّاب السّبكيّ مع مخالفة المِزيّ له في العقائد: «شيخنا وأستاذنا وقدوتُنا الشيخ جمال الدين أبو الحجاج المِزيّ ، حافظ زماننا ، حاملُ راية السنة والجماعة والقائم بأعباء هذه الصناعة ، والمُتدرِّع جلبابَ الطاعة ، إمام الحُقّاظ ، كلمة لا يَجحدُونها ، وشهادة على أنفسهم يُؤدُونها ، ورتبة لو نُشِر أكابرُ الأعداء ، لكانوا يَودُونها ، واحد عصره بالإجماع ، وشيخ زمانه الذي تُصغي لما يقولُ الأسماع (١٣١) » . ثم أورد طائفة من مناقبه وفضائله ، وثناء العلماء عليه ، ولا سيما والده التقي السبكيّ ، ثم قال : «وبالجملة كان شيخنا المزيّ أعجوبة زمانه ؛ يقرأ عليه القارىء نهاراً كاملًا ، والطرق تضطرب والأسانيدُ تختلف وضَبْطُ الأسماء يُشْكل ، وهو لا يسهو وَلا يَغْفُل ، يُبين وجه الاختلاف ، ويُوضح ضبط المُشْكل ، ويُعيّن المُبهم ، يقظ لا يَغْفُل عند الاحتياج إليه ؛ ولقد شَاهَدَتُهُ الطلبةُ ينعَسُ ، فإذا أخطأ القارئ ، رَدّ عليه كأن شخصاً أيقظه ، وقال له : قال هذا القارئء كَيْتَ وكَيْت ، هل عليه كأن شخصاً أيقظه ، وقال له : قال هذا القارئء كَيْتَ وكَيْت ، هل المحدثين في الدُّنيا . » (١٣١) . هو المحدثين في الدُّنيا . » (١٣١) .

#### وَفَكَالَهُ

انتاب المِزيَّ المرض في أوائل صفر من سنة (٧٤٧) أياماً يسيرة، وكان مرضه في أوله خفيفاً لم يشغله عن شهود الجماعة، وحضور الدروس، وإسماع الحديث؛ وقد وصلت إلينا طبقة سماع

<sup>(</sup>١٣٠) أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٣. ١٢٧.

<sup>(</sup>۱۳۱) الطبقات: ١٠/ ٣٩٠\_ ٣٩٦. (١٣٢) المصدر نفسه: ١٠ / ٣٩٧.

الجزء الثالث من «تهذيب الكمال» عليه لجملة من الفضلاء في يوم الخميس العاشر من صفر(١٣٣)، فلما كان يوم الجمعة حادي عشره أسمع الحديث إلى قريب وقت الصلاة ، ثم دخل منزله ليتوضأ، ويذهب للصلاة، فاعترضه في باطنه مغص عظيم، ظن أنه قولنج، وما كان إلا طاعون، فلم يقدِرْ على حضور الصلاة، قال صهره ابن كثير: «فلما فرغنا من الصلاة، أخبرت بأنه منقطع، فذهبت إليه. فدخلت عليه، فإذا هو يرتعِدُ رعدة شديدة من قوة الألم الذي هو فيه، فسألتُه عن حاله، فجعل يُكرر «الحمد لله» ثم أخبرني بما حصل له من المرض الشديد، وصلى الظهر بنفسه، ودخل إلى الطهارة، وتوضأ على البرْكَةِ وهو في قوة الوجع ، ثم اتصل به هذا الحال إلى الغد من يوم السبت، فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك، لكن أخبرتنا بنته زينب زوجتي أنه لما أذِّن الظهر، تغير ذهنه قليلًا، فقالت: يا أبة أذَّن الظهر، فذكر الله، وقال: أريد أن أصلي، فتيمم وصلى، ثم اضطجع فجعل يقرأ آية الكرسي حتى جعل لا يُفيض بها لسانَه، ثم قَبضَت روحه بين الصلاتين ـ رحمه الله ـ يوم السبت ثاني عشر صفر، فلم يمكن تجهيزُه تلك الليلة، فلما كان من الغديومَ الأحد ثالث عشر صفر صبيحةً ذلك اليوم، غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه بالجامع الأمويّ، وحضر القضاةُ والأعيان وخلائق لا يُحصون كثرة، وخُرجَ بجنازته من باب النصر، وخرج نائب السلطنة الأمير علاء الدين أَلْطُنْبُغَا (١٣٤) ومعه ديوان السلطان، والصاحب، وكاتب السر وغيرهم من الأمراء، فصلُّوا عليه خارج باب النصر، أمهم عليه القاضي تقي الدين السبكيّ الشافعيّ، وهو الَّذي صلى عليه بالجامع الأمويّ، ثم ذَهِبَ به إلى مقابر الصوفية،

<sup>(</sup>١٣٣) نسخة دار الكتب المصرية: ٢٥ مصطلح الحديث، المجلد الأول: اللوحة: ٦٥ من نسختي المصورة، وانظر أيضاً أدناه صورتها المنشورة مع النماذج.

<sup>(</sup>١٣٤) في الأصل: «طنبغا» محرف، والتصحيح من مصادر ترجمته في كتب القرن الثامن ومنها الدرر لابن حجر: ١٣٤١ وكان قد ولى نيابة دمشق في محرم سنة ٧٤١.

فدُفِنَ هناك إلى جانب زوجته المرأة الصالحة الحافظة لكتاب الله، عائشة بنت إبراهيم بن صُدَيْق غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تيمية (١٣٥). وكانت زوجته عائشة قد توفيت قبله بتسعة أشهر تقريباً في مستهل جمادى الأولى سنة (٧٤١)، وكانت عديمة النظير في نساء زمانها لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها القرآن الكريم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح، وخَتمت نساءاً كثيرات، وقرأ عليها من النساء خلق، وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا، وتقللها منها مع طول وانتفعن بها وبصلاحها ودينها وزهدها في الدنيا، وتقللها منها مع طول يكاد بلغت ثمانين سنة، وكان المزي محسناً إليها مطيعاً لا يكاد يخالفها لحبه لها طبعاً وشرعاً (١٣٦). وكانت والدة أمة الرحيم زينب زوج العلامة ابن كثير رحمهم الله.

وقد عُني المِزي بأهل بيته، فكان يُحضرهم مجالسَ السماع لا يستثني من ذلك حتى الجواري (۱۳۷)، واشتهر من أولاده عبد الرحمان ابن يوسف الذي وُلِدَ له سنة (۱۸۷) وتوفي بالطاعون العام سنة (۷٤۹) وكان شيخاً لشرف الدين الحسيني (۱۳۸). وولي مشيخة دار الحديث النورية، ودُفِنَ بمقابر الصوفية على والده (۱۳۹).

<sup>(</sup>١٣٥) البداية ١٩٢/١٤، وقد جمع تلميذه الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلاثي جزءاً سماه سلوان التعزي عن الحافظ المزي. ابن حجر الدرر ٧٣٧/٥.

<sup>(</sup>١٣٦) البداية: ١٨٩٠،٧٢/١٤.

<sup>(</sup>١٣٧) كما هو مثبت في خطة في كثير من أجزاء تهذيب الكمال وانظر أدناه نموذجاً من ذلك. (١٣٨) الذيل على ذيل العبر للحسيني: ٢٧٥، وابن حجر في الدرر: ٢٠/٣.

ر ۱۳۹) البداية: ٢٧٧/١٤.

# الفصل الثاني تهذيب الحكمال في أسمَاء الرّجَال منهجتُ وأهيّت تُه

توطِعْت الكتب التي تتناول رواة الحديث للإفادة منها في بيان صحيح الحديث من سقيمه وحينما وُضعت الكتب الستة في الحديث وهي: صحيح البُخاري، وحينما وُضعت الكتب الستة في الحديث وهي: صحيح البُخاري، وصحيح مسلم، وجامع الترمذي، وسنن النسائي، وسنن أبي داود، وسنن ابن ماجة القزويني، عدها جهابذة المحدثين دواوين الإسلام فعنوا بها وبروايتها وتدقيقها، فاشتُهرَت في بلاد الإسلام، وذاع صيتها بين الأنام. ونتيجة لذلك ألفوا الكتب المعنية بتناول الرجال الواردين في أسانيدها منذ القرن الرابع الهجري.

# ابن عَسَاكر أول مَن ألَّفَ في شيُوخ أصحَاب الكنب السِّتة

ولكن أحداً لم يجمع شيوخ أصحاب الستة على ما حققناه قبلَ حافظ الشام أبي القاسم ابن عساكر (٤٩٩- ٥٧١) في كتابه المختصر النافع «المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأثمة النبل(٢)» الذي ألفه بعد كتابه «الأطراف» وسار فيه على المنهج الآتي:

### ١- اقتصر فيه على شيوخ أصحاب الستة دون الرواة الآخرين.

<sup>(</sup>١) راجع عن ابن عساكر بحثنا: «ابن عساكر: أخذ وعطاء» مجلة التراث العربي، السنة الأولى، العدد الأول، ص: ١٧ فما بعد.

 <sup>(</sup>٢) نسختي المصورة عن النسخة المحفوظة في مكتبة الأوقاف العراقية، وعندي نسخة محققة غير
 منشورة منه. وما ذكرناه عن منهجه متأت عن دراستنا للكتاب نفسه.

٢\_ رتب الكتاب على حروف المعجم المشرقية، وابتدأ كتابه بمن اسمه «أحمد».

٣- أورد التراجم على سبيل الاختصار فذكر اسم المترجَم ونسبته، ثم مَن روى عنه من أصحاب الكتب الستة، ثم توثيقه، وأتبع ذلك بتاريخ وفاته إن وقع له. وأشار في نهاية الترجمة فيما إذا وقع له من حديثه ما كان موافقةً أو بدلًا عالياً ونحو ذلك من رتب العلو في الرواية.

3- ومن أجل التخفيف على النَّسّاخ استعمل لأصحاب الستة علامات تدل عليهم، وهي: (خ) للبخاري و (م) لمسلم، و (د) لأبي داود، و(ت) للترمذي، و (ن) للنَّسائيّ، و (ق) لابن ماجة القزوينيّ. الكَّمَالُ فِي أُسْمَاء الرِّجال

ثم جاء الحافظُ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المَقْدسيّ الجَمَّاعيليّ الحنبليّ (٢٠٥- ٢٠٠) فألف كتابه «الكمال في أسماء الرجال» وتناول فيه رجال الكتب الستة.

وإذا كان الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أول من ألف في شيوخ أصحاب الكتب الستة، فإن الحافظ عبد الغني أول من ألف في رواة الكتب الستة حيث لم يقتصر على شيوخهم بل تناول جميع الرواة المذكورين في هذه الكتب من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى شيوخ أصحاب الكتب الستة.

أما نطاق الكتاب ومنهجه فيمكن تلخيصه بما يأتي:

١- اجتهد أن يستوعب جميع رجال هذه الكتب غاية الإمكان، لكنه قال: «غير أنه لا يمكن دعوى الإحاطة بجميع ما فيها؛ لاختلاف

 <sup>(</sup>٣) التقييد لابن نقطة، الورقة: ١٥٨، والذيل لابن الدبيثي، الورقة: ١٧٩ (مجلد باريس ٩٢٢٥)،
 والتكملة للمنذري، الترجمة: ٧٧٨ وتعليقنا عليها.

النسخ، وقد يَشِذُّ عن الإنسان بعد إمعان النظر وكثرة التتبع ما لا يدخل في وسعه (٤).

٢- بَيِّن أحوال هؤلاء الرجال حسب طاقته ومبلغ جهده، وحذف كثيراً مِن الأقوال والأسانيد طلباً للاختصار «إذ لو استوعبنا ذلك، لكان الكتاب من جملة التواريخ الكبار»(٥).

٣- استعمل عبارات دالة على وجود الرجل في الكتب الستة أو في بعضها، فكان يقول «روى له الجماعة» إذا كان في الكتب الستة، ونحو قوله: «اتفقا عليه» أو «متفق عليه» إذا كان الراوي ممن اتفق على إخراج حديثه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» وأما الباقي فسماه تسمية.

3- ابتداً كتابه بترجمة قصيرة للرسول على أخذها بسنده من كتاب «السيرة» لابن هشام استغرقت صفحة واحدة فقط، وقال في نهايتها «وقد أفردنا لأحواله على مختصراً لا يستغني طالب الحديث ولا غيره من المسلمين عن مثله». وأتبع ذلك بفصل من أقوال الأئمة في أحوال الرواة والنقلة، أورده بالأسانيد المتصلة إليه استغرق ثمان أوراق (٢).

٥- أفرد الصحابة عن باقي الرواة، فجعلهم في أول الكتاب، وبدأهم بالعَشرة المشهود لهم بالجنة، فكان أوَّهم الصديق أبو بكر رضي الله عنهم، وأفرد الرجال عن النساء، فأورد الرجال أولاً، ثم أتبعهم بالنساء، ورتب الرواة الباقين على حروف المعجم، وبدأهم بالمحمَّدين لشرف هذا الاسم.

وقد امتدحه العلماء، وأثنوا عليه، فقال ياقوت الحمويّ (ت جَوَّدَه جداً (٧)». وقال الحافظ المِزِّيّ: «وهو كتاب نفيس،

<sup>(</sup>٤) مقدمة الكمال (نسخة حدابخش).

ره) نفسه. (۱) (۷) معجم البلدان: ۱۱۳/۲.

كثير الفائدة، لكن لم يَصْرف مصنفه رحمه الله عنايته إليه حقَّ صرفها ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاءاً تاماً، ولا تَتَبَع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعاً شافياً ، فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال(٨)».

مَعَاوَلِة فَاسْلة على «الكمَّال » قبلَ المِزِّي:

وأشار المزيّ في مقدمة التهذيب إلى أن أحد أولاد الحافظ عبد الغني «ممن لم يبلغ في العلم مبلغه، ولا نال في الحفظ درجته، رام تهذيب كتابه وترتيبه واختصاره واستدراك بعض ما فاته من الأسماء» فلم ينجح في ذلك، ولم يزد سوى بعض تراجم أخذها من أسماء كتاب «الأطراف» لأبي القاسم ابن عساكر، وبعض أسماء التابعين من ذلك الكتاب أيضاً، ثم أضاف إليهم بعض شيوخ أصحاب الستة من كتاب «المعجم المشتمل» لابن عساكر أيضاً، ولم يزد في عامة ذلك على ما ذكره ابن عساكر، فضلاً عن وقوع خلل كثير ووهم شنيع فيما اختصره من كتاب والده (٢٥).

ولم يصرح المزي باسم هذا «الولد» ولا أشار أحد غيره إليه فيما وقفت عليه من مصادر ، لكنني وقعت على ثلاثة أولاد للحافظ عبد الغني ممن عُني بالحديث وطلبه وروايته، وهم:

ا عز الدين أبو الفتح محمد بن عبد الغني (٥٦٦- ٦١٣) وهو ممن دخل بغداد غير مرة، وسمع بها، كما سمع بدمشق وأصبهان (١٠).

٢\_ جمال الدين أبو موسى عبد الله بن عبد الغني (٥٨١-

<sup>(</sup>٨) مقدمة التهذيب. (٩) المصدر نفسه .

<sup>(</sup>١٠) الذيل لابن الدبيثي، الورقة: ٧٣ (مجلد باريس ٥٩٢٢)، والتكملة للمنذري، الترجمة: ١٥٠١، والذيل لأبي شامة: ٩٩، وتلخيص مجمع الآداب لابن الفوطي: ٤/الترجمة: ٤٣٦، وتذكرة الحفاظ: ١٤٠١، وتاريخ الإسلام، الورقة: ٢٠٤ (باريس ١٥٨٢)، والذيل لابن رجب: ٢٠/٢، ٩٢ وغيرها.

7۲۹) - سمع بدمشق وبغداد وأصبهان ومصر، وحدث بدمشق ومصر وغيرهما، فتكلم فيه بعضهم بسبب تقربه من السلطان(١١).

٣- محيي الدين أبو سليمان عبد الرحمان بن عبد الغني (٥٨٣ أو ٥٨٥ - ٦٤٣). سمع بدمشق وبغداد ومصر، وحدث، وكان فقيها زاهداً (١٢).

ومن دراسة سير أولاده الثلاثة هؤلاء دراسة مستفيضة في جميع الموارد التي ترجمت لهم لم أجد أحداً ذكر هذا «المختصر» أو «التهذيب» الذي عمله لكتاب والده، ولكنني في الوقت نفسه أرجح أن يكون المقصود بهذا هو عز الدين أبا الفتح محمد بن عبد الغني؛ لأن الذين ترجموا له ذكروا له عناية بهذا الفن، أعني رجال الحديث، قال محدث بغداد الحافظ ابن النجار (ت ٣٤٣): «وكان من أئمة المسلمين حافظاً للحديث متناً وإسناداً، عارفاً بمعانيه وغريبه ومشكله، متقناً لأسامي المحدثين وكناهم، ومقدار أعمارهم، وما قيل فيهم من جرح وتعديل، ومعرفة أنسابهم واختلاف أسمائهم (١٥)» ولم يذكروا لغيره مثل هذه المعرفة.

### التهذيب ليس مختصرًا للكمال

درس الحافظ جمال الدين المزيّ كتاب «الكمال» للحافظ عبد الغني، فوجد فيه نقصاً وإخلالاً وإغفالاً لكثير من الأسماء التي هي من

<sup>(</sup>١١) مرآة الزمان للسبط: ٦٧٥/٨، والتكملة للمنذري، الترجمة: ٢٤١٦، والذيل لأبي شامة: ١٦١، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٧٩ (أيا صوفيا ٣٠١٢)، وتذكرة الحفاظ: ١٤٠٨/٤ ونثر الجمان للفيومي: ٢/الورقة: ٤٣، والذيل لابن رجب: ١٨٥/٣- ١٨٧، وذيل التقييد للتقي الفاسي، الورقة: ١٧٣ وغيرها.

<sup>(</sup>١٢) صلة التكملة للعز الحسيني: ١/الورقة: ٢٥ من نسختي المصورة، وتاريخ الإسلام في وفيات: ٢٤٣٠ (أيا صوفيا: ٣٠١٣)، والذيل لابن رجب: ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>١٣) لم تصل إلينا ترجمته في تاريخ ابن النجار لضياع هذا القسم منه، ولكن قوله هذا نقله الذهبي في تاريخ الإسلام، وهو في هامش نسخته التي بخطه، الورقة: ١١٧ (أيا صوفيا: ٣٠١١)، والذيل لابن رجب: ٩٠/٢ وغيرهما.

شرطه بلغت مئات عديدة، وقرر تأليف كتاب جديد يستند في أسسه على كتاب «الكمال» وسماه «تهذيب الكمال في أسماء الرجال». والظاهر أنه اشتغل بمادة الكتاب منذ فترة مبكرة، فقد أشار الذهبي في مقدمة كتابه «تاريخ الإسلام» إلى أنه طالع مُسْوَّدة كتاب «التهذيب» قبل قيامه بتأليف كتابه، ثم طالع المُبيَّضة كلها(١٤). وقد بدأ المزي يضع كتابه بصيغته النهائية المُبيَّضة في اليوم التاسع من محرم سنة (٧٠٥) ولم ينته منه إلا يوم عيد الأضحى من سنة (٧١٧)(١٥)، وبذلك يكون قد قضى في تبييضه وإعادة النظر فيه ثمانية أعوام إلا شهراً.

وقد ظن بعضهم غلطاً أن الحافظ المزيّ إنما اختصر كتاب «الكمال» لعبد الغني حينما ألف كتابه «تهذيب الكمال»(١٦)، وكأنهم ربطوا بين كلمتي «الاختصار» و «التهذيب» مع أن الأخيرة تدل في الأغلب على التنقية والإصلاح (١٦). والحق أن المزيّ قد تجاوز كتاب «الكمال» في كتابه هذا تجاوزاً أصبح معه التناسب بينهما أمراً بعيداً، سواء أكان ذلك في المحتوى، أم التنظيم، أم الحجم، وإليك بيان ذلك على وجه الاختصار:

<sup>(</sup>١٤) انظر مقدمة تاريخ الإسلام، وقد ابتدأ الذهبي كتابه قبل بدء المزي بإخراج كتابه بصيغته النهائية، راجع كتابنا: الذهبي: ٢٤ فما بعد.

<sup>(</sup>١٥) نصُّ المؤلف على ذلك في آخر كتابه، ولعل من أبرز الأدلة على أن هذه كانت المبيضة.

١- عدم وجود إضافات ذات بال في حواشي الأصل.

٢- أن المؤلف لم يعد النظر في أية مسألة من مسائله طوال ثلاثين عاماً مع أنه حَدَّث به خمس مرات.

٣- أن ابن المهندس كان ينقل نسخته الأولى حينما ينتهي المؤلف من تبييض قسم منها، وهذا هو الذي يفسر لنا ما يبدو متناقضاً لأول وهلة بين ما ذكره المؤلف في ابتداء تأليفه الكتاب وانتهائه منه وبين ما وجدناه بخط ابن المهندس من أنه نسخ المجلد الأول سنة ٧٠٦.

<sup>(</sup>١٦) انظر مثلاً مقدمة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للشيخ عبد الفتاح أبي غدة: ٦.

<sup>(</sup>١٧) راجع «هذب» في معجمات اللغة.

## تفضيل التهذيب على الكمال في المحتوى

أولاً - اقتصر كتابُ «الكمال» على رواة الكتب الستة، فاستدرك المزيّ ما فات المؤلف من رواة هذه الكتب أولاً، وهم كثرة، ودقق في الذين ذكرهم، فحذف بعض من هو ليس مِن شرطه، وهم قلة، ثم أضاف إلى كتابه الرواة الواردين في بعض ما اختاره من مؤلفات أصحاب الكتب الستة، وهي:

### للبخاري:

١\_ كتاب القراءة خلف الإمام.

٢\_ كتاب رفع اليدين في الصلاة.

٣ كتاب الأدب المفرد.

٤\_ كتاب خلق أفعال العباد.

٥ ما استشهد به في الصحيح تعليقاً.

#### elamba:

٦\_ مقدمة كتابه الصحيح.

### ولأبي داود:

٧- كتاب المراسيل.

٨ كتاب الرد على أهل القدر.

٩ كتاب الناسخ والمنسوخ.

١٠ـ كتاب التفرد (وهو ما تفرد به أهل الأمصار من السنن).

١١\_ كتاب فضائل الأنصار.

١٢ ـ كتاب مسائل الإمام أحمد (وهي المسائل التي سأل عنها أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل).

١٣ كتاب مُسْنَد حديث مالك بن أنس.

### وللتِّرمذي:

18\_ كتاب الشمائل.

### وللنُّسائي:

10- كتاب عمل يوم وليلة.

١٦ كتاب خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله
 نه.

١٧. كتأب مسند علىّ رضى الله عنه.

١٨ - كتاب مسند حديث مالك بن أنس.

ولابن ماجة القزويني

19 كتاب التفسير.

وبذلك زاد في تراجم الأصل أكثر من ألف وسبع مئة ترجمة.

ثانياً: وذكر جملة من التراجم للتمييز، وهي تراجم تتفق مع تراجم الكتاب في الاسم والطبقة، لكن أصحابها لم يكونوا من رجال أصحاب الكتب الستة.

ثالثاً: أضاف المِزيّ إلى معظم تراجم الأصل مادة تاريخية جديدة في شيوخ صاحب الترجمة، والرواة عنه، وما قيل فيه من جرح أو تعديل أو توثيق، وتاريخ مولده أو وفاته، ونحو ذلك، فتوسعت معظم التراجم توسعاً كبيراً.

رابعاً: وأضاف المزي بعد كل هذا أربعة فصول مهمة في آخر كتابه لم يذكر صاحب «الكمال» منها شيئاً وهي:

١- فصل فيمن اشتُهِرَ بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك.

٢ فصل فيمن اشتُهِرَ بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة أو نحو ذلك.

٣- فصل فيمن اشتُهِرَ بلقب أو نحوه.
 ٤- فصل في المبهمات.

وهذه الفصول تُيسِّر الانتفاع بالكتاب تيسيراً عظيماً في تسهيل الكشف على التراجم الأصلية، فضلًا عن إيراد بعضهم مفرداً في هذه الفصول.

خامساً: رجع المزيَّ إلى كثير من الموارد الأصلية التي لم يرجع إليها صاحب «الكمال» يعرفُ ذلك كلُّ من يُلقي نظرة على الكتابين، وكان لا بد للمزي أن يفعل ذلك بعد توسيعه لمادة الكتاب كل هذا التوسيع، فلم يكن ذلك ممكناً إلا بزيادة الموارد المعتمدة.

سادساً: هذا فضلاً عن زيادة التدقيق والتحقيق وبيان الأوهام ومواطن الخلل في كل المادة التاريخية التي ذكرها عبد الغني في «الكمال»، فوضح سقيمها، وَوَثّق ما اطمأن إليه، فأورده في كتابه الجديد.

## التهذيب ثلاثة أضعاف الكمال

لقد أدت كل هذه الإضافات الأساسية إلى تضخم الكتاب تضخماً كبيراً، فصار ثلاثة أضعاف «الكمال» تقريباً، وأصبح يتكون من مئتين وخمسين جزءاً حديثياً، فإذا علمنا أن الجزء الحديثي الذي كتبه المؤلف المزي بخطه يتكون من عشرين ورقة (أربعين صفحة) عرفنا أن المزي وضع كتابه في عشرة آلاف صفحة، في كل صفحة ٢١ سطراً، فضلاً عما كتبه المؤلف من تحقيقات في حواشي نسخته.

# تفضيل التهذيب على الكمال في التنظيم

نظم المزيُّ كتابه تنظيماً جديداً سواءً أكان ذلك في هيكله العام أم في مادة كل ترجمة من التراجم، وابتدع أموراً تنظيمية في بعض

المواضع لم يُسبق إليها من قبل، فوضع بذلك أساساً لكثير من الكتب اللاحقة، وإليك مجمل ذلك على وجه الاختصار:

أولاً: كان صاحب الكمال قد أفرد الصحابة عن دي المترجمين فذكرهم في أول كتابه، وذكر الرجال منهم ثم النساء ثم اتبعهم بمن بعدهم. أما المِزيّ فقد ذكر الجميع على نسق واحد، وابتدأ بالرجال منهم ، فوضع الصحابة في مواضعهم من التراجم ، ورتب الجميع على حروف المعجم المشرقية في أسمائهم وأسماء آبائهم. وأجدادهم، لكنه بدأ في حرف الألف بالأحمدين، وفي حرف الميم بالمحمدين لشرف هذين الاسمين، وهي سنة اتبعها كثير من المؤلفين في الرجال والتراجم قبله. ثم رتب في نهاية الأسماء فصول الكنى والأنساب والألقاب والمبهمات على حروف المعجم أيضاً. وجعل النساء في آخر كتابه ورتبهم على الترتيب المذكور في الأسماء والكني والأنساب والألقاب والمبهمات. وقد ذكر المِزي في مقدمته سبب خلطه الصحابة بغيرهم من المُتَرجمين خلافاً لصاحب «الكمال» فقال: «لأن الصحابيّ ربما روى عن صحابيّ آخر عن النبي ﷺ فيظنه مَن لا خبرة له تابعياً فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجدُّهُ، وربما رَوَى التابعيُّ حديثاً مُرْسَلًا عن النبي عَلَيْ فيظنه من لا خبرة له صحابياً، فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده، وربما تكرّر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربما ذُكِرَ الصحابيّ الراوي عن غير النبيِّ عِيْدٍ في غير الصحابة، وربما ذكر التابعيُّ المُرْسِلُ عن النبيِّ عِيْدٍ في الصحابة، فإذا ذُكِرَ الجميعُ على نسقِ واحدٍ، زال ذلك المحذور وذُكِرَ في ترجمة كُلِّ إنسان منهم ما يكشِفُ عن حاله إن كان صحابياً أو غير صحابيّ » .

ثانياً: وعمل المِزيّ إحالات للأسماء الواردة في كتابه بحسب شهرته أو وروده في كتب الحديث، وجعل كثيراً من هذه الإحالات في

صلب كتابه، كما أفاد من فصول الكنى والأنساب والألقاب والمبهمات في عمل الإحالات، وهي فهارس قلما نجدها في عصرنا الحديث هذا لصعوبتها، فسَهَّل يذلك على الناظرين في كتابه والمستفيدين منه.

ثالثاً: ثم فَرَّق المِزيّ الأسماء التي أضافها إلى تراجم «الكمال» بعلامة تَفْرزُها، فكتب الاسم واسم الأب، أو ما يجري مجراه باللون الأحمر، واقتصر في تراجم الأصل على كتابة الاسم الأول حسب باللون الأحمر.

رابعاً: وأعاد المزيّ تنظيم الترجمة الواحدة ولا سيما شيوخ المُترَّجم والرواة عنه بعد أن زاد فيهم زيادة كبيرة فاقت الأصل في معظم الأحيان عدة مرات. فنظّم شيوخ المُترَجم على حروف المعجم على نحو ترتيب الأسماء في الأصل، ورتَّب الرواة عنه على ذلك النحو أيضاً، فسهل للمطالع العجل الوقوف على بُغيته، وما أظن أحداً سبقه إلى هذا الابتداع المفيد في حين قبله الكثير ممن جاء بعده، فساروا على نهجه.

خامساً: وجعل المزيَّ لكل مصنَّف علامة مختصرة تدل عليه، وهي سبع وعشرون علامة، منها ست علامات للأصول الستة، وعلامة لما اتفق عليه السنة، السنن الأربعة، والما اتفق عليه السنة الشخرى بينها في مقدمته. وتسع عشرة علامة لمؤلفات أصحاب السنة الأخرى بينها في مقدمته. وقد كتب هذه العلامات فوق كل اسم من أسماء المُترجَمين وجعلها باللون الأسود بسبب كتابته الاسم باللون الأحمر، وبذلك يستطيع الناظر إلى الترجمة معرفة من أخرج له من هؤلاء الأئمة، وفي أي كتاب من هذه الكتب أخرجوا له عند أول نظرة تقع على اسم المترجَم. ولم يكتف بتلك الرموز، بل نصّ على معانيها نصاً صريحاً عند انقضاء يكتف بتلك الرموز، بل نصّ على معانيها نصاً صريحاً عند انقضاء

الترجمة أو قبل ذلك على حسب ما تقتضيه الحال دفعاً لأي التباس.

وزاد الحافظ المزي في التدقيق، فوضع رقوماً (علامات)، كما ذكرنا سابقاً، فوق كثير من أسماء شيوخ صاحب الترجمة، أو الرواة عنه باللون الأحمر ليعرف الناظر إليها في أي كتاب من تلك الكتب وقعت روايته عن ذلك الاسم المرقوم عليه، ورواية ذلك الاسم المرقوم عليه عنه، ثم ذكر بعد ذلك في تراجمهم روايتهم عنه أو روايته عنهم، وبذلك صارت كُلُّ ترجمة من تراجم الكتاب شاهدة للأخرى بالصحة، والأخرى شاهدة لها بذلك أيضاً. ودقق بعد ذلك تدقيقاً عظيماً ذَكرَهُ مفصلاً في مقدمته.

وهذا عمل من اختراعه وابتداعه ما أظن أحداً يستطيع عمله من غير استعانة بأحدث الآلات الحاسبة المُحَلِّلةِ في العصر الحديث (الكومبيوتر)، وهو أمر يكفي وحده لتفضيله على سابقيه ولاحقيه. عَظَمَة تَهَذيبُ الكَمَال

من أجل كل هذا الذي قدمنا أصبح كتاب «تهذيب الكمال» أعظم كتاب في موضوعه غير مُدَافع، قال الصلاح الصفديّ (ت ٧٦٤): «وصَنَّف كتاب تهذيب الكمال في أربعة عشر مجلداً كَسف به الكتب المتقدمة في هذا الشأن، وسارت به الركبان، واشتهر في حياته (١٨٠٠)». وقال تاج الدين السُّبكيّ (ت ١٧٧١): «وصنف تهذيب الكمال ألمُجْمَع على أنه لم يُصَنَّف مثله (١٩٥١)»، وقال ابن تغري بردي: «وهو في غاية الحُسْن في معناه (٢٠٠)»، بل قال العلامة علاء الدين مُغُلْطاي

<sup>(</sup>١٨) أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٥، وعيون التواريخ لابن شاكر، الورقة: ٥٩.

<sup>(</sup>١٩) الطبقات: ١٠١/١٠.

<sup>(</sup>٢٠) النجوم الزاهرة: ٧٧/١٠ وقال حاج خليفة: «وهو كتاب كبير لم يؤلف مثله ولا يُظن أن يستطاع».

الحنفيّ (ت ٧٦٧) بعد أن كتب كل ذلك النقد الطويل عليه إنه: «كتاب عظيم الفوائد، جم الفرائد، لم يُصَنَّف في نوعه مثله. . . لأن مؤلفه أبدع فيها وضع، ونهج للناس منهجاً لم يُشْرَع». وقال أيضاً: «وقد صار كتاب التهذيب حكمًا بين طائفتي المحدثين والفقهاء إذا اختلفوا قالوا: بيننا وبينكم كتاب المزيّ (٢١)». فانظر إلى هذه المرتبة العظيمة التي وصل إليها كتاب «التهذيب» بعد أن أجمع جهابذة الفن على عظمته وفضله على جميع الكتب التي من بابته.

<sup>(</sup>٢١) راجع مقدمة إكمال تهذيب الكمال (نسخة الأزهر التي بخطه).

The Arman Control of the Control of Section 1985 

# الفصل الثالث عنّاية العامّاء بتهذيب الكرّمال المختصّب رُون وَالمستَدركُون

قد بينا فيما سبق أن «التهذيب» أصبح من أعظم الكتب المؤلفة في فنّه وأنه فاق جميع المتقدمين المؤلفين في هذا الباب بما تضمّنه من سعة في المادة، وتنظيم دقيق في أساليب العرض فضلاً عن التدقيق والتمحيص، لذلك تناوله جملة من الحفاظ والعلماء المعنيين بهذا الفن استدراكاً أو تعقيباً أو تلخيصاً، أو أساساً لكتب أخرى، وعلى العكس من ذلك لم نجد بعد ظهور «التهذيب» مَن عُني بكتاب «الكمال» للحافظ عبد الغني مما يُشير إلى أفول نجمه، وانعدام أهميته، وإليك من عُني بهذا الكتاب منذ عصر المؤلف على وجه الاختصار:

# رَافع السّلامي «١٦٨-٧١٨»:

جمال الدين أبو محمد رافع بن أبي محمد هجرس بن شافع السَّلَّامي. ولد في أواخر سنة ٦٦٨ أو أوائل سنة ٦٦٩، وعني بالحديث والقراء آت، وقراً ونسخ وسمع (تهذيب الكمال) على مؤلفه وأحضر ولده محمد بن رافع صاحب كتاب (الوفيات) فسمَّعه معه، وكانَّ محدثاً زاهداً مقرئاً صالحاً أعاد ببعض المدارس، وولي عقود الأنكحة، وتوفي في ذي الحَجة سنة ٧١٨(١).

<sup>(</sup>١) انظر الدر لابن حجر: ١٩٨٧، والمقتفي لتاريخ أبي شامة للبرزالي (وفيات سنة ٧١٨)، وسدرات ابن العماد: ٣/٦ وغيرها.

### له كتاب «الكنى المختصر من تهذيب الكمال في أسماء الرجال»:

اختصر فيه القسم الأخير من (تهذيب الكمال) الخاص بالكنى، وقفنا على نسخة منه بخطه، قال في أولها: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا كتاب مختصر من كتاب الكنى من تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يشتمل على ذكر المشهورين بالكنى ممن أخرج حديثه الأئمة الستة في كتبهم الستة وغيرها من مصنفاتهم المذكور أسماء رجالها في الكتاب المذكور. . ذكرنا ذلك على ترتيب حروف المعجم مبتدئين بالأول فالأول من الحروف، وسمينا من عرفنا اسمه منهم، وأشرنا إلى بعض ما وقع في ذلك من الخلاف، ولم نذكر ممن رووا عنه وروى عنهم في الغالب سوى راو واحد، وربما ذكرنا الحديث الذي رواه صاحب الترجمة، ومن كان من الصحابة لم نذكر عمن روى في الغالب؛ لأن عامة رواية الصحابي إنما هي عن نذكر عمن روى في الغالب؛ لأن عامة رواية الصحابي إنما هي عن النبي على في الغلب من فيه خلاف، ومنهم من فيه النبي على طريق الاستقصاء، فلينظر في الأصل المختصر الوقوف على ذلك على طريق الاستقصاء، فلينظر في الأصل المختصر هذا منه».

وجاء في آخره: «فرغ في ليلة التاسع من ذي القعدة سنة سبع وسبع مئة بدرب الملوخية من القاهرة المعزية، عَلَقه لنفسه رافع بن أبي محمد بن مح

قال بشار: وهذا يدل على أنه اختصره من المسوَّدة، وإلا فإن المزي لم يكمل تبييض الكتاب إلا في أواخر سنة (٧١٢).

 <sup>(</sup>٢) النسخة في (٥٤) ورقة من القطع الصغير، ومسطرتها: (١٦) سطراً، وكتب السلامي الكنى بالحمرة،
 وهي من محفوظات مكتبة أيا صوفيا (الملحقة الآن بالسليمانية في استنبول) برقم (٣٤٠٥)، وفي خزانة كتبي =

### الذَّهَــِبِيِّ (٧٧٣ - ٧٤٨)

عُني الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (٣) بكتاب «التهذيب» فاستوعب معظم تراجمه في كتابه الحافل «تاريخ الإسلام (٤)»، واختصر من التهذيب أربعة كتب هي:

### ١ - تذهيب التّهذيب

وقد حافظ فيه على ترتيب الأصل، وأضاف إلى مختصره ما رآه حريًا بالإضافة، وعلّق على كثير من تراجم الأصل من حيث الرواية وضبط الأسماء والوفيات وبعض أقوال العلماء في المترجمين (٥)، وكان الانتهاء من الاختصار في سنة ٧١٩ واستغرق ثمانية أشهر، كما صرح به في آخر النسخة.

وقام صفي الدين أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم

<sup>=</sup> نسخة مصورة منها. وفي اثناء رحلتنا إلى استنبول في مطلع سنة (١٤٠٠) وقفنا على نسخة أخرى وهي غفل من اسم مؤلفها في مكتبة السلطان أحمد الثالث برقم (٢٩٤٧) في مئة ورقة وورقة ومسطرتها (١٥) سطراً كتبت بخط واضح جلي نفيس كتبها جمال الدين أبو بكر عبد الله ابن العلامة علاء الدين مغلطاي بن قليج الحنفي البكجري (٧١٩- ٧٩١ هـ) وفرغ منها في آخر يوم الأحد السادس عشر من صفر سنة (٧٤٣) وعلى النسخة حواش بخط شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني.

 <sup>(</sup>٣) كتبنا سيرة مفصلة للذهبي في كتابنا: «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» المطبوع بالقاهرة سنة
 ١٩٧٦، ص: ١- ٢٧٦

<sup>(</sup>٤) انظر مقدمة «تاريخ الإسلام».

<sup>(</sup>٥) الصفدي في الواقع: ٢٠٤/٩ ونكت الهميان: ٢٤٣، والسبكي في الطبقات: ٢٠٤/١، والزركشي في عقود الجمان، الورقة: ٧١، وابن تغري بردي في المنهل الصافي، الورقة: ٧١، وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ، الورقة: ١٠٠ وكتابنا: الذهبي، ص: ٢١٩. وفي خزانة كتبي نسخة مصورة منه عن نسخة أحمد الثالث باستانبول كتبت في حياة المؤلف سنة ٤٧٥ وعلى هامشها تصحيحات بخطه. ووقفت على نسخة أخرى منه بدار الكتب المصرية كتبت سنة ٢٣١ فيها المجلدات من الأول إلى ألثالث (٢٦ مصطلح الحديث)، ووقفنا في الدار المذكورة على بعض أجزاء متفرقة منه تحمل الرقم (٨٨ مصطلح الحديث). وفي دار الكتب الظاهرية بدمشق المجلدان الثالث والرابع من نسخة تتكون من أربعة مجلدات كتبت سنة ٢٧٧ (رقم ٢٨٢، ٣٨٣ تاريخ) ورأينا المجلد الأول منه في مكتبة أسعد أفندي باستانبول (رقم ٢٩٢) ورأينا مجلداً منه ضمن كتب الطب في المكتبة المذكورة لم يكتب اسم مؤلفه (رقم ٢٤٢١) وهناك نسخ أخرى ذكرها بروكلمان وغيره.

الخزرجيّ الأنصاريّ سنة ٩٢٣ بتلخيصه بكتابه المعروف «خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال (٢)»، وفائدته أنّه قيّد بعض الأسماء بالحروف.

# ٢- الكاشف في مَع فَةِ مَن له رَوَاية في الكتب السِّنة (٧):

قال الذهبي في مقدمته: «هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة: الصحيحين والسنن الأربعة، مقتضب من تهذيب الكمال لشيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب، دون باقي تلك التواليف التي في «التهذيب»، ودون من ذكر للتمييز أو كرر للتنبيه».

وجاء في آخر نسخة التيمورية (رقم ١٩٣٥ تاريخ) وهي بخط الذهبي: إنه فرغ من اختصاره بعد العصر من يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة ٧٢٠.

ذكره الصفدي والسبكي والزركشي والعيني وسبط ابن حجر والسخاوي.

وقد مرّ بنا أنّ الإمام الذهبي اختصر التهذيب في كتابه «التذهيب»، وذكر الصفدي (٨) والسبكي (٩) وأبن تغري بردي (١٠) وأبن العماد (١١) أن الذهبي اختصر كتاب الكاشف من «التذهيب» وهو وهم منهم، حيث صرح الذهبي في مقدمته أنه اختصره من الأصل، أعني من «تهذيب الكمال»، فضلاً عن أن كتاب «الكاشف» اقتصر على من «تهذيب الكمال»، فضلاً عن أن كتاب «الكاشف» اقتصر على

 <sup>(</sup>٦) طبع سنة ١٣٠١ هـ بالقاهرة ثم طبع بعد ذلك سنة ١٣٢٣ هـ وأعيد في سنة ١٩٧٩ طبعه بالأوفست
 وكتب له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة مقدمة فراجعها.

<sup>(</sup>٧) راجع الكلام عليه مفصلًا في كتابي: الذهبي ومنهجه: ٢٢٧- ٢٣٠

<sup>(</sup>١٠) المنهل الصافي، الورقة: ٧٠ (١١) شذرات الذهب: ١٥٥/٦

رجال الكتب الستة في حين كان «التذهيب» كأصله، قد شمل رجال الكتب الستة وغيرها من التواليف.

احتل كتاب «الكاشف» مكانة مميزة بين كتب الذهبي، على الرغم من أنه جاء في عشر الكتاب الأصلي (١٣)، بحيث قال فيه التاج الشبكي: إنه مجلد نفيس (١٣). ثم وجدنا العلماء يُعنون به، بل أشار الحافظ ابن حجر في مقدمة «تهذيب التهذيب» الى أن الناس صاروا يعتمدون «الكاشف» في هذا الفن، ونتيجة لأهمية كتاب «الكاشف» فقد ذيّل عليه واحد من كبار العلماء هو أبو زُرْعَة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة (٨٢٦) وذكر تقي الدين بن فهد هذا الذيل (١٤) ورأيت أنا نسخة منه (١٥). يكما أنّ لإبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي المتوفي سنة الطرابلسي ثم الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي المتوفي سنة (١٤٨) ولكاشف» كثيراً شرفُ الدين الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة (١٤٨) حينما ألف الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي المتوفى سنة (١٤٧) حينما ألف

<sup>(</sup>١٢) انظر آخر نسخة الخزانة التيمورية (١٩٣٥ تاريخ).

<sup>(</sup>١٣) الطبقات: ٩/٩.١٠

<sup>(1</sup>٤) لحظ الألحاظ: ١٨٧.

<sup>(</sup>١٥) مصورة في خزانة شيخنا المحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاج صبحي البدري السامرائي نزيل بغداد، وهي مصورة عن مكتبة فيض الله باستانبول (رقم ٤٠٤) في ١٤٢ لوحة. وقد أضاف العراقي في هذا الذيل بقية التراجم التي ذكرها المزي في التهذيب، كما أضاف رجال مسند الإمام أحمد وزيادات ولده عبد الله عليه. وهذا في رأينا تجوز من العراقي وحمه الله لأن الذهبي اقتصر على ذكر من له رواية في الكتب الستة فقط واسقط متعمداً تراجم الذين لهم رواية في تواليف أصحاب الكتب الستة الأخرى عمن ذكرهم المزي في والتهذيب، وإلا فإنه ذكر الجميع في كتابه وثذهيب التهذيب، فما الفرق بينه وبين الكاشف عندثذ؟!

<sup>(</sup>١٦) ابن فهد: لحظ الألحاظ: ٣١٤.

<sup>(</sup>١٧) الطيبي: أسماء الرجال، الورقة: ٤٧ (نسخة الظاهرية ٦١٦٤).

# ٣- المجرَّد من تَهَذيبُ الكمَالَ

ذكره السبكي (١٨) وسبط ابن حجر (١٩) وحاجي خليفة (٢٠) والبغدادي (٢١)، واقتصر فيه على رجال الكتب الستة أيضاً دون التواليف الأخرى، لكنه رتبه على الطبقات فجعله في عشر طبقات، ثم رتب رجال كل طبقة على حروف المعجم (٢٢).

# ٤ - المقتضبُ مِن تَهَذيبُ الكَمَال

قال شمس الدين السخاوي: «وللذهبي أسماء من أخرج لهم أصحاب الكتب الستة في تواليفهم سواها ممن لم يذكرهم في الكاشف »(٢٣). فالذي يُفهم من نص السخاوي أن الذهبي اختصر كتاباً آخر من تهذيب الكمال خاصاً بأسماء رجال مؤلفات أصحاب الكتب الستة الأخرى، لذلك فهو لا علاقة له بكتابي «الكاشف» و «المجرد» اللذين مر ذكرهما. وقد ذكره البغدادي بالعنوان الذي ذكرناه (٢٤).

<sup>(</sup>١٨) الطبقات: ٩/٥٠٩ وسماه: «المجرد في رجال الكتب الستة»

<sup>(</sup>١٩) رونق الألفاظ، الورقة: ١٨٠.

<sup>(</sup>۲۰) كشف الظنون: ۲/۹۳،۳

<sup>(</sup>٢١) هدية العارفين: ٢/١٥٤

<sup>(</sup>۲۲) من الكتاب نسخة بخزانة كتب الفاتيكان (رقم ۱۰۳۲)، وكانت منه نسخة ببرلين تحمل الرقم ۹۹۳۸. وعثرت على نسخة منه في مكتبة الشهيد على باشا باستانبول (رقم ۵۲۳) في مئة ورقة وورقتين ينقص من أولها بعض الأوراق، وأول ما فيها: أبو معقل الأنصاري الأسدي، وآخرها آخر طبقة البخاري وباقي شيوخ الأثمة. وقد كُتبت هذه النسخة سنة ۷۱۷، وفي حواشيها تعليقات واستدراكات كثيرة، وقوبلت على نسخة الذهبي في التاريخ المذكور. وصور معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية هذه النسخة وضمها إلى خزانته برقم ۷۲۱ تاريخ لكنهم لم يعرفوا اسم الكتاب،فذكروا أنه في وأسماء رجال تهذيب الكمال للمزي، ولا عرفوا مؤلفة لذهاب الورقات الأولى منه فاقتضى لذلك التنبيه (انظر فهرس المخطوطات المصورة لفؤ ادسيد: ج ۲ ق،

<sup>(</sup>٢٣) الإعلان: ٢٠١

<sup>(</sup>٢٤) هدية العارفين: ٢/١٥٤.

# الأَنْدَرشيّ (بعَد ١٩٠ - ٧٥٠)

أبو العباس أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد الغساني العسكري الأندرشي الصوفي. قدم المشرق فحج واستوطن دمشق، وسمع من القاسم ابن عساكر، ودرس العربية على أثير الدين أبي حيان النحوي، فبرع في النحو، وكان زاهداً منجمعاً عن الناس (٢٥). ذكره الذهبي في المعجم المختص، وقال: إنه نسخ «تهذيب الكمال» كله واختصره (٢٦). وذكر مختصره هذا السيوطي (٢٧) وحاجي خليفة أيضاً أنّ للسيوطي (٣١) زوائد عليه.

## عَلاَء الدِّينَ مُغُلُطِ آي ( ١٨٩ - ١٢٧)

علاء الدين أبو عبد الله مغلطاي بن قليج بن عبد الله البَكْجَرِيّ الحنفيّ. وُلِدَ بالقاهرة، وسمع بها جملة من مشايخ عصره، منهم: التاج أحمد ابن دقيق العيد، والوانيّ، والخُتنيّ، والـدبوسي، وغيرهم، وتخرّج بابن سيد الناس اليعمري. ورحل إلى دمشق، فسمع بها على شيوخ العصر، وبرع فيّ الحديث والأنساب. وولي التدريس بعدة مدارس بمصر منها المدرسة الظاهرية (٢٩٠)، وليها بعد شيخه ابن سيد الناس، فتحامل الناسُ عليه بسبب ذلك، وتكلموا فيه من أجل ادعائه سماع بعض من لا يُحتمل سماعه منهم، وهي مسألة أكثروا الكلام فيها، والظاهر أن وراءها دوافع أخرى.

<sup>(</sup>٢٥) ابن رافع: الوفيات، الورقة: ٧٨

<sup>(</sup>٢٦) ابن حجر في الدرر: ١٤٥/١ (٢٧) بغية الوعاة: ٣٠٩/١

<sup>(</sup>٢٨) كشف الظنون: ١٥١٠/٢ وقد جعله جاجي خليفة شخصين، أحدهما: الأندرشي، والآخر: العسكري، فقال وهو يذكر مختصرات التهذيب: ووأبو العباس أحمد بن سعد العسكري المتوفى سنة ٧٥٠... ومختصر التهذيب للحافظ الأندرشي صاحب العمدة في مختصر الأطراف، وهذا وهم مبين فهمًا واحدًا.

<sup>(</sup>۲۹) وفيات ابن رافع، الورقة: ۹۲-۹۳، والبداية لابن كثير، ۲۸۱/۱٤، والدرر لابن حجر: ١٢٢/٥، ولسان الميزان: ۲/۷۲، ولحظ الالحاظ لابن فهد: ۱۳۹، والنجوم لابن تغري بردي: ۱۹۷/۱، وذيل طبقات المحفاظ للسيوطئ: ۳٦٥.

ويبدو لنا أن علاء الدين مغلطاي صرف جُلَّ عنايته لدراسة المؤلفات السابقة ونقدها، وأولع بالرد والاستدراك عليها، ساعده على ذلك كثرة اطلاعه ودأبه وتوافر الكتب والمصادر الكثيرة لديه (٣٠)؛ فقد ذيَّل على «إكمال الإكمال» للحافظ ابن نقطة البغدادي (ت ٢٢٩)، و «تكملة إكمال الإكمال» لأبي حامد ابن الصابوني (ت ٢٨٠)، و «الذيل» على كتاب ابن نقطة الذي ألفه منصور بن سليم الاسكندراني (ت ٢٧٣)، كما ذيل على كتاب الضعفاء لابن الجوزي (ت ٢٩٥)، وقال ووضع شيئاً على «الروض الأنف» للسهيلي (ت ٥٨١) وقال الشهاب ابن رجب: «وعدة تصانيفه نحو المئة أو أزيد، وله مآخذ على أهل اللغة وعلى كثير من المحدثين» (٣٢).

ومن هذا المنطلق عُني علاء الدين مُغُلطاي بالكتابين العظيمين اللذين ألفهما المزي، وهما: تحفة الأشراف، وتهذيب الكمال، فكتب كتاباً في «أوهام الأطراف» (٣٣) ثم كتب كتابه العظيم «إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٣٤).

ذكر مُغُلطاي في مقدمة كتابه أن استدراكه هذا لا يَنْقُصُ من قيمة كتاب المزي وأهميته، وقال: «ومعتقدي أن لو كان الشيخ حيّاً لرحّب بهذا الإكمال». وذكر عظمة كتاب المزي ومنزلته، ثم أخذ عليه جملة أمور من أبرزها:

1- ذكره أشياء لا حاجة إليها مثل الأسانيد التي يذكرها من باب العلو أو الموافقات أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٣٠) الدرريلابن حجر: ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>٣) لحظ الألحاظ لابن فهد: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣٢) الدرر: ٥/١٢٣.

<sup>(</sup>٣٣) ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣٤) أخذت هذا العنوان من النسخة التي بخط المؤلف وهي مسودته، وعندي مصورتها.

٢- ذكره للترجمة النبوية وأخذه معظم ما ذكره فيها من كتاب أبي - عمر بن عبد البر.

٣- إيراد بعض أُحبار المترجمين مما لا ينفع في بيان أحوالهم في التوثيق أو التجريح.

٤- محاولة المزي استيعاب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه،
 مع أن الإحاطة بذلك متعذرة لا سبيل اليها.

٥- مسامحة المزي لصاحب «الكمال» في بعض المواضع التي لم يردً عليه فيها.

ونتيجة دراستنا لكتاب مُغُلطاي يمكننا تلخيص منهجه بما يأتي: ١ ـ تَرَكَ نقد المقدمة، وابتدأ بالأسماء مباشرة.

Y- أورد اسم المترجم كما ذكره المزي، ثم أورد تعليقاته على الترجمة، وتتكون هذه التعليقات من نقول كثيرة عن المصادر السأبقة فيها الغث والسمين مما يتفق مع ما ذكره المزي فيؤيده، أو يختلف عنه، وقلما ترك ترجمة من غير تعليق.

٣- أعاد تدقيق جميع النصوص التي أوردها المزي في كتابه، وتكلم على أدنى اختلاف فيما نقله، وهو أمر ليس باليسير، فكأنه بذلك أعاد تحقيق مادة الكتاب.

٤- عُنيَ بإيراد المزيد من التوثيق والتجريح، ورجع إلى مصادر كثيرة جداً، وعُني بذلك عناية فائقة أبانت عن علمه ومعرفته بالكتب، لكنّ النتيجة لم تكن لتخرج في الأغلب عما ذكر المزّي من حال المترجَم له سوّى زيادة التوثيق أو التجريح.

٥ عُني بضبط كِثير من الأسماء والأنساب، وأورد ما يُوافق

المؤلف وما يُخالفه في هذا الباب، معتمداً في ذلك عدداً كبيراً من المصادر.

7- استدرك على المؤلف بعض ما فاته من المترجمين، وأكثر ما استدرك عليه في «التمييز» وهي الأسماء التي تتفق مع أسماء المترجم لهم في هذا الكتاب ومن أهل عصرهم.

ابتدأ مُغُلطاي بتأليف مسوَّدة كتابه في منتصف سنة (٧٤٤) وأطال النفس فيه، فجاء في حجم كتاب المِزّي تقريباً في أربعة عشر مجلداً (٥٣٠). وقد توهم الكثيرون، فظنوا أن المزي لم يكمل كتابه، فأكمله مُغُلطاي. دفعهم الى هذه المقالة ما يوهمه اسم الكتاب وما ذكره حاجي خليفة في «كشف الظنون» وعدم دراستهم للكتابين والله أعلم (٣٦).

إِن أُغلب المادة التاريخية التي أوردها مُغُلطاي هي مادة إضافية أعتقدُ جازماً أن المؤلف المزي كان عارفاً بأكثرها، ولكنه لم يُوردها من أجل أن لا يطول كتابه. والحق أن المِزيّ قد أشار في مقدمة كتابه على

<sup>(</sup>٣٥) لحظ الألحاظ لابن فهد: ١٣٩. وقال ابن حجر في الدرر: «وله ذيل على تهذيب الكمال يكون في قدر الأصل.» (١٩٣٥)، وذكر حاجي خليفة أنه في ثلاثة عشر مجلداً (كشف الظنون: ١٠٠٨) وداجع الإعلان للسخاوي: ١٠٠٠. وفي خزانة كتبي المجلدان الأول والثاني من المسودة، يتكون المجلد الأول من عشرة أجزاء حديثية وليس فيه إلا حرف الألف ملئت حواشيها بالاستدراكات. أما المجلد الثاني فهو بحجم المجلد الأول وينتهي بنهاية الجزء العشرين في أثناء حرف الحاء المهملة. وفي مكتبة فيض الله مجلدان منه: مجلد فيه الأجزاء: ٧٦ ـ ٨٨ تبدأ بعبد الرحمان بن محمد بن سلام بن ناصح البغدادي ثم الطرسوسي وتنتهي مبعمرو بن سعد الفدكي (رقم ١٣٧٩)، ومجلد فيه الأجزاء من: ١٠١ - ١١٩ يبدأ بترجمة محمد بن عبد الملك بن زنجويه البغدادي وينتهي بترجمة يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان السهمي المصري (رقم ١٣٧٨) وهما بغط المؤلف أيضاً، ومنهما مصورتان في معهد المخطوطات (فهرس التاريخ: ٢٠) وراجع الملحق لبروكلمان: بغط المؤلف أيضاً، ومنهما مصورتان في معهد المخطوطات (فهرس التاريخ: ٢٠) وراجع الملحق لبروكلمان: المجلدات: من الأول إلى السادس وبعض المجلد السابع.

<sup>(</sup>٣٦) كشف الظنون: ٢٠١٠/٢، فهرس المخطوطات المصورة في معهد المخطوطات: ج ٢ ق ٤ ص:

مَن يُريد زيادة الاطلاع ضرورة مراجعة «طبقات ابن سعد» و«تاريخ ابن أبي خيثمة» و «الثقات» لابن حبّان، و «تاريخ مصر» لابن يونس، و «تاريخ نيسابور» للحاكم، و «تاريخ أصبهان» لأبي نعيم باعتبارها أمهات الكتب المصنفة في هذا الفنّ (٣٧). وقد نقل مُغُلطاي من هذه الكتب وأمثالها كثيراً مما استدرك به على المزيّ؛ لذلك قال زين الدين ابن رجب: «وغالب ذلك لا يرد على المزي» (٣٨). ومع ذلك فإن إضافته من هذه الكتب ومن عشرات غيرها نقلت إلينا ثروة تاريخية كادت تضيع لولا ما نقل هو وأمثاله؛ بسبب ضياع كثير من أصولها.

وَحين انتهى مُغُلطاي من استدراكه هذا المحتصره في مجلدين مقتصراً فيه على المواضع التي ظن أن الحافظ المزي غلط فيها، قال ابن حجر: «واختصره مقتصراً على الاعتراضات على المزيّ في نحو مجلدين» (٣٩) وقال ابن فهد المكي، وهو يعدّد بعض كتب مُغُلطاي: «وكتاب ذيّل به على تهذيب الكمال للمزيّ وفيه فوائد، غير أن فيه تعصباً كثيراً في أربعة عشر مجلداً ثم اختصره في مجلدين مقتصراً فيه على المواضع التي زعم أن الحافظ المزيّ غلط فيها، وأكثر ما غلطه فيه لا يرد عليه، وفي بعضه كان الغلط منه هو فيها» (٤٠)، وسمّى السيوطي، هذا المختصر «أوهام التهذيب» (٤١). ثم ذكر ابن حجر وابن فهد أنّه اختصر المختصر في مجلد لطيف (٤٢).

ويبدو لنا أنَّ الكتاب قد اشتهر منذ فترة مبكرة، وأثار جدلاً عند المعنييّن بهذا الفن؛ فقد حمل التاج السبكيّ بعضاً مما ظنّه الحافظ

<sup>(</sup>٣٧) انظر مقدمة تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣٨) الدرر لابن حجر: ١٢٣/٥.

<sup>(</sup>۳۹) نفسه.

<sup>(</sup>٤٠) لحظ الألحاظ: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤١) ذيل طبقات الحفاظ: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤٢) الدرر: ٥/١٢٣، ولحظ الألحاظ: ١٣٩.

مُغُلطاي وهماً من المزي من القاهرة إلى دمشق، وأعطاه لوالده ليتثبت منه، قال: «وهذه مواقف استدركها بعض محدثي العصر بديار مصر، وهو الشيخ علاء الدين مُغُلطاي شيخ الحديث بالمدرسة الظاهرية بالقاهرة ، وانتقاها مما استدركه على كتاب تهذيب الكمال لشيخنا المريّ، وحَضَرَتْ معي الى دمشق لما جئت من القاهرة في سنة أربع وحمسين وسبع مئة لأسأل عنها الشيخ الامام الوالله، فأجاب عنها رحمه الله، وقد كتبتها من خطه، قال رحمه الله: أسئلة وردت من الديار المصرية مع ولدي عبد الوهاب في الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وخمسين وسبع مئة. . . »(٣٤٠) ثم أورد التاج السبكي الأجوبة (٤٤٠)، وكان قال قبل ذلك في ترجمة والده وهو يعدد مصنفاته: «أجوبة سؤالات أرسلت إليه من مصر، حديثية، أوردها بعضُ المشايخ على كتاب ثهذيب الكمال للحافظ المزي» (٥٤٠).

ومهما يكن من أمر، فإن ما كتبه مغلطاي من نقد وفّر مادة تاريخية لجميع الذين جاؤوا بعده ممن عُني باختصار «التهذيب» أو الاستدراك عليه ولا سيما سراج الدين ابن الملقن «ت ٤٠٨» في إكماله، والحافظ ابن حجر في مختصراته ولا سيما «تهذيب التهذيب» فإنه لم يستطع إلا أن يقول في مقدمته: «وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مُغلطاي على تهذيب الكمال مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقله، وإنّما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، قما وافق أثبته. وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر الله الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف، لكان معنى مقصوداً (٢٤٠).

<sup>(</sup>٤٣) الطبقات: ١٠٨/١٠

<sup>(</sup>٤٤) نفسه: ١٠٨/١٠ ع. ٤٣٠ وقد أفدنا منها في التعليق على النص.

<sup>(</sup>٥٤) نفسه: ١٠/١١٠.

<sup>(</sup>٤٦) تهذيب التهذيب: ١/٨

نعم، كانت لمُغُلطاي أوهام لا سيما وهو من المكثرين، وكلّ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلّا رسول الله ﷺ فكان ماذا؟ شمسُ الدّبن أكحسَيْني (٧١٥ - ٦٧٥)

شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي. سمع من جماعة من الأعيان منهم المزي والذهبي. وكان ثقة ثبتاً إماماً مؤرخاً حافظاً، له مؤلفات كثيرة، وعنى بكتاب «تحفة الأشراف» للمزي فاختصره (٤٧).

### التّذكِرَةِ في رجال العَشرة:

اختصر فيه «تهذيب الكمال» لشيخه المزي، وحذف منه من ليس في الكتب الستة، وأضاف إليهم رجال أربعة كتب هي: الموطأ للإمام مالك، والمسند للإمام أحمد (٤٨)، ومسند الشافعي، ومسند أبي حنيفة للحارثي. وذكر في مقدمته سبب إضافته لهذه الكتب الأربعة، وبين أن ذلك متأت من كون أصحابها هم الأثمة المقتدى بهم، وأن عمدتهم في استدلالهم لمذاهبهم في الغالب على ما رووه بأسانيدهم في مسانيدهم المذكورة. ونسخ هذا الكتاب متوفرة في خزائن الكتب، وذكر العلامة المرحوم خير الدين الزركلي أنه رأى المجلد الثاني منه بخطه (٤٩)، ووقفت أنا عليه (٥٠).

<sup>(</sup>٤٧) وفيات ابن رافع، الورقة: ٩٨، والبداية لابن كثير: ٣٠٧/١٤، والدرر لابن حجر: ١٧٩/٤، ولحظ الألحاظ لابن فهد: ١٥٠، ومقدمة ذيول تذكرة الحفاظ، ومقدمة ذيول العبر لصديقنا المرحوم محمد رشاد عبد المطلب المصري.

<sup>(48)</sup> من الجدير بالذكر أن شمس الدين الحسيني قد إلّف كتابا ستقلاً في رجال مسند الإمام أحمد سماه: والإكمال في ذكر مَن له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذُكر في تهذيب الكمال. رأيت نسخة مصورة منه عن الجامعة العثمانية بحيدر آباد بالهند في مئة ورقة. وقد يُسمى: والامتثال بما في مسند أحمد من الرجال ممن ليس في تهذيب الكمال، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٤٩) الأعلام: ١٧٨/٧ لكنه جعله كتابين فذكره أولاً باسم والتذكرة في رجال العشرة، ثم ذكره ثانة باسم واختصار تهذيب الكمال، وهما واحد.

<sup>(</sup>٥٠) وانظر أيضًا الإعلان للسخاوي: ٣٠٣، وكشف الظنون: ١٥١٠/١.

### عِمَادالْدِين ابن كثير (٧٠١ - ٧٧٤)

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي العلامة الحافظ المحدّث صهر الشيخ أبي الحجاج المزّي وترجمته مشهورة، وتصانيفه معروفة مذكورة.

له :

# «التكميل في الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل».

جمع فيه بين «تهذيب الكمال» للمزي، و «ميزان الاعتدال» لشيخه الذهبي، مع زيادات وتحرير عليهما في الجرح والتعديل. وقفت على نسخة منه بدار الكتب المصرية، وانتقيت منها بعض الفوائد(٥١).

# ابن بَرْدِس البَعَلَبَكِي (٧٢٠ - ٧٨٦)

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن محمد بن بردس البعلبكي الحنبليّ. ولد ببعلبك، ودرس على والده، وأبي الفتح اليُونيني، وسمع جمعاً من مسندي عصره، وحدَّث عنهم، واشتهر باختصاره لجملة من الكتب ونظمها (٢٠).

له:

## بغية الأريب في اختصار التهذيب:

أكمل مُسَوَّدَتَه في المحرَّم سنة (٧٧٩) وهو اختصار ليس فيه

<sup>(</sup>٥١) رقم ٢٤٣٧٧ ب وهي في مجلدين وانظر أيضاً ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني: ٥٨، والإعلان للسخاوي: ٥٨٩، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢٠) لحظ الألحاظ لابن فهد: ١٦٦-١٦٧، والدرر لابن حجر: ٤٠٤/١، والتهيان لابن ناصر الدين، الورقة: ١٧٠، وشذرات ابن العماد: ٢٨٧/٦.

إضافات تذكر، ولم يحذف من رجال «التهذيب» أحداً لكنه حذف بعض أنشاب المشهورين، وذكر الجرح والتعديل مختصراً، كما حذف الأسانيد(٥٣).

### ابن المَلَقِّن (٧٢٣-٨٠٤)

سراج الدين أبو علي عُمر بن عليّ بن أحمد الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقّن، الإمام الكبير صاحب التصانيف المشهورة. أجازه المزي، وتخرّج بالحافظ علاء الدين مُغُلطاي، وكان أكثر أهل عصره تصنيفاً (١٥٠).

#### له:

### إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال:

اختصر فيه « التهذيب » مع التذييل عليه من رجال ستة كتب هي ؛ مسند الإمام أحمد، وصحيح ابن خزيمة، وصحيح ابن حبان، والمستدرك للحاكم، والسنن للدارقطني، والسنن للبيهقي (٥٥). سبط ابن العَجَمِيّ (٤٥٠-١٤٨)

برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل، الحلبي المولد والدار والوفاة، الشافعي المعروف بسبط ابن العجمي حافظ حلب في زمانه (٥٦).

#### له:

<sup>(</sup>٥٣) في خزانة كتبي نسخة مصورة منه في ٥٧٤ ورقة. ورأيت منه نسخة في الأزهر ناقصة الأول في ٥٤١ ورقة (رواق المغاربة، رقم ٨٩٤).

<sup>(25)</sup> لحظ الألحاظ لابن فهد: ١٩٧، والضوء اللامع للسخاوي: ١٠٠/٦، وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥٥) نسخة معروفة وراجع بيووكلمان: ١٦٤/١ (بالألمانية) وفهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات: التاريخ، رقم: ٥٩.

<sup>(</sup>٥٦) لحظ الألحاظ لابن فهد: ٣٠٨ـ ٣١٥، والبدر الطالع للشوكاني: ٢٨/١.

### نهاية السُّول في رواة الستة الأصول:

قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: «وقد زيّنه بالفوائد العلمية الحديثية النادرة، والضبوط المحررة الدقيقة للأسماء والكنى والألقاب والأنساب والبلدان ونحوها... وقد رأيت في رحلتي إلى الهند وباكستان سنة (١٣٨٢) نسخة المؤلف التي كتبها بخط يده الناعم الدقيق الجميل في (٩٩٩) ورقة بالقطع الكبير، وفي مجلد واحد في مكتبة رضا في مدينة رامبور. ورقمها فيها (١٠١٩)» وذكر في آخرها أنه انتهى منه في سنة (٨٢٩) بحلب(٥٠).

قلت: لم أوفق في الوقوف عليه، ولعلّه اعتمد فيه على «الكاشف» للذهبي فاتخذه أصلًا، ثم أضاف إليه من عنده كما مرّ بنا عند كلامنا على «الكاشف».

ابن قاضِي شهبَة (٧٧٩ - ٨٥١)

تقيّ الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد المعروف بابن قاضي شهبة الأسدِي الدمشقى صاحب التاريخ المشهور(^^).

ذكر حاجي خليفة أنه اختصر «تهذيب الكمال» (٥٩). ولا أعرف عنه شيئاً.

### ابن حَجِدَ العَسَ قَلانيّ ( ٧٧٣ - ١٥٥)

حافظ عصره شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني العسقلاني صاحب التصانيف المشهورة الذائعة الصيت.

له:

<sup>(</sup>٥٧) مقدمة خلاصة تذهيب التهذيب: ٦-٧.

<sup>(</sup>٥٨) الضوء اللامع: ٢١/١١، وشذرات الذهب: ٢٦٩/٧.

<sup>(</sup>٥٩) كشف الظنون: ٢/١٥١٠.

### أوّلاً- تهذيب التهذيب(٦٠):

اختصر فيه «تهذيب الكمال» إلى نحو الثلث، وأبدى في مقدمته عدة ملاحظات على كتاب المزي من أبرزها:

١- طول الكتاب، بحيث قصرت الهمم عن تحصيله فتوجّه الناس بسبب ذلك إلى «الكاشف». الذي امتازت تراجمه بالاختصار الشديد بحيث لا تفى بالغرض.

٢ خلو بعض تراجم «التهذيب» من بيان أحوالهم .

٣- محاولة المزي استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنه، وأنه بالرغم من تمكنه من ذلك في أغلب التراجم «لكنه شيء لا سبيل الى استيعابه ولا حصره بسبب انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنّت بذلك سبيلاً إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة جليلة ولا طائلة» (٢١).

٤- أنه أفرد «عمل اليوم والليلة» للنسائيّ عن «السنن» وهو من جملة كتاب السنن في رواية ابن الأحمر وابن سيّار، وكذلك أفرد «خصائص عليّ» وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار. ولم يفرد «التفسير» وهو من رواية حمزة وحده، ولا كتاب «الملائكة» و«الاستعاذة» و «الطب» وغير ذلك، وقد تفرد بذلك راو دون راو عن النسائي فما تبين لي وجه إفراده «الخصائص» و «عمل اليوم والليلة» (٦٢).

<sup>(</sup>٦٠) طبع بحيدر آباد في اثني عشر مجلداً في السنوات ١٣٢٥ـ ١٣٢٧ وأعادت دار صادر طبعه بالأوفست.

<sup>(</sup>٦١) تهذيب التهذيب: ٤/١، ولعل اين حجر يشير بذلك الى ما عمله العلامة علاء الدين مغلطاي في إكماله.

<sup>(</sup>٦٢) تهذیب: ۱/۱.

أما منهجه في كتابه فيمكن إجماله على الوجه الآتي:

1- لم يحذف من رجال «التهذيب» أحداً، بل زاد فيهم من هو على شرطه، كما ذكر بعض التراجم التي تفيد للتمييز مما لم يذكره المزي، وحافظ على العلامات (الرقوم) التي وضعها المزي في الأصل مقتصراً على ما وضعه على أسماء المترجمين دون شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه أما الفصول التي ذكرها المزي في المقدمة وهي التي في شروط الأئمة الستة وفي الحث على الرواية عن الثقات وفي الترجمة النبوية، فقد حذفها في مختصره، لوجود مادتها في الكتب المعنية بذلك.

٢- أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل «الكمال»، والتي كان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة. وذكر ابن حجر أن ذكرهم على الاحتمال أكثر فائدة من حذفهم، ونبّه على ما في تراجمهم من عوز، أو عند وقوفه عند روايتهم في الكتب المذكورة.

٣- أما في صياغة الترجمة فقد سار على النهج الآتي:

أـ حذف من الترجمة جميع الأحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلوّ.

بـ اقتصر من شيوخ المترجم ومن الرواة عنه على الأشهر والأحفظ والمعروف، وحذف الباقين، إذا كان المترجم من المكثرين وإن كانت الترجمة متوسطة اقتصر على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم علامة في الأغلب، وإن كانت طويلة اقتصر على من عليه علامة البخاري ومسلم، مع ذكر جماعة غيرهم أما إذا كانت الترجمة قصيرة، فإنه لم يحذف منها شيئاً في الأغلب.

جلم يلتزم بنهج المزي في ترتيب شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه على حروف المعجم؛ لأن ذلك يؤدي حسب قوله إلى «تقديم الصغير على الكبير»، بل ذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل، وأسندهم، وأحفظهم، إن تيسّر له معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإنه كان يقدّمه في الذكر، وحرص أن يختم الرواة عن صاحب الترجمة بمن وصف بأنّه آخر من روى عنه، وربما صرح بذلك.

د حذف من الترجمة أغلب الأخبار التي لا تدل على توثيق، ولا على تجريح، واقتصر على ما يفيد ذلك.

هـ حذف كثيراً من الاختلافات المذكورة في وفاة المترجم. و- ميّز إضافاته على الترجمة أو تصحيحاته بلفظة: (قلت) وجعلها في آخر الترجمة، وأكثر إضافاته ما يفيد التوثيق أو التجريح.

وقد انتفع ابنُ حجر بالمؤلفات التي سبقته مما وُضِعَ على «التهذيب» استدراكاً او اختصاراً، ولا سيما «تذهيب التهذيب» للإمام الذهبي و «إكمال تهذيب الكمال» للعلامة علاء الدين مُغلطاي. والحق أن معظم ما أضافه ابنُ حجر من توثيق أو تجريح أو اختلاف في الوفيات، أو استدراك في التراجم، سواء أكانت من التراجم التي هي من شرط المزي، وهي قليلة، أم للتمييز، قد أخذها من كتاب مُغلطاي بالدرجة الأولى، وعليه كان اعتماده، لكنه انتقى منه ما وجده مهماً حرياً بالذكر فذكره، وأهمل الباقي فأسقطه، وإن إضافاته الشخصية كانت قليلة جداً.

### ثانياً: تقريب التهذيب:

ثم اختصر الحافظ ابن حجر كتابه هذا بكتاب صغير في مجلدين سمّاه «تقريب التهذيب» اقتصر فيه على اسم المترجم مختصراً ودرجة

توثيقه وطبقته والعلامات التي ذكرها له المزي، وقيّد بعض الأسماء والأنساب والكُني بالحروف(٦٣).

ومما تجدُّر الإِشارةُ إِليه أن ابن حجر أفاد من «تهذيب الكمال» في جميع المؤلفات التي وضعها مما يتعلق بهذا الفن.

## تَعِيّ الدّين ابن فهَد ( ٧٨٧ - ٨٧١ )

تقيّ الدّين أبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن فهد الهاشمي المكي الشافعي. ولد بمصر، وتوفي بمكة، واشتهر بتصانيفه الكثيرة الماتعة (٦٤).

قال في كتابه «لحظ الألحاظ» عند الكلام على «تهذيب التهذيب» لابن حجر: «وهو يشتمل على اختصار تهذيب الكمال للمزي مع زيادات كثيرة عليه تقرُب من ثلث المختصر، دمجتُها مع زيادات الذهبي في «تذهيبه» وما زدته في التهذيب في كتاب«نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب(٢٠٠)». وقال الشمس السخاوي: «وجمع بين المزي وشيخنا بنصهما مع زيادات، التقيُّ بن فهد وسماه: «نهاية التقريب وتكميل التهذيب بالتذهيب»، وذكر أنه كتاب حافل لو ضمَّ إليه ما عند مُغُلطاي من الزوائد في مشايخ الراوي والآخذين عنه، لكنه اعتذر بعدم وصول كتاب مُغُلطاي إلى مكة إذ ذاك (٢٦))

وقد أصبح «تهذيب الكمال» إلى كل ذلك مصدراً لجميع المؤلفين في هذا الفن الجليل طوال العصور اللاحقة، فإنه قلما وجدنا

<sup>(</sup>٦٣) طبع وهو مشهور بأيدي الناس.

<sup>(</sup>٦٤) انظر مقدمة ذيل تذكرة الحفاظ.

<sup>(</sup>٦٥) لحظ الألحاظ: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦٦) الإعلان: ٦٠٠ وانظر مقدمة المجلد الثاني من تحفة الأشراف للمزي.

كتابا ألف في موضوعه لم يتخذه مصدراً رئيساً، ثم صار بعد ذلك معياراً وحداً فاصلاً لكثير من المؤلفات؛ فحينما ذيّل الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي (ت ٨٠٦) على «ميزان» الذهبي ذكر ابن حجر أن معظم هذا الذيل مأخوذ من «تهذيب الكمال» للمزّي (٦٧). وحينها وضع ابن حجر نفسه «لسان الميزان» ذكر أنه اعتمد فيه «ميزان» الذهبي بعد أن حذف منه «من أخرج له الأئمة الستة في كتبهم أو بعضهم، فلما ظهر لي ذلك استخرت الله، وكتبت منه ما ليس في تهذيب الكمال (٢٩٥)». وجمع أحدهم «الثقات من تهذيب الكمال (٢٩٥)».

<sup>(</sup>٦٧) كشف الظنون: ١٩١٧/٢ .

<sup>(</sup>٦٨) انظر مقدمة لسان الميزان: ١/١ (ط. الهند)

<sup>(</sup>٦٩) راجع المجلد الأول من فهرس المخطوطات بدار الكتب المصرية الخاص بمصطلح الحديث الذي وضعه صديقنا المرحوم فؤاد سيد.

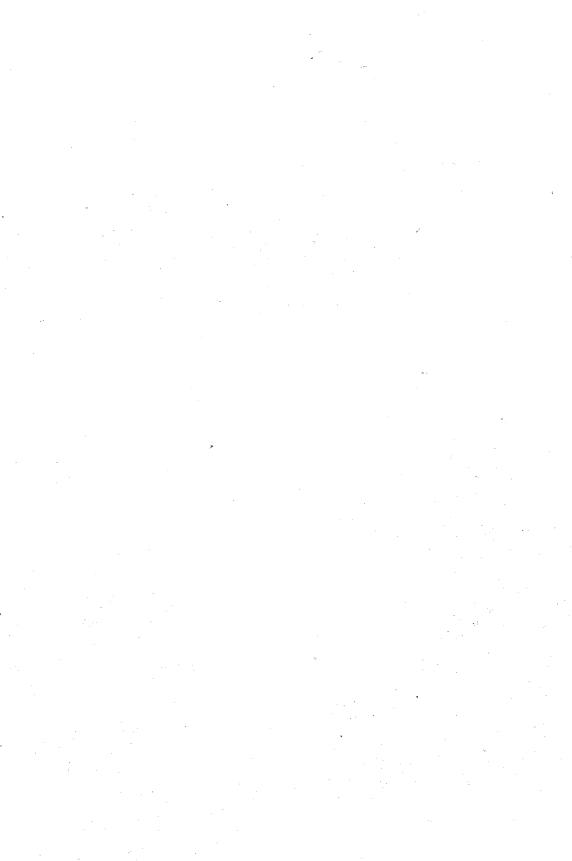

## الفصل الرابع مَنْهَجْنَا فِي تَحِقِيقِ تَهَذَيْبُ الْكَمَال

## كثرة نسك التهذيب الخطية:

بدأ المزيّ في وضع كتابه في صيغته النهائية منذ مطلع سنة (٧٠٥) للهجرة، وبدأ يُحدِّث به منذ سنة (٧٠٦) (١٠) على الرغم من أنه لم يُتمه إلا في أواخر سنة (٧١٢) (٢)، فجاء في أربعة عشر مجلداً بخطه (٣). وقد طال عمر المزيّ، ومَتعه الله بالصحة الجيدة، وصحة الحواس إلى آخر عمره، واشتهر كتابه في حياته، وسارت به الركبان، فحدث بكتابه خمس مرات (٤٠٠) بين سنة (٢٠٠) وسنة (٧٤٢)، فسمع الكتاب عليه خلال هذه الستة والثلاثين عاماً عدد كبير من المعنيين بهذا الشأن، واجتهدوا في تثبيت خطه على نسخهم. ثم نال هذا الكتاب طوالي القرون التالية منزلة رفيعة جعلته من أوائل الكتب التي يسعى أصحاب الخزائن إلى استنساخه واقتنائه.

لكل هذه الأسباب توافرت نُسخ هذا الكتاب، وانتشرت في بقاع الدنيا. فقلما نجد خزانة نفيسة من خزائن الكتب العالمية تخلو من

 <sup>(</sup>١) سمع محمد بن علي بن حرمي الدمياطي الجزء الثامن من أصل المؤلف سنة ٧٠٦ ولعل المؤلف قد
 حَدّث بكتابه قبل هذا ولكننا لا نستطيع الجزم لعدم توفر الأدلة.

<sup>(</sup>٢) انظر الورقة الأخيرة من المجلد الثاني عشر من نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم: ٢٥ مصطلح لحديث.

<sup>(</sup>٣) أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٦

<sup>(</sup>٤) على ماتذكر رفيقه وتلميذه الذهبيُّ (أعيان العصر: ١٢/الورقة: ١٢٥، والدرر: ٥٣٣٤).

مجلد أو مجلدات من هذا الكتاب العظيم ، فضلاً عما فيها من كتب اختصرت التهذيب، أو استدركت عليه.

ومن سعادة المرزيّ، وسعادة التراث العربيّ الإسلامي أن نجد اليوم في خزائن الكتب عدداً من المجلدات بخط المؤلف نفسه في أعظم مركزين للمخطوطات في العالم وهما: استانبول والقاهرة، وعلى هذه المجلدات طباق السماعات مما سنصفه في صدر هذا المجلد والمجلدات الآتية بعون الله.

وقد يَسَّر الله لي بحمده ومَنه عدداً من نسخ هذا الكتاب صَوِّرتُها في رحلاتي المتعددة، وأودعتها خزانة كتبي، ومنها قسم بخط المؤلف المزي رحمه الله إذ كنتُ قد كَلِفْتُ بهذا الكتاب النفيس منذ فترة ليست بالقصيرة.

### نسخت دابن المهسندس:

وقد تبين لي بعد دراسة العديد من النَّسخ أن من أحسن النسخ التي نسخها التي نسخت عن نسخة المؤلف وقُوبلت عليه هي النسخة التي نسخها الإمام المحدث المفيدُ العَدْل الكبير شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن غنائم المعروف بابن المهندس الصالحيّ الحنفيّ الشُّرُ وطيّ (٦٦٥- ٧٣٣)(٥).

كان ابن المهندس عالماً فاضلاً، سمع على شيوخ عصره، ورحل في طلب العلم إلى حلب ومصر، وحج مرات، وزار القدس الشريف، وسمع في كل تلك البلاد، وحصًّل تحصيلاً كثيراً. وكان من أعيان الشهود العدول؛ لازم الشهادة وكتابة الشروط مدة طويلة، وولي

<sup>(</sup>٥) معجم الشيوخ للذهبي: ٢/الورقة: ٢٩، وتذكرة الحفاظ: ١٥٠٢/٤، وذيل العبر: ١٧٩، والجواهر المضية للقرشي: ٤/٢، والدرر لابن حجر: ٣٧٨/٣، والدارس للنعيمي: ٩٤/٢، وشذرات ابن العماد: ١٠٥٨.

مشيخة الحديث بمشهد ابن عروة، ومشيخة الحديث بالتربة الكاملية الصلاحية بالصالحية، وأخذ عنه فضلاء العلماء، منهم: عز الدين ابن جماعة الكناني، وعَلَم الدين البرزالي، وإمام المؤرجين شمس الدين الذهبي، وتقي الدين بن رافع السلامي، وغيرهم. قال علم الدين البرزالي: «وكان رجلا فيه ديانة وخير ومحبة للعلم وأسمع جملة من مسموعاته، ورافقته في الحج، فرأيت فيه حرصاً على العبادة والخير» وقال الذهبي في معجم شيوخه الكبير: «محمد بن إبراهيم بن غنائم بن وافد العدل الفقيه المحدث المتقن شمس الدين أبو عبد الله ابن المهندس الصالحي الحنفي. ولدسنة خمس وستين وست مئة، وعني بهذا الشأن عناية جيدة، وكتب العالي والنازل، وسمع ... وكان بهذا الشأن مليح الأصول ... ونسخ الكتب الكبار، وشهد على القضاة، وتميز في الشروط، وفيه خير وتواضع واحتمال ..: »(٢). وذكر الذهبي أنه نسخ «تهذيب الكمال» مرتين (٧).

وقد وصلت إلينا نسخته الأولى وهي في اثنين وعشرين مجلداً (^)، كتبها عن نسخة المؤلف، في الفترة (٧٠٦ ـ ٧١٥) وسمعها عليه بعد ذلك كما هو مثبت بخطه في كثير من الأجزاء التي وصلت إلينا من نسخة المؤلف المزيّ.

### اعتماد العُلماء نسيخة ابن المهندس:

وقد أضحت نسخة ابن المهندس هي النسخة المعتمدة عند العلماء منذ عصر المؤلف وفي العصور التالية له، نظراً لدقتها وجودتها وصحة نقل ناسخها وسماعه على المؤلف؛ فقد تبيَّن لى أن العلامة

<sup>(</sup>٦) معجم الشيوخ: ٢/الورقة: ٢٩

<sup>(</sup>٧) ذيل العبر: ١٧٩.

<sup>(</sup>٨) ينقص من نسخة مكتبة السلطان أحمد الثالث التي صورت عنها نسختي المجلدات: الرابع والعاشر والحادي عشر والتاسع عشر، وأنا مجتهد في العِيْور على هذا النقص في مكتبات أخر.

علاء الدين مُغُلُطاي قد اعتمدها في كتابه «إكمال تهذيب الكمال» وهو يستدرك على الحافظ المزيّ، قال في ترجمة أبي إسحاق أحمد بن إسحاق المُطوعيّ السرماريّ وهو يتكلم على «سرمارة» التي نُسِب إليها: « نسبة إلى قرية تُدعى سرمارة بفتح السين وسكون الراء، ويقال: بكسر السين فيما ذكر الحافظان الجيانيّ وابن خلفون، وابن السمعانيّ يضم السين وكأنه مُعْتَمَد المِرزيّ، لأن المهندس ضم السين ضبطاً عن الشيخ» (٩).

كما اعتمدها العلامة تقي الدين السُّبكيّ (ت ٧٥٦) في رده على بعض ما استدركه مُغُلُطاي على المزي، وهو مما حمله معه من مصر ابنه التاج عبد الوهّاب صاحب الطبقات وسأل فيه والده (١٠): «السؤال الثاني: قال: وقال أيضاً (يعني مُغُلطاي): عياض بن حمار بن أبي حماري، واسمه: ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان، نَسبه خليفة ، كذا هو موجود بخط المهندس، وقرأته على الشيخ. والذي رأيت في كتاب الطبقات لخليفة المكتوب عن تلميذه أبي عمران عنه: ابن أبي حمار، بغيرياء . . الجواب (يعني جواب التقي السبكيّ) (١١): «لفظ المريّ في كتابه بخطه عندي: عياض بن حمار المُجاشعيّ ألتميميّ . . له صُحبة، وهو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، نَسبه خليفة بن خياط فالذي قاله المريّ كما قاله غيره من الأثمة، ونسخة مَن قال خلاف ذلك غلط وهذه الترجمة في الجرّء الرابع والستين من تهذيب الكمال وقد سمعه المهندس بقراءة جمال الدين رافع كما قلناه» (١٢)

 <sup>(</sup>٩) إكمال تَهذيب الكمال، الورقة: ٧ من المجلد الأول الذي بخطه، وانظر طبقات السبكي.
 ٤١٠/١٠، ٤١٧، ٤٢٠.

<sup>(</sup>١٠) انظر أعلاه كلامنا على كتاب مغلطاي.

<sup>(</sup>١١) إضافة مني للتوضيح.

<sup>(</sup>١٢) الطبقات: ١٠/١٦ ٤ ـ ٤١٧.

#### نسخت أاللعت مَدّة:

قلنا سابقاً: إن الحافظ المزيَّ حَدَّث بكتابه خمس مرات وإنه عاش مدة طويلة بعد الانتهاء من تأليفه، لذلك كنت حذراً الحذر كُلَّه وأنا أطالع النسخ، وأدرسها، وأقارن بينها خوفاً من أن يكون الرجل قد غير في كتابه بعض ما وجده حرياً بالتغيير كما هي عادة جمهرة من العلماء ممن سبقه أو عاصره (١٣) لكن الذي ظهر لي بعد طول التتبع أنه لم يقم بأي تغيير أو تبديل على المبيضة التي انتهى منها في عيد الأضحى سنة (٧١٢)، وأنه اعتمدها إلى حين وفاتة باستثناء بعض الإضافات والتعديلات اليسيرة جداً.

ومن المعلوم في بدائه فن التحقيق أن نسخة المؤلف التي ارتضاها في آخر حياته تنسخُ جميعالنسخ، فلا تكون بعد ذلك قيمة لأية نسخة غيرها. وعلى هذا الأساس اعتمدت ما توفر لي من الكتاب بخط المؤلف واتخذته أصلاً، وما عدا ذلك، فقد اعتمدت نسخة ابن المهندس «وقد اتخذنا هذا المجلد أصلاً في المواضع التي لم يتضمنها المجلد الأول من نسخة المؤلف». واستعنا بالنسخ الأخرى

<sup>(</sup>١٣) كان من عادة المؤلفين في كل العصور إعادة النظر في الكتب التي يؤلفونها، فكانوا يعيدون نشرها كلما تقدم الزمن بهم إذا وجدوا لذلك ضرورة. وقد قام مُؤرخ بغداد ابن النجار مثلاً بنشر كتابه أكثر من مرة وظل يضيف عليه إلى قريب وفاته. وأعاد الذهبي النظر في كتابه العظيم «تاريخ الإسلام» غير مرة واضطر إلى إعادة نسخ بعض مجلداته وتغيير اعدادها لكثرة ما أضاف من مادة بعد انتهاء تأليف الكتاب لا سيما في المئة الثانية، بل غير عنوان الكتاب بعد الانتهاء من تأليفه حيث كان «تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» فجعل كلمة «وفيات» بدلاً من وطبقات» (انظر كتابنا: الذهبي: ٢٥ فما بعد ومقدمتنا للقسم الأول من المجلد الثامن عشر الذي حققناه ونشرناه بالقاهرة سنة ١٩٧٧). ولدينا من معجم شيوخ الذهبي الكبير نسختان نُقلت الأولى عن نسخة المؤلف المكتوبة سنة ٨٩٧ هـ وقد تضمنت ١٢٧٨ ترجمة وظل عدد التراجم ثابتاً إلى سنة ٨٩٧ (أحمد الثالث: ٢٦٤)، أما النسخةالثانية، فقد قُرثت على المؤلف سنة ٥٧٥ وهي تمثل آخر نشرة له فقد أشار الذهبي على من سمع عليه الكتاب آذاك باسقاط جماعة من المكتوبين على خواشي الأصل من أصحاب ابن البخاري فلم يكتبهم الناسخ في هذه النسخة المقروءة عليه، فنقص لأجل ذلك عدد التراجم قرابة المئتين وخمسين ترجمة فلم يكتبهم الناسخ في هذه النسخة المقروءة عليه، فنقص لأجل ذلك عدد التراجم قرابة المئتين وخمسين ترجمة فلم يكتبهم الناسخ في هذه النسخة المقروءة عليه، فنقص لأجل ذلك عدد التراجم قرابة المئتين وخمسين ترجمة التي ارتضاها المؤلف، والأمثلة على ذلك كثيرة.

تدفعني الى ذلك جملة دوافع:

1- إن ابن المهندس من أوائل الذين سمعوا الكتاب على مؤلفه، وأنه ابتدأ بنسخه منذ بدأ المزي يُخرِج المبيَّضة المعتمدة. وكان في وقت سماعه رجلًا ناضجاً عارفاً بما يسمع.

٢- كان ابن المهندس من العلماء الفضلاء الفهماء ذوي العلم الرصين، والدين المتين، والضبط والإتقان، شهد له بذلك جهابذة العلماء مثل البرزالي والذهبي وابن حجر وغيرهم.

٣- إن نسخته كانت هي النسخة المعتمدة عند جماهير العلماء منذ عصر المؤلف.

٤- وإنه كان ياسخاً محترفاً صاحب خط جيد يسير فيه على قواعد الخط المعروفة قلما يخرُج عنها.

وعدله في نسخته الأصلية من إضافات أو تعديلات طفيفة حتى المزي أو عدله في نسخته الأصلية من إضافات أو تعديلات طفيفة حتى بعد الانتهاء من نسخها، وهو أمر نادر عند النساخ طيلة الأعصر، فمن ذلك مثلاً أن المزي أضاف ترجمة جديدة إلى كتابه بعد الانتهاء من تبييضه وذلك في العاشر من جمادى الأولى سنة (٧١٣) هي ترجمة أحمد بن محمد بن هائ أبي بكر الأثرم البغدادي الإسكافي، فنقلها ابن المهندس بورقة ملحقة في نسخته، ولم يكتف بذلك بل قرأها على المؤلف بعد ذلك بأربعة أيام فقط وكتب خطه في نهاية الورقة الملحقة بالسماع ونصه: «قرأت هذه الترجمة على مصنفها الشيخ الإمام العالم الحافظ جمال الدين يوسف المزي أبقاه الله وسمعها ابنه محمد في يوم الخميس رابع عشر جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة وسبع مئة، وكتب محمد ابن المهندس بدمشق».

٦- ولا أبالغ إذا قلت : إن نسخة ابن المهندس لا تقِل أهمية عن نسخة المؤلف، بل ربما نجد فيها من الضبط مما لا نجده في نسخة المزي، وهو مما قيده على نسخته عند سماعه الكتاب على شيخه المزي.

ومع ذلك سوف أصف في بداية كل مجلد من مطبوعنا النسخ التي اعتمدتها على وجه الاختصار.

تنظيمُ النص وَأهميَّته:

وقد نظمت مادة الكتاب بما يُفيد فهم النص فهماً جيداً ويُظهر النقول والتعقيبات بصورة واضحة ، وهي عملية ليست سهلة كما تبدو لأول وهلة ؛ ذلك أن عدم معرفة انتهاء النقل عند عدم التصريح به تتطلّب معرفة تامة بموارد الكتاب وطبيعتها ، والرجوع إلى نصوصها الأصلية ، ولم تكن المخطوطات القديمة تسير على منهج معين في تنظيم نص الكتاب ، بل كانت تسرُدها بصورة متتالية ، فيصعب بذلك عندئذ فهم الكتاب والإفادة منه على وجه الصحة ، لذا قمت بإعادة تنظيم بدء الفقرات ، ووضعت النقط والفواصل اللازمة حسب ما تقتضيه المعانى .

تروت يُم التراجم:

ووضعتُ أرقاماً مسلسلة للتراجم الأصلية بغية تسهيل الرجوع اليها، والإحالة عليها بيسر، وأدخلت معها ما كتبه المؤلف للتمييز، أو ما ذكره وإن كان من أوهام صاحب «الكمال» ليرد عليه ممن لم يجد لهم المزي رواية عند أحد من أصحاب الكتب الستة، لأنها تراجم كاملة. أما الأسماء التي أوردها المؤلف «إحالة» ليترجم لهم فيما بعد، أو ليُشير إلى الموضع الذي ترجم لهم فيه بأسمائهم الكاملة أو الصحيحة، فقد وضعت علامة فارقة تميزها «٤»، ولم أنظمها في

سلك تسلسل التراجم كما فعل ناشرو بعض مختصرات التهذيب مثل «تهذيب التهذيب» لا بن حجر و «تقريب التهذيب» له أيضاً ، أوغيرهما ؛ لأن المؤلف لم يقصد من ذكرهم غير التنبيه إلى ورود ترجمتهم في مكان آخر ، ويذلك تخلصت من كثير من التراجم المكررة .

وهذه الأرقام وتلك العلامة لم تكن في أصل النص، فهما من عندي وضعتهما للتسهيل والتيسير.

# وَضع عَلَاهات أَحِاب السِّتّة وَمؤلّفاتهم الأخرى:

وكنا قد ذكرنا عند كلامنا على منهج التهذيب أن المؤلف المزيّ قد وضع علامات أصحاب الكتب الستة وعلامات مؤلفاتهم الأخرى التي ترجم لرواتها فوق الاسم الأول سواء أكان ذلك للمترجمين الأصليين أم لبعض شيوخهم والرواة عنهم ممن ذكرهم داخل الترجمة. أما نحن، فقد وضعنا هذه العلامات في بداية الترجمة وبعد الرقم المتسلسل في التراجم الأصلية، وبعد الاسم الكامل في أسماء شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه وحصرناها بين قوسين.

### رَمُوزَبُعُضَ الفَالَحْمَل:

استعمل المؤلف مختصرات اعتاد المحدثون والنساخ استعمالها في الأسانيد من قديم الزمان وهلم جَرَّاً إلى أزمنة متأخرة، فاقتصروا على الرمز في بعض ألفاظ التحمل، فيكتبون من «حدثنا» الثاء والنون والألف «ثنا» وقد تحذف الثاء ويقتصر على «نا» ويكتبون من «أخبرنا»: «أنا» أو «أبنا» (١٤) وربما حذفوا النقط من جميع ما ذكرنا، واقتصروا على الرسم، وهم إنما يفعلون ذلك لكثرة دوره في الإسناد، ويختصرونها خطاً، ويثبتونها لفظاً، لكننا رأينا كثيراً من طلبة العلم

<sup>(15)</sup> أما «أنبأنا» فلم يجوزوا فيها الاقتصار على الرمز (انظر كتب مصطلح الحديث ومنها مثلًا تدريب الراوي: ٣٠٢ فما بعد).

يتلفُّظون بها كما هي مكتوبة، وهو خطأ مُبين، فارتأينا اثباتها خطاً دفعاً لهذّه الغائلة، ولقلة دورها في هذا الكتاب(١٥).

#### أنسَاخِي أ

ولا بد لنا من التنويه بأننا قد غَيرنا في رسم بعض الألفاظ، وهو ما يعرف في عصرنا بالإملاء. وقد اختلف الكتاب والنَّسَاخ في العصور الإسلامية وحتى هذا اليوم في رسم بعض الألفاظ والحروف واستعملوا صيغاً متنوعة دفعاً للالتباس من جهة وتسهيلاً للنساخ العجلين من جهة أخرى، ولعدم وجود وحدة كتابية كالطباعة الحديثة عندنا تُنَظِّم هذه الأمور.

فمن ذلك مثلاً رسم «ابن» تجد همزتها تارة محذوفة وموجودة تارة أخرى في الموضع الذي حذفت فيه، وأهل العربية مختلفون في ذلك اختلافاً لا مزيد عليه وقدحذفناهافي جميع المواضع التي وقعت فيها بين علمين إلا في حالتين: الأولى عند مجيئها في أول السطر، والثانية عند وقوعها قبل الصفات المادحة والأنساب ونحوهما مثل «الحافظ» و «الشيخ» و «العدل» و «الإمام» و «الرازي» و «النيسابوري» و «القرشي» وهلم جَراً.

ومن ذلك حذفهم الألف الوسطية من كثير من الأسماء مثل «خالد»، و «إلحارث» و «ابرآهيم» و «سليمان» و «عثمان» و «اسحاق» و «عبد الرحمان» ونحوها، ولم نأخذ به.

وكان المزي قد حذف عدة تراجم من أصل (الكمال) ممن ترجم لهم عبد الغني المقدسي بناءاً على أن بعض أصحاب الكتب

<sup>(</sup>١٥) وجذف المحدثون من أصل الإسناد كلمة «قال» جملة كافية وافترضوا أن القارى، يتلفظ بها، ولولا عدم اعتباد الناس على وجودها لأضفتُها إلى الإسناد من أجل تقويم صحة قراءته. ودعوى أن الأسانيد تضخم الكتب دعوى جاهلة وباطلة في آن واحد لا سيما بعد توفر الطباعة وانتشارها.

الستة قد أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب الستة أو مؤلفات أصحابها الأخرى حذفه، فرأينا من المفيد تثبيت ما حذفه بنصه في هامش مطبوعتنا معتمدين غير نسخة من (الكمال) وقد قال الحافظ ابن حجر: «وذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم».

ومنه أيضاً عدم وضع النقطتين تحت الياء المتطرفة في نسخنا الخطية هذه (١٦٠)، وقد أخذ به كثير من الكتاب في عصرنا ولا سيما كتاب مصر فصارت تلتبس بالألف المقصورة، فالتبست عشرات أسماء منقوصة بأسماء مقصورة أو صفات بمصادر أو مصادر بمصادر أو مصادر بصفات، ولا يزال الناس يعانون التباس «المتوفي» الذي هو الله سبحانه وتعالى «بالمتوفى» الذي هو الإنسان بسبب عدم إعجام الياء (١٧٠)، لذلك أعجمنا مثل هذه الياء وهو مما يُيسر القراءة.

ومعظم القدماء، وكثير من أهل عصرنا، يكتبون «مئة» بزيادة ألف «مائة»، وإنما فعل القدماء ذلك خوفاً من اشتباهها بـ «منه» أو «فئة»، ولكن كثيراً من الناس صاروا يقرؤونها بلفظ الألف وهو خطأ مبين ما نحن بحاجة إليه بعد زوال العلة بظهور الطباعة الحديثة.

إِن هذه الأمور ليست من الإهمام بحيث يقال فيها: أخطأ فلان وأصاب فلان، وإنما ذكرناها لئلا يحتج علينا بإغفالها، ومسألة التيسير في الرسم «الإملاء» أصبحت من الأمور المهمة في عصرنا على

<sup>(17)</sup> الحق أنني وجدت المزي في الأغلب الأعم ينقط الألف التي على صورة الياء ويترك في الوقت نفسه نقط الياء، وكأنه يريد بذلك، والله أعلم، التمييز بين الاثنين وأنه إنما نقط الألف لقلة ورودها في مثل هذه المواضع إذا قيس ذلك بكثرة ورود الياء، ثم وجدت بعض ثقات النساخ أيضاً من يكتب كل ألف مقصورة ألفاً قائمة فكتبوا «المنجا» و «المرجا» و «المعلا» وحرف الجر «علا» فكل هذا يشير إلى جواز التصرف بالخط دفعاً للالتباس. (١٧) فَصَل شيخنا العلامة المرحوم الدكتور مصطفى جواد طيّب الله ثراء القول في هذا فراجع كتابه

النافع: «دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم، المطبوع ببغداد سنة ١٩٦٨ ص: ٨- ١٢.

ما قرره علامة العراق أستاذنا الشيخ محمد بهجة الأثري (١٨). صِيَغ بدَايَةِ الأجزَاء واننهَ عَالِها:

قد ذكرنا في هذه المقدمة أن الحافظ المزي وضع كتابه في مئتين وخمسين جزءاً حديثياً. وكان المزي يبدأ كل جزء وينهيه بصيغة دالة على ذلك، نحو ذكر البسملة في بداية الأجزاء والنص على انتهاء الجزء، وذكر بداية الحجزء الذي يليه. وقد حذفنا ذلك من أصل النص ووضعناه وأمثاله في الهوامش، وأشرنا إلى بداية الأجزاء ونهايتها في الهوامش أيضاً؛ لاعتقادنا أن هذا الذي ذُكر ليس من أصل المادة التاريخية التي تضمنها الكتاب بدليل تصرف السامعين على المؤلفين وأصحاب النسخ بمثل هذه الصّيغ على مر العصور.

## تحقيقات المزي وتعليقاته في الحواشي هل هي من أصل متن الكتاب؟

ووجدنا للمؤلف المزيّ في حواشي نسخته كثيراً من التحقيقات العلمية والمقابلات، منها تصحيحات في الأسماء أو الروايات مما استدركه على الحافظ عبد الغني المقدسيّ، والحافظ أبي القاسم ابن عساكر في «المعجم المشتمل»، فكان يكتب الصحيح في أصل نسخته ويشير إلى الأخطاء والأوهام في حواشيها، وكان يبدأ تعقباته على عبد الغني في الحواشي بقوله: «كان فيه (كذا) وهو وهم» ونحو ذلك. كما شرح في حواشي نسخته بعض ما لم يشأ إدخاله في صلب الترجمة مثل شرح نسبة شخص، أو ضبط تقييد، أو شرح غريب، ونحو ونحو ذلك.

وقد تبين لنا بعد اطلاعنا على أجزاء كثيرة من الكتاب بخط المصنف ومقارنة تلك الحواشي بماجاء في حواشي النسخ الأخرى أن المؤلف لم يقصد أن تكون من صلب النص، إنما كانت تعليقات له

<sup>(</sup>١٨) انظر كلامه النافع في مجلة المجمع العلمي العراقي: م: ٤، ج: ١، ص: ٣٤١.

على النص الذي كتبه وهو ما يُعرف بالتحقيق في عِصرنا، وبيان ذلك:

ا- وجود هذه العبارات في نسخة المصنف، وليس لها إشارة في صلب النص أو لفظة «صح» التي اعتاد أن يضعها على العبارة المكملة للنص كما فعل هو وكثير غيره من المؤلفين والنساخ عند تبييض نسخهم، أو مقابلتها بالأصل المنتسخ عنه.

٢- انتقال هذه الملاحظات إلى حواشي جميع النسخ الموثقة وإشارة هؤلاء النساخ إلى ورود تلك العبارات في حاشية نسخة المصنف وبخطه.

رم. استعمال العبارات الدالة على أن هذه التحقيقات أو التعليقات ليست من صلب النص نحو قول المؤلف تعليقاً على «البنادرة» «البنادرة جمع بندار، وهو الناقد» (١٩)، وتحو تعليقه على «ابن السكن» من مقدمته: «هو أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ» (٢٠)، وقوله في حاشية الورقة نفسها تعليقاً على «الحسين بن محمد الماسرجسي»: هو «أبو علي الحسين بن محمد» وهلم جَرًا مما ستراه في حواشي كتابنا هذا.

ونظراً لأهمية هذه التحقيقات، ولكونها من كلام المؤلف، فقد تُبَّتُها في هوامش مطبوعتنا هذه بنصها وعلقتُ على ما يحتاج التعليق منه إلى التعليق.

العِنَاية بضبطُ النص .

وقد عُنِيْتُ بضبطِ النَّصِ عناية بالغة، وتحريتُ في هذا الأمر غاية التحري، ورجعت إلى كل ما أمكنني الرجوع إليه من المصادر مخطوطها ومطبوعها لا سيما تلك التي أخذ عنها مؤلف الكتاب،

<sup>(19)</sup> الترجمة: ٦ من طبعتنا هذه.

<sup>(</sup>٢٠) أنظر الصفحة الأولى من الفصل الذي كُتبه المؤلف عن فضيلة الكتبِّ الستة.

فقارنت ما نقله عنها وثبَّت بعض الاختلافات التي رأيتها جديرة بالتثبيت والذكر، وأهملت الكثير مما لم أر فائدة في إيراده، يعينني على ذلك توفر جملة من الأمهات مخطوطها ومطبوعها، في خزانة كتبي الخاصة.

ولما كان المزيّ قد بنى كتابه أصلاً على كتاب «الكمال» للحافظ عبد الغني المقدسيّ، فقد قارنت مادة هذا الكتاب بمادة «الكمال» مقارنة دقيقة، وتخيّرت من بين النسخ العديدة التي ضمتها خزانة كتبي أفضل هذه النسخ وأدقها للمقارنة والمطابقة. كما عُنيتُ بكتاب «المعجم المشتمل» للحافظ ابن عساكر العناية نفسها وتحت يدي نسخة محققة غير منشورة منه.

### أهميَّة كُنْبُ المشتبه في ضَبط النص:

ولما كانت كثير من الحروف العربية تتشابه في رسمها مثل الحاء والخاء والجيم، والباء والتاء والثاء والياء، وغيرها من الحروف المتفقة في الرسم المختلفة في النقط، فضلاً عن اشتباه كثير من الألفاظ والأسماء والأنساب والكني تبعضها وائتلافها في الرسم واختلافها في النقط أو اللفظ، فقد عُنيتُ عناية بالغة بالكتب التي وضعها جهابذة المُحدِّثين في هذا الفن الخطير، لأنها أعظمُ المصادر أهمية في ضبط علم الرجال على الإطلاق، وهي الركن الركين، والمرجع الأمين لكل المشتغلين بهذا الفن العسير، إذ يزول الخطأ عند الاعتماد عليها أو يكاد. وقد تحصَّل لي بحمد الله ومنه ـ كل ما علمت بوجوده مما يتصل بهذا الفن الجليل، وأخصُ منها بالذكر الكتاب الحافل الذي وضعه الأمير هبة الله ابن ماكولا (ت ٧٥٤) ووسمه بالإكمال، واستوعب فيه معظم المؤلفات السابقة له، والذيل المُسْتَذْرِك الذي وضعه عليه الحافظ أبو بكر ابن نقطة البغداديّ (ت ٢٧٩) وهو «إكمال

الإكمال»(٢١). ومنها أيضاً: الكتاب المختصر النافع الجامع المليء الذي وضعه مؤرخ الإسلام الذهبي في «المشتبه»، وشرحاه: للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي (ت ٨٤٢) وسماه «توضيح المشتبه»(٢٢)، وللحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٨) وهو «تبصير المنتبه (٢٣٠)». وتوضيح ابن ناصر الدين أكثر دقة وشمولاً وسعة من حيث الضبط والتقييد والاستدراك على الإمام الذهبي الاستدراكات النفيسة التي فاق بها ابن حجر.

### ضبَط النص بالحرَكات:

واجتهدت بتقييد كثير من الأسماء والكنى وأسماء البلدان ومعظم الأنساب بالشكل تقييد القلم في أصل النص، وربما قيدت ما أخشى وقوع التصحيف والتحريف فيه ضبطاً بالحروف في الهامش زيادة في التحري.

وانتفعت عند ضبط الأنساب بالكتاب الذي وضعه الإمام أبو سعد السمعاني (ت ٥٦٢) فيها، وبكتاب «اللباب» الذي هذّب فيه عز الدين ابن الأثير (ت ٦٣٠) أنساب السمعاني واستدرك عليه، ولم أشر إليهما إلا في الخاص القليل النادر؛ فإذا وُجد في كتابنا المحقق هذا شرح لنسبة أو ما إليها وهو غُفل من مصدره فتلك هي مصادره. ويشبه هذا في تقييد أسماء البلدان وضبطها وشرحها، إذ اعتمدت الكتب المعنية بهذا الشأن، وكان جُلّ اعتمادي على «معجم البلدان» لياقوت

<sup>(</sup>٢١) وذيّل على ابن نقطة جمال الدين أبو حامد المحمودي المعروف بابن الصابوني «ت ٦٨٠» في كتابه «تُكملة إكمال الإكمال» وهو الذي حققه شيخيا العلامة ونشر ببغداد سنة ١٩٧٥، وأبو المظفر منصور بن سَلِيم الهَمْداني الاسكندراني وت ٦٧٣» وعندي منه نسخة مصححة بخطي، ولكن أكثر ما تناولاه إنما هو من الأسماء والأنساب والكنى لأهل عصرهما.

<sup>(</sup>٢٢) اعتمدت نسختي المصورة عن نسخة الظاهرية العامرة، وهي أكمل النسخ.

<sup>(</sup>٢٣) طبعه البجاوي في أربعة مجلدات وهو مشهور.

الحموي (ت ٦٢٦) ومختصره المعروف «بمراصد الاطلاع» لابن عبد الحق البغدادي .

أما الذي ورد في ضبطه وتقييده أكثر من رواية، فقد اخترت ما رأيته مُرجعاً عند المؤلف، فاذا لم أجد قرينة لذلك، أخذت بالمرجع عند أهل الحديث، لأنه منهم، واكتفيتُ في الأغلب الأعم بترجيع واحدٍ إلا في القليل التادر.

ولو شئت أن أشرح كلَّ ما راجعت وقيَّدتُ وضبطتُ وشرحتُ وأذكر موارده، لتضخمت حواشي الكتاب تضخماً كبيراً على حساب النص وحساب الحواشي والتعليقات التي رأيتها أكثر نفعاً وفائدة للقارىء. أقول قولي هذا وليعلم القارىء الكريم علماً تاماً بأنني بذلت الجهد، واستنفدت الطاقة في التدقيق والتمحيص وأنا معترف بعد كل هذا بمسؤ وليتي العلمية والأدبية عن أي خطأ وقع قيما حررتُ، وعن أي تحريف أو تصحيف أصاب النسخة أو سوء قراءة مني لها.

عني الإمام الذهبي بكتاب تهذيب الكمال، فاختصر منه أربعة كتب، وطالع مُسودته ثم طالع المبيَّضة كلها، واستوعب معظم تراجمه في كتابة العظيم «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذي هو أصل كتبه الرجالية والتاريخية وأكثرها استيعاباً وتفصيلاً. وعُني، وهو إمام المؤرخين وشيخ المُعَدِّلين والمجرِّحين، بالتعليق على هذه التراجم، بقراءة كل ترجمة من تراجم التهذيب مما ورد في «تاريخ الإسلام»، وأفدت منه مستعيناً بنسختي التامة الملفقة من عدة نسخ، ومنها قسم كبير بخط المؤلف المتقن، ولم أعدم الإفادة من كتبه الكثيرة الأخرى ولا سيما «الميزان» و «التذهيب»

الانفِفاع بألك تب الموضوعة على النهديب:

وانتفعت في تحقيق هذا الكتاب انتفاعاً عظيماً بالكتب التي

وضعت على «تهذيب الكمال» من مستدركات، ومختصرات مستدركات، وقد تحصّل عندي معظمها، مخطوطها ومطبوعها. ومن أبرز هذه الكتب وأكثرها أهمية كتاب «إكمال تهذيب الكمال» للعلامة علاء الدين مغلطاي (ت ٧٦٧) الذي يُعدّ من أوسع الكتب المستدركة على «تهذيب الكمال»، ثم كتاب «تهذيب التهذيب» لحافظ عصره ابن عجر العسقلاني (ت ٨٥٨) وهو وإن اعتمد على كتاب مُغلطاي وكتاب «التذهيب» للإمام الذهبي اعتماداً كبيراً، لكنه انتقى منها ما وجده مهمًا فذكره. يُضاف إلى ذلك أن ما ورد في تهذيب ابن حجر من استدراكات أو إضافات يمثل الصيغة النهائية لما استدركه أو صححه أو أضافه العلماء طيلة قرن كامل من العناية بهذا الكتاب العظيم.

تعَليفَ اتناعلى النص وَأهميَّتها:

وقد أردت لطبعتنا المحققة هذه من «تهذيب الكمال» أن تكون ناسخة لجميع الكتب السابقة واللاحقة له في هذا الفن، ومعوضة عنها جهد المستطاع، فاجتهدت أن أثبت في حواشيها جملة تعليقات مضافة إلى ما ذكرت من تعليقات في الضبط والمقارنة من أبرزها:

1- التعليق على الأوهام القليلة التي وقع فيها صاحب الكتاب، أو ترجيحه لرأي، أو ضبط غير مرجح، أو ما استدركه عليه الآخرون فكان استدراكاً غير موفّق، أو ما حسبوه غلطاً وهو صواب، فبينت كل ذلك واستعنت بما توفر عندي من مصادر، ومن بينها الكتب الموضوعة على التهذيب.

٢- إيراد الإضافات أو الآراء الأخرى التي وجدها العلماء المعنيون بتهذيب الكمال على مر العصور ضرورية فذكروها واقتنعت أنا بها فذكرتها، لا سيها الإضافات المختصرة إلتي جمعها ابن حجر في «تهذيب التهذيب». وكانت عنايتي تتركز بالدرجة الأولى على الإضافات المعنية

بالتوثيق والتجريح.

وقد اجتهدت دائماً أن تكون تعليقاتي في جميع ما يُصَحِّحُ أو يوضح أو يستدركُ جامعةً نافعة ومختصرة كل الاختصار شُرط أن تكون مجزئة دالة في الوقت نفسه.

## مُستَدُركناعَلى تَهذيب الكال:

وضعت في هامش مطبوعتنا المحققة هذه مستدركاً على «تهذيب إلكمال»، ذكرت فيه التراجم التي هي من شرطه أو التراجم النافعة للتمييز بينها وبين تراجم التهذيب على الطريقة التي ابتدعها المزي نفسه حينما ذكر كثيراً من التراجم للتمييز. ووضعت لهذه التراجم أرقاماً متسلسلة لجميع أجزاء الكتاب لا علاقة لها بأرقام تراجم الأصل. وتحريت في إيراد النوعين فلم أذكر في هذا المستدرك كل من ذكره السابقون، بل اقتصرت على ما حصل عليه اتفاق أو شبه اتفاق ومُغُلطاي وابن حجر في هذا المجال وإن لم أشر إليهم دائماً، وأعدت صياغة الترجمة بما رأيته مناسباً.

#### وَبَعَثْ دُ :

فهذا تهذيب الكماللإمام الحُفّاظ جمال الدين المِزِّي أقدّمه لطلاب العلم من ذوي الإرب والمعرفة، وعُشّاق التراث العربي الإسلامي الأصيل، والعاملين على حفظ سُنة النبي العربي الأمي وصيانتها ورعايتها ونشرها، قد بذلت فيه الطاقة، واستفرغت الجهد، وقطعت كثيراً من الأشغال لأجله، لم أبخل عليه بضياء عين ثمين، ولا وقت عزيز، ولا تدقيق أو تمحيص، فليعذر القارئ العالم من خطأ متأتّ عن ذهول ، أو سبق قلم، أو انزلاق نظر أجهده طول النظر في صور المخطوطات، وليقدم النصح، فإن العقل للنصح مفتوح

والصدر رحب إن شاء الله تعالى، وكلَّ أحد من الناس يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسول الله ﷺ.

وأرى من الواجب عليَّ أن أنوّه بفضل كل مَن ساعد على ظهور هذا الكتاب، وأخص منهم بالـذكر:

أخي وصديقي الفاضل الأستاذ محيي هلال السرحان الذي تفضَّل فأعانني في نسخ جزء من المجلد الأول.

وصديقي العالم الفاضل المحقق، التُقِن المتفنّن، الشيخ شُعيب الأرناؤ وط لما بذله ويبذُلُه من مساعدات وإسهامات كان لها الفضلُ العظيمُ على إخراج هذا الكتاب. فقد قام بقراءته قراءة دارس عالم، وأنبهني على بعض ما فاتني، وخرَّج الأحاديث الشريفة الواردة فيه، وأبان عن درجة كل حديث من الصحة وغيرها حسبها تقتضيه القواعد الحديثية، ثم توَّج عمله بالإشراف على تصحيح تجارب الطبع سدد الله خطاه، وأنجح مسعاه، ونوَّله رضاه.

وأما ناشر الكتاب الأستاذ رضوان الدعبول صاحب مؤسسة الرسالة، فيستحق منّاكل ثناء وتقدير على ما بذله من جهد مادي وأدبي لطبع هذا الكتاب الضخم الذي تعجز المؤسسات الخاصة والعامة عن نشره، وهو بصنيعه هذا قد أتاح للباحثين والعلماء الانتفاع بهذا الكتاب والإفادة منه، فجزاه الله عنّا وعنهم خير الجزاء.

وآخر دعواي أن الحمد لله وحده به قوتي وثقتي إليه الرغباء وبيده النعماء.

بَشّارِعَوّادِمَعْ فِ ، الدَّكَوّرِ الأعظميّة : ١٢ رَبِيعِ الأول ١٤٠٠ هـ ٢٠ كانون ثاني ١٩٨٠م

# وَصَف النَّسَخ المعتَّمَدَة في هذا الجعلَّد

لقد ارتأينا أن نصف في صدر كل مجلد النسخ المعتمدة في تحقيقه؛ لأننا لم نعتمد نسخاً معينة في جميع مجلدات الكتاب، ولم نذكر في هذا الوصف إلا النُسخ الأصيلة، وأهملنا غيرها، وهي كثيرة جداً لغناء الأصول الجيدة عنها. كما أنّنا سوف نزيّن كل مجلد بعدد من السماعات الواردة في النسخ؛ ولا سيما تلك التي أثبتت على نسخة المؤلف التي بخطه.

1- قسم من المجلد الأول من نسخة المؤلف المبيَّضة التي بخطه وفيه الأجزاء من أول الرابع إلى نهاية العاشر والمحفوظ أصله في مكتبة فيض الله باستانبول برقم (١٤٢٧) ومصورته في خزانة كتبي .

يبدأ هذا القسم من أثناء ترجمة «أحمد بن صالح المصري» وهي الترجمة رقم (٤٩) من مطبوعتنا وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي، أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مُعمّر بن طبرزد. . . » وينتهي بآخر ترجمة «أزهر بن عبد الله بن جميع الحرازي الحميري الحمصي»، وجاء في آخره: «آخر الجزء العاشر من تهذيب الكمال، ويتلوه: أزهر ابن القاسم. والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً».

ويتكون هذا القسم من مئة واثنتين وأربعين ورقة، وفي بداية الأجزاء ونهاياتها مجموعة كبيرة من السنماعات بخط المؤلف وبخط غيره من كبار العلماء مثل ابن المهندس، والتقي السبكي والد التاج عبد الوهّاب، ومحمد بن حسن بن محمد المعروف بابن النقيب الخبري، وخليل بن كيكلدي العلائي، وعلي بن محمد الختني، ومحمد بن علي بن حرمي الدمياطي، ومحمد بن محمد سبط التنيسي الإسكندري، وعمر بن عبد العزيز بن عبد الله القرشي المعروف بابن الفارقي، وعبد القادر بن محمد بن إبراهيم البعلبكي وغيرهم من فضلاء العلماء (انظر ملحق السماعات).

ولا أعلم بوجود غير هذا المجلد من نسخة المؤلف التي بخطه في جميع خزائن الكتب التركية وقد فتشتها مكتبة مكتبة. ومن الطبيعي أن نتخذ هذا المجلد أصلا في جميع مادته.

Y- المجلد الأول من النسخة التي بخط أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن غنائم ابن المهندس الحنفي، المحفوظ أصلها في مكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم: (٨ ١/ ٢٨٤٨)، والمتكونة أصلاً من اثنين وعشرين مجلداً، والموجودة مصورتها في خزانة كتبي ولا يَنْقُصها سوى المجلدات الرابع والعاشر والحادي عشر والتاسع عشر.

أيتضمن هذا المجلد الأجزاء: (١- ١٢) وبعض الثالث عشر ويتكون من مئتين وعشر لوحات، في كل لوحة صفحتان، ومسطرة الصفحة (٢١) سطراً، وقد انتهى ابن المهندس من كتابته في مستهل رجب سنة (٢٠٦) بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق. ولعله أول مجلد نُسِخ عن نسخة المؤلف(١).

<sup>(</sup>١) أشار أبن المهندس إلى مقابلة نسخته بالأصل الذي بخط المصنف في أواخر الأجزاء.

يبدأ المجلد من أول الكتاب، وينتهي بآخر ترجمة أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري.

وقد اتخذنا هذا المجلد أصلًا في الأجزاء الثلاثة الأولى التي لم يتضمنها المجلد الذي بخط المؤلف، ورمزنا له بالحرف «م».

٣- المجلد الأول من النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم: (٢٥) مصطلح الحديث، والتي تتكون من اثني عشر مجلداً، وصورتها كاملة في خزانة كتبي.

وهذا المجلد بخط دولتشاه بن قتلغ بك بن عبد الله البغدادي، وقد انتهى من نسخه في مستهل شعبان سنة (٧٤١) بمشهد الربوة بدمشق، نسخها للشريف نجم الدين أبي المطهر طاهر بن أبي بكر بن محمود الحسيني التبريزي، وقوبِلت هذه النسخة على نسخة المؤلف كما هو ظاهرٌ في حواشيها.

يتضمَّن هذا المجلد الأجزاء: (١- ١٨) ويتكوَّن من (٣٧٥) لوحة في كل لوحة صفحتان، ومسطرتها: (١٩) سطراً. ويبدأ المجلد من أول الكتاب، وينتهي بآخر ترجمة أيوب بن سويد الرملي الحميري السَّيباني.

وعلى هذا المجلد والمجلدات الإحدى عشرة الباقية وقفية برسم السلطان الملك الأشرف أبي النصر برسباي على طلبة العلم الشريف المُنزلين بالجامع الذي أنشأه بالقاهرة بخط الحريري مؤرخة في سنة (۸۲۷).

وقد استكتب الشريف التبريزي هذه النسخة ليسمعها مع ولده زين الدين فضل الله على المؤلف إلا أن الظروف لم تُسعفه إلا بسماع ثلاثة أجزاء من الكتاب فقط، وكان سماعه للجزء الثالث على المؤلف قبل وفاته بيومين فقط، وهو يوم الخميس العاشر من صفر سنة (٧٤٧)، وقد كتبت طبقة السماع، ولكن لم يتسبن للمزي وضع خطه عليها كما هو دأبه، ولعل ذلك كان بسبب مرضه الذي توفي به.

ورمزنا لهذه النسخة «د».

٤- المجلد الأول من نسختي المصورة عن المجلدات المحفوظة في الخزانة التيمورية برقم: (١٦٨١) تاريخ.

يتضمن هذا المجلد الأجزاء: (١- ٢٣) وينتهي بانتهاء حرف الثاء المثلثة، وآخر ما فيه ترجمة: ثوير بن أبي فاختة القرشي الهاشمي أبي الجهم الكوفي.

ولا علاقة لهذا المجلد بالمجلدات الباقيات في نسخة الخزانة التيمورية التي بخط المؤلف، والتي يبدأ ما وصف غلطا المجلد الثاني منها بترجمة الحكم بن عمرو الغفاري الذي هو بخط المؤلف.

وكان الفراغ مِن نسخ هذا المجلد في يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة سنة (٧٣٢)، نسخه علي بن حسن بن سند بن علي الشافعي المصري لأحد الفضلاء، وخطها جيد مُتقَن، وضع الناسخ فواصِل بين الجمل والأسماء؛ ولا سيما أسماء شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه كما هو ظاهر في النموذج المنشور.

وفي أول النسخة طبقة سماع بخط المِزي يذكر فيها سماع

صاحبها الذي رمَّج أحدُهم اسمه، وجماعة آخرين لقسم من الكتاب عليه، وهي الأجزاء: من الأول إلى نهاية الثامن والخمسين في مجالس آخِرُها سَلْخ المحرم سنة (٧٤٠) بدار الحديث الأشرفية، وأجاز لهم الشيخ ما لم يسمعوه.

ورمزنا لهذا المجلد «ت».

وثمة نسخ أخرى نملك صوراً منها لا ترقى إلى مستوى النسخ التي وصفناها، ليس في وصفها كبير فائدة.

فمنها: المجلد الأول المحفوظ بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء برقم: (٧٢) مصطلح الحديث. والمجلد الأول أيضاً من النسخة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم: (٣٨٤٨) .

وقد عثرنا في استانبول على عدة نسخ ومجلدات من (تهذيب الكمال) من أبرزها: نسخة كاملة في أربعة مجلدات ضخمة محفوظة في مكتبة الحميدية بالأرقام: ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٨ كتبها سَلام السُّونيَّ الشَّافعي بالجامع الأزهر من القاهرة سنة ١١٦١. ومنها أيضاً نسخة كاملة مكتوبة بخط مغربي في أربعة مجلدات أيضاً، مجلدها الأول في مكتبة فيض الله برقم ١٤٢٩، والمجلدات الباقية في مكتبة كوبرلي بالأرقام: ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٤.

## سَمَاعَاتُ وَرَدَتُ فِي الأَجْ زَاءَ ٤-١٠ مِنَ الْجِسَلَةِ الأُولِّتِ مِن نُسِخَ لِهِ المؤلِّفِ الَّتِي بِخَطِّ لِهِ

طبقة سماع في سنة ٧٣٩ لجماعة من الفضلاء على المؤلف بخط محمد بن الحسن بن محمد الخبري المعروف بابن النقيب المتوفى سنة ٤٩٧(١) مثبتة في أول الجزء الرابع من نسخة المؤلف التي بخطه(٢):

«وقرأت جميع هذا الجزء على مؤلفه شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام حافظ الآفاق مسند الدنيا رُحْلة الوقت العمدة الحجة حمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المِزِّي فسَّحَ الله في أجله.

فسمعه الجماعة السادة: الإمامان العالمان زين الدين أبو الحسن علي بن الحسين بن القاسم ابن شيخ العُويْنة الموصلي، وتاج الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف المراكشي، والفقيه شهاب الدين أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن عثمان السنجاري، والفقيه شهاب (الدين) (٣) أحمد بن إبراهيم بن سلور(٤) المعروف بابن صاروا

 <sup>(</sup>١) انظر وفيات ابن رافع، الترجمة: ٤٤٥ (بتحقيق تلميذنا البارع الأستاذ صالح مهدي عباس)، والدرر
 لابن حجر: ٤/٤٤.

 <sup>(</sup>٢) تتكرر هذه الطبقة في أول كل جزء، وهي موجودة في أول الأجزاء من الرابع إلى العاشر من نسخة فيض الله مع اختلاف يسير في بعض أسماء السامعين بين طبقة وأخرى.

<sup>(</sup>٣) إضافة من الطباق الأخرى يظهر أن الكاتب ذهل عنها.

<sup>(</sup>٤)كتبها أولاً، «سركور» ثم كتب فوقها وسلور» وأشار عُليها بكلمة «صح» دلالة على أن هذا هو الصحيح، وهي كذلك أيضاً، أعني «سلور» في الطّباق الأخرى.

البعلبكي، والفقيه شهاب الدين أحمد بن بشر بن سليمان البياني، وشمس الدين محمد بن سليمان بن عبد الحافظ المقدسي؛ الشافعيون والإمام جمال الدين محمد بن محمد بن محمد ابن قاضي الإسكندرية، ورفيقه فخر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف بابن المخلطة، والشيخان العارفان أمين الدين مبارك بن عبد الله اللَّبْناني، وبرهان الدين إبراهيم بن محمد ابن الجيلي الصوفيان، والشيخ نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبد الله الذهلي، والإمام محيى الدين محمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمان الشهرزوري وناصر الدين أبو بكر محمد بن طولبغا بن عبد الله السيفي؛ المحدثون، والقاضى مجد الدين أحمد بن عبد الرحمان بن مسعود الخازني، وعتيقه فرج بن عبد الله النوبي، وشمس الدين محمد بن عبد الله بن الشماخ بن عثمان بن أنعم اليمني المؤذن، وبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن محمود بن عبيدان(١) البعلبكي الحنبلي، وأحمد ابن أحمد بن إسماعيل الفراء، والشيخ عمر بن أبي بكر بن أحمد المصري، والشيخ ابراهيم بن عبد المحيي بن محمد الواسطي، وعمر ابن محمد بن أبي نصر النجار الأقفاصي وابنه محمد بن عمر، وزوجتي أم محمد ست الشهود بنت تقي الدين أبي بكر بن حسن بن أبي التائب(٢) الأنصاري، وصح ذلك وثبت في يوم الخميس الثامن من شهر ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وسبع مئة بدار الحديث الأشرفية بدمشق المحروسة.

وكتب محمد بن حسن بن محمد بن أحمد بن إسرائيل الخبري ابن النقيب عفا الله عنه».

 <sup>(</sup>١) هكذا قرأته، ولعله هو الذي ذكره ابن حجر في الدرر ١٩/١ وذكر أنه ولد سنة ٦٨٦ وتوفي سنة ٧٦٧.
 (٢) وردت مهملة في جميع الطباق ولعل ما أثبتناه هو الصواب، ولم أعثر لست الشهود هذه ولا لوالدها أبى بكر على ترجمة في كتاب آخر، ولكن انظر الدرر لابن حجر: ١٤/٨.

خطوط جماعة من الفضلاء في أعلى الورقة الأولى من بداية الجزء الرابع وهي مكررة في جميع الأجزاء :

«سمعه وما قبله بقراءته عبد القادر بن محمدالمَقْريزي»(۱).
«وسمعه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي»(۲).
«سمعه وما قبله محمد ابن الشهرزوري»(۳)
«فرغ منه قراءةً على مؤلفه ونسخاً محمد ابن النقيب النَخبَري».

"قرع منه قراءه على مؤلفه وبسحا محمد ابن النفيب الحبري».

«عُلّقه بعد ما سمعه محمد بن محمد بن محمد سبط التّنيسي المالكيّ الإسكندريّ».

«سمعه... على مصنفه محمد بن طولبغا السيفي»(٥). وهذه بعض السماعات المثبتة في أواخر الأجزاء من الرابع إلى العاشر مرتبة حسب قِدَمِها ، وكثير منها مكرر في معظم الأجزاء المذكورة:

1- سماع بخط عماد الدين محمد بن علي بن حرمي الدمياطي المتوفى سنة ٧٤٩ في آخر الجزء الرابع نصه: «بلغت قراءة على مصنفه شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي في التاسع<sup>(١)</sup> كتبه ابن حرمي الدمياطي».

<sup>(</sup>١) هذا هو جد تقي الدين المقريزي المؤلف المشهور صاحب «الخطط» و«السلوك» وغيرهما من المؤلفات، وتوفي في حدود سنة ٧٣٤ (الدرر: ٤/٣) وأصلهم من بعلبك، وخطه مثبت في سماع الجزء السادس على المؤلف في الثامن من رجب سنة ٧١٥.

 <sup>(</sup>۲) توفي سنة ۷٤۱ ترجم له ابن رافع في الوفيات (الترجمة: ۲۷۷) والذهبي في معجم شيوخه وابن
 حجر في الدرر: ۸۱/۱
 (۳) انظر الطبقة المذكورة قبل قليل، والدرر لابن حجر: ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) هو المذكور في الطبقة الماضية باسم «جمال الدين محمد بن محمد بن محمد ابن قاضي الإسكندرية، وراجع الدرر: ١٤٨/٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن النفيب في طبقة السماع التي نقلناها قبل قليل، ¿ وتوفي سنة ٧٤٩ (الدرر: ٨١/٤).

<sup>(</sup>٦) يعني في الميعاد التاسع، وهو ميَعَاد السماع.

وفي آخر الجزء الثامن ثبت ابن حرمي الدمياطي تاريخ السماع لهذا الجزء قال: «بلغت قراءة في الرابع عشر على مصنفه شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي. كتبه محمد بن علي بن حرمي الدمياطي سنة ست وسبع مئة». وكانت قراءته للجزء العاشر في الميعاد السادس عشر.

٢- سماع بخط العلامة قاضي القضاة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٥٦ في آخر الجزء الرابع وبعد كلام الدمياطي حيث كتب: «وكذلك على بن عبد الكافي السبكي في الرابع». وكتب في آخر الجزء الخامس: «بلغت قراءة على مصنفه شيخنا الحافظ أبي الحجاج نفع الله به في العشرين من صفر سنة ٨(٢). وكتب على بن عبد الكافي السبكي».

وكتب السبكي في آخر الجزء السابع: «بلغتُ سماعاً من لفظ مصنفه رضي الله عنه لهذا الجزء وسمع تقي الدين أحمد بن محمد ابن المغربي. وكتب على بن عبد الكافي السبكي وصح.

٣- سماع بخط الفقيه الزاهد علي بن محمد بن عبد الله الختني المتوفى سنة ٧١٧ في آخر الجزء الرابع ونصه: «سمع جميع هذا الجزء الرابع من تهذيب الكمال على مؤلفه الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ الحجة محدث العصر نسيج وحده وفريد عصره جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المزي الكلبي أدام الله بقاءه: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن نصر الله القواس المزي، وعلى بن محمد بن عبد الله الحتني الشافعي بقراءته وهذا خطه، وصح في مجالس آخرهاالثامن والعشرين من رجب من سنة عشر وسبع مئة».

<sup>(</sup>١) لعله يريد بذلك سنة ٧٠٨ وهو الذي أرجحه."

وكرر السماع في آخر الأجزاء الباقية وذكر هناك موضع القراءة وهو بالكلاسة من جامع دمشق.

٤- سماع بخط العلامة محمد بن إبراهيم ابن المهندس الحنفي في نهاية كل جزء، وهذا ما جاء في آخر الجزء الرابع:

«قرأته على مؤلفه أيده الله، وعارضت نسختي، وسمعه ابنه محمد في ثلاثة مجالس، آخرها يوم الاثنين ثاني عشر صفر سنة اثنتي عشرة وسبع مئة. وكتب محمد بن إبراهيم المهندس عفا الله عنه بمنه وكرمه».

وكانت قراءته للجزء الخامس في مجالس آخرها يوم الخميس التاسع والعشرين من صفر من سنة ٧١٧، والجزء السادس في يوم الاثنين الرابع من ربيع الأول من السنة، والسابع في يوم الخميس الرابع عشر من ربيع الأول أيضاً، والثامن في يوم الخميس الحادي والعشرين من الشهر المذكور، والتاسع في مجالس آخرها يوم الخميس الثامن والعشرين من الشهر المذكور أيضاً.

٥- سماع بخط المؤلف المزي في آخر الجزء العاشر مؤرخ في العشرين من جمادى الآخرة سنة ٧١٧ نصه: «سمع ابني محمد ما فاته من هذا الجزء على بقراءي من لفظي في العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتي عشرة وسبع مئة وكتب مصنفه يوسف المزي».

## وبخطه في آخر الجزء الرَّابع:

«سمع هذا الجزء عليّ ابني محمد، وابن ابني عمر بن عبد الرحمان بقراءة الإمام العلامة كمال الدين أبي العباس أحمد بن محمد ابن أحمد بن الشريشي، وحدثهماالقارئ بما فيه من حديث حنبل عن أبي الحسن ابن البُخاري عنه، وصح ذلك في مجلسين ثانيهما يوم أبي الحميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة وسبع مئة.

وكتب مصنفه يوسف المزي عفا الله عنه».

ويخطه مثل ذلك في آخر الجزء الخامس، وفي آخر الجزء السادس نص المزي على أن قراءة الشريشي هذه كانت في المدرسة الناصرية بدمشق. وجاء في آخر الجزء السادس أيضاً: «سمعه علي بقراءة رافع بن أبي محمد السلامي ابنه محمد، وطيبرس الفاروجي، وابنتي زينب، وابن ابني عمر بن عبد الرحمان وأخته خديجة، وأمهما فاطمة بنت محمد بن عبد الخالق وبنت خالهم آسية بنت محمد بن إبراهيم بن صديق وسمع زكريا بن يجبرتن بن مخلوف المغربي ، وصح ذلك في يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع عشرة. وكتب مصنفه يوسف ابن الزكي عبد الرحمان المزي».

٦-سماع بخط العلامة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي ابن عبد الله العلائي الدمشقي الشافعي المتوفى سنة ٧٦١ في نهاية الأجزاء: الرابع والخامس والسادس والعاشر، وهذا نص سماعه في نهاية الجزء الرابع:

«قرأت جميع هذا الجزء والخامس بعده على مصنفهما شيخنا الشيخ الإمام العلامة الحافظ الأوحد الحجة الناقد جمال الدين بقية السلف أستاذ المحدثين أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمان المزي أبقاه الله فسمعهما ابنته زينب وابنة ابنه خديجة بنت عبد الرحمان، وصح في يوم الأحد سادس عشري شهر محرم سنة أربع عشرة وسبع مئة بمنزله بدمشق. وكتب خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي».

٧- سماع بخط العلامة الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي المحدث المشهور المتوفى سنة ٧٣٩ في آخر الجزء السادس وهذا نصه: «سمع جميع هذا الجزء السادس والجزء الخامس قبله بكمالهما على

المؤلف الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ البارع الأوحد الزاهد الورع، بقية السلف، شيخ المحدثين، عمدة الحفاظ، جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المزي \_ نفع الله به \_ بقراءة القاسم بن محمد بن يوسف البرزالي \_ وهذا خطه \_ الجماعة السادة: زين الدين عبد الرحمان بن على بن حمدان الصالحي الشافعي، وناصر الدين محمد بن أحمد بن منصور بن إبراهيم الجوهري، وشمس الدين محمد بن حمزة بن عمر بن أبي بكر المجدلي، وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد المصري المالكي المعروف بابن رُشَيِّق وابنته عائشة وأمها خاتون بنت عبد العزيز بن سليمان التاجر، وناصر الدين محمد بن طغريل بن عبد الله الصيرفي، وسراج الدين عمر بن العباس بن عبد الرحمان بن سليمان بن سوير الزواوي المالكي ، وزين الدين عمر بن عبد العزيز ابن الشيخ العلامة زين الدين عبد الله بن مروان الفارقي، وشرف الدين محمد بن أحمد ابن الشيخ زين الدين أبي بكر بن يوسف بن أبي بكر المزي، وزين الدين عبد الرحمان ابن ألمسمع، ونفيسة بنت عبد العزيز بن الفارقي أخت عمر المذكور، وعبد الله الهندي المراواتي من أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية. وسمع الجزء السادس فقط ناصر الدين محمد ابن الشيخ شرف الدين عيسى بن علي بن عيسى المحدث المؤذن. وصح ذلك وثبت في يوم الأربعاء ثاني عشر شهر رجب سنة تسع عشرة وسبع مئة بدار الحديث الأشرفية بدمشق المحروسة، وأجاز لهم ما يرويه وما يجوز له تسميعه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه».

٨ـ سماع بخط العلامة المحدث المؤرخ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفي سنة ٧٧٤ في آخر الجزء

السادس وهذا نصه: «قرأت هذا الجزء بكماله على مؤلفه الإمام الحافظ جمال الدين أبي الحجاج المزي - أثابه الله الجنة - في مجلسين آخرهما في يوم الثلاثاء ثالث رجب الفرد سنة سبع وعشرين وسبع مئة بمنزله بدار الحديث الأشرفية بدمشق، وأجاز. وكتب إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا».

9- وفي آخر الجزء السادس أيضاً طبقة سماع استغرقت أكثر من صفحتين تضمنت سماع جملة كبيرة من النساء والأطفال والرجال للأجزاء: الخامس والسادس والسابع على المؤلف بقراءة المحدث الإمام الحافظ عب الدين أبي محمد عبد الله ابن المحدث الثقة شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبد الله المقدسي الصالحي الحنبلي المتوفى سنة ٧٣٧(١) وكتب الطبقة بخطه أيضاً وتاريخ القراءة يوم الأحد العاشر من شهر شعبان سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة بدار الحديث الأشرفية.

• ١- سماع بخط المحدث عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن مروان القرشي المعروف بابن الفارقي المتوفى سنة ٧٤٩ في آخر الجزء السادس أيضاً مؤرخ في سنة ٧٣٧ وهذا نصه: «قرأت جميع هذا الجزء على مؤلفه شيخنا الإمام العالم العلامة الأوحد جمال الحفاظ علم النقاد نادرة وقته جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المزي فسح الله في مدته، وأعاد علينا من بركته، فسمعه الشيخ زين الدين عمر بن أيوب بن سلمان عرف بابن مؤذن النجيبي وولده

<sup>(</sup>١) اشتهر الإمام محب الدين المقدسي هذا بسرعة القراءة لا يتقدمه أحد فيها (ذيول تذكرة الحفاظ: ٢٩- ٣٠) وابنه أبو بكر' بن المحب نسخ تهذيب الكمال بخطه (الذيول أيضاً: ٦١).

أحمد، وصح ذلك وثبت في يوم الاثنين حادي عِشري ربيع الأول من سنة سبع وثلاثين وسبع مئة بدار السنة الأشرفية داخل دمشق. وكتب عمر بن عبد الله بن مروان القرشي ابن الفارقي عفا الله عنهم. الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلّم».

وقد مرَّ في الطبقة التي كتبها البرزالي سنة ٧١٩ سماع عمر ابن الفارقي هذا مع أخته نفيسه للجزء نفسه على مؤلفه.

سَمَاعَاتُمُنتَقَاةً مِن نَسْخَدَةِ المؤلِّفِ المحفوظة بدار الكتب المصرية رقم (٢٦) حديث.

## من الجزء الحادي والستين:

1- «قرأتُ جميع هذا الجزء على مُصَنِّفِهِ الشيخ الإمام العالم الحافظ الحافظ الناقد الزاهد العابد الورع جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمان المزِّي - أبقاه الله تعالى وصع في مجالس آخرها الحادي والعشرين من ربيع الأول سنة عشر وسبع مئة بدمشق وكتب محمد ابن المهندس» (١).

٢- «قرأتُ جميع هذا الجزء على مصنّفِه شيخنا وسَيِّدنا الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد الحجة الزاهد جمال الدين أبي الحجاج أبقاه الله فسمعه ابنه أبو عبد الله محمد،وابن ابنه عمر بن عبد الرحمان،وصح في يوم السبت سابع عِشْرين شهر ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وسبع مئة. وكتب خليل بن كيكلدي العلائي».

<sup>(</sup>١) وهو متكرر في جميع أجـزاء الكتاب

٣- «قرأته جميعه على مُصنّفِه شيخ وقته أبي الحجاج المزيّ في مجالس آخرها يوم الخميس الحادي والعشرين من شهر صفر سنة أربع عشرة وسبع مئة بالكلّاسة من جامع دمشق المحروسة. كتبه علي بن محمد الختنى الشافعي».

### في آخر الجزء الثالث والستين:

١- «سمع هذا الجزء علي بقراءي من لفظي أولادي: محمد وزينب، وابن أخيها عمر بن عبد الرحمن، وصلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي. وصحَّ ذلك في يوم الاثنين سَلْخ ذي القعدة سنة ثلاث عشرة وسبع مئة بمنزلنا بدمشق. وكتب مُصنفه يوسف المزي عفا الله عنه».

٧- «سمع هذا الجزء والجزء من قبله علي بقراءة الإمام جمال الدين أبي محمد رافع بن أبي محمد بن محمد بن شافع السيلامي: ابنه محمد، وعلاء الدين طيبرس بن عبد الله الفاروخي، وأولادي محمد وزينب وابن أخيها عمر بن عبد الرحمان وأخته خديجة وأمها فاطمة بنت محمد بن عبد الخالق، وبنت خالهم خديجة بنت محمد بن إبراهيم بن صديق وأختها آسية وصح ذلك يوم الأحد العاشر من جمادي الآخرة سنة أربع عشرة، وسبع مئة. وكتب مصنفه يوسف المزي».

## في آخر الجزء السابع والستين:

١- «سمع جميع هذا الجزء وهو السابع والستون والجزء الذي بعده وهو الثامن والستون وهما من كتاب تهذيب الكمال على مصنفه الشيخ الإمام العالم الحافظ البارع الأوحد الزاهد الورع جمال الدين بقية السلف عمدة الحفاظ شيخ المحدثين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمان

ابن يوسف المزي- نفع الله به- بقراءة القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي وهذا خطه: الشيخ الإمام شنمس الدين محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة المصري، وأبو عبد الله محمد ابن الشيخ محمد بن أبي بكر عبد الرحمان بن عبد الله الكنجي، وشرف الدين محمد بن أحمد ابن الشيخ تقي الدين أبي بكر بن يوسف المزي، وزين الدين عمر بن عبد العزيز ابن الشيخ العلامة تقي الدين عبد الله بن مروان الفارقي وصح العزيز ابن الشيخ العلامة عمر مسنة عشرين وسبع مئة بدار الحديث ذلك يوم الأربعاء يوم تاسوعاء محرم سنة عشرين وسبع مئة بدار الحديث الأشرفية داخل دمشق.

# سَمَاع بَحَــَـطِ المُولَّفِ في أول المجلد الأول من النسخة التيمورية

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

سمع علي من أول هذا الكتاب إلى آخر الجزء الثامن والخمسين من الأصل وهو إلى آخر ترجمة زكريا بن أبي زائدة بقراءة الإمام العالم شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد المعروف بابن النقيب، وبعضه بقراءة غيره: صاحبه الشيخ الإمام العلامة . . . . . وآخرون في مجالس آخرها في سلخ المحرم سنة أربعين وسبع مئة بدار الحديث الأشرفية بدمشق وقد أجزت لمن سمع علي ذلك أو شيئاً منه رواية جميع هذا الكتاب ورواية ما تجوز لي روايته بشرطه عند أو شيئاً منه رواية جميع هذا الكتاب ورواية ما تجوز لي روايته بشرطه عند أعلى . وكتب العبد الفقير إلى رحمة ربه المعترف بذنبه يوسف ابن الزكي عبد الرحمان بن يوسف المزي عفا الله عنه .

طبقة سماع الجزء الأول على المؤلف من نسخة التبريزي سمع جميع هذا الجزء الأول من كتاب تهذيب الكمال في

أسماء الرجال على مصنفه الشيخ الإمام الحافظ العلامة العمدة الحجة الجهبذ البارع الأوحد الكامل شيخ الإسلام، رحلة الأنام، قدوة أهل الدراية والرواية، محيى السنة، جمال الدين أبي الحجاج يوسف ابن الزكي عبد الرحمان بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن على بن أبي الزهر القضاعي، ثم الكلبي المزي الشافعي، فسح الله في مدته، وأمتع المسلمين بفضله وبركته بقراءة صاحبه الشيخ الإمام السيد الجليل العالم الصدر الرئيس الكبير الأوحد الحسيب النسيب فخر السادة والأشراف نجم الدين أبي المطهر طاهر ابن الصدر الكبير خواجه جمال الدين أبي بكر ابن السيد فخر الدين أبي الثناء محمود بن سعيد ابن أسعد بن مؤيد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الحسيني التبريزي الشافعي أدام الله شرفه: ابنه السيد الشريف الفقيه المحصل المجتهد المرضي زين الدين أبو المكارم فضل اللهالمقرئ، والإمام العلامة الأوحد البارع مفتي المسلمين علاء الدين أبو الحسن على بن محمود ابن حميد بن مؤمن القوتوي المدرس الحنفي المتصوف ، والشيخ الإمام العالم الأصيل الكامل نظام الدين أبو الفضائل يحيى ابن العلامة نور الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عمر بن علي ابن محمود الجعفري الطياري، والإمام العالم الفاضل الأصيل الجليل الكامل إمام الدين أبو المكارم شيخ على ابن الصاحب السعيد خواجه شهاب الدين مبارك شاه ابن أبي بكر البكري الساوجي التبريزي الشافعي، والشيخ الصالح بدر الدين أبو على الحسن بن على بن محمد البغدادي الصوفى، والشيخان الأديبان الفاضلان الرفيقان أبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن على المعروف بابن جابر الضرير الأندلسي، وكاتب السماع محمد ابن عبد القاهر بن عبد الرحمان بن الحسن بن عبد القاهر بن الحسن بن على ابن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري الموصلي الشافعي

عفا الله عنهم، وسمح لهم.

وسمع الشيخ الجليل الفقيه برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن محمد القرشي اليمني المدني من قوله فيه «ولهؤ لاء الأئمة الستة مصنفات عدة» إلى آخره، وسمع الجليل العالم الشيخ الأديب الفاضل نور الدين أبو الحسن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني ، وابنه الفقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد، وشرف الدين عبد الله ابن الإمام تقي الدين أبي عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الله الجعبري ، ومحمد بن النظام حسن بن محمد النيسابوري، والخطيب شمس الدين محمد بن عمر بن فلاح الحراضي خطيب قرية داعية من أول الجزء إلى قوله فيه: «فصل: وهذه نبذة من أقوال الأئمة في هذا العلم تمس الحاجة إليها» ومن هنا إلى آخره الشيخ الجليل الصالح بدر الدين أبو على الحسن بن إبراهيم ابن أسد بن أبي الفرج بن دراع اليمني المتصوف، والشيخ الصالح تقي الدين إبراهيم بن عبد المحيي بن محمد بن منصور الواسطي المعروف بابن الوراق، والأمير ناصر الدين محمد بن علم الدين سنجر بن عبد الله اليمكي، وصائن الدين نصر الله ابن الشيخ نظام الدين يحيى الجعفري المذكور، وبرهان الدين إبراهيم بن الإمام تقي الدين الجعبري، وقطلو بنت عبد الله الرومية فتاة زينب بنت المسمع.

وسمع الجزء كاملاً حبيبة بنت أيوب بن يوسف زوج المصنف المسنمع، وأغلك بنت محمد بن عبد الله الحلبي، وفاطمة وأسماء بنتا الإمام تقي الدين الجعبري المذكور. وصح ذلك وثبت في مجلسين ثانيها يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان سنة إحدى وأربعين وسبع مئة بدار الحديث الأشرفية بمدينة دمشق حرسها الله تعالى. وأجاز لهم المسمع جميع ما تجوز له روايته بسؤ ال كاتب الطبقة. والحمد لله وحده، وصلى

الله على محمد وصحبه وسلم.

## صحيح ذلك وكتب يوسف المزي

ومماجاء في طبقة سماع الجزء الثالث من نسخة التبريزي وهو آخر سماع فيها: سمع جميع هذا الجزء الثالث من كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال على مصنفه الشيخ الإمام الحافظ العلامة العمدة الحجة. . . . . . بقراءة صاحب النسخة المولى الصدر الكبير . . . . . التبريزي: ابنه . . . . ومحمد بن عبد القاهر بن عبد الرحمان بن الحسن بن علي بن القاسم ابن الرحمان بن الحسن بن علي بن القاسم ابن الشهرزوري وهذا خطه ، وصح ذلك في يوم الخميس العاشر من صفر الشهرزوري وهذا خطه ، وصح ذلك في يوم الحميس العاشر من صفر المحروسة . وأجاز لهم الشيخ رواية ما تجوز له روايته ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين . وحسبنا الله ونعم الوكيل .



أول القسم المتبقي من المجلد الأول من نسخة المؤلف المبيضة، وهو أول الجزء الرابع من الأصل وتظهر فيه طبقة سماع بخط ابن النقيب الخَبري، وخطوط جماعة من الفضلاء في أعلى الورقة (فيض الله أفندي باستانبول رقم ١٤٢٧).

إخرج حراسا لجزالهم

سبخزا الوالمسر على واحروا على الواحوا لمنافح التأ الوحف عرفون فوراعت داورد النافيات جزرالات بالوالتاليان وكالا واحدوهم والمسلمات المطاعة عدر عياده ويوالعباس الماعي البويك عنت وخلون ونو ويزودها سالته الالدعن مع الموقيال بدو عر زود مات ول كان الناس متابعون الماء فاوا حدالا م وحملة فاشهره لياوسفرالله فاحيروال المتاع الدامات الثيار الأفال واصابه فستام واصاب فرايؤها هات محموق بتأفيال وشول الصعابية على ونتا والله الانقاد من المارحة سروما المراكلة وأوشيرها النو شومتهم وللابركل في الله الدوي شعطه عن الكارم فول أحد وهو في كافي منهاز عليه خال الوجعة والشياك المرسا وأي رواه البود دادد عراصر صل عود هو فع الناموافقة لدعالية و فالسابوز رهدالوسي فالمدون صلحيت احركز حسارته وسوالماوفاعيه واختراد فاعتلم تعلق واختلاق في جالوالم والتسالي الاام المرانكترى المابوشمورا لعزاز المابومكرا لمطلب المرواجان شلر يزعو المعترى الماموم موال عليل المالهاموم عوى فالرشيط عيداد والعرزع والعزوز فقول معتدا وأمكرة وتحود بقول فويت معز فاستث احرروط فشافئ موافرانك علتمر بمرادعال الومولك مزمنول حالا حشرا ملت الأمر المطال فالركاث إرجو شعر عفراك فالإلرسارا في المخراق

الورقة الأولى من القسم المتبقي من المجلد الأول من نسخة المؤلف التي بخطه (فيض الله: ١٤٢٧) وهو أول الجزء الرابع من الأصل الذي يبدأ في أثناء ترجمة أحمد بن صالح المصري. (न) वान्यान्त्रमातिहास्यान्त्रमात्रां । alle alle lach de la contra se entre la pola mantine البمان اكلمهن ما فع الفُنلزمي لفاضي وزكرمابز عسى المشاجي وابعِكر عبداسس اعداود وعبرالدهن فزاجرة معرش الجملح س رسترمي سعد رعيدالد من أزهن الما بوزدعه عبيدالله فعبدالكريم الرازى وعلى والمنن وخلف بن فارمل وعلى وعرون خلر المراني وعرش محدين بجباز الشمرفندي وابشهرونوا كالطاهرك لسرح والعضل فبمرالبلني وابوحان عويزا دونتوارازي ومعربين زريو بنجامع المصى ومحديزالي المتري المكراني وبعدىن بميلين الباعندى ومعدين وضاح الاندالم وسي بزاءوب نزيادي العلاف ويعقوب بن ستغين الفارسي قاك النسّاي نفه وفاله ابوجاتم لا باسّ بم ٧٥ أوفا لـ ابوسيعيد من مونس فال لعلى فالمستن وخلف من قروركان فونس حيول محفظ ، وكان احدين عُرولا عفط وكان مفد تبتا صالحا وال يوسعير وكان م ففها من الما كمن لا بنات نوفي موم الاسبن لادبع عشره حلت مَرْدَى الفعل سنة حسين ولهاين وصليطيم وكارتز فنيم ٢ \* بزعبَهِ هُ ابوا لعباسُ القَلوري باني في لكي و مواجد شد فص من عبر اسد السلم النبسابور سد اخسترا لجزالرابع من تنزب الكال فأسما الرعيل واعرسونه يتلوه في المناشِق احرىن عبيشي من حشان المصرى على ولنه اده اله وعارص سي ومحد اسم ودع بله عالى درها وم الاسماع وسداسي وسيع ماد وكحد ولر الوهم المساس عما للم عدمندون

آخر الجزء الرابع من نسخة المؤلف التي بخطه المحفوظ أصلها في مكتبة فيض الله برقم ١٤٢٧ وتظهر فيها خطوط: ابن حرمي الدمياطي، وتقي الدين السبكي، وآبَن المهندس، والحتني، وابن كيكلـدي العلائي، وابن النقيب الخبري بسماع الجزء على المؤلف.

متعنة بزايرهم البعوى عربنان واحديزا بخلدالقصابي مضرت الصلاحلي بنان احدس منابوم الجمعر سنندا على والار وماتين وكان الامام عليه محدر عبراسير طلهن فاخرجت بنا به احدیز جنبل فوضعت فی صعرا ای قبراط و کار الناس خلعتر اليعان سوفالرويق فلاا انفضت الصلاه فالمعرس عبراسرس طاهن ايظرواكه كملي عليه وزاي فالرفنطروا فكانوا مان ايرالف يرتصل ومتننسز للعث إمراة وفطروا من صلى في متجدا لرضافه العفرا كانوانيغا وعشريزا لف زمل و والجعمريز بحليز الحسية لمعرون عالشرك عن فعيوم الحجاج سمعت في ١٥ أر الأمين المعرعيداسم طاهراز الاستريعت عشرس لاحيلا خزروا كمصلى على احرس حنبا بالك زروا فبلغ آلف الف ماسر الف وفالعنو وملممه الف ستوى مركان والشفر في الماء @ وفال الإمام ابوعمز الصابوني سمعت إباعم الح المتلابة وأحضرت جنازه إيالفته القواس لزاهرمع السي اي لمسز الرار فطه علما بلغ الي ذلك الجعم الكس اصر عليناون ا سمعت ابآسمل زراد القطان بغول سمعت عبدالمرمزا حرضنا بغواسمعتاى يقول فولوا لاهرا المدع ببينا تؤيدنكم بوم ايمألن وك ابوعبر الرحم على شرها المكايد الرعزواكرارون المصلبن على جنان أحد منلغ العدد تعسر رهم الف الفسو وسبع مام الف سوى الدن كانوا في الشفن ۞ اخد مر الجزالة المسور كاب تهذب الكال في السا الرجال

آخر الجزء الخامس من نسخة المؤلف التي بخطه المحفوظ أصلها في مكتبة فيض الله أفندي برقم ١٤٢٧ وتظهر خطوط: السبكي، والختني، وابن المهندس، والعلائي بسماع الجزء على مؤلفه.

الصاغاني وابوبكر معوش معمون بحي مزز بزالعطار المهمي ومجوش عوف س شفين الفاى وابوا لاعوس محديز المينز وجاد والفي عكبرا ومنبل ومحدوز معالستلجى ويعفوب فسفاؤل فارستي فالمواثم صدوق وفال ابواحد مزعرى متمعت احرش عمر فقول تتمعت مجرعوف يغول ودكرك له حرث ابرهيم فالعلاعن بقسم عزجرين زيادعن اعامام عزالنكي طالعه على وسلم استعنبوا المنبل فالها تعلب فعال راند عاظهركابه ملحقا فانكرنه فعلت لدفركه والمازعوف وهذامرعل اسمدوارجيم كان مسوى الاهادت واماابق فشع غيرمنن لرمكن بمعل يزهدا سبا ماك ابزعرى وابرهم هذا حرش عزاس ببل عياش وبفنه وعنرهامستفيم ولرفر مرالا بنواهرت ومشبران كونهن عبل اشكاذكره الزعوف والمرس بعمرين رزار والمرمور عنيشه ماك مسند منس وبالابين ومايين اخسرا لجزالها مزمن نهذب المتكال فياستما الرجال وسلوه في الماسع أبرهم ن عبينه مزاى عران الهلالي والجرسه وهله وصلياته علىسدنا معرولله وصعيرو واسيمس عدا الخويجامصغه السيجالا ما مانعا م لفاصط الدا والمختيمة ال محاج وسعس الول عدا لوح المؤك الداء الدوما وسدسين منها الموصائع المحتش للخارج العرب الاولسرائع في وسع سأم عد ي منعكرعلى بقراه الشيزا لامام العلامه كالالوح ای لعمائق احدی محد الحدار المتنزیشی ابنی محد وابن ابنی عمر ان عبد الدهمز فی مجلسین ما مهما بو مر الجبن له في المنتبين و المنافق وكنب موسف موالز في عبد الرجم المزي منع عناهم

آخر الجزء الثامن من نسخة المؤلف التي بخطه المحفوظ أصلها في مكتبة فيض الله أفندي برقم ١٤٢٧ وتظهر فيها خطوط جماعة من فضلاء العلماء على المؤلف ومنهم ابن حرمي الدمياطي في سنة ٧٠٦.



طرة الجزء العاشر من الأصل تظهر فيها طبقة سماع بخط ابن النقيب الخبري مع جماعة من الطلبة على المؤلف مؤرخة في يوم الاثنين ١٩ ذي الحجة سنة ٧٣٩. (فيض الله أفندي: 1٤٧٧).

عجلانا لبالهلي وعاصم شعييرا استكوني وعيرا لرحن بزالسا ابراخي ممونه زوج المنبي طايعه عليه وشلم وغمنيه يأس الخرث وكبوبنع والككبشه ألافارى زويصنه عنوس جفيتم الفرتل ومجون لولعوالز بموى ومعومه برضا الحضرى فالإعوان ستعدكان فليالكون مات سننه نسع وعشوس ومابع فيخلاف مزوآن مزملا وولدابومكرون عامم مانتسند عاز وعشر مزوام زوىله العفارى في الادب وابوداود والنشاى دابزماج في الت مؤسنان الفرشاب غلدالبصرى وويعوشب وعديو والسع وفنبلرعز يورس وآسع مفيتيه وعزعج بوزيرس جدعان زوى عنه الحكم من سيّان والمكم من مزوان وسنجير من سلموا لواسطى وابوبمعظر عور برجهم والمبنتم وجيل ويؤمون هرون ها وهم وه لا بواهد بزعرى ما و منت المدليت بالمنكن بالمنكز بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكز بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكز بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنك بالمنكن بالمنكن بالمنكن بالمنك بالمنك بالمنك بالمنك بالمنك بالمن از لأبكون و مايترى و وي المالتون في ويسم بوعبوالله جيع الجزازى الحبيرى المعسى ومال هوا زهر سوسعيد دوى عز منه الدارى موسلا عرتسريق الموزي وعبراسين وهي بسَّل لمارين والمحامر عبراله بن لخي الهوزي ومشلمن لبلم والنعزيز بشبع روىعندالخليلين وصفوازين عمرو وعمرس جَعْمَتُمْ والفرح بزوضالم والالتحاري. ازهرس نومروارهرس معبد وازهرس عبرالله الملائم واهرنسيوه مزم مزادى ومزع عهي ومزه هوزني ومن عرّازى ٥ روى له ابود أود و السوروالسكى اخترالجزا لعاشرم مرسرب أنكال وسله ازهر الغسم أعلامته دعله وبالمالع عليدية عدوالدو صعيده لمسلما حشيوا

آخر الجزء العاشر من الأصل ، وهو آخر الموجود من المجلد الأول من نسخة المؤلف التي بخطه في مكتبة فيض الله باستانبول برقم ١٤٢٧ وتظهر فيها خطوط جماعة من فضلاء العلماء بالسماع على المؤلف.

المليكي وايمنشان ميمنزيحي الكابى ومزوان يزمعونه الفزارك وستلمز جلوالزنجى وهشآمرن تليمن المخزوم ويحيى وسليم الطابغ روعندالغاري واحدرابيعن بزعسمالاهو أزك والمرمز عبدالرحن العرش المحزومي وابوعا المحشين بزعبراسنوشاكي السترندى وهنبل فأسحق مزجنيال لشنبايي وسعدوع بالسن عبدالحكم المصرى وابوعي عداهد نزاجد نزروانو الموت بزاي مسن المكى والعضل من ماللاعرج البغوادي وابرجعفه محميزا جدمن نصر المرمزى الفعيم وابوعام معدين درمين للرارك والومكر معدين اسعقالصاغاني و عبرز سعار كاتب الوا فلك والزابد الوالوليد عبرز عبدالله الارزق وعدم على زيدالما لغ المكي ومطلب من شعبب الازدي وهرون برسفيز المنتنالي وهرون زعبراسه الحال ويعقوب نوسفبز للفارتني فالمابوهان الرازي وابواله الاسفرائي نفذ في كان جياسند سبع عشره وباسن و والكبريخ الحرّ بعال له المسمر مراجعين مزعون القواش النيال بوالحسن المقرى بروى عن عبرالهدرن عبرالعرزس أي ذواد وسلم فلل المزنجي وغيرها ويزورعنه بقين يخلد الانراسي رعين عبراسان نسكمر اكتفرم وتحديزعلى زيالصابخ وعبرهم وفرا الفران عا اى لاخريط وهب بن واضح المكى وفراعلم ابوعم محدث عما لرجمن الفرستي المجروم إلم المعردت بقنب وتوفي محوامن سنر لايس ومايس و ذكرناه للميزيينها وورخلط بعضم اهرى هاش الرجنس الاخرى الصواب المفريق كاذكروا والمذاعل

و این اسروعگیری دی و جار ای دارود

القسم الأخير من ترجمة أحمد بن محمد الأزرقي ثم جميع ترجمة أحمد بن محمد ابن القواس، ويظهر من الجهة اليمني تعليقان في حاشية النسخة نعتقد أنها بخط إمام المؤرخين الذهبي.

(انظر تعليقاتنا على الترجمتين ١٠٤، ١٠٥).

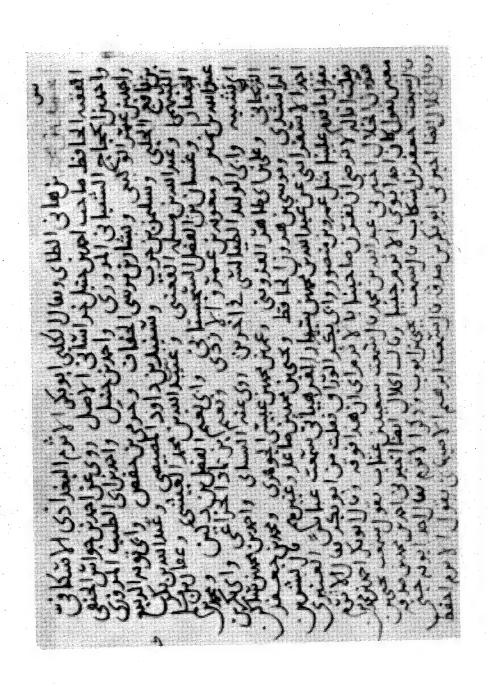

أول ترجمة أبي بكر الأثرم التي ألحقها المزي بنسخته سنة ٧١٣.

آخر ترجمة أبي بكر الأثرم التي أضافها المؤلف بعد الانتهاء من تبييض نسخته ويظهر في آخرها النص على إلحاق الترجمة. ونجد في حاشية الصفحة خط الختني بسماع الترجمة على المؤلف وتحته خط ابن المهندس الحنفي بسماعها أيضاً. (فيض الله أفندي: ١٤٢٧).

اللوحة الأولى من الجزء الحادي والستين من تهذيب الكمال بخط المؤلف.

نو) إما بشكيك عراقة (إسال بعربشدم وخسير سننه في الم هذا عوا ي تعيم عز بنسو حد في وصار ووى از الحجاج مؤت دبين است اسهن وقال ابوالغنشج فصدانندنوا لجيشو اكطبرك وونقداط خبد على المنتهار و تنباع وتنبعبان تنهم حمش والسعيد وهوان تشع واربعين بنشدني روي لداعج عمن احسرا لترالشارس والشنائين بمرس الكال في المنظم الزيدال وساده خ عُ اللهِ نعل تستعمل من حمد) و الاستهم " فالجريه رطه وكباديه علىشمرنا مجرواله وتحسنا وارجمع وواللواط حسف السهوالاماء العفاؤ للحافظ المافذا يخياذا للأ حا فالأمال كان يوسعدا فرقي عالم حمال في العالمان وم و المساح الساحة الاسرادا والعوررة فالحدث تسويح ماء معى دعا رصيد يعق ما وكساع المقدانا ولائك الحربانا برالزايد تحال ووسروه الماس الماراك وماركع وحد مراهم والم مدالين والذي فتلدعل بعدار أبزماء حالالدين بلهبع السلامي مسرمعار ومحلوا الأبين فسيرلش وعبيرا للعالفا وأنفوه وبث اختما عومه ووت عبوا أرحى وربت تعالم خديد مربق واحبها اسبير وضع دالمربة بوم الاحرافها شهرها كاما ا معد عمرانيا مرب وكسب موسف من الذكر تضا اجري موسف

اللوحة الأخيرة من الجزء السادس والستين وهو بخط المؤلف، ويظهر فيها أولاً خط ابن المهندس بسماعه على المصنف سنة (٧٠٩) ومعارضة نسخته بنسخة المصنف، ثم خط العلامة خليل بن كيكلدي العلائي بستماعه على المؤلف سنة ٧١٤ مع جماعة من أقرباء المصنف، ثم طبقة سماع بخط المزي المؤلف لبعض الفضلاء سنة ٧١٠، وفي الجانب الأيمن خط العلامة علم الدين البرزالي بالسماع على المؤلف مع جماعة من الفضلاء سنة ٧٢٠ بقراءته.

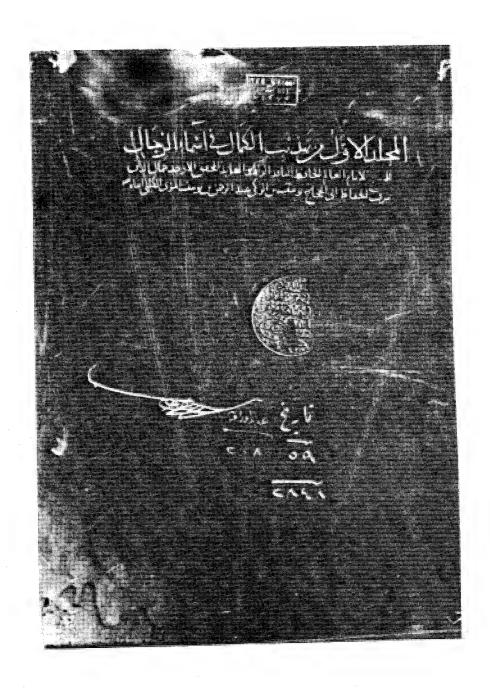

طرة المجلد الأول من نسخة ابن المهندس.

الاز مرالكلم المزيع وشعانه مال وينعد بوللوزلوان سالمندي وأداه العله وازال الشريه بعث اللاكون للانوطان فاستخده معاليها وليتكث وللكس العد والانتفاع له الجد الخرالارض فام له يحته وداء المه على صري كادكا والحااع إماؤه عناة لعث الأاعا كامكلف ذي ويحصيااله وبالبعد الأبوى دالنجاؤم العذاب السريدي لمع الواضيء عدكاد ي لمسود أردُ لك لا عصبا الاسرك العشوديط فاللاد أم القليعية والاخلاف الهيمية وذلك تخصو في اسرنط بالسلمة

اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة ابن المهندس.

والنزاء وهومزائرانه ومروان وعومه المزارى افعيا ليفضرى ومدى ومون والمحشونجيه وعبداؤه والمذلى فارجز نصروطرت والعوأه الوضاه وعيداته كوكه ولا والطائط وعي دكما ولي دايه ويجهع بدا لملك ماعة ووطريطا المشكى وولم والماضي وويعتدان وصاللك للابرى والمدمعيد والساريوني والوي عبدالله وكالخشاف الزطى وعدالهن وأوعير وعبوا الملا وحسا المالك ومحلأ نصداله بصداله والألؤق ومدرع والعرزاله والمقوام أودادعني دهشام وهازالاشع وأورسون تفسي وال كالمالغراطيع عالم المخارى شؤلالميث متالية أسدالسة وقال السلى معدن والمنت كازجيرا له والسومعدي وسرواد مصر وبعال البصوه سندمنتن أدملس دمايه ويوفئ عصو في الحيء سند أمه عشر الأنوي ودو المدكن للمنا ووقالك دلادمان ودفت وسي دروجه عاللمور أوسد النوري وسنتر ومينه وعرب « وقال السَّاءِ للسَّرِ بع ما مَ اللهِ وي له المُعَارِي والوداء والعيون المغث المحاد الادل وصوب الكالغ ابترا المصالبي ونثل ودكاله وكالملاكلي والمتعالمة الشبع البرسف الكوفي عكر موراي فيوطأ لرالهزا والنوع بمالعد عندووها وماله ليره آميها ومشكه وسارا سؤوا شول الملعون

اللوحة الأخيرة من المجلد الأول نسخة ابن المهندس وفيها النص على انتهائه من نسخ المجلد في مستهل رجب سنة (٧٠٦) بسفح قاسيون.

ع منه لمالكه البنيد النتريف الام لعتهاى موالمرفه يحرير في لعد مانيا أيع الدريد

طرة المجلد الأول من نسخة التبريزي.

واسعاح وسيبنه ملحام سلمام الومس عنفنة والسرط عليه بعدم النح صلى لله عليه وسلم جهائمه فقال لولوزش مُرطع على ما فارقتُه وفيلات ما فوافله ك بدال الم طمّان وكيسان المهرات وذكوان الومرواث فهو لازم ت مزيرًالبدوت لي تترك الواريعين وكان لدمز الإمال الم مع زوج اي زافع وأمها سللج والمائين وامنها تركة ورثها مزامه وكا ضنته صلح الفه عليه وسلم وهي إثراسا مُنه مُن زيد ومُبِي نَدُمُ مُسعِدهِ عَالَى يسعيله وخصرة وتبضؤى بضوايدع بمراحمعين أحسب الجزيرول من تذب الكال في الما والزال والمؤلسرحان والصان والسلام أعلى ساراع لدواله وصبغبه ولاتسلياكثوا نلوه فإلجه النافان أساله فعسل فكافراشه ودوايه وسلام صاراه وللموشل

اللوحة الأخيرة من الجزء الأول من تجزئة المؤلف من نسخة التبريزي.

طبقة سماع الجزء الأول على المؤلف من نسخة التبريزي وفيها توثيق المزي للسماع والاجازة بخطه.

مرعدتكم ولريصة وكلمالعية والغث الحضاجي فعلت وللرماات كت عزم الديركاه ولمركب عندنسيًّا ٥ مال يوعزو بولطولوم ال بمذابعوا يعن ومانين كالأمخضب ( ﴿ إِلَّهُ الْمُسْتَى عِلْمُدِينَ عِلَالِهِمْ وَلِكَارَا وَالْوَلِيدَالِيْقِ حسب بخزالهاي وتبدس الكالية اسماه الوطال وكلاللدوخاع والصلتع والسامكل عبالج الوالإي الم ومحدوسليسليا ومثلوثا فيالغه والثانيان شاانة ملالي اجذبها وبكر أومضعت الزهوي والحيدلة بضلا وحقوموالغ والتابع وسأرام وسافلها إع الشرار وعاليه لي مصدور تناب الأدران وفي الفلام الحجد الدوس التلاقطة المارعيم الشد خالله والألحاء توبعه وترثي معراجر وسعار يبطا للقدروسعاء عاري أدانى المعدا التلوال بالماليوسيخ أساء موه واسخ الملموسط والمسامرة خاهده المجا المدانسة والمطل العاالم م الليول اليفواني الشب الرائل ما فر الأمره عن من منام المام المام والأوراد في حوا ما المرح أن ال م فرابوالرابت في المنصور بيلود بيلوديد بيلوري سنت أسير و النصور الدان بيرود المنظمة و المان بيرود المنظمة الم يعالم المنسخة عيال المنسخة و يعني ومرابوري برسانا به فطرانه ندود و النبع النا و مرابور الرود المنسخ المنظمة ا المقومتي وفلنائج إسعال فيزد إلعانس جوائه أعانيت وأنستم أبراجم يمريمني وموسران أسرار لعط السمل بوالهشا دولتو مانتدو بدنه المسارات بدائد ومعرب ليزم الوالحار بعلى العربة والأدع كلاية ألتهم أستاده ليعج بسق بعيضار للعاد العاب الابر بالعرب الهريت ومرسوع بالما ببوشينه المازي

اللوحه الاخيرة من الجزء الثاني تجزئة المؤلف من نسخة التبريزي. وفيها طبقة سماع الجزء على المؤلف، وتوثيقه للسماع بخطه.

تذمة سلند الوذك لناح لدعله حوا خلو وعذ بلغن المكار ائي مادعته محساد فالحسل وداود النعشياف معمدوك ودر امرد كرجه وصلوعي عط ودجضاع دودهووا كالامرز جعظم اصحاب للحاقامجية بالإساماء والماء والاعرجسيع الدراء حبيب رعبرة مال وكال جدج عاط الات عالما بعلا الجديب بدئر اختلاه ورديعالا فاتكأوحاله بهاللحفاظ وحريبه وامراي عَدَ لله اجمعُ حِسَا مُهَا لَااتُ وَكَانَ الوَعَدَ الله يَزَكُعُ وَيُتَبِعَ لَيه وَقِبلَ كا وجدمنهماكت عرصاجه وللدائل حديثا نرجع اجلل مصر فافاربها ومشرعيدا هلعاعلة وحزت عندكا يمدمنه يحلامحي لرهيل وعلى المعاليفاري وذكراحن مال ومالشيوح المقارمين زعيالله زنم ومخود زغالان وغيرهسه ويجزلانك مزيتوسككل ويساالوطل وكجلاوجال رام السجاسوا عراله الأوريلاجه

اللوحة الأخيرة من الجزء الثالث، تجزئة المؤلف من نسخة التبريزي.

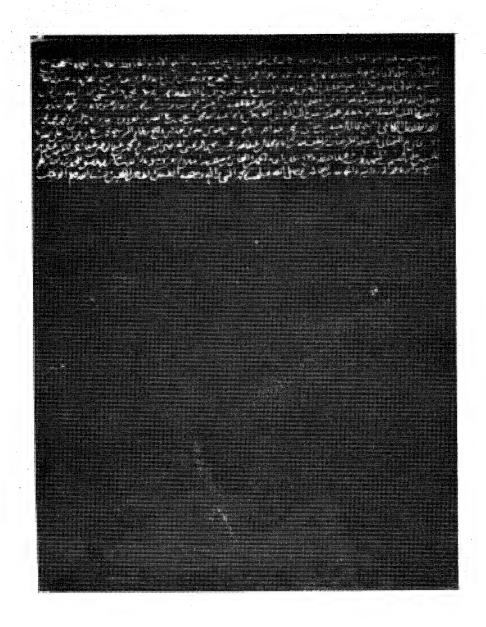

طبقة سماع الجزء الثالث على المؤلف من نسخة التبريزي في العاشر من صفر (٧٤٧) قبل رفاة المؤلف بيومين.

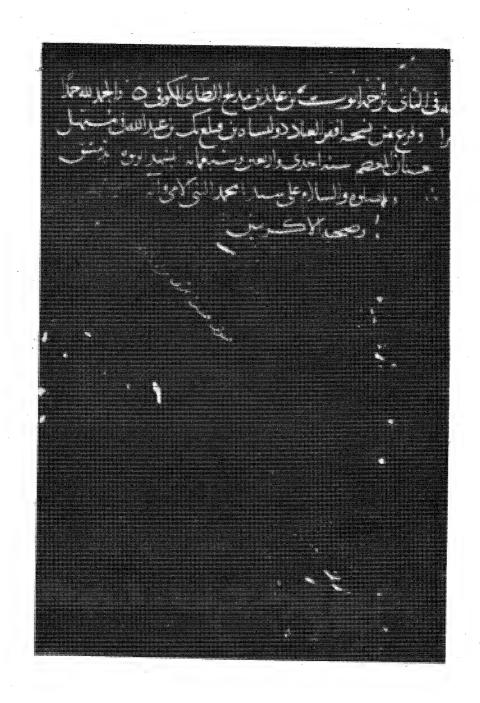

اللوحةِ الأخيرة من المجلد الأول نسخة التبريزي وفيها اسم الناسخ.

اللوحة قبل الأخيرة من المجلد الثاني عشر نسخة التبريزي وفيها النص على تجزئة المؤلف للكتاب إلى مئتين وخمسين جزءاً.

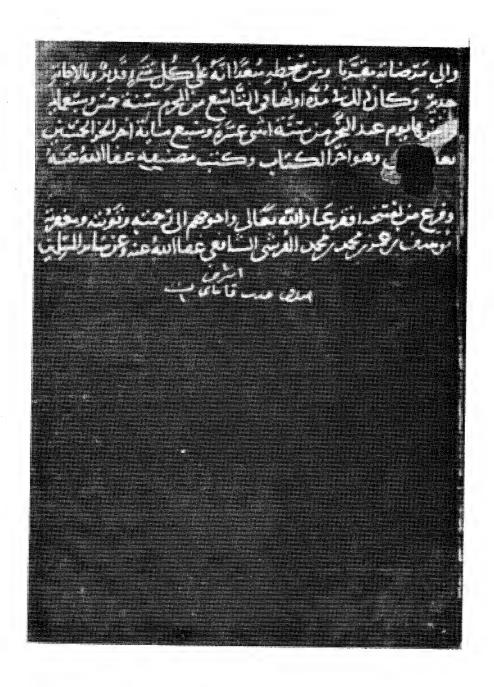

اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني عشر من نسخة التبريزي، وفيها النص على تاريخ ابتداء التبييض ونهايته.



اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة التيمورية.



طبقة سماع بخط المؤلف للأجزاء الثمانية والخمسين من تجزئته سنة (٧٤٠) بدار الحديث الأشرفية في صدر المجلد الأول من النسخة التيمورية.

لملح حلاء والشفتزوالية وبالشبة غارفانه من قانولالمي و داع المدهل بمسر اللائط أعج (مدوسات به واُ. لاعظون عرف الله وُورُا هُوُ بهم العلا العَشَافَ الإسر الابيك والمتحان مناصداب السرماني ومهت إلمعاوم الواخي عند كاروب بعدامي ان وايك وذلك يحدف إسرف لابالسلح أوخ أصلياننا فعوالع إصلالك النا

اللوحة الأولى من المجلد الأول نسخة أحمد الثالث رقم (٢٨٤٨) B ١/(٢٨٤٨)

لعالم الحافظ البعث المان حال اغيادا الثرء ليح ترمنست الغشم كالنشبا نوي بي والتودّارُ لاَ است على للإنتصار الأله استوعت ذلك لكا الداب أزم الموسكل نشر عليه قلنا فيه وفي إيرًا لحسبًا عه وقلمنا العنفاعليية الولمنياتي علبه والبال سمساء مرآؤ والغلوم بعرف العنائذا لمبعثوا لمخيا ومانع تمليه لاف

اللوحة الأولى من كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي.. نسخة الظاهرية

ڪ له ورالله نه اوالله روڙ عربانه روءِ عما عمار ساڄيون که المطلق المياري والمتعان والمتعاث المتعارض والمتعارض الماليات والمتعارض المتعارض والمتعارض والمتع السودا ودوالسور بيرساحيك ام محسب بنديد وبعدوا نهراام حرام عنه ترابه لمدود عنماله بالمحرون لجالوداود ام محسب والساب ي كما المي وزع عات دوع مناا ساعد دوي باحد ف المجمس وعيمانة يرتعيان ويوعات وزعنا اسأروه فحاله ودوالساريرماجل المحسب ويسبط وعجوع والعرود زيتوام لدن تضها اساميرو ولجا واحدا لرودك باوزانجيزيان يخام لمردزع فأأساره بكاالسبون بمدياجال م منسب و دردن عل معربه اما لونس درجه ندا اندا نسود روی لها النشاری - وني سرد عليماديا لب *صحاله عندون عن على دويع نما معره رمنسم*الف فالالارفضي وساستعم ورحد سااعنا دارد التأ أبو داود ا ام الهـ ولادن عمام عضه روي عنها ماي روي لها الوداود في المعاصد ميرة م مسونس بسيطة وينع حائلام هوره يعضاعه الوارث عبدوا لها ابوط ودك احسبوالأ وانجوبعرالواتعالوها وانجوسالور عيديمالصا كالدانجوب اولاولغرا كاسع لكروح بدوع وخلاله وعظرتنا موسال لعظم كالرغليا منامد ان معابوس كاوتراه اوسطون وارجعاب استكراود سأسعمواوان عسرا في دين مسامح و الماسيط بير الملعل تا يجيع العالم والخارع إلاسا والمرسل صلح لسينكر وعؤاله وصحبران معرجا المامع بالمسانا بين ماادري كسوالعدما كاحدر سيعنوه احديث والرحري والواحر باجري والعالفيات معدالدمالعياورسه للحاوعة لدولوالده ومخدا السياري

اللوحةُ الأخيرة من كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسيُّ . نسخة الظاهرية .

غايشه وعنكاا نبأام مساور للحبرس وغزام شله وعنفاانفاسادد للتنتومي نسيله ارخصله اوحبيل بلخة وبدهي لبلي مرت للحرسؤا غادشة ذات المطافع إيناال سيازاهمهما مسحيام سليرد بفال اختيفاام حزام الزميوا فالمله الشفاليل إليها لميسم فسيم ألمن بمرا الدعلم وخران برحل لعة الخرطاك الرخشاخ مليرمعامل هداللوردس الطاف واللد الموق الجزارتهم وصاول كلفها ومددوس االولطاح المرك المداعسين بدهدالي اسرالي سدهوا وفؤع مدورها لاصح سبراي عشره وسيرماند ومرغدانا مراحسا ده في معرضة سيؤس علم أيدا في أنه إنرار المداحة معار او نوبيلا فأسال الديعال الدالات والاحتان مروانعمو والعاني أدسها إبدعاع بروام وهيروس بالماكما

اللوحة الأخيرة من المجلد الرابع من تذهيب التهذيب للإمام الذهبي، (نسخة أحمد الثالث ٢٨٤٩).



اللوحة الأولى من المجلد الأول من مسودة إكمال مغلطاي بخطه.

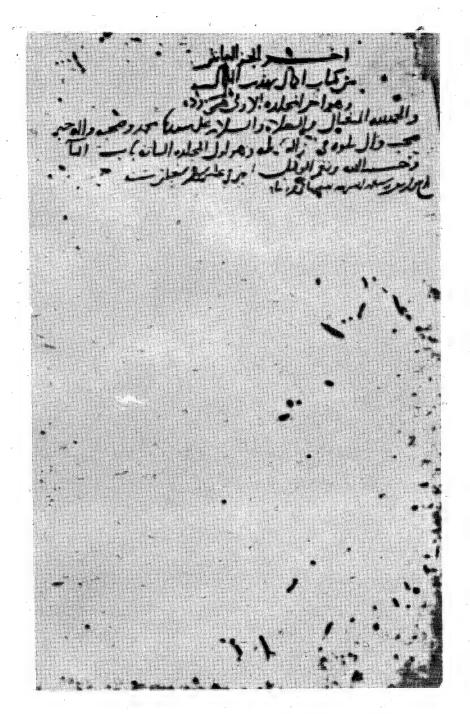

اللوحة الأخيرة من المجلد الأول من مسودة إكمال مغلطاي بخطه.



## المجتر للفرق

حَقَّقه، وَضَبَط نَصَّه، وَعلَّق عَلَيْه الركتورب إعواد معروف

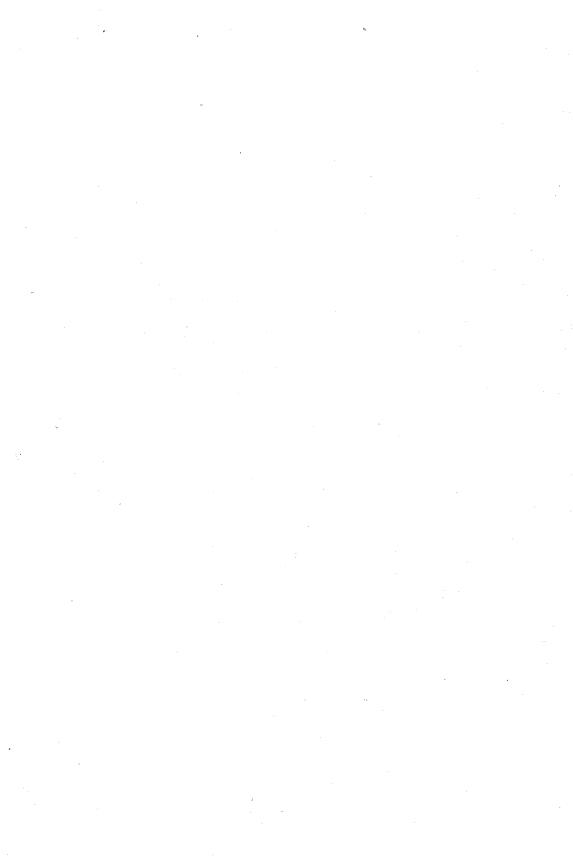

# بِسُولِينَهُ الْحِجْ الْحَجْ ا

الحمدُ لله الذي أَنارَ طريقَ الحَقِّ، وأبانَ سَبيلَ الْهَدَى، وأَزاحَ العِلَّةُ، وأَزالَ الشُّبْهَةَ ، وبعثَ النَّبيينَ مُبَشِّرينَ ومُنْذِرينَ؛ لئلا يكونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَةُ بعدَ الرُّسُلِ ، ولِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، ويُحَيَى مَنْ حَلَ عَن بَيِّنَةٍ، ويُحَيَى مَنْ حَلَ عَن بَيِّنَةٍ .

وصلى الله على خيرته من خُلْقِه، وصَفْوَته من بَريَّته: إمام المتقين، وخاتِم النبيين، وخطيبهم إذا وَفَدوا، وَشَافِعهم إذا حُبِسُوا، وَمُا فِعهم إذا يَئِسُوا، صاحب لِوَاء الحَمْد، والمقام المحمود أبي القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب على وعلى آله وصَحْبه أجمعين، وإخوانه من النبيين والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين، صلاة دائمة غَيْر زائلة، وباقية غير فانية، ومُتصلة غير مُنقطعة، وسَلَم تسليمًا.

أمّا بَعْدَ، فإنّ الله على بصيرة ، لكي لا تَبْطُل حُجَجُ الله وبيّناتُه ، فهم كما بحُجة ، وداع إليه على بصيرة ، لكي لا تَبْطُل حُجَجُ الله وبيّناتُه ، فهم كما وصَفَهم أمير المؤمنين عليّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه حيث يقول : أولئك هُمُ الأقلُون عَدَداً ، الأعظمون عند الله قدراً ، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر ، فاستلائوا ما استوعره المترفون ، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ، صَحِبوا الدُّنيا بأبدانٍ قلوم معلقة بالمحل الأعلى شوقاً إلى لقائهم .

وإذا كان الأمرُ كما ذكرنا، والحالُ على ما وَصَفْنَا، فواجبُ إِذاً على كُلِّ مُكَلَّفٍ ذي عقل سَليم مُطلَقٍ من إسار الشَّهَواتِ الحيوانِيَّةِ والشُّبُهاتِ الشيطانيَّة أَن يبذُلَ جُهْدَهُ، ويَستفرغَ وُسْعَهُ في تحصيلِ الفَوْزِ بالنَّعيم الأبدي، والنَّجاةِ من العذاب السَّرْمَدِيّ.

ومِن المعلوم الواضِح عند كُلِّ ذَي بَصِيرةٍ أَنَّ ذَلْكَ لا يَحَسُلُ إِلا بَرَكِيةِ النَّفْس وتطهيرها من الأدناس الطبيعيّة، والأخلاقِ البَهيميّة، وذلك مُنْحَصِرٌ فِي أَمِرين لا ثالثَ لَهَا، وهُمَا: العلمُ النافعُ، والعملُ الصالخُ. لٰكنَّ الناسَ مُختلفونَ فِي ذلك اختلافاً كثيراً، ومُتباينونَ فيه تباينا شديداً، فَكلُّ قوم يَدّعونَ أَنَّ ما هم عليه من القول والعمل هو الحقُ المؤدّي إلى طهارة النَّفْس وتزكيتِها، وأنَّ ما سِوى ذلك باطلُ مُضِرُّ بصاحبِه، ويُقيمونَ على ذلك دَلائلَ من آرائِهم، وبراهين من أفكارِهم، وعلاقيمَ مثلَ ذلك، ويُعارضُونهم عمثل ما ادَّعَوْه لأنفسِهم وعارضوا به خُصومُهم وفكلُّ بكلَّ مُعارضُ وبعضُ ببعض مُناقضٌ. وما كانَ هذا سبيلُهُ فليسَ فيه شفاءُ غليل ولا بُرْءُ عليل ، وإذا كانَ ذلك كذلكَ لم يَنْقَ أُمرٌ يُقْصَدُ إليه، ولا شِيء يُعوَّلُ عليه إلا الكتابُ العزيزُ الذي كذلكَ لم يَنْقَ أُمرٌ يُقْصَدُ إليه، ولا مِن خَلْفِه تنزيلُ مِن حكيم حميدٍ، وسُنةً لا يأتيهِ الباطلُ مِن بين يديه ولا مِن خَلْفِه تنزيلُ مِن حكيم حميدٍ، وسُنةُ الرسولِ الكريم المؤيَّد بالدلائل الواضحاتِ والمُعْجزاتِ البَاهراتِ التي الرسولِ الكريم المؤيَّد بالدلائلِ الواضحاتِ والمُعْجزاتِ البَاهراتِ التي الرسولِ الكريم المؤيَّد بالدلائلِ الواضحاتِ والمُعْجزاتِ البَاهراتِ التي يعْجزُ كلُّ أُحدٍ مَن البشر عن مُعارضَتها والإِتيانِ بَعْلِها.

فأما الكتابُ العزيزُ، فإن الله تعالى تَولَى حِفظَهُ بنفسه ولم يَكِلْ ذلك إلى أَحَدِ من خَلْقِهِ فقالَ تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلنا الدِّكرَ وإنّا له لَحَافظونَ ﴾(١)، فَظَهر مصداقُ ذلك مَع طول اللّذة، وامتداد الأيام، وتوالي الشهور، وتعاقب السنين، وانتشار أهل الإسلام، واتساع رُقعته.

<sup>(</sup>١) الحجر، آية: ٩.

وأما السُّنةُ، فإن الله تَعالى وَقَّقَ لها حُفَاظاً عارفينَ، وَجَهابِذةً عالمِن، وصَيارفةً ناقدين، يَنْفُونَ عنها تحريفَ الغالين، وانتحالَ المُبْطِلين، وتأويلَ الجاهلين؛ فَتَنَوَّعوا في تصنيفِها، وتَفَنَّنوا في تَدُويَنها على المُبْطِلين، وتأويلَ الجاهلين؛ فَتَنوَّعوا في تصنيفِها، وخَوْفاً من إضاعَتها؛ أنحاء كثيرةٍ وضُروب عَديدةٍ، حرصاً على حفظِها، وخَوْفاً من إضاعَتها؛ وكان من أحسنها تصنيفاً، وأجودها تأليفاً، وأكثرها صَوَاباً، وأقلّها خطأً، وأعمّها نفْعاً، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها قبولاً عند الموافق والمخالف وأجلها موقعاً عند الخاصة والعامة \_ : صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيلَ البُخاريّ ، ثم بعدهما كتابُ السُّننِ لأبي داودَ سُلْيَمانَ بنِ الأشعثِ السِّجِسْتاني ، ثم كتابُ السُّننِ لأبي عبدِ الله على التَرْمِذي ، ثم كتابُ السُّننِ لأبي عبدِ الله عبدِ الرحان أحمد بن عيسى محمد بن عيسى التَرْمِذي ، ثم كتابُ السُّننِ لأبي عبدِ الله محمد بن يزيدَ المعروفِ بابن ماجَة القَرْوينيُ وإن لم يَبلُغُ درجتَهم محمد بن يزيدَ المعروفِ بابن ماجَة القَرْوينيُ وإن لم يَبلُغُ درجتهم محمد بن يزيدَ المعروفِ بابن ماجَة القَرْوينيُ وإن لم يَبلُغُ درجتهم محمد بن يزيدَ المعروفِ بابن ماجَة القَرْوينيُ وإن لم يَبلُغُ درجتهم محمد بن يزيدَ المعروفِ بابن ماجَة القَرْوينيُ وإن لم يَبلُغُ درجتهم محمد بن يزيدَ المعروفِ بابن ماجَة القَرْوينيُ وإن لم يَبلُغُ درجتهم

وَلِكُلِّ واحدٍ من هٰذِه الكتب الستةِ مَزِيَّةٌ يَعرفُها أهلُ هذا الشأن، فاشتهَرت هذه الكتب بين الأنام ، وانتشرت في بلاد الإسلام ، وعَظَمَ الانتفاع بها، وحَرَصَ طُلاب العلم على تحضيلها، وصُنفت فيها تصانيف، وعُلِقت عليها تعاليق؛ بعضها في معرفةِ ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفةِ ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك. وكان من جملةِ ذلك كتاب «الكَمَال»(١) الذي صَنفَهُ الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمة الله عليه في معرفةِ أحوال الرواةِ الذين اشتملت عليهم هذه الكتب الستة. وهو كتاب نفيس، كثير الفائدةِ ، لكن لم يَصْرف مُصنفه رحمه الله عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليهم هذه رحمه الله عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصى الأسماء التي اشتملت

<sup>(</sup>١) تمام اسم الكتاب كما هو مشهور: والكمال في أسماء الرجال.

عليها هٰذه الكتب استِقصاءً تِاماً، ولا تَتَبَّعَ جميعَ تراجم الأسماءِ التي ذكرَها في كتابهِ تَتَبُّعاً شافياً، فحصلَ في كتابه بسبب ذلك إغَفالُ وإخلالُ.

ثم إِنَّ بعضَ وَلَدِهِ مَمَّن لِم يبلُغْ فِي العلم مَبْلَغَهُ، ولا نالَ فِي الحفظِ دَرجَتَهُ رَامَ تهذيب كتابه وترتيبه واختصاره واستدراك بعض ما فاته من الأسماء، فكتب عدَّة أسماء من أسماء الصحابة الذين أغفلهم والده مِن تراجِم كتاب «الأطراف» (١) الذي صَنَّفه الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن هِبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر رحمه الله وأسماء يسيرة من أسماء التابعين من كتاب «الأطراف» أيضاً. وكتب عدة أسماء يسيرة من أسماء التابعين من كتاب «الأطراف» أيضاً. وكتب عدة أسماء القاسم ابن عساكر أيضاً. ولم يزد في عامة ذلك على ما ذكرة الحافظ أبو القاسم شيئاً. فوقعت عامة تلك الأسماء المستدركة في الكتاب مختصرة القاسم شيئاً. فوقعت عامة تلك الأسماء المستدركة في بعض ما اختصرة بلفظه من كتاب والده خلل كبير فائدة. ووقع في بعض ما اختصرة بلفظه من كتاب والده خلل كبير، ووهم شنيع.

فلماً وقفتُ على ذلك، أردتُ تهذيبَ الكتاب وإصلاحَ ما وقعَ فيه من الوهم والإغفال، واستدراكِ ما حصل فيه من النقص والإخلال؛ فتتبعتُ الأسمأءَ التي حَصَلَ إغفالها منها جميعاً، فإذا هي أسماء كثيرة تزيد على مئاتٍ عديدةٍ من أسماء الرجال والنساء. ثم وقفتُ على عِدّةٍ مُصنفاتٍ لهؤ لاء الأئمة السّتة غير هذه الكتب السبّة وستأي أسماؤ ها قريباً إن شاء الله تعالى فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرةٍ ليس لها ذكر في الكتب الستة، ولا في شيء منها، فتتبعنا تاماً، وأضفتها إلى ما قبلها، فكان الستة، ولا في شيء منها، فتتبعاً تاماً، وأضفتها إلى ما قبلها، فكان عموع ذلك زيادة على ألفٍ وسبع مئة اسم من الرجال والنساء. فتردّتُ بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل ، وجعلها كتاباً مُسْتَقِلا فتردّدتُ بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل ، وجعلها كتاباً مُسْتَقِلا

 <sup>(</sup>١) انظر عن كتاب «الأطراف» ونسخة بحث الأستاذ كوركيس عواد عن مؤلفات ابن عساكر المقدم إلى
 مهرجان ابن عساكر المعقود بدمشق في ربيع سنة ١٩٧٩.

بنفسه، وبين إضافتِها إلى كتاب الأصل، ونظمها في سِلكه، فوقعت الخِيرة على إضافتِها إلى كتاب الأصل، ونظمها في سِلكه، وتمييزها بعلامة تُقُوزُها عنه؛ وهو أن أكتُب الاسم، واسمَ الأب أوما يجري مجراه بالحمرة وأقتصر في الأصل على كتابة الاسم خاصة بالحمرة.

وجعلتُ لكلِّ مُصَنَّفٍ علامة (١)، فإن تكرَّرَ الاسمُ في أكثرَ من مُصَنَّفٍ واحدٍ اقتصرتُ على عَزْوهِ إلى بعضها في الغالب.

فعلامةُ ما اتفقَ عليه الجماعةُ السَّنةُ في الكتبِ الستة: (ع). وعلامةُ ما اتفقَ عليه أصحابُ السُّننِ الأربعةِ في سُننهِم الأربعةِ: (٤).

وعلامةُ ما أخرجَهُ البُخاريُّ في الصحيح: (خ)، وعلامةُ ما استَشهِدَ به في الصحيح تعليقاً: (خت).

وعلامةُ ما أخرجَهُ في كتاب القِراءةِ خلفَ الإِمام: (ز).

وعلامةُ ما أخرجَهُ في كتابِ رفع اليدين في الصلاة: (ي). وعلامةُ ما أخرجَهُ في كتابِ الأدب: (بخ). وعلاَمةُ ما أخرجهُ في كتابِ أفعالِ العِباد: (عخ)(٢).

وعلامةً ما أخرجه مسلم في الصحيح: (م)، وعلامةً ما أخرجه في مقدمة كتابه: (مق)(٣).

وعلامة ما أخرجه أبو داودَ في كتاب السُّنَن : (د) ، وعلامةُ ما أخرجه في كتاب المراسيل : (مد) . وعلامةُ ما أخرجهُ في كتاب الرَّدِ على أهلِ القَدَر : (قد) . وعلامةُ ما أخرجه في كتاب الناسخ والمنسوخ : (خد) .

 <sup>(</sup>١) انظر عن ظهور هذه العلامات وتطورها كتاب روزنتال: «مناهج العلماء المسلمين في البحث العلمي».
 ترجمة الدكتور أنيس فريحة، ص: ٩٦ فيا بعد (بيروت ١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن حجر مما فاته كتاب «بر الوالدين» للبخاري (تهذيب: ١٠/١)

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن حجر مما فاته من تآليف الإمام مسلم كتاب والانتفاع بأهب السماع، (تهذيب: ٦/١).

وعلامة ما أخرجه في كتاب التَّفرّد، وهو ما تفرَّد به أهلُ الأمصار من السُّنن: (ف). وعلامة ما أخرجه في فضائل الأنصار: (صد). وعلامة ما أخرجه في كتاب المسائل التي سأل عنها أبا عبد الله أحمد بن مخمد بن حنبل: (ل). وعلامة ما أخرجه في مُسْنَد حديثِ مالِك بن أنس: (كد) (أ).

وعلامةُ ما أخرجهُ التَّرْمِذِيُّ في الجامع: (ت). وعلامةُ ما أخرجه في كتاب الشَّمائل: (تم).

وعلامة ما أخرجة النّسائي في كتاب السُّنن: (س). وعلامة ما أخرجه في كتاب أخرجه في كتاب أخرجه في كتاب أخرجه في كتاب خصائص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: (ص). وعلامة ما أخرجه في مسند عليّ رضي الله عنه: (عس). وعلامة ما أخرجه في مسند عليّ رضي الله عنه: (عس). وعلامة ما أخرجه في مسند حديث مالكِ بنِ أنسٍ: (كن)(٢).

وعلامَةُ مَا أَخْرِجَهُ ابنُ مَاجَةَ القَزْوِينيُّ في كتابِ السُّنَنِ (ق). وعلامةُ مَا أَخْرِجَهُ في كتاب التفسير: (فق).

ولم يَقَعْ لي من مُسْنَدِ حديثِ مالكِ بنِ أنسِ لأبي داود سوى جزءٍ واحدٍ، وهو الأول، ولا من تفسير ابن ماجَةَ سِوَى جُزءَين مُنْتَخَبَيْنِ منهُ، وما سِوَى ذلك مِمِا سَمَّيتُهُ ها هنا، فقد وقَعَ لي كلُّ واحدٍ منهم بكمالِهِ ولله الحمد.

<sup>(</sup>١) فات المؤلف من تآليف أبي داود كتاب والزهده، وكتاب ودلائل النبوة،، وكتاب والدعاء، وكتاب وابتداء الوحي،، وكتاب وأخبار الحوارس. ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة تُهذيب التهذيب: ٦/١.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: ووأفرد عمل اليوم واللّيلة للنسائيّ عن السُّنن وهو من جملة كتاب السُّنن في رواية ابن الأحمر وابن سّيّار، وكذلك أفرد خصائص على وهو من جملة المناقب في رواية ابن سيار، ولم يفرد التفسير وهو من رواية حزة وحده ولا كتاب «الملائكة» و «الاستعادة» و «الطب» وغير ذلك وقد تفرّد بذلك راوٍ دون راوٍ عن النسائيّ، في تبين لي وجه إفراده الخصائص وعمل اليوم والليلة 1 « (تهذيب : ١ / ٦).

ولِهؤ لاء الأئمة السبَّة مُصنفاتُ عِدةً سِوَى ذلكَ منها ما لَم أقف عليه، ومنها ما وقفتُ عليه ولم أكتُبْ منهُ شيئاً؛ إما لكونه ليس من غرض كتابنا هذا، أو لكونه ليس فيه إسنادٌ، نحوُ: تاريخ البُخاري غرض كتابنا هذا، أو لكونه ليس فيه إسنادٌ، نحوُ: كتابي الضّعفاء، الكبير، وتاريخه الأوسط، وتاريخه الصغير، ونحوُ: كتابي الضّعفاء، له، وكتاب الكُنى لمُسْلم، وكتاب التَّمْييز له، وكتاب الوُحدانِ له، وكتاب الإخوة لأبي داود، وكتاب معرفة الأوقات له، ونحو: كتاب العلل للترمذي وهو غير الذي ذكره في آخِر الجامع. ونحو: كتاب العلل للترمذي وهو غير الذي ذكره في آخِر بينهم له، وكتاب الضَّعفاء له، وكتاب الإخوة له، وكتاب الإغراب وهو ما أغرب شُعبة على سفيان وسفيانُ على شُعبة له، ومُسْند منصور بن إذاذانَ له، وغير ذلك، لأنَّ عامَّة مَن ذكروا روايتَهُ في هذه الكتب المُصنَّفة على التراجم لا يجري في الاحتجاج به مجرى من ذكروا روايتَهُ في الكتب المُصنَّفة على الكتب المُصنَّفة على التراجم لا يجري في الاحتجاج به مجرى من ذكروا روايتَهُ في الكتب السَّة ، وما تَقَدَّم ذكره معها من الكتب المُصنفة على الأبواب.

وقد جَعَلتُ على كلِّ اسم كتبتُهُ بالحُمْرَةِ رَقْماً من الرُّقُومِ المَدْكورةِ أو أكثرَ بالسَّواد؛ ليعرف الناظرُ إليه عندَ وُقوع نظرهِ عليه مَنَ أخرجَ له منهؤ لاء الأئِمَّة وفي أيِّ كتابٍ من هذِهِ الكتب أخْرَجُوا له، ثم أنصُّ على ذلك نصاً صَريحاً عندَ انقضاء التَّرْجَمَةِ، أو قبلَ ذلكَ على حَسَب ما تَقتضيه الحالُ \_ إن شاءَ الله، تعالَى ـ.

وذكرتُ أسماء مَن رَوَىٰ عَنهُ كُلُّ واحدٍ منهُم، وأسماءَ مَن رَوَىٰ عن كُلِّ واحدٍ منهُم على ترتيب حُروفِ كُلُّ واحدٍ منهم في هذه الكتُب أو في غيرها على ترتيب حُروفِ المُعْجَم أيضاً على نحو ترتيب الأسماء في الأصل. وَرَقَمْتُ عليها أو على بَعْضِها رُقوماً بالحُمْرة يُعْرَفُ بها في أي كتابٍ من هذه الكُتُبِ وَقَعْت روايتُهُ عَنْ ذلك الاسم المرقوم عليه، وروايةُ ذلك الاسم

المرقوم عليه عنه. ثم ذكرتُ في تراجُمهم روّايَتَهم عنه، أو روايتهُ عنهم كذّلك، لتكونَ كلُّ ترجَمَةٍ شاهدةً للأُخْرَى بالصحّةِ والأخرى شاهدةً لها بذلك.

فإِنْ كَانَ للصحابيِّ روايةٌ عن النبيِّ وعن غيره، ابتدأتُ بذكر روايته عن النبيِّ وَإِن كَانَ الرَّاوِي مِّن رَوَى عَنه هُوَلاء الأَثمة يَعتاجُ مِن ذلك إلى رقم . وإِن كَانَ الرَّاوِي مِّن رَوَى عَنه هُوَلاء الأَثمة الستةُ أو بَعضُهُم بغير واسطةٍ ، ابتدأتُ بذكر روايتِهم، أو روايةٍ من رَوَى منهم عنه ، ثم ذكرتُ مَن رَوَى عَنْه من غيرَهم على الترتيب المذكور. وإن كَانَ فيهم مَن رَوَى عنهُ بغير واسطةٍ ، ثم رَوَى عنهُ بواسطةٍ ابتدأتُ بذكر روايتِه عنهُ بواسطةٍ ابتدأتُ بذكر روايتِه عنه بغير واسطةٍ ، ثم رَقَمْتُ على اسم مَن رَوَى عنه من الرُّواةِ عنه على نحو ما تقدَّم . وإن كَانَ بعضُهم قد رَوَى عنه بغير واسطةٍ ، ابتدأتُ بذكر مَن رَوى عنه بغير واسطةٍ ، ابتدأتُ بذكر مَن رَوى عنه من واسطةٍ ، وبعضُهم قد رَوَى عنه بواسطةٍ ، ابتدأتُ بذكر مَن رَوَى عنه منهم بواسطةٍ في واسطةٍ في الترجمةِ قائلاً : وَرَوَى له فلانُ ، أو فلانٌ وفلانٌ إن كَانَ أَكثَر مِن واحدٍ .

واعلم: أن ما كانَ في هذا الكتاب من أقوالِ أئمةِ الجرحِ والتعديل» (١) والتعديل ونحوِ ذلكَ ، فعامَّتُه منقولُ من كتاب «الجرحِ والتعديل» (١) لأبي محمدٍ عبدِ الرحمان بن أبي حاتِم الرَّازيِّ الحافظِ ابنِ الحافظِ ، ومن كتاب «الكامل »(٢) لأبي أحمدَ عبدِ اللهِ بن عَدِيِّ الجُرْجَانِيِّ الحافظِ ، ومن كتاب «تاريخ بغداد» (٣) لأبي بكرٍ أحمدَ بن عليِّ بن ثابتٍ الحافظِ ، ومن كتاب «تاريخ بغداد» (٣) لأبي بكرٍ أحمدَ بن عليٍّ بن ثابتٍ

<sup>(</sup>١) طبع بحيدر آباد ١٩٥٢\_ ١٩٥٦.

 <sup>(</sup>۲) هو: «الكامل في ضعفاء الرجال» ويسمى أيضاً: «الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث»،
 ومن الكتاب نسخ كثيرة، رأينا نسخة نفيسة منه في مكتبة السلطان أحمد الثالث باستانبول، رقم: ٧٩٤٣.

 <sup>(</sup>٣) طبع بالقاهرة سنة ١٩٣١، وفي خزانة كتبي نسخة مصورة عن مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت أضبط من المطبوعة وأكثر دقة.

الخَطِيب البَغْدادِيِّ الحافظ، ومن كتاب «تاريخ دمشق» (١) لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ.

وما كانَ فيه مِن ذلك منقولًا من غيرِ هذهِ الكُتُب الأربعةِ ، فهو أقلُّ مما كانَ فيه من ذلكَ مَنْقولًا مِنها، أو من بَعضِها.

ولم نذكر إسنادَ كُلِّ قول من ذلك فيما بيننا وبينَ قائِله خوفَ التطويل. وقد ذكرنا مِن ذلك الشيء بعد الشيء لئلا يخلو الكتاب من الإسناد على عادة من تقدَّمنا من الأئمَّة في ذلك.

وما لم نَذْكر إسنادَهُ فيما بيننا وبينَ قائله: فما كانَ مِن ذلك بصيغة الجزم ، فهو مما لا نَعلَمُ بإسنادِه عن قائلِه المحكي ذلك عنه بأساً ، وما كانَ منه بصيغة التمريض ، فربَّما كانَ في إسنادِه إلى قائلِهِ ذلك نظر ، فمن أرادَ مُراجعة شيء من ذلك أو زيادة اطلاع على حال بعض الرُّواة المذكورين في هذا الكتاب، فعليه بهذه الأمهاتِ الأربعةِ فإنا قد وضعنا كتابنا هذا متوسَّطاً بينَ التطويل المُمِلِّ، والاختصار المُخِلِّ.

وقد اشتملَ هذا الكتاب على ذكر عامَّة رواة العلم، وحَملَة الآثار، وأئمَّة الدين، وأهلِ الفَتْوَى، والزُّهدِ والوَرعِ والنُّسُكِ، وعامَّة المشهورينَ من كُلِ طائفةٍ من طوائف أهل العلم العشار إليهم من أهل هذه الطبقات، ولم يخرُجْ عنه منهم إلا القليل، فمن أراد زيادة اطلاع على ذلك، فعليه بعد هذه الكتب الأربعة بكتاب «الطبقات الكبير» (٢) لمحمد بن سَعْدٍ كاتب الواقدي، وكتاب «التاريخ» (٣) لأبي

<sup>(</sup>١) شهرته تغني عن التدريف به، وقد طبع بعضه، والهمم متوجهة لطبعه بعون الله.

<sup>(</sup>٢) طبع بأوروبا وبيروت، وتوفي ابن سعد سنة ٢٣٠ كما هو مشهور.

<sup>(</sup>٣) انظر: السخاوي: الإعلان بالتوبيخ، ص: ٥٨٨ وتوفي ابن أبي خيثمة سنة ٢٧٩.

بكر أَحْمَدُ بَنَ أَبِي خَيْمَةُ زهير بن حرب، و كتاب «الثقات» (١) لأبي سعيد حاتم محمد بن حبّان البُسْتِي، وكتاب «تاريخ مصر» (٢) لأبي سعيد عبد الرحمان بن أحمد بن يُونُس بن عبد الأعلى الصَّدَفي، وكتاب «تاريخ نيسابور» (٣) للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ، وكتاب «تاريخ أصبهان» (٤) لأبي نُعَيْم أحمد بن عبد الله عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ، فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب المُصَنَّفة في هذا الفن .

وقد كَآنَ صاحبُ الكتاب رَحِمهُ الله ابتدأ بذكر الصّحابة أولاً: الرجالِ منهم والنسآء على حِدةٍ، ثم ذكر من بعدهم على حِدةٍ. فرأينا ذكر الجميع على نسق واحد أولى؛ لأن الصحابي ربما روى عن ضحابي آخر عن النبي على نسق واحد أولى ولا خبرة له تابعياً فيطلبه في أسماء التابعين، فلا يَجدُهُ، وربّما روى التابعي حديثاً مُرسَلاً عن النبي على فيظنه من لا خبرة له صحابياً فيطلبه في أسماء الصحابة، فلا يجده، فظنه من لا خبرة له صحابياً فيطلبه في أسماء الصحابة، فلا يجده، وربّما تكرّر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربّما ذكر وربّما تكرّر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربّما ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربّما ذكر الصحابة ألمرسِلُ عن النبي على الصحابة وي غير الصحابة، وربما ذكر التبعي على التابعي المرسِلُ عن النبي على الصحابة وأذا ذكر الجميع على التابعي المرسِلُ عن النبي على المحذور وذكر في ترجمة كل إنسانٍ منهم ما يكشِفُ عن حاله إن كان صحابياً، أو غير صحابي .

<sup>(</sup>١) توفي ابن حبان ٱلبُّستي سنة ٣٥٤ أكتابه الثقات طبع بعضه بحيدًر آباد بأخرة.

<sup>(</sup>٢) لابن يونس المتوفى سنة ٣٤٧ تاريخان لمصر، الأول خاص بأهلها، والثاني خاص بالغرباء، ولكن المؤرخين، غالباً ما يعتبرونها واحداً. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي ص: ٨٩٨ وتاريخ بغداد للخطيب: ٧٥/٦ وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) ضاع الأصل وبقي مختصره الذي اختصره أحمد بن محمد المعروف بالخليفة النيسابوريّ وقد طبع هذا المختصر في طهران سنة ١٣٣٩ طبعة رديئة ونشره المستشرق فراي مرة أخرى، وعندي نسخة خطية منه مصورة عن بروسة.

<sup>(</sup>٤) هو «ذكر أحبار أصبهان» الذي طبع في ليدن بهولندا سنة ١٩٣١، وتوفي أبو نعيم سنة ٣٠٠ وهومشهور.

وقد رَبَّبنا أسماء الرُّواةِ من الرجالِ في كتابنا هذا على ترتيب حُروفِ المُعْجمِ في هذه البلاد (١) مُبْتَدِئِينَ بالأولِ فالأولِ منها، ثم رَبَّبنا أسماء آبائِهم وأجدادِهم على نحو ذلك إلا أنّا ابتدأنا في حرف الألف بمن اسمه محمد لشرفِ الألف بمن اسمه محمد لشرفِ هذا الاسم على غيره، ثم ذكرنا باقي الأسماء على الترتيب المذكور، فإذا انقضت الأسماء ذكرنا المشهورين بالكنى على نحو ذلك، فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير اختلافِ فيه، ذكرناه في الأسماء، ثم نبيه المنه، أو أن كان فيهم من لا يُعرف اسمه، أو الكنى، وإن كان فيهم من لا يُعرف اسمه، أو الشهرة، أو السمه من الاختلاف في المحمة الأسماء النساء على ما في المنه من الاختلاف في ترجمته. ثم ذكرنا أسماء النساء على نحو ذلك. ورباه المناه على الترجمة الأخرى، فنذكره في أولى الترجمة الأخرى.

وقد ذكرنا في أواخِر الكتابِ فصولًا أِربعةً مهمَّةً لم يَذْكُر صِاحِبُ الكتابِ شيئًا منها، وهي:

" فصلٌ فيمَن اشتهرَ في النسبةِ إلى أبيهِ، أو جَدَّهِ، أو أُمَّهِ، أو عمِّهِ، أو نحوِ ذلك، مثل: ابن أبجر، وابنِ الأجلحِ، وابنِ أَشُوعَ، وابنِ جُريجٍ، وابن عُليَّةً، وغيرهم.

وفصلٌ فيمن اشتَهَرَ بالنسبة إلى قبيلةٍ، أو بلدةٍ، أو صناعةٍ، أو نحو ذلكَ مثل: الأنبارِيِّ، والأنصاريُّ، والأوزاعيُّ، والزُّهريُّ، والشَّيْرَفيُّ، والفَلَّاسُ ، وغيرِهم . والسَّيْرَفيُّ، والفَلَّاسُ ، وغيرِهم .

وفصلٌ فيمن اشتَهر بلقبٍ أو نحوه ، مثل: الأعرَج ، والأعمَش ، وبُنْدارَ، وغُنْدَرَ، وغيرهم. ونذكرُ فيهم وفيمَن قبلَهم نحوَ ما ذكرنا في الكُني . وَ

<sup>(</sup>١) يعني بلاد المشرق، ليميزه عن ترتيب الأندلسيين والمغاربة.

وفَصْلٌ فِي المُبْهَماتِ، مثل: فُلانٍ عن أبيهِ، أو عن جدَّه، أو عن أُمِّهِ، أو عن امرأةٍ، ونحوِ أُمِّهِ، أو عن عَمِه، أو عن خالِهِ، أو عن رَجُلٍ، أو عن امرأةٍ، ونحوِ ذلك. ونُنَبَّهُ على اسم من عَرَفْنا اسمَهُ منهم.

وينبغي للناظر في كتابنا هذا أن يكونَ قد حَصَّلَ طَرَفاً صالحاً من علم العربيّة : نحوها ولُغتِها وتصريفِها، ومن علم الأصول والفُروع ، ومن علم الحديث، والتواريخ، وأيام الناس ، فإنه إذا كان كذلك، كثر انتفاعه به، وتمكّن من معرفة صحيح الحديث وضعيفِه، وذلك خصوصِيّة المُحَدِّثِ التي مَن نالها، وقام بشرائِطها سادَ أهل زمانِه في هذا العلم، وحُشِر يوم القيامة تحت اللواء المحمديّ ان شاء الله تعالى ...

#### فصل

وَهَذَهُ نُبْذَةً مِن أَقُوالِ الأَئْمَةِ فِي هذا العِلم تَمَسُّ الحاجَةُ إليها. أخبرَنا الشيخُ الإمامُ شيخُ الإسلام أبو الفرج عبدُ الرحمانِ بنُ أِي عُمَرَ محمد بن أحمد بن محمد بن قُدَامةَ المقدسيُّ في جماعة، قالوا: أخبرَنا أبو حَفْص عُمَرُ بنُ محمدِ بن مُعَمَّر(١) بن طبرزدَ البَعْداديُّ عَلَيْنَا دمشقَ أخبرَنا الرئيسُ أبو القاسِم هبَةُ الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحُصَيْنُ الشيباني، أخبرنا أبو طالب محمد ابنُ محمَّدَ بن إبراهيمَ بن عيلانَ الهَمْدانيُّ البَزَّازُ، أخبرنا أبو بكُّر محمد ابنُ عبد اللهِ بن إبراهيمَ الشافِعيُّ ، حَدَّثَنا عبدُ الله بنُ رَوْح الَّمدائنيُّ ومحمدُ بنُ رَبْحَ ِ البزازُ، قالا: حدَّثنا يزيدُ بُنِ هارونَ، حدَّثناً يحيَى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن محمد بن إبراهيمَ التَّيْميِّ أنه سَمِعَ عَلْقَمَةَ بنَ وقَّاص يقول: سمعتُ عمر بنَ الخطاب رضِيَ الله عنهُ على المِنبَر يقول: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وإنَّمَا لأمْرىءٍ مِمَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وإلى رسولهِ فهجرتُهُ إِلَى الله ورسولِهِ، ومَن كانَتْ هِجرتُهُ إلى دُنْيا يُصيبُها أو امرأةٍ يتزوَّجُها فهجْرتُهُ إلى ما هاجَرَ إليه».

هذا حديثٌ صحيحٌ متفقٌ على صحَّتِهِ من حديثِ يحيى بن سَعيدٍ

<sup>(</sup>١) قيده الذهبي في المشبه فقال: «وبالتثقيل: مُعَمَّر بن سليمان. . . وعمر بن محمد بن مُعَمَّر بن طُبْرزد سند وقته ، (ص: ٦٠٣ ـ ٢٠٤).

الأنصاريِّ قاضِي المدينةِ، وهو متواترُ إليه؛ رواه عنهُ آلعددُ الكثيرُ والجمُّ الغفيرُ (۱). وأخرجهُ الإمامُ أحمدُ بن محمد بن حنبل في مُسنَده عن يَرْيَدَ بن هارونَ بهذا الإسنادِ، فَوَقَعَ لَنا مُوافَقةً لَه عالِيةً. وأخرجهُ البُخاريُ ومُسْلِمٌ في اصحيحيْهِماً عن عبدِ اللهِ بن مَسْلَمةَ القَعْنَبِي، عن مالكِ بن أنس ، عن يحيى بن سعيدٍ، ومن طُرُق أَخرَ عن يحيى . وأخرجهُ مُسلمُ أيضًا عن محمدِ بن عبدِ اللهِ بن نَميرٍ عن يزيدَ بن وأخرجهُ مُسلمُ أيضًا عن محمدِ بن عبدِ اللهِ بن نَميرٍ عن يزيدَ بن يحيى بن سعيدٍ ؛ كأنَّ ابنَ طبرزدَ شيخ مَشايخنا من حيثُ العددُ سَمِعةُ من أبي محمد بن حمويهِ الراوي عن الفَربْرِيِّ صاحب البُخاريِّ، ومِن أبي أحمدَ البُخاريِّ، ومِن أبي أحمدَ الجُلُودِيِّ الراوي عن إبراهيم بنِ محمدَ بن سُفيانَ صاحب مُسْلِم؛ وكأنَّ اخرُ سَمِعْناهُ من أبي الوقتِ الراوي عن أبي الحَسن أبي الحَقْت الراوي عن أبي الحَسن مُسلم؛ وكأنَّا نحنُ سَمِعْناهُ من أبي عبد الله الفُرآويِّ (۲) الراوي عن أبي الداووديِّ صاحب ابن حَمويه، ومن أبي عبد الله الفُرآويِّ (۲) الراوي عن أبي الحسن أبي الحُسن عن الفارسيِّ صاحب ابن حَمويه، ومن أبي عبد الله الفُرآويِّ (۲) الراوي عن أبي الحسن أبي الحَسْن الفارسيِّ صاحب البُلُوديِّ، ولله الحمدُ والمِنَّةُ، ولَا يُوجَدُ اللهَ الفَرَّةِ عن هذا الإسنادِ. اللهَ الصَديثِ أعلى من هذا الإسنادِ. اللهَ الدَّةَ على من هذا الإسنادِ.

وأخبرنا الشيخُ الإمامُ الرئيسُ الكبيرُ أبو الغنائِم المُسَلَّمُ (٣) بنُ

<sup>(</sup>١) لكنه عُريب في أوله، فقد قال الحفاظ: لم يُروَ هذا الحديث من النبي على إلا من رواية عمر بن الخطاب، ولا عن عمد إلا من رواية علقمة بن وقاص، ولا عن علقمة إلا من رواية بحمد بن إبراهيم التيجي، ولا عن محمد إلا من رواية بحيى بن سعيد الأنصاري، وعن بحيى انتشر، فرواه جمع من الأثمة. وهو مخرج عند البخاري ٧١، ١٥ في بدء الوحي، وفي الإيمان والنذور، وفي الحيل، بدء الوحي، وفي الإيمان والنذور، وفي الحيل، ومسلم (١٩٠٧) في الإيمان، وأخرجه أبو داود (٢٠٢١)، والترمذي (١٦٤٧)، وابن ماجه (٢٤٣٧)، والنسائي ومسلم (١٩٠٧) في الإيمان والفتح، ١١/١؛ ووهم من زعم أنه في والموطأة مفتراً بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك وهم منه رحمه الله، فإنه في والموطأة ص ٤٠١ برواية محمد بن الحسن. (ش)

 <sup>(</sup>٣) الفراوي: نسبة إلى وفراوة، قيدها السمعاني في الأنساب بضم الفاء وفتح الراء المهملة وتابعه ابن الأثير في اللبآب وفتح ياقوت الفاء في معجم البلدان وتابعه ابن عبد الحق في المراصد، وقد اخترنا ضم الفاء لأن السمعاني أعلم بتلك البلاد.

<sup>(</sup>٣) بتشديد اللام وفتحها، ولم يقيده الذهبي في المشتبه (ص: ٥٨٨) مع أنه ذكر جملة بمن يقيد كذلك تفريقاً لهم عَمَن يقيد السلام، والسلم بن أبي المم عَمَن يقيد المسلم، بكسر اللام، واستدركه عليه ابن حجر في التبصير: ١٢٨٤/٤ فقال: ووالمسلم بن أبي الفضل محمد بن المسلم بن عَلَان بن مكي، راوي مسند أحمد، وقد ترجم له الذهبي في وفيات سنة ٦٨٠ من تاريخ ع

محمد بن المُسلَّم بن مَكيِّ بن عَلَّانِ القَيْسِيُّ في جماعةٍ، قالُوا: أَخبَرَنَا أَبُو حَفْصَ عَمْر بَنُ مَحمد بن طَبْرزَدْ، أَخبَرنَا أَبُو القاسم هِبَةُ الله بَنُ عِمد بن الْحَصِينْ، أخبرنا أَبُو طالب محمد بن محمد بن غيلان، أخبرنا أَبُو بكرِ محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعيُّ، حدَّثنا أبو بكر عبد الله بن إبراهيم الشافعيُّ، حدَّثنا أبو بكر عبد الله ابنُ محمد بن أبي الدُّنيا، حدَّثنا هارونُ بنُ معروفٍ، حدَّثنا شفيانُ بنُ عَيْنَة، عن مسعر، عن سَعْد بنِ إبراهيم، قال: إنّما يُحَدِّثُ عن رسولِ الله الله الثقاتُ.

رواه مُسلمٌ فِي مُقدمةِ كتابهِ عن محمدِ بن يحيى بن أبي عُمَرَ العَدَنيِّ وأبي بكر بن عُيْنَاةً يُتحوَهُ، العَدَنيِّ وأبي بكر بن خَلَّادٍ البَاهليِّ كِلاهُما عن سُفيَانَ بنِ عُيْنَاةً يُتحوَهُ، فوقعَ لنا بَدَلًا عالِياً.

وأخبرنا الشيخ الإمامُ أبو الحَسن عليُّ بنُ أحمدُ بنِ عبدِ الواحدِ ابنِ البُخارِيِّ المَقْدسيُّ، وأمُّ أحمد زينبُ بنتُ مكيِّ بنِ عليَّ بن كاملِ الحرانيِّ قالا: أخبرنا أبو حفص عُمر بنُ محمدِ بنِ طبرزدَ، أخبرنا الحافظ أبو البركاتِ عبدُ الوهَّابِ بنُ المباركِ الأنماطيُّ وأبو الحَسنِ محمدُ بنُ أحمدَ بن إبراهيمَ بن صرما الدَّقاقُ، قالا: أخبرنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمد بن عبدِ اللهِ بنِ هَزَارمَرْدَ الصَّرِيْفينيُّ الخطيبُ، عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ بن حَبابة (١) البزازُ، أخبرنا أبو القاسِم عبد اللهِ بنُ محمد بن عبدِ العزيزِ البَغويُ، حدَّثنا أخبرنا أبو القاسِم عبد اللهِ بنُ محمد بن عبدِ العزيزِ البَغويُ، حدَّثنا عليُ بنُ الجَعْدِ، أخبرنا منصورُ بنُ المُعْتَمِر، قال: عليُّ بنُ الجَعْدِ، أخبرنا شُعْبَةُ، أخبرنا منصورُ بنُ المُعْتَمِر، قال:

<sup>=</sup> الإسلام وقيده بالتشديد، والنسخة بخطه، وقال: ووسألت أبا الحجاج الحافظ عنه فقال أنشيخ جليل نبيل من أكبر بيوتات الدهشقين، سمعنا منه نسند أحمد وغير ذلك، (الورقة: ٧٥ من مجلد آيا صوفيا ١٤٠٣)، وترجم له في العبر أيضا : ٥/٣٣٢، وفي الكتابين قال في نسبه: وأبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن محمي بن خلف . . بن علان، كما ورد هنا وليس كما ورد في التبصير لابن حجر. قال أفقر العباد بشار عواد محقق هذا الكتاب: وهو ابن أخي السديد مكي بن المسلم بن مكي بن علان القيسي المتوفى سنة ١٥٢ آخر الروأة عن حافظ الشام أبي القاسم ابن عساكر وفاة .

<sup>(</sup>١) قيده ألذهبي في المشتبه كيا قيدناه: ٢٠٦.

سَمِعتُ رِبْعِياً يقولُ: سَمِعتُ عليّاً رضيَ الله عنهُ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله عَلَيَّ يَلِج النَّارَ»(١).

رواه البُخاريُّ عن عليِّ بنِ الجَعْدِ، بِهِ، فوقَعَ لنا موافقةً له بعُلُوِّ، ورواه مُسْلِمٌ في مقدمة كتابِه عن محمد بن المُثنَى ومحمد بن بَشَّارِ كلاهُما عن محمد بن جعفر غُندَر، عن شُعْبَة به، فوقَعَ لنا عالياً جداً ؟ كلاهُما عن محمد بن جعفر غُندَر، عن شُعْبَة به، فوقَعَ لنا عالياً جداً ؟ كأنَّ ابنَ طبَرْزَدَ شيخَ مَشايخِنا سَمِعَهُ من أبي أحمدَ الجُلُوديِّ الراوي عن إبراهيم بن محمد بن سُفيانَ صاحبِ مُسْلم ، وكأنًا نحنُ سَمِعناهُ من أبي عبد اللهِ الفُرَاويِّ الراوي عن أبي الحسينِ الفارسيِّ صاحبِ الجُلُوديِّ ولله الحمدُ.

وقال حفصُ بنُ عاصِم ، عن أبي هُرَيْرةَ رضِيَ الله عنهُ ، عن النبيِّ عَلَيْهِ: «كَفَىٰ بالمرءِ كَذِباً أَن يُحَدِّثُ بكُلِّ مَا سَمِعَ»(٢).

وقال أبو عثمانَ مُسْلمُ بنُ يَسَارِ عن أبي هُرَيْرَة، عن رسولِ الله ﷺ: «سَيكونُ في آخِرِ أُمَّتِي أناسٌ يُحدِّثُونَكُمْ ما لَم تَسْمَعوا أنتُم ولا آباؤ كُمْ فإيَّاكُمْ وإيَّاهُمْ» (٣).

وقال عامرُ بنُ عَبَدَة عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ: إن الشيطانَ لَيمثُلُ في صورةِ الرجل، فيأتي القومَ، فيُحَدِّثُهم بالحديثِ من الكذبِ فيتفرقون، فيقولُ الرَّجُلُ منهم: سَمِعتُ رِجلًا أَعْرِفُ وجهَهُ ولا أدرِي مَا اسمُهُ يُحَدِّثُ (٤).

وقال هشامُ بنُ حَسَّانَ عن محمد بن سِيْرينَ: إِنَّ هذا العِلْمَ دِيْنٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٧٨/١ في العلم: باب إثم من كذب ُعلى النبي ﷺ، ومسلم (١) في مقدمة صحيحه. (ش)

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٥) في مقدمة صحيحه.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٦) في مقدمة صحيحه.
 (٤) أخرجه مسلم ١٧/١ في مقدمة صحيحه، وفيه وليتمثل، بدل ويمثل، وفي (م) وفينفرون، وما أثبتناه عن
 (د) ومسلم.

فانظروا عَمَّنْ تأخذونَ دينَكُم(١).

وقال الأوْزاعيُّ، عن سُليمانَ بن موسَى: لَقيتُ طاوُوساً فقلتُ: حَدَّثَنِي فلانٌ كَيْتَ وكَيْتَ (٢)، قال: إَن كَانَ مَلِيًّا، فَخُذ عَنْهُ (٣).

وقالَ عبدُ الرحمانِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيهِ: أدركتُ بالمدينةِ مئةً كُلُّهم مأمونٌ ما يؤخذُ عنهُم الحديثُ، يُقالُ: ليسَ من أهلِهِ.

وقال أبو إسماعيلَ الترمذيُ ، عن إسماعيلَ بن أبي أويس سمعتُ خالي مالكَ بنَ أنس يقول: إن هذا العلمَ دينٌ ، فانظُروا عَمَّن تأخُذُونَ دينَكُم. لقد أدركتُ عددَ هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله علم من يقول: قال فلانٌ ، قالَ رسولُ الله علم ، فما أخذتُ عنهم شيئاً ، وإنَّ أحدَهُم لو ائتُمنَ على بيتِ مال كان أميناً ، لأنَّهم لم يكونُوا من أهل هذا الشأنِ ، ويقد مُ علينا محمدُ بنُ مُسلم بنِ عُبيدِ اللهِ ابن شهابِ الزَّهريُ ، وهو شابٌ فنزدَحِمُ على بابه . .

وقال عمرُو بنُ علي : سمعتُ يحيى بنَ سَعيدٍ، قالَ: سألتُ سُفيانَ التَّوريَّ وشُعْبَةَ ومالِكاً وسُفيانَ بنَ عُيْنَةَ عن الرجُلَ لا يكونُ ثَبْتاً في الحديثِ، فيأتيني الرَّجلُ، فيسألنِي عنهُ؟ فقالُوا: أُخْبِرُ عنه أنَّهُ ليسَ سُت.

وقال أبو هَمَّامِ الوليدُ بنُ شُجاعِ: سَمِعتُ عُبَيْدَ اللهِ الأَسْجعيِّ يَذَكُو عَنْ سَفَيانَ الثُورِيِّ قَالَ: ليسَ يكادُ يُفْلِتُ مِنَ الغَلَطِ أَحَدٌ، إذا كانَ الغالبَ على الرجلِ الحِفظ، فهو حافظٌ وإن غلِطَ، وإذا كان الغالبَ عليه الغَلطُ، تُركَ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في مقدمة صحيحه وباب بيان أن الإسناد من الدين.

<sup>(</sup>٢) قد تفتح تاء وكيت، وقد تكسر وهما لغتان فيها.

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم في مقدمة صحيحه وباب بيان أن الإسناد من الدين، ومعظم الأقوال الآتية في مقدمات
 كتب الحديث فراجعها، ولا سيما صحيح مسلم.

«وقال نُعَيْمُ بنُ حَمَّادٍ عن عبدِ الرحمانِ بنِ مهديً : سألتُ أو سُئِلَ شعبة عَمَّنْ يُترَكُ (١) حديثُهُ ، قالَ : إذا رَوَى عن المعروفينَ ما لا يعرفهُ المعروفونَ (٢) فأكثَرَ ، طُرحَ حديثُهُ ، وإذا اتَّهمَ بالكَذِب، طُرحَ حديثُهُ ، وإذا اتَّهمَ بالكَذِب، طُرحَ حديثُهُ ، «ومَن رَوَى حديثاً غَلَطاً مُجتَمعاً عليه ، فتَمَادَى في روايتهِ ، طُرحَ حديثُهُ ، «ومَن أكثرَ من الغلطِ طُرحَ حديثُهُ »(٣) ، وما كانَ غيرَ هؤ لاءِ فارووا عنهُ .

وقال أبو موسى محمدُ بنُ المُثنَى: سمعتُ عبدَ الرحمان بن مهديًّ يقولُ: المُحدَّثونَ ثلاثةً: رجلٌ حافظٌ مُتْقِنٌ، فهذا لا يُختَلَفُ فيه، والآخرُ يَهمُ، والغالِبُ على حديثهِ الصّحةُ، فهذا لا يُترَكُ حديثهُ، ولو تُركَ حديثُ مثل هذا، ، لَذهبَ حديثُ الناس ، والآخرُ يَهمُ، والغالبُ على حديثهُ الوَهْمُ، فهذا يُترَكُ حديثُهُ.

وقال أحمدُ بنُ مُلاعِبِ البغداديُّ: سَمِعتُ أَبا نُعَيْمِ الفضلَ بنَ دُكَيْنِ يقولُ: لا يَنْبغي أَن يُؤخذَ الحديثُ إلا عن حافظٍ له، أمينٍ عليهِ، عارفٍ بالرجالِ.

وقالَ أحمدُ بنُ أبي الحواريِّ (٤): سَمِعتُ مَروانَ بنَ محمدٍ يقولُ: لا غِنى لصاحب حديثٍ عن صدقٍ وحفظٍ وصحةٍ كُتُبِ فإذا أخطأتْهُ واحدةٌ وكانت فيه واحدة، لم يَضُرَّهُ إنْ لَم يكُنْ له حِفظٌ ورَجَعَ إلى الصّدق وكُتُبهُ صحيحةً لم يَضُرَّهُ إن لم يَحْفظُ.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه العبارة من وده.

<sup>(</sup>٢) في دده : المعرفون.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقط من ١٥١.

<sup>(</sup>٤) قَيْد ناسخ (٤) وضبطه بالقلم بفتح الحاء المهملة، والمستبد (٢٥٧ وضبطه بالقلم بفتح الحاء المهملة، ولكن لم يظهر في المطبوع ما يشير إلى حركة الراء. وقال ابن حجر في تبصير المنتبه (٥٥٣): والحواري: واحد الحواريين على الأصح. وكان بعض الحفاظ يقوله بفتح الراء». وذكر ابن ناصر الدين في توضيحه لمشتبه الذهبي أن في حاء والحواري، الفتح والكسر مع تخفيف الواو فيها وتشديد آخره مع كسر الراء، ثم قال: ووحكى الحسن بن محمد البكري ضم الحاء وفتح الراء، وهو غريب. و (المجلد الأول، الورقة: ٢٢٦ من نسخة الظاهرية). وأحمد بن أبي الحواري هذا هو: أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي، سيأتي في هذا المجلد (الرقم: ٢٣).

وقال محمد بنُ أَبَان البَلْخِيُّ: سَمِعتُ عبدَ الرحمانِ بنَ مَهْديًّ يقولُ: مَن رأى رأياً ولم يَدْعُ إليهِ، احْتُمِلَ، ومَن رأى رأياً دَعَا إليه، فقد استحقَّ التَّرْكَ.

وقال محمد بنُ عمرو الغَزِيُّ ، عن رَوَّادِ (١) بن الجَرَّاحِ : سَمِعتُ سُفِيانَ الثَّوري يقول: خُذُوا هذه الرَّغائِبُ وهِذه الفَضَائلَ عن المشيخةِ ، وأما الحلالُ والحرامُ ، فلا تأخذوهُ إلا عَمَّن يَعرِفُ الزيادةَ فيهِ من النَّقص .

وقال الرَّبيعُ بنُ سُلَيْمانَ المُراديُّ: قالَ الشافعيُّ (٢): ولا تقومُ الحُجّةُ بخبر الخاصّةِ حتَّى يَجْمَعَ أموراً منها:

أن يكونَ مَنْ حَدَّثَ بهِ عالماً بالسُّنةِ (٣)، ثقة في دينهِ، معروفاً بالصدق في حديثهِ، عاقِلًا لَما يُحَدِّثُ به، عالماً بما يُحِيلُ مَعانِيَ الحديثِ من اللَّفظ، أو (٤) يكونَ مِمَّن يُؤدي الحديث بحروفه كما سَمِعَهُ (٥) لا يُحَدِّثُ به على المَعنى ؛ لأنّهُ إذا حَدّث به على المَعنى وهو غيرُ عالم بما يُحِيلُ معناهُ لا يُدْرَى (٢) لعلَّهُ يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام، فإذ (٧) أدّاهُ بحروفِهِ، لم (٨) يَبْقَ فيه (٩) وجة يُخاف فيه إحالةً

<sup>(</sup>١) رَوَّاد: بتشديد الواو. وسيأتي ذكره في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الكلام بنصه في كتاب الرسالة للشافعي: ٣٧٠، الفقرات: ١٠٠١،١٠٠١، ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٣) وعالماً بالسنة، ليست في المطبوع من الرسالة.

<sup>(\$)</sup> في المطبوع من الرسالة: ﴿وَأَنُّهُ، وَرَاجِع تَعْلِيقَ المُرْحُومِ الشَّيْخِ أَحَمَدُ شَاكُو الذِّي يَرجِع فيه وأوه.

<sup>(</sup>٥) رجح الشيخ أحمد شاكر وكما سمع، وقال في تعليقه: في سائر النسخ وكما سمعه، والهاء ملصقة في الأصل، وليست منه. قال بشار عواد: والظاهر أنها من الأصل بدلالة نقل المزي.

<sup>(</sup>٦) في المطبوع من الرسالة: «لم يَدُّر».

<sup>(</sup>٧) في الرسالة: ﴿وَإِذَاءُ.

<sup>(</sup>٨) في الرسالة: وفلمه.

<sup>(</sup>٩) دفيه، ليست في المطبوع من الرسالة.

الحديث ('). ويكون (') حافظاً إن حَدّث من حِفظِه ، حافظاً لكتابه إن حَدّث من كتابه ، إذا شَركَ أهلَ الحِفْظِ في الحديث وافق حديثهم ، بَرِيّاً ('') من أن يكون مُدَلِّساً يُحَدِّثُ عَمَّنْ لَقِيَ بما لَم يَسْمَعْ ('') ، أو يحدِّثُ عن النبي عَلَيْه بما يُحدِّثُ الثقاتُ بخلافه عنه عليه السلام ('') يحدِّثُ عن النبي عَلَيْه بما يُحدِّثُ الثقاتُ بخلافه عنه عليه السلام ('') ويكونُ هكذا مَن فوقَهُ مِمَّن حدَّثَهُ ، حتَّى يُنتَهَى بالحديثِ مَوْصُولاً إلى النبي عَلَيْه .

ومن (١) عرفناهُ دَلَّسَ مرَّةً فقد أبانَ لنا عَوْرتَهُ في روايتِهِ، وليسَ (١) تلك العورةُ كذباً، فيردُّ (١) بها حديثُهُ ولا النصيحةَ في الصدق، فَنقبلُ منه ما قَبِلْنا من أهل النصيحةِ في الصدق فنقول (١): لا نقبلُ من مُدَلِّس حَدَيثاً حتَّى يَقُولَ فيهِ: «سَمِعتُ» أو «حدَّثني» ومَن (١١) كَثُرَ غلطُهُ من المحدِّثينَ ولم يَكُنْ لهُ أصلُ كتابٍ صحيحٍ لم يُقبلْ (١١) حديثُهُ.

ونقبلُ خبرَ الواحدِ ونستعمِلُهُ، تَلَقَّاهُ العملُ أو لم يُتَلَقَّهُ، وهوَ مذهبُ أهلِ الحديثِ. قالَ الشافعيُّ: وكانَ ابنُ سيرينَ والنخعيُّ وغيرُ

 <sup>(</sup>١) رجع محقق الرسالة وإحالته الحديث، وعلق بقوله: (في النسخ المطبوعة، إحالة وبدون الضمير، وهو ثابت في الأصل ونسخة ابن جماعة.

<sup>(</sup>٢) وويكون، ليست في المطبوع من الرسالة.

<sup>(</sup>٣) «برياً» بتسهيل الهمزة وتشديد الياء.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من الرسالة : «يسمع منه».

<sup>(</sup>٥) في الرسالة: وويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي.

<sup>(</sup>٦) تجاوز المزي الفقرات: ١٠٠٣ـ ١٠٣٣، وما هنا هو بداية الفقرة: ١٠٣٣ من الرسالة، ص: ٣٧٩.

<sup>(</sup>٧) الرسالة: وليست.

<sup>(</sup>٨) الرسالة: بالكذب فنرد.

<sup>(</sup>٩) الرسالة؛ فقلنا.

<sup>(</sup>١٠) الرسالة، فقرة: ١٠٤٤.

<sup>(</sup>١١) الرسالة: نقبل.

واحدٍ من التابعينَ يذهبونَ إلى أن لا يقبلوا الحديثَ إلا عَمَّنْ (١) عُرفَ. قال الشافعيُّ: وما لُقيتُ أحداً من أهلِ العلمِ يُخالِفُ هذا المَذْهَبَ.

وقال أبو بكر الخلال عن عباس بن محمد الدُّوْرِيِّ: سَمِعتُ يَحْيَى بنَ مَعِيْن يقولُ: دخلتُ على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حُنبل ، فقلتُ له: أوْصِنِي، قالَ: لا تَحُدَّثِ المُسنَدَ إلا من كتابٍ. قالَ: وكذلك قالَ عليُ ابنُ المَدِيْنِيِّ: قال لي سَيِّدي أحمدُ بنُ حنبل نَ تَحَدَّثُ إلا من كتاب. لا تُحدِّث إلا من كتاب.

وقال أيوبُ ابنُ المتوكِّلِ ، عن عبد الرحمانِ بنِ مَهْدي : الخِفْظُ الإِتقَانُ ، ولا مَن «حَدَّثَ عن كُل مَن رأى ، ولا مَن حَدَّثَ بكُلِّ ما سَمِع» (٢).

وقالَ صالحُ بنُ حاتِم بن وَردانَ: سَمعتُ يزيدَ بنَ زُرَيْع يقولُ: لِكُلِّ دين فُرسانُ، وفُرسانُ هذا الدين أصحابُ الأسانِيْدِ.

وقال البُخاريُّ: سَمِعتُ عَليَّ ابنَ الْمَدِيْنِيِّ يقولُ: التَّفَقُّهُ في مَعاني الحديث نصفُ العِلْمِ. مَعاني الحديث نصفُ العِلْمِ.

وقالَ أحمدُ بنُ محمد الأزْرَقُ: سَمِعتُ يَحْيَىٰ بنَ مَعِيْنِ يقولُ: آلةُ الحديثِ الصَّدْقُ والشُّهْرَةُ والطَّلَبُ، وتركُ البدَعِ، واجتنابُ الكبائر.

وقال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَمَّارِ المَوْصِلِيُّ: قالَ يحيَى بنُ سعيدٍ: لا تنظُروا إلى الحديثِ، ولكن انظُروا إلى الإسنادِ، فإن صَحَّ الإسنادُ وإلا فَلا تَغْتَرُوا بالحديثِ إذا لم يُصِحَّ الإسنادُ.

<sup>(</sup>١) في م: وإلا من عرف، وما أثبتناه من (ده.

<sup>(</sup>٢) العبارة التي بين الحاصرتين مكررة في ١٥٥.

وقالَ محمدُ بنُ عيسى المُقرىءُ، عن إسحاقَ بن بشْرِ الرازيِّ: قالَ عبدُ اللهِ بنُ المباركِ: ليسَ جَوْدةُ الحديثِ [ قُرب الإِسنادِ؛ جَوْدةُ الحديثِ [ قُرب الإِسنادِ؛ جَوْدةُ الحديث] (١) صِحةُ الرِّجالِ.

وقال أبو بكر بنُ خُزِيْمَةَ، عن عبد اللهِ بنِ هاشم الطُّوسيِّ: كُنَّا عندَ وكيع ، فقالَ: الأعمشُ أحبُ إليكم، عن أبي وائل عن عبد اللهِ ؟ أو سفيانُ عن منصور عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن عبد اللهِ ؟ فقلنا: الأعمشُ عن أبي وائل أقربُ ، فقال: الأعمشُ شيخٌ، وأبو وائل شيخٌ، وسفيانُ عن منصورِ عن إبراهيمَ عن علقمةَ عن عبد الله: فقيهً عن فقيهٍ عن فقيهٍ عن فقيهٍ ، زاد غيرُهُ، قال وحديثُ يتداولُهُ الفقهاءُ أحبُ إلينا من حديثٍ يتداولُهُ الشيوخُ.

وقال عليُّ بنُ خَشْرَم (٢): سَمِعتُ وكيعاً يقولُ: لا يكْمُلُ الرَّجُلُ أو لا يَنبُلُ حتَّى يكتُبَ عَمَّنَ هو فوقَهُ وعَمَّنْ هو مثلُه وعَمَّنْ هو دُونَهُ.

وقال أبو محمد عبدُ اللهِ بنُ مُسْلم بن قُتُنْبَةَ الدِّيْنَوَرِيُّ: وليس لأمةٍ من الأمم إسنادُ كإسنادِهم ، يعني هذه الأمة، رجلٌ عن رجل وثقةً عن ثقةٍ حتى يَبلُغَ بذلك رسول الله ﷺ وصحابته فَيَبينَ بذلك الصَّحيحُ والسقيمُ، والمُتَصِلُ والمُنْقَطِعُ ، والمُدَلِّسُ والسليمُ.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط من دم، من قوله دقرب، إلى قوله والحديث.

<sup>(</sup>٢) خَشْرَم: بفتح الحاء وسكون الشين المعجمتين وفتح الراء، سيأتي في هذا الكتاب.

## فضل

### فيمَا رويَ عَن الْأَنْ مَدَ في فضِ شِيلَة هِ فَالْكَتُ السِتّة

قال محمد بنُ أبي نصْرِ الحُمَيْدِيُّ: سَمِعتُ الفقيهَ أبا محمدٍ عليًّ ابنَ أحمد بن سَعيدٍ الحافظَ بالأندلس وقد جَرَى ذكرُ «الصحيحينِ» فَعَظَمَ منهُما، ورفع من شأنِهما.

وحُكِي أَنَّ سعيد ابنَ السَّكن (١) اجتمع إليه قومٌ من أصحاب الحديث، فقالوا لَهُ: إِنَّ الكُتُبَ فِي الحَديثِ قد كَثُرَت علينا، فلو دَلَّنا الشيخُ على شيءٍ نقتصِرُ عليهِ مِنْها. فسكتَ عنهُم، ودَخَلَ إلى بيته، فأخرجَ أربع رُزَم، فوضع بعضها على بعض، فقال: هذه قواعدُ الإسلام: كتابُ البخاري، وكتابُ مُسلِم، وكتابُ أبي داود، وكتابُ النسائي.

وَرَوَيْنا عَنِ إِبراهِيمَ بِنِ مَعْقِلِ النَّسَفِيِّ قَالَ: سَمِعتُ محمدَ بِنَ إسماعيلَ البُخاريِّ يقولُ: خَرَّجْتُ كتَّابَ «الجامِع ِ» في بضعَ عشرةَ سنةً وجعلتُهُ فيما بيني وبينَ الله حُجَّةً.

وَرَوَيْنَا عِنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يقولُ: ما

<sup>(</sup>١) في هامش النسخ المعتمدة جميعها تعليق نصه: «هو أبو علي سعيد بن عثمان ابن السكن الحافظ.» قال بشار بن عواد: هو بغدادي نزل مصر، وكان حافظاً حجة توفي سنة ٣٥٣ (الذهبي: تذكرة الحفاظ: ٩٣٧/٣، ووفيات سنة ٢٥٣ من تاريخ الإسلام ـ مجلد أيا صوفيا: ٣٠٠٨ بخط المؤلف).

أدخلتُ في كتابِ «الجامِعِ» إلا ما صَحَّ، وتركتُ من الصحّاحِ لِحالِ الطُّولِ.

وقال أبو عبد اللهِ ابنُ مَنْدَةَ الحافظُ: سَمِعتُ أبا عليِّ الحُسَيْنَ بنَ عليِّ النَّيسابوريَّ يقولُ: ما تحتَ أديم السماءِ أصحُّ من كتابِ مسلم بنِ الحجاج في علم الحديث.

وقال محمّدُ بن الحُسَيْنُ الماسَوْجِسِيُّ عنِ أبيهِ(١): سَمِعتُ مُسلِمَ بنَ الحجَّاجِ يقولُ: صَنَّفْتُ هذا المُسْنَدُ الصَّحيحَ من ثلاثِ مِئةِ الفُ حديثِ مَسْموعةٍ.

وقال أحمدُ بنُ سَلَمَةَ النَّيسابوريُّ: رأيتُ أبا زُرْعَةَ وأبا حاتِم يُقَدِّمانِ مُسلِمَ بنَ الحجاجِ في معرفةِ الصَّحيحِ على مَشايخِ عصرهما.

وقال أبو بكر محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ الهاشميُّ المكيُّ: سَمِعتُ أبا داودَ السَّجِستانيُّ بالبصرةِ، وسُئِلَ عن رَسَالَتِهِ التي كتَبَها إلى أهل مكة جواباً لهم، فأملى علينا: سلامُ عليكم، فإنِي أحمدُ إليكمُ الله الذي لا إله إلا هو، وأسألهُ أن يُصلّي على محمدِ عبده ورسوله عَلَيْ أما بَعْدُ: عافانا الله وإياكم، فهذه الأربعةُ آلاف والثمان مِئةِ حديثٍ كلُها من عافانا الله وإياكم، فهذه الأربعةُ آلاف والثمان مِئةِ حديثٍ كلُها من الأحكام، فأما أحاديث كثيرةً من الزُّهدِ والفضائِلِ وغيرها من غير هذا، فلم أُخرِّجها، والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وصلى الله على محمدٍ النبي وآله.

<sup>(</sup>١) في حاشية النسخ: «هو أبو على الحسين بن محمد» . قال بشار : هو أبو على الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن المحمد بن الحسين بن عسى بن ماسرجس وإليه نسبوا - النيسابوري صاحب المسند العظيم الذي قال الحاكم : إنه في ألف وثلاث مئة جزء لم يصنف في الإسلام مثله . توفي سنة ٣٦٥. وهذه العبارة التي رواها عن أبيه في صحيح مسلم أوردها الحاكم في تاريخ نيسابور كما جاء في تذكرة الحفاظ: ٣٠٥٨، وتاريخ الإسلام للذهبي ، الورقة ٦٨ (أيا صوفيا ٢٠٠٨).

وقالَ أبو بكر بنُ داسة : سَمِعتُ أبا داودَ يقولُ : كتبتُ عن رسولِ الله على خمس مئة الف حديثِ انتَخبْتُ منها ما ضمَّنتُهُ هذا الكتاب ، يعني كتابَ السُّننِ ، جَمَعتُ فيه أربعة آلاف حديثٍ وثمانَ مئة حديثٍ فَكرتُ الصحيحَ وما يُشبهُهُ ويُقاربُهُ ، ويكفي الإنسانَ لدينهِ من ذلك أربعةُ أحاديث : أحَدُها قولُه على : «الأعمالُ بالنياتِ»، والثاني قولُهُ على : «من حُسْن إسلام المرءِ تركُهُ ما لا يَعْنيه» (١) ، والثالث: قولُهُ على : «لا يكونُ المرءُ (٢) مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه (٣) ، والرابع : يكونُ المرءُ (٢) مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه (٣) ، والرابع : وللهُ على : «الحلالُ بَينٌ ، والحرامُ بَينٌ ، وبين ذلك أمورٌ مُشْتَبهاتُ . . .

وقال أبو بكر الصُّوليُّ: سَمِعتُ زكريا بنَ يحيَى السَّاجيُّ يقولُ: كتابُ الله أصلُ الإِسلامِ، وكتابُ السُّننِ لأبي داودَ عَهْدُ الإِسلامِ. وقال إسماعيلُ بنُ محمدِ الصَّفّارُ: سَمعتُ محمدَ بنَ إسحاقَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣١٨) ، وابن ماجه (٣٩٧٦) من حديث أبي هريرة وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسين بن علي عند أحمد ٢٠١/١ ، والطبراني، ومن حديث أبي بكر عند الحاكم في الكنى، ومن حديث أبي ذر عند الشيرازي، ومن حديث علي بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخه، ومن حديث زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوسط، ومن حديث الحارث بن هشام عند ابن عساكر، فهو صحيح بهذه الشواهد. (ش)

<sup>· (</sup>٢) في وده : المؤمن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٥٣/١ في الإيمان: باب من الإيمان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه، ومسلم (٤٤) في الأيمان: باب وجوب محبةرسول الله ﷺ..، والطيالسي (٢٠٠٤)، راحمد ١٧٧/٣، ٢٠٧، ٢٧٥، ٢٧٨، والدارمي ٣٠٧/٢، وابن ماجه (٦٥)، وأبو عوانة ٢٣/١ من حديث أنس بن مالك بلفظ ولإيؤمن أحدكم حتى يجب لأخيه ما يجب لنفسه. وزاد أحمد وأبو عوانة والنسائي والإسماعيلي: «من الخير». (ش)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ١/٢١٦، ١١٩ في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه، و ٢٤٨/٤ في البيوع: باب الحلال بَيْن والحرام بين ، ومسلم (١٩٩٩) في المساقاة : باب أخذ الحلال وترك الشبهات من حديث النعمان بن بشير ولفظه بتمامه عن مسلم:

وإنَّ الحلال بَيْن وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الجعى، يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل مَلكِ حي. ألا وإن حمى الله محارمُهُ. ألا وإن في الجسد مضغةً، إذا صَلَحت صَلح الجسد كله، وإذا فسدت فَسَد الجسدُ كُلُهُ ألا وهي القلبُ». (ش)

الصَّغَانيُّ يقولُ: أُلِيْنَ لأبي داودَ الحديثُ كما أُلِيْنَ لداودَ الحَدِيْدُ.

وقالَ أبو سُلَيْمانَ الخَطَّابِيُّ: سَمِعتُ ابنَ الأعرابِيِّ يقولُ ونحنُ نسمعُ منه هذا الكتابَ يعني كتابَ السُّننِ وأشارَ إلى النسْحَةِ وهي بَينَ ينيهِ: لَو أَنَّ رجلًا لم يكنْ عندَهُ من العلم إلا المُصحَفُ الذي فيه كتابُ الله عَزَّ وجلِّ - ، ثم هذا الكتابُ لم يَحْتَجْ معَهما إلى شيءٍ من العلم بتَّةً. قالَ الحَظّابيُّ: وهذا كما قالَ لا شكَّ فيه ؛ لأنَّ الله تعالى أنزلَ كتابَهُ تبياناً لكلِّ شيءٍ ، وقالَ: ﴿ ما فَرَّطْنا في الكتاب من شيءٍ ﴾ (١) ، فأخبَر سبحانه وتعالى وبحمده أنه لم يُغادِرْ شيئًا من أمر الدين لم يتضمَّنْ بيانَهُ الكتابُ. إلا أنَّ البيانَ على صربين: بيانٌ جَلِيِّ ، تناولَهُ الذِّكرُ نصاً ، وبيانٌ خَفِيُّ اشتَمَلَ على معنى التلاوَةِ ضِمناً ، فما كانَ مِن هذا الضرب كانَ تفصيلُ بيانِهِ موكولًا إلى النبي عَلَيْ ، وهو معنى قوله سبحانهُ وبَعالَى : ﴿لِتُبَيِّنَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إليهم ولَعَلَهُم يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١) . فمن عمن الكتاب والسُّنةِ فقد استوفَى وجْهيّ البيان. وقد جَمَع أبو داودَ جمع بينَ الكتاب والسُّنةِ فقد استوفَى وجْهيّ البيان. وقد جَمَع أبو داودَ في كتابِهِ هذا من الحديث في أصول العِلْم ، وأمّهاتِ السُّنن ، وأحكام الفقهِ ما لا نَعلَمُ مُتَقَدِّماً سَبَقهُ إلَيه ، ولا مُتأخراً ، لحقَهُ فيه . وأحكام الفقهِ ما لا نَعلَمُ مُتَقَدِّماً سَبَقهُ إلَيه ، ولا مُتأخراً ، لحقَهُ فيه .

قال أبو سُلَيْمانَ: وإعلَموا وحِمَكم الله أنَّ كتابَ السُّنن لأبي داود كتابُ شريفٌ لم يُصَنَّفْ في حُكم الدين كتابٌ مثلُهُ، وقد رُزق القبولَ من كافَّة النَّاس فصار حَكماً بينَ فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مَذاهبهم، ولكلِّ فيه ورْد، ومنه مَشْرَب، وعليه مُعَوَّلُ أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من مُدُن أقطار الأرض؛ فأما أهل خُراسانَ فقد أُولِع أكثرُهم بكتاب محمد بن إسماعيل، ومسلم ابن الحجّاج ومَن نحا نَحْوَهُما في جمع الصحيح على شرطِهما في

<sup>(</sup>١) سُورة الأنعام، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النّحل، الآية: ٤٤.

السَّبْكِ والانتقادِ، إلَّا أنَّ كتاب أبي داود أحسنُ وَضْعاً، وأكثرُ فِقهاً، وكتابُ أبي عيسَى أيضاً كتابُ حَسنٌ، والله تعالى يغفرُ لجماعتِهِم، ويُحسِنُ على جَميل النَّيةِ فيما سَعَوْا لَهُ مَثُوبَتَهم برحمتِهِ.

ثم اعلمُوا أنَّ الحديثَ عندَ أهلِهِ على ثلاثةِ أقسامٍ: حديثُ صحيحٌ، وحديثُ حَسَنٌ، وحديثُ سقيمٌ.

فالصحيحُ عندهم: ما اتصل سَنَدُهُ وعُدِّلَتْ نَقَلَتُهُ.

والحسنُ منهُ: مَا عُرِفَ مَخْرِجُهُ ، واشتهَرَ رَجَالُهُ، وعليه مدارُ اكثر الحديثِ، وهو الذي يقبلُهُ أكثرُ العلماءِ ويستعملُهُ عامّةُ الفقهاء. وكتابُ أبي داودَ جامِعٌ لهذين النوعين من الحديث.

فأما السَّقِيْمُ منه، فعلَى طبقاتٍ شرَّها الموضوع، ثم المَقْلُوبُ(١)، ثم المجهولُ. وكتابُ أبي داودَ خلِيُّ منها، بريءُ من جُملةٍ وُجوهِها وإن وقعَ فيه شيءُ من بعض أقسامِها لضربٍ من الحاجةِ تَدْعُوهُ إلى ذكرِهِ، فإنَّه لا يألُو أَنْ يُبَيِّنَ أَمرَهُ، ويذكُرَ عِلَّتَهُ، ويخرُجَ من عُهدته.

قال: وَيُحْكَىٰ لنا عن أبي داودَ أنَّهُ قالَ: ما ذكرتُ في كتابي حديثاً اجتمعَ الناسُ على تركِهِ.

قال: وكانَ تصنيفُ عُلماءِ الحديثِ قبلَ زمانِ أبي داودَ الجوامعَ والمسانيدَ ونحوَهما؛ فتَجْمَعُ تلك الكتبُ إلى ما فيها من السُّنن والأحكام أخباراً وقصصاً ومواعظ وآداباً (٢). فأما السُّنن المَحْضةُ فلم

 <sup>(</sup>١) المقلوب نوعان، الأول: أن يكون الحديث مشهوراً براو فيجعل في مكانه آخر في طبقته، والثاني: أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر وبالعكس. (انظر التفاصيل في تدريب الراوي: ١٩١ فيا بعد).

<sup>(</sup>٢) تضم كتب والجوامع، جميع أبواب الحديث المعروفة وهي: العقائد ، والأحكام، والرقائق، وآداب الطعام والشراب، والتفسير والتاريخ والسير، والشمائل، والفتن، والمناقب. أما المسانيد جمع مسند فهي تضم جميع أبواب الحديث أيضاً لكنها مرتبة على أسماء الصحابة، لذلك قال الخطابي هذه المقالة.

يَقْصِدُ واحدُ منهم جمعَهَا واستيفاءَهَا ولم يَقْدِرْ على تحصيلِها واختصار مواضِعها من أثناء تلك الأحاديث الطويلة ومن أدلة سياقها على حسب ما اتفقَ لأبي داودَ، ولذلك حَلَّ هذا الكتابُ عَندَ أئمةِ الحديثُ وعُلماء الأثر محلَّ العَجَب، فَضُربَتْ فيه أكبادُ الإبل، ودامَتْ إليهِ الرِّحلُ.

وقال أبو سعدٍ عبدُ الرحمان بنُ محمدِ الإدريسيُّ الحافظُ : محمدُ بنُ عيسَى بنِ سَورةَ التُّرمِذيُّ الحافظُ الضريرُ، أحدُ الأئمةِ الذين يُقْتَدَى بهِمْ في علم الحديث، صَنَّف كتابَ «الجامع» والتواريخ والعِلَل تصنيف رجل عالِم مُنْتَق، كان يُضْرَبُ به المثلُ في الحِفْظِ.

وقالَ أبو الفضل محمدُ بنُ طاهرِ المَقْدِسيُّ الحافظُ: سَمِعتُ الْإِمامَ أبا إسماعيلَ عبدَ اللهِ بنَ محمدٍ الأنصاريُّ بهراةً، وجرَى بينَ يديهِ ذكرُ أبي عيسَى الترمِذيّ وكتابهِ، فقال: كتابُهُ عندِي أنفَعُ من كتاب البُخاريُّ ومسلم لا يقفُ على الفائدةِ البُخاريُّ ومسلم لا يقفُ على الفائدةِ منهُمَا إلا المتبحرُّ العالِمُ، وكتابُ أبي عيسَى يَصِلُ إلى فائدتِهِ كلُّ أحدٍ من الناس.

وقال أبو الفضل بنُ طاهر أيضاً: سألت الإمام أبا القاسم سَعْدَ ابنُ علي الزُّنْجاني بمكة عن حال رجل من الرُّواة فوثّقه ، فقلت: إن أبا عبد الرحمان النسائي ضَعَّفَه ، فقال: يا بُني إن لأبي عبد الرحمان في الرجال شرْطاً أشَدَ من شَرْطِ البُخاري ومُسْلم .

وقال الحاكم أبو عبد الله ابن البيع الحافظ: سَمِعتُ أبا الحَسَنِ أحمَد بنَ محبوب الرَّمْلِي بمكةً يقول: سَمِعْتُ أبا عبد الرحمان أحمَد ابنَ شُعَيْبِ النَّسائيَّ يقول: لما عَزَمْتُ على جمع كتاب السُّنن استخرتُ الله تَعالَى في الرواية عن شيوخ كانَ في القَلْب منهُم بعضُ الشيء، فوقعَتْ الخيرةُ على تركِهِم، فنزلتُ في جُملةٍ مَن الحديثِ كنتُ أعلُو فيه عَنْهُم.

وقالَ عبدُ الغنيِّ بنُ سعيدِ المصريُّ الحافظُ: سَمِعْتُ أبا عليً الحسنَ بنَ خَضِرِ السِّيوطيِّ يقولُ: رأيتُ النَّبيِّ عَلَيْ في النوم وبينَ يَدي كتبُ كثيرةُ فيها كتابُ السُّنن لأبي عبد الرحمان، فقال لي عليه إلى متى وإلى كمْ، هذا يكفي، وأخذ بيدهِ الجزء الأولَ من كتاب الطَّهارَةِ من السُّنن لأبي عبد الرحمان، فوقعَ في رَوعي أنَّه يَعنِي كتابَ السُّننِ لأبي عبد الرحمان أحبُ إليهِ.

وقالَ أبو الفضل بنُ طاهر المقدسيُّ: رأيتُ على ظهر جزءٍ قديم بالرَّيِّ حكايةً كتَبها أبو حاتِم الحافظُ المعروفُ بخامُوشَ يعني أحمَد بنَ الحسن بن محمد بن خاموشَ الرازيُّ الواعظَ قالَ أبو زُرْعَة الرازيُّ: طالعتُ كتابَ أبي عبد الله بن ماجّة، فلم أجدْ فيه إلا قدراً يسيراً مما فيه شيء، وذكر قريبَ بضعة عَشَر، أو كلاماً هذا معناهُ.

وقالَ الحافظُ أبو القاسم بنُ عساكر: قرأتُ بخطُ أبي الحسنِ علي بن عُبيْدِ اللهِ بنِ الحَسنِ بنِ الحُسيْنِ بنِ بابُويهِ (١) الرازي - شاب كان يَسْمَعُ معنا الحديث بالري سنة تسع وعشرين وخمس مئة - قال أبو عبد الله بنُ ماجة : عرضتُ هذه النسخة على أبي زُرْعَة فنظر فيه ، وقال : أظُنُ إن وَقَعَ هذا في أيدي الناس تعطّلت هذه الجوامعُ كلّها - أو قال : أكثرُها - ثم قال : لَعلّهُ لا يكونُ فيه تمامُ ثلاثينَ حديثاً مما في اسناده ضعف، أو قال : عشرين أو نحو هذا من الكلام ، قال : وحُكِي أنّهُ نَظَرَ في جُزءٍ من أجزائِهِ وكانَ عندَه في خمسةِ أجزاء (٢).

هذا بعضُ ما حَضَرَنا من أقوال الأئمَّةِ في فَضِيلةِ هذه الكتُبِ السَّتَّةِ. وأمَّا مناقِبُ مُصَنِفِيْها وفضائلهُم، فسيأتي ما تَيسَّرَ من ذلكَ في ترجمةِ كُلُّ واحدٍ منهم في مواضِعِها من الكتاب إن شاءَ الله تعالى..

<sup>(</sup>١) قيد الذهبي بابويه في المشتبه: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) علق الذهبي على هذه الكاية بقوله: « سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كذره أحاديث واهية ليست بالكثيرة» (تذكرة: ٢٣٦/٢).

#### فصل

وهذا حينَ نبتدئَ بعونِ اللهِ تَعالى فيما له قَصَدْنا من الأسماءِ بعد ذكر نَسَب المصطفى عَلَيْ ، وذكرشيءِ من سيرتِهِ ومعجزاتِهِ على طريقِ الاختصارِ، إذ الكتابُ لم يوضَعْ لذلك، لكِنْ أحبَبْنا أن لا نُخلِي الكتابُ من ذلِك؛ طلباً لِبَركتِهِ ، وتشرُّفاً بذكرهِ عَلَيْ .

#### فأما نُسَبُّهُ:

فهو أبو القاسم محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ المطلبِ بنِ هاشم بنِ عبدِ منافِ، بن قُصي، بنِ كلابِ، بنِ مرَّة، بن كعب، بنِ لؤيّ، بنِ غالب، بنِ فهر بنِ مالكِ، بنِ النَّضرِ، بن كنانة، بن خُزَيْمة، بنَ مُدركة، بن إلياسَ، بن مُضَرَ، بن نِزار، بن مَعَدً، بن عَدنان. إلى هنا أجمع أهلُ النَّسب، ومَا وراءَ ذلك، فَفيهِ اختلاف كَبيرٌ جداً.

قالَ أبوعُمَر بنُ عبدِ البرِ حافظُ أهلِ المغرب(١): قالَ محمدُ بنُ عَبْدةَ بنِ سُليمانَ النَّسَابَةُ: أجمعَ النسَّابُونَ جميعاً: العدنانيةُ والقحطانيةُ والأعاجمُ علَى أنَّ إبراهيمَ خليلُ اللهِ عليهِ السلامُ مِن وَلَدِ عابر بن شالخَ ابن أرفَخشذَ بنِ سامِ بن نوحٍ. قال(٢): وأجمعُوا أنَّ عدنانَ مَن وَلَدِ

<sup>(</sup>١) الإنباه على قبائل الرواة: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) يعني محمد بن عبدة.

إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام إلا أنّهم اختلفُوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء، فلُكِرَ عن طائفة سبعة آباء بينهما، وذُكِرَ عن طائفة مثلُ ذلك إلا أنّها خالَفَتْها في بعض الأسماء، وعن طائفة تسعة آباء مُخالِفة أيضاً في بعض الأسماء، وعن طائفة خمسة عشر أباً بين عدنان وإسماعيل. ثم قال (١): وأما الذين جَعلوا بين عدنان وإسماعيل أربعين أباً، فإنهم استخرجُوا ذلك من كتاب رَخيا، وهو يُورخُ كاتب أرميا عليه السلام، وكانا قد حَملا مَعَد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي (١) بُختَ نَصَر فأثبت رَخيا في كُتبه نِسْبة عدنان، فهو معروف عند أحبار (١) أهل الكتاب وعُلمائهم مُثبّت في أسفارهم. قال وقد وجَدْنا طائفة من عُلماء العرب تحفظ لمعد أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل، وتَحْتَجُ في السمائهم بالشّعر من شعر أميّة بن أبي الصّلْتِ وغيره من عُلماء الشعراء (٤) بأمر الجاهلية ومُطالعة الكتُب. وكلُّ الطوائفِ يقولون: عدنانُ بنُ أَذَ بن أَدَد.

قال أبوعُمرَ<sup>(°)</sup>: ورَوَى ابنُ لهَيعةَ عن أبي الأسودِ أنَّه سَمِعَ عُروةَ ابنَ الزُّبيرِ يقولُ: ما وَجَدْنا أحداً يَعرِفُ ماوراءَمَعَدَّ بنِ عدنانَ ، ولا ماوراءَ قحطانَ إلا تَخرُّصاً.

قالَ: وقالَ أبو الأسودِ يتيمُ عُروةَ: سَمِعْتُ أَبا بَكر بَنَ سُلَيْمانَ بِنِ أَبِي حَثْمةَ، وكانَ من أعلم قُريش بأشعارِهِم وأنسابهم، يقولُ: مَا وجدنا أَحداً يعلَمُ ما وراءَ مَعَدُ بِنِ عَدنانَ في شعرِ شاعرٍ ، ولا عِلمِ عالِم .

<sup>(</sup>١) يعني محمد بن عبدة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) في الإنباه: ليلا إلى.

<sup>(</sup>٣) أحبار، جمع حبر، وفي الإنباه: وأخبارة مصحف.

<sup>(</sup>٤) الإنباه: والشعرة محرب.

<sup>(</sup>٥) الإنباه: ٤٨ - ٨٤.

قال أبو عُمَر (١): وكانَ قومٌ من السلفِ، منهم: عبدُ الله بنُ مسعودٍ، وعمرو بنُ ميمونِ الأوديُّ ومحمدُ بنُ كعب القرظيُّ، إذا تَلَوْا: ﴿ وَالذَّينَ مِن بَعدهِم لا يَعلَمُهُم إلاَّ اللهُ ﴾ (٢)، قالوا: كَذَبَ النَّسَابونَ.

قال: ومعنى هذا عندنا على غير ماذَهبُوا إليه، وإنما المعنى فيها والله أعلم تكذيب من ادَّعى إحصاء بني آدَم، فإنه لا يُحصيهم إلا الذي خلَقهُم، فإنَّه هو الذي أحصاهم وحده لا شريك له. وأما أنساب العرب، فإنَّ أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وَعَوْا، وحَفِظُوا جَماهِيرَها، وأمَّهاتِ قَبائِلها، واختَلفُوا في بعض فُروع ذلك.

قالَ (٣): والذي عليه أئمةُ هذا الشأنِ في نَسَب عدنانَ، قالوا: عدنانُ بنُ أُدَد بن مقوم ، بنِ ناحورَ ، بنِ تَيْرَحَ ، بنِ يَعْرُبَ ، بنِ يَشْجُبَ ، ابنِ نابت ، بنِ إسماعيلَ ، بنِ إبراهيمَ خليلِ الرحمان ، بنِ تارحَ ، وهو أزر ، بنِ ناحور ، بن شارُوخ ، بن رَاغُو<sup>(٤)</sup> ، بنِ فالخ<sup>(٥)</sup> ، بن عَيْبر ، بن شالخ ، بنِ أرفخشذ ، بن سام ، بن نوح بن لامك ، بن متوشّلخ بن خنوخ - وهو إدريسُ النبيُ عَيْ فيما يَزعُمُونَ وَاللهُ أعلَم - وَكانَ أولَ بَني آدمَ أعطِي النبوة بعد آدم وشيث وخط بالقلم - ابن يَرْدَ بنِ مَهليل ، بنِ قَيْنَ (٢) ، بن يانش ، بن شيث ، بن آدم عَيْ .

قال ابنُ هشام (٧): حدَّثنا زيادُ بنُ عبدِ اللهِ البَكَّائيُّ، عن محمدِ

<sup>(</sup>١) نفسه: ٩٩.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم، الآية : ٩

<sup>(</sup>٣) الإنباه: ٩٩\_ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من الإنباه: «أرغوه، وفي سيرة ابن هشام : «راعوه ولكن انظر ما سيأتي من الشعر نقلاً عن الإنباه: «وأرغو فنابٌ في الحروب محكم، مما يدل على أن الذي ذكره ابن عبد البر هو وأرغوه.

<sup>(</sup>٥) الإنباه: «فالغ» وسيأتي في القصيدة كَذَلَك أيضاً فهو الأصح.

<sup>(</sup>٦) الإنباه: وقينان، ، وسيأتي في الشعر أنه قينان.

<sup>(</sup>٧) نقل المزي هذا النص من الإنباه لابن عبد البر أيضاً: ٥٠، وهو في السيرة: ٣/١.

ابن إسحاقَ المُطلبيِّ بهذا الذي ذكرتُ من نسب عدنانَ إلى آدمَ وما فيه من حديث إدريس وغيره.

قَالَ أبو عُمر (١): ومِن أحسن ماجاءَفي ذلكَ ما نَظَمَهُ أبو العباس عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الناشئ في قصيدةٍ يمدحُ بها رسول الله عليه، وهي قولُهُ:

وُفورَ خُطوطي مِن كريم المآرِب مدحتُ رسولَ اللهِ أبغي بَمِـدْحهِ بأوْصَافِهِ عن مُبْعِدٍ أو(٢) مقارب فلاحَتْ هَوادِيهِ لأهْل المغارَبَ وشاعَتْ به الأخبارُ في كلِّ جانب وتَنْفِي بِهِ رَجْمَ الظُّنون الكواذبَ إلى الله فيه من مَقَالَ الأكاذِبِ أَتَاكُم نبيًّ مِنْ لؤيٍّ بن غالب مقاعِدَهم منها رُجُومُ الكواكِبَ لطول العمى من واضحات المذاهب دلائــلَ جَبُّــارِ مُثيب مُعــاقِب شُعوبُ الضيا منه رؤ وسَ الأخاشب وقَد عَدِمَ الرُّوَّادُ قرْبَ المشاربَ بأعناقِهِ طَوْعاً أكفُّ المذانب ومن قَبْلُ لم تَسْمَحْ بمَذقةِ شارب به دِرّةً تُصْغِي إِلَى كَفّ حالِبَ لكيد عُدُوً للعَدَاوَةِ ناصِبَ

مدحتُ امْرَءاً فاق المديحَ مُوَحَّداً نبيًّا تسامَى في المشارق نُورُهُ أتَّتنا به الأنباءُ قَبْلَ مَجيئه وأصبحت الكهان تهتف باسمه وأنْطَقَت الأصنامَ نُطقاً تبرَّأتْ وقالتُ لأهل الكُفْر قولًا مُبَيِّناً ورامَ استِراقَ السَّمْع َ جنُّ فَزَيَّلتْ هَدانًا إلى ما لَم نَكُنْ نهتدي لهُ وجاء بآياتٍ تُبيِّنُ أَنَّها فمنها انشقاق البدر حين تَعَمَّمَتْ ومنها نُبُوعُ الماءِ بِينَ بَنَانِهِ فروًى به جَمَّا غفيْراً وأَسْهَلَتْ وبئرٌ طَغَتْ بالماءِ من مَسِّ سهمِهِ وضرع مرَاه فاستَدر ولم تكن (٣) ونُطْقُ فَصيحُ مِن ذراع مُبينَةٍ

<sup>(</sup>١) الإنباه: ٥٠ فها بعد.

<sup>(</sup>٢) الإنباه: و.

<sup>(</sup>٣) الإنباه: يكن.

وعند بَوَادِيهِ بما في العواقِب قريبُ المَأْتِي مُسْتَجمُ العجائب بليغاً ولم يَخْطُرْ على قلب خاطِبَ وفات مرام المستمِرِّ المُوارب أَتَانَا بِهِ لِا عَنْ رَويَّةِ مُرْتَىءٍ ولاصُّحْفِمُسْتُمْلٍ ولارَصْف (١) كاتَبَ وإفتاء مُسْتَفْتِ ووَعظِ مُخاطب وقصً أحاديثٍ ونصً مآرب وتعريفِ ذي جَحْدٍ وتوقيف كاذب وعندَ حُدوثِ المُعْضِلاتِ الغرائِب. قويمَ المعاني مستدِرً الضرائِب يُلاحظُ معناهُ بعين المراقِبَ وَصَفْناه معلومٌ بطول ِ التَّجاربَ تبلُّجَ منه عن كريم المناسِب قريشٌ على أهل العُلى والمناصِب ، ويُصْدَرُ عن آرائِهِ في النوائِب بعزُّ(٢)المساعي وامتهان (٣)المواهِب أشتطاط الأماني واحتكام الرَّغائِبَ لَفي مَنهَل لِم يَدْنُ مِن كَفِّ قاضبَ تقسّمها نّهب الأكفّ السوالب تَقاصرَ عنهُ كلُّ دانِ وغائبَ سِفاهُ سَفِيهٍ أو مَحوبَةٌ حائِبَ فنالَ بأدنى السَّعي أعلى المراتب.

وإخبارُهُ بالأمر من قَبْل كـونهِ ومِن تلكُمُ الآياتِ وحيٌ أَتَى به تقاصَرَتِ الأفكارُ عنه فلم يُطِعْ حَوى كلُّ علم واحتوى كلُّ حكمةٍ يُواتيهِ طَوْراً في إجابةِ سائـلِ وإتيان بُرهانٍ وفرض شرائعٍ وتصريفِ أمثالٍ وتثبيت حُجَّةٍ وفي مَجمع الناديوفي حَوْمَةِ الوَغَي فيأتي على ما شِئْتَ من طُرُقاتِهِ يُصدِّقُ منه البعض بعضاً كأنَّما وَعَجْزُ الوَرَىعن أَنْ يجيئوابمثل ما تأبَّى بعبدِ الله أكرم والدٍ وشَيبة ذي الحمد الذي فخرَتْ به ومَن كان يُسْتَسْقَى الغَمامُ بوجههِ وهاشم الباني مَشِيدَ افتخاره وعبـدِ منافٍ وهـو علَّم قـومَـهُ وإنَّ قُصَيًّا من كريم غِـراسِهِ به جَمَعَ الله القبائلَ بعدَ ما وحَلَّ كِلابٌ من ذُرَى المجدِ مَعْقِلاً ومُرَّةُ لم يحلُلْ مَريرةَ عَزمِهِ وكَعبُ عَلا عن طالب المجد كعبُّهُ

<sup>(</sup>١) الإنباه: «وصف، وما هنا أحسن.

<sup>(</sup>٢) الإنباه: بغر.

<sup>(</sup>٣) الإنباه: وامتنان.

له همم الشُّمِّ الأنوفِ الأغالب يُدافعُ عنهم كلّ قرنِ مُغَالِب يعوذُ بها عندَ اشتجار المَخاطِبَ وأكرم مصحوب وأكرم صاحب بحيث التقىضوء النجوم الثواقب محاسنَ تأبي أن تطُوْعَ لغالبَ تليد تُراثِ عن حميدِ الأقاربَ أعفُّ وأعلى عن دنيِّ المكاسِبَ لأعدائه قبلَ اعتداد الكتائِبَ إذا اعْتركَتْ يوماً زُحوفُ المَقانِبَ مَحَلَّا تسامَى عن عيون الرَّواقِبَ إذا خاف من كَيد العَدُوِّ المحاربُ توحَّد فيه عن قرين وصاحب وإرثِ حَواهُ عن قُرُومِ أشايبَ إذا الحلمُ أزهاهُ قطوبُ الحواجب ويبلُّغُ(٢) آمالَ البعيدِ المراغِب معاقله في مُشمَخِر الأهاضب وحكمة لقمان وهِمَّة حاجب فما بعدَهُ في الفخر مَسْعَى لذاهبَ لهُ الأرضُ من ماشَ عليها وراكبُ تبيَّنُ منهُ عن حميدِ الضرائب مآثرُ لمّا يُحْصِها عدُّ حاسب يَقُدُّ الطَّلَى بالمرهَفات القواضِب

وألْوَى لُؤى بالعُداةِ فطوّعتْ وفي غالبٍ بأسُ أبي البأس دونَهم وكانت لِفهر في قريش خَطابَةً وما زالَ منهِم مالكٌ خيرَ مالكِ وللنَّضْرِ طَوْلٌ يقصُرُ الطرفُ دونَه لَعَمري لقد أبدَى كنانة بعدَه(١) ومِن قبلِهِ أبقَى خُزيمةُ بعدَه ومُدركة لم يُدركِ الناسُ مثلَهُ وإلياسُ كَانَ اليَاسُ منه مُقارنا وفي مُضَر يُستَجمَعُ الفَحْرُ كلُّهُ وحَلَّ نِزاًرٌ من رئاسة قومِهِ وكان مَعَدُّ عُدَّةً لوليَّه وما زالَ عدنانُ إذا عُدَّ فضلُهُ وأدُّ تأدَّى الفضلُ منه بغايةٍ وفي أُدَدٍ حِلْمٌ تَـزيَّنَ بالحِجـا وما زال يُستعلي هَميسَعُ بالعُلي ونبتُ بَنْتُهُ دُوحةُ العزِّ وابتنَى وحِيْزَتْ لِقيذارِ سماحةُ حاتِم هُمُ نسلُ إسماًعيلَ صادِق وعدِهِ وكَانَ خَلِيلُ اللهِ أَكْرُمُ مَنْ عَنَتْ وتارحُ ما زالَتْ لَهُ أريحيَّةُ وناحُورُ نحّارُ العِدَى حُفظَتْ لَهُ وأشرع في الهيجاءِضيغم غابةٍ

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ، وفي الإنباه: وقبله، وهو الأصح.

<sup>(</sup>٢) الإنباه: (ويتبع).

وأرغو فنابٌ (١) في الحروب مُحَكّم ضنينٌ على نفس المشيخ المغالب ولا عابرٌ من دونه (٤) في المراتب سَجَايا حَمَتْهُمْ كُلِّ زارٍ وعائِبَ يُعدِّدُهُ في المصطفينَ الأطايب جريئاً على نفس الكَمِيّ المضارب يذودُ العدَى بالذائدات الشواز ب(٥) مِنَ اللهِ لم تُقْرَنْ بهِمَّةِ راغب أبيُّ الخَزايا مُستَدِقٌ المآربَ مهذَّبةً من فاحشات المُثالِب وفات بشأو الفضل وخد (٧) الركائِب ونزَّهَهَا عَن مُردِيات المطالب شريفاً بريئاً من ذَميم المَعايبَ وعن عُودِهِ أجنوا ثِمارً المناقَبَ جَرَى في ظُهور الطّيبينَ المناجبَ مُبرَّأةً من فاضحات المثالِبَ ألاح لَنا ضوءاً وفي كُلِّ غارب

وما فالغ (٣) في فضلهِ تلوَ قومِهِ وشالِخُ وارفَخْشَذْ وَسامٌ سَمَتْ بهمْ وما زالَ نوحٌ عند ذي العرش فاضلاً ولمكُّ أبوه كان في الرُّوع رائعاً ومن قبل لمكٍ لم يَزَلْ مُتَوشلخُ وكانت لإدريسَ النبيِّ منازل ويارَدُ بحرٌ عندَ أهل سَراتهِ وكانَت لمهلاييلَ فيهمَ فضائِلً وقينانُ (٦) مِن قَبْلُ اقْتَنَى مُجَدَ قُومِهِ وكانَ أنوش ناشَ للمجدِ نفسَهُ وما زالَ شِيتٌ بالفضائل فاضلا وكلُّهُمُ من نبور آدمَ أقبسُوا وكانَ رسولُ اللهِ الخرمَ مُنجَبٍ مُقابِلَةً آباؤه، أمهاتِهِ(٨). عليه سلامُ الله في كُلِّ شارق

قال أبو عُمر (٩): وقد اختُلِفَ في قريشٍ ، فقالَ أكثرُ الناس:

<sup>(</sup>١) الإنباه: ونابه.

<sup>(</sup>٢) الإنباه: والمشحه.

<sup>(</sup>٣) قد مرّ عند ذكر النسب وفالخ، والظاهر أن هذا هو المختار عند ابن عبد البر، فهو الأصح.

<sup>(</sup>٤) الإنباه: «دونهم».

<sup>(</sup>٥) في الإنباه: والشوارب، بالراء، مصحف. والشوازب: جمع الشازب وهو الخشن والضامر اليابس.

<sup>(</sup>٦) ٰقد مَرَّ رسمه وقينن، وكان ورد في الإنباه هناك «قينان» ورسم في النسخ هنا وقينان، أيضاً، فكأنهم استعاضوا هناك بالفتحة عن الألف.

<sup>(</sup>V) الإنباه: «وخذ؛ بالذال المعجمة، وما هنا أصح لأنه يشير إلى سير الإبل.

<sup>(</sup>٨) الإنباه: ووأمهاته، ولا يستقيم البيت بها.

<sup>(</sup>٩) الإنباه: ٦٦.

كلُّ مَن كَانَ مِن وَلَدِ النَّضْرِ بِن كِنَانَةَ، فَهُو قُرَشِيُّ ؛ وحُجَّتُهُم في ذلك حديثُ الأشعثِ بِن قيس الكِنْديِّ، قال: قدمت على رسولِ الله ﷺ في وفد كِنْدَة فقلت: ألَسَّتُم مِنَّا يا رسولَ الله ؟ فقال: «لا، نحنُ بنو النَّضْر بن كنانة لا نقْفُوا أُمَّنا ولا نَنْتَفِي مِن أبينا »(١).

وقال مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ (٢): كلُّ مَن لم يُنْسَبْ إلى فِهْرٍ، فليسَ بُقُرشيُّ .

وقال عليَّ بنُ كَيْسانَ: فِهْرٌ هو أَبو قُريشَ، ومَن لم يكنْ من وَلَدِ فِهْر، فليسَ من قُريشَ.

قالَ أبو عُمَر: وهذا أصحُّ الأقاويلِ في النَّسْبَةِ لا في المعني الذي من أجلهِ سُمِّيتْ قُريشُ قريشاً؛ والدليلُ على صحةِ هذا القولِ أنهُ لا يُعلَمُ اليومَ قُرشيُّ في شَيءٍ من كُتُب النسب يُنْسَبُ إلى أب فوقَ فِهْرِ دونَ لقاء فِهْرٍ، ولذلك قالَ مُصْعَبُ وابنُ كَيْسانَ والزبيرُ بنُ بَكَارٍ، وهم أعلمُ الناس بهذا الشأن وأوثقُ من يُنْسَبُ عِلْمُ ذلك إليه، إنَّ فهرَ بنَ مالكِ جماعً قريشَ كُلِّها بأسرها.

قال<sup>(٣)</sup>: واختلَفُوا فيما سُمّيت له قريشُ قريشاً، فقالَ قومٌ: إنّما سُمِّيت بذلك لتجمُّعِها (٤) بمكة ، والتَّجمَّعُ: التَّقرُّشُ؛ دليلُ ذلك قولُ أبي خَلدةَ اليَشْكريِّ:

إخوة قرَّشوا الذُّنوبَ عَلَيْنَا في حَديثٍ مِن دَهْرِنا وقَدِيمٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند ٢١١/٥ و٢١٢، وابن ماجه (٢٦١٢) في الحدود: باب من نفى رجلًا من قبيلة، من طرِّيق حماد بن سلمة عن عَقيل بن طلحة السَّلَمي عن مسلم بن هَيْضم عن الأشعث بن قيس، وهذا سند صحيح كها قال البوصيري في الزوائد (ش)

 <sup>(</sup>٢) هذا القول وقول علي بن كيسان الذي بعده نقله المؤلف من الإنباه أيضاً ، فراجعه: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الإنباه: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) في الإنباه: لتجمعهم.

وقال حُذافةُ بنُ غانمِ العَدويُّ:

أَبُوكُم قُصَيُّ كَانَ يُدْعَى مُجمِّعاً به جَمَّعَ اللهُ القَبَائِلَ مِن فِهْرِ قَالُ أَبُوكُم قُصِيُّ ، لأَنَّهُ كَانَ قَال أَبُوعُمَر: قُصِيُّ اسمُهُ زيدٌ ، وإنما قيلَ له: قُصَيُّ ، لأَنَّهُ كَانَ قاصياً عن قومِه في قُضَاعَة ، ثم قَدِمَ مكةَ وقريشُ متفرقونَ ، فجمَّعهُم إلى الكعبةِ ، فسُمي مُجمِّعاً . وقد قيلَ غير هذا .

وقال بعضُ قُريش: إنما سمِّيت قريشُ قُريشاً بقريش بن الحارثِ بن مَخْلَدِ بن النضر بن كنانة ، وكان دَليلَ بني النَّضْر ، وصاحب مِيرَتِهم ، فكانت (١) العربُ تقولُ: قد جاءت عِيْرُ قريش وقد خرجت عِيْرُ قريش، قالَ: وابنه بدرُ بن قُريش به سُمِّيت بدرٌ الَّتي كانت بها الوقعةُ المباركةُ هذا (٢) الذي احتفَرها.

وقال آخرونَ: النَّضْرُ بنُ كِنانَة كانَ يقالُ له القُرشيُّ. وقال آخرونَ: قُصَيُّ كانَ يقالُ له القُرَشيُّ.

قالَ أبو عُمَر (٣): المقدَّمُ من قريش بنو هاشم وهم فصيلة رسول الله على ، وعشيرتُهُ الأقربونَ ، وآلُهُ الذين تَحرُمُ عليهم الصدَقة ؛ قالَ أهلُ العلم في معنى قول رسول الله على «لا تَحِلُ الصَّدَقةُ لِمُحَمَّدٍ ولا لآل محمدٍ (٤) قالوا (٥): هم بنو هاشم آلُ العباس وآلُ أبي طالب وبنو أبي لَهَبٍ وبنو الحارِثِ بن عبدِ المطلب وآلُ على وآلُ عُقيل وآلُ وبنو أبي لَهَبٍ وبنو الحارِثِ بن عبدِ المطلب وآلُ على وآلُ عُقيل وآلُ

<sup>(</sup>١) في «د»، وكانت، وما هنا من «م، والإنباه.

<sup>(</sup>٢) في الإنباه: «هو».

<sup>(</sup>٣) الإنباه: ٦٩. ٧٠.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٠٧٢) في الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، وأحمد ١٦٦/٤ من حديث عبد المطلب بن الربيعة (ش) .

<sup>(</sup>٥) في الإنباه: وقال، وليس بشيء لقوله أولاً: وقال أهل العلم،.

جَعفر وكلُّ بني عبد المطلب وسائرُ بني هاشم . قالَ: وقيلَ أيضاً: بنو عبدِ المطلب فصيلتُهُ، وبنو هاشم فخذُهُ، وبنو عبدِ منافٍ بطنه، وقريشٌ عِمارَتُهُ، وبنو كِنانَةَ قبيلتُهُ، ومُضرُ شعْبُهُ.

أخبرنا أبو العباس أحمدُ بنُ إبراهيمَ بن عبدِ الواحدِ بن عليِّ بن سرور المقدسيُّ، أخبرنا القاضي أبو القاسم عبدُ الصمدِ بنُ محمدِ بنَ أبي الفضل الأنصاريُّ ، أخبرنا أبو الحَسَن عليُّ بنُ محمدٍ بن أحمد بن عبدِ اللهِ المُشكانِيُّ الخطيبُ في كتابهِ إلينا من مُشْكَانَ (١) ، مدينةٍ من كُور هَمَذَانَ، أخبرنا القاضي أبو منصور محمد بن الحسن بن محمد بن يونُسَ النَّهاوَنْدِيُّ قَدِمَ علينا مُشكَانَ سَنةَ ستٍ وسبعينَ وأربع مِئةٍ، أخبرنا القاضى أبو العباس أحمدُ بنُ الحُسَيْن بن زنْبيْل (٢) النهاونديُّ ، أخبرنا أبو القاسم عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنَ عبدِ الرحمانِ بن الخليل القاضي يُعرفُ بابن الأشقر سنةَ اثنتي عشرةً وثلاثَ مئةٍ، حدَّثنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُّ إسماعيلَ البُّخاريُّ ، قراءةً في سنةِ ثمانٍ وأربعينَ ومئتين ، حدَّثني سُلَيْمانُ بنُ عبدِ الرحمان حدَّثني الوليدُ بنُ مُسْلم وشُعيبٌ بَنُ إسحاقَ قالاً: حدَّثنا الأوْزَاعيُّ، حدَّثني شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثني واثِلَةً ابنُ الأَسْقَع رضِيَ الله عنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله عَلِيم : «إنَّ اللهُ اصطفَى كِنانَةَ مِنْ وَلَدِ إسماعيلَ، واصطفى قُريشاً من كِنَانَةَ، واصطفى هَاشِماً مِن قَريش <sup>(٣)</sup>، واصطفاني من بني هاشم ِ».

<sup>(</sup>١) مشكان: بضم وسكون الشين المعجمة، هكذا قيدها ياقوت وغيره.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في المشتبه: ووبزاي ونون (زنبيل) راوي تاريخ البُخاري: أبو العباس أحمد بن الحسين بن أحمد بن زنبيل النهاوندي عن أبي القاسم ابن الأشقر، عنه ، » ، (ص: ٣٠٨). وتوهم المحقق الشيخ البجاوي ففتح الزاي من وزنبيل والصحيح فيها الكسر، قال ابن ناصر الدين في التوضيح لمشتبه الذهبي: والزاي مكسورة تليها النون ساكنة عم استدرك على الذهبي قوله وراوي تاريخ البخاري بسبب أن للبخاري ثلاثة تواريخ: كبر ، وأوسط، وصغير، وهذا الرجل كان راوياً للتاريخ الصغير. (م ٢ الورقة: ٣٣ من نسخة الظاهرية).

 <sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم (رقم: ٢٢٧٦): «واصطفى من قريش بني هاشم» واللفظ هناك لشيخه محمد بن مهران الرازي.

هكذا رواه البُخاريُّ في «التاريخ» ورواه مُسْلمٌ عن محمدِ بن عبدِ الرحمانِ بن سَهْم الأنطاكيِّ ومحمدِ بن مِهْرانَ الرازيِّ، كلاهما عن الوليدِ بن مُسْلم به. ورواه الترمذيُّ عن البُخاريّ، عن سُلَيْمانَ بنِ عبدِ الرحمانِ، عن الوليدِ وحدَهُ به، فوقَعَ لنا موافقةً له عاليةً.

وأمُّ رسول ِ اللهِ ﷺ آمنةُ بنتُ وَهْبٍ بنِ عبدِ منافِ بنِ زُهْرَةَ بنِ كِلاب بن مُرَّةَ.

ووُلِدَ رسولُ اللهِ ﷺ عامَ الفيل ، في ربيع الأول ، يومَ الاثنين لليُلتَيْنِ خَلَتا منه. وقيل: وُلِدَ بعدَ الفيل بثلاثينَ سنةً ، وقيلَ بأربعينَ. والأولُ أشْهَرُ.

وماتَ أبوهُ عبدُ اللهِ بنُ عبدِ المُطَّلبِ وقد أتَى له ثمانيةٌ وعشرونَ شَهْراً، وقيل أقلُ من ذلك. وقيل: ماتَ أبوهُ وهو حَمْلُ.

وأرْضَعَتْهُ ثُويْبَةُ جاريةُ أبي لهبٍ وأرضَعَتْ معه عمَّهُ حمزَة بنَ عبدِ المطَّلب وأبا سَلَمةَ بنَ عبدِ الأسدِ.

وأرضعته حليمة بنت أبي نُؤيبِ السَّعْدِيَّةُ ، وأقامَ عِندها في بني سَعْدٍ أربعَ سنينَ، ثم رَدَّتهُ إلى أُمّهِ حينَ شُقَّ عن فؤادِهِ.

وخَرَجتْ أُمُّهُ إلى المدينةِ تَزُورُ أخوالَهُ، فتُوفِّيت بالأبواءِ وهي راجعة إلى مكة وله ﷺ ستَّ سنينَ وثلاثة أشهر وعشرة أيام . وقيل : ماتت أُمُّهُ وله أربعُ سنينَ . فلما ماتَت حَمَلَتْهُ أُمُّ أَيمَن إلى مكة بعد وفاة أُمِّه بخمسة أيَّام .

وتُوفِيَ جدُّهُ عبدُ المطَّلبِ وله ﷺ ثماني سنينَ، وأوصَى بهِ إلى عمِّهِ أبي طالبِ.

## في أسْمَائِه صَلَّى للهُ عَلَيهِ وَسَلَّم

روى البُخاريُّ ومسلمٌ في «صحيحَيهما» من حديثِ الزُّهرِيِّ، عن محمدبنِ جُبَيْر بن مُطْعِم ،عن أبيه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ لي أسماءً: أنا محُمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحِي الذي يُمْحَى بيَ الكُفْرُ، وأنا الحاشِرُ الذي أحشرُ الناسَ، وأنا العاقِبُ الذي ليس بعدهُ نبيُّ »(١).

ورَوَى مسلمٌ في «صحيحه» من حديثِ أبي عُبَيْدَةَ بن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ، عن أبي موسى الأشعريِّ رضِيَ الله عنه. قال: سَمَّىٰ لنا رسولُ الله عَلَيْ نَفْسَهُ أسماءً منها ما حفِظْنَا، فقالَ: «أنا مُحمدٌ، وأنا أحمدُ، والمُقَفِّي، ونَبيُّ الرَّحمةِ، ونبيُّ التوبةِ، ونبيُّ المَلْحَمَةِ»(٢).

أخبرنا أبو عبدُ اللهِ محمدُ بنُ أبي بكر بنِ محمدِ بنِ سُلَيْمانَ العامريُّ، أخبرنا القاضي أبو القاسم عبدُ الصمدِ بنُ محمد بن أبي الفضلِ الأنصاريُّ، أخبرنا الحافظُ أبو الحسن عليُّ بنُ سُلَيْمانَ بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٠٣/، ٤٠٣، و ٤٠٣/ في تفسير سورة الصف، وفي الأنبياء: بابُ ما جاء في أسماء النبي ﷺ، ومسلم (٢٨٤٠) في الفضائل: باب أسمائهﷺ، والترمذي (٢٨٤٠) في الجامع و (٣٥٩) في «الشمائل» (ش).

<sup>(</sup>٢) نص حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم بالإسناد الذي ذكره المزيّ فيه اختلاف عها هنا، وهو في الصحيح، رقم (٣٣٥) ونصه: وأنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٦٠) من حديث حذيفة بلفظ وأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا نبي الرحمة، ونبي التوبة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر، ونبي الملاحم، وهو حسن. والملاحم: جمع ملحمة (ش).

أحمدَ المراديُّ، أخبرنا فقيهُ الحَرَم أبو عبدِ اللهِ محمد بنُ الفضلِ بن أحمدَ الفُراويُّ. قالَ القاضي أبو القَاسم: وأنبأنا أبو عبد اللهِ الفَراويُّ هذا وأبو محمد عبدُ الجبار بنُ محمد بنُّ أحمدَ الخُواريُّ إذناً، قالا: أخبرنا الإمامُ الحافظُ أبو بكر أحمدُ بنُ الحُسَيْن بن علي البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعتُ أبا زكريا يحيى بنَ محمد العَنْبَرِيُّ يقولُ: قالَ الخليلُ بنُ أحمد: خمسةٌ من الأنبياءِ ذوو اسمين اسمين: مُحمد وأحمدُ نبيُّنا عليه السلام، وإسرائيلَ ويعقوبُ صلَّى الله عليهِ، ويونُّسُ وذو النون صلَّى الله عليه. وإلياسُ وذو الكِفْل صلَّى الله عليهِ. قال أبو زكريا: ولِنبيَّنا ﷺ خمسةً أسماءٍ في القرآن: مَحمدٌ وأحمدُ وعبدُ اللهِ وطه ويْس. قالَ الله عزَّ وجلَّ فَى ذَكَرَ مِحْمَدٍ ﷺ : ﴿ مَحْمَدٌ رَسُولُ اللهِ﴾<sup>(١)</sup>، وقالَ: ﴿ وَمُبَشِّراً برَسول مِنْ بَعْدِي اسْمُه أحمدُ (٢)، وقالَ الله تعالى في ذكر عبد اَلَّهِ: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ (يعني النبيُّ ﷺ ليلةَ الجنَّ) يَدعوه كَادُوا يكونونَ عليه لِبَداً ﴾ (٣). وإنَّما كانوا يَقَعُون بعضهم على بعض كما أن اللَّبَدَ مُتَّخَذَّ من الصوفِ فيُوضَعُ بعضَه على بعض فيصيرُ لِبَداً. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ طُه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقَرآنَ لِتُشْقَىٰ ﴾ (٤) ، والقرآنُ إِنَّمَا نَزَلَ عَلَى رسول ِ الله ﷺ دونَ غيره ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ يُسَ﴾(٥)\_ يعني يا

<sup>(</sup>١) سورة الفتح، الآية: ٢٩. وقلنا: ومنها أيضاً: «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» (آل عمران: ١٤٤)، و﴿ وآمنوا بما نُزُل على عمران: ١٤٤)، و﴿ وآمنوا بما نُزُل على محمد وهو الحق من ربَّم﴾ (محمد: ٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الصف، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن، الآية: ١٩.

<sup>(</sup>٤) طه: ١- ٣. وقال الإمام الذهبي: ووقيل: طه لغة لعك، أي يا رجل، فإذا قلت لعكي: يا رجل، لم يلتفت، فإذا قلت له: طه، التفت إليك». نقل هذا ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. والكلبي متروك. فعلى هذا القول لا يكون طه من أسمائه. (تاريخ الإسلام: ١٠/٢).

<sup>(</sup>٥) سورة يس، الآية: ١.

إنسانُ، والإنسانُ ها هُنا العاقلُ وهو محمدٌ ﷺ ﴿إِنَّكَ لَمِنَ المُرسَلينَ ﴾ (١).

قالَ الحافظ أبو بكر: وزادَ غيرُه من أهلِ العلم فقالَ: سَمّاهُ الله تعالَى في القرآن رسولاً نبياً أُمِّياً، وسمَّاه: شاهداً ومُبشَّراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً مُنيراً، وسمَّاهُ: رؤ وفاً رحيماً، وسمَّاهُ: نذيراً مُبيناً، وسمَّاهُ مُذَكِّراً، وجعلَهُ رحمةً ونِعمةً وهادياً، وسمَّاهُ: عَبداً صلَّى الله عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم كثيراً (٢).

<sup>(</sup>١) سورة يس، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الذي كتبه الذهبي في تاريخ الإسلام: ٨/٣. ١١.

وَنَشَا رَسُولُ الله ﷺ يَتِيماً يَكُفُلُهُ جَدُّهُ عَبدُ المطَّلَبِ ، وَبَعَدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالَبِ بن عَبد المطَّلَب، وطَهَّرهُ اللهُ من دَنَسِ الجاهليةِ وَمَنْ كُلِّ عَيْبٌ وَمَنْحَهُ كُلَّ خُلُقٍ جَميلِ حتَّى لَم يكُنْ يُعرفُ بَينَ قَومِهِ إلا بالأمينِ لِما شاهَدُوا من طهارتهِ وصدق حديثِهِ وأمانتِهِ.

فلمًا بلغَ اثنتي عشرة سنة ، خرج مع عمّه أبي طالب إلى الشام حتَّى بلغَ بُصْرَى فرآهُ بَحيرا الراهبُ فعرفهُ بصفَتِه ، فجاء وأخذَ بيده ، وقال: هذا سيّدُ العالمين ، هذا رسولُ ربّ العالمين ، هذا يبعثهُ الله وحمة للعالمين . فقيلَ له : وما عِلْمُكَ بذلك ؟ قالَ : إنّكم حينَ أقبلتُم من العَقَبة لم يبقَ شجرة ولا حَجَرٌ إلّا خَرَّ ساجداً ولا يَسْجُدْنَ إلّا لِنبي ، وإنّا نَجدُهُ في كُتُبنا . وسألَ أبا طالب ، فَرده خوفاً عليهِ من اليهود (١) . ثم خرجَ ثانياً إلى الشام مع مَيْسَرة علام خديجة في تجارةٍ لها قبلَ أن يتزوجها حتى بلغ إلى سوق بُصْرَى ، فباع تجارته .

فلمَّا بلَغَ خمساً وعشرينَ سنةً تزوَّجَ خديجةً. فلمَّا بَلَغَ أربعينَ سنةً اختصَّهُ الله بكرامتهِ ،وابتَعَثَهُ برسالتِهِ ،فأتاهُ جبريلُ عليهما السلامُ وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي برقم (٣٦٧٠) ورجاله ثقات لكن في متنه غرابة فقد قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي : «تفرد به قراد واسمه عبد الرحمان بن غزوان (وهو) ثقة احتج به البخاري والنسائي، ورواه الناس عن قراد وحسنه الترمذي. وهو حديث منكر جداً، ثم نقد الحديث نقداً داخلياً بارعاً وحلّل وقائعه ولغته واستقصى الاختلاف في ذلك، فراجعه تجد فائدة إن شاء الله. (تاريخ الإسلام: ٢٧/٧ فيا بعد). وانظر أيضاً «البداية» ٢٨٤/٢، ٢٨٥٠ للحافظ ابن كثير.

بغار حِراءٍ، فأقامَ بمكةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً، وقيلَ: خمسَ عشرةَ، وقيل: عشراً، والصحيحُ الأول.

وكانَ يُصلِّي إلى بيتِ المقدِسِ مُدَّةَ إقامَتِهِ بمكةً، ولا يَسْتَدبِرُ الكعبة، بل يجعلُها بينَ يَدَيهِ. وصلَّى إلى بيتِ المقدسِ أيضاً بعدَ قُدومِهِ المدينة سبعة عشر شهراً، أو ستة عشر شهراً.

ثم هاجَرَ إلى المدينةِ ومعَه أبو بكر الصديقُ وعامرُ بنُ فُهَيْرةَ مولى أبي بكرٍ ودليلُهم عبدُ اللهِ بنُ الأرَيْقِطِ اللّيثيُّ وهو على دين قومِهِ ولم نعرفُ له إسلاماً، فأقامَ بالمدينةِ عشرَ سنينَ .

وتوفي وهو ابنُ ثلاثٍ وستينَ (سنة) (١)، وقيلَ: ابنُ خمس وستينَ، وقيلَ: ابنُ ستينَ. والأولُ أصحُ. وكانت وفاتُهُ يومَ الاثنينَ حينَ اشتدَّ الضَّحى لثنتَي عشرةَ ليلةً خلَت من ربيع الأول، وقيلَ: لليَلتينِ خَلَتا منهُ، وقيلَ: لاستِهلالهِ. ودُفن ليلةَ الأربعاءِ، وقيلَ: ليلةَ الثلاثاءِ. وكانت مُدَّةُ علَّتِه اثني عَشَرَ يوماً، وقيلَ: أربعةَ عشرَ يوماً. وغسَّلَه (٢): عليَّ، والعبّاسُ وابناه الفضلُ وقُثمُ ابنا العباسِ، وأسامةُ بنُ زيد بنِ حارثةَ وشُقران مَوْلَياهُ، وحَضَرهُم أوسُ بنُ خَوْلِي الأنصاريُ. وكُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابِ بيض سَحُوليّةٍ من ثياب سَحُولَ بلدةٍ باليَمَن، وكُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابِ بيض سَحُوليّةٍ من ثياب سَحُولَ بلدةٍ باليَمَن، عليهِ أحدٌ. وفُرشَ تحتَهُ قَطِيفَةٌ جمراءُكانَ يتغَطّاها (٣). ودخَلَ قبرهُ عليًّ، عليهِ أحدٌ. وفُرشَ تحتَهُ قَطِيفَةٌ جمراءُكانَ يتغَطّاها (٣). ودخَلَ قبرهُ عليًّ، والعباسُ وابناهُ الفضلُ وقَثَمُ، وشُقرانُ وأطبقَ عليهِ تِسعُ لَبناتٍ. ودُفِنَ في الموضعِ الذي توفّاهُ الله فيه، حُولَ فراشُه، وحُفِرَ له ولُحِدَ في بيتهِ في الموضعِ الذي توفّاهُ الله فيه، حُولَ فراشُه، وحُفرَ له ولُحِدَ في بيتهِ الذي كانَ بيتَ عائشة. ثمَّ دُفِنَ معَهُ أبو بكرِ وعُمر رضِيَ الله عنهما. الذي كانَ بيتَ عائشة. ثمَّ دُفِنَ معَهُ أبو بكرِ وعُمر رضِيَ الله عنهما.

<sup>(</sup>١) ليس في وده.

<sup>(</sup>٢) قارن السيرة لابن هشام: ٦٦٢/٢ فيا بعد.

 <sup>(</sup>٣) أخرج مسلم (٩٦٧) في الجنائز عن ابن عباس قال: وجعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء والقطيفة:
 كساء له خمل، وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله ﷺ وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعده (ش).

## في ذكرأولاده صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

وكانَ له ﷺ مِنَ البنين ثلاثةُ:

القاسمُ، وبهِ كانَ يُكْنَى. وُلِدَ بمكةَ قبلَ النبوةِ، وماتَ بِها وهو ابنُ سنتين.

وعبدُ اللهِ، ويُسمَّى: الطيّبُ، والطاهرُ؛ لأنه وُلِدَ في الإسلامِ. وقيلَ : إن الطيبَ والطاهرَ غيرهُ، والصحيحُ الأولُ.

وإبراهيم، وُلِدَ بالمدينةِ، وماتَ بها سنةَ عشرٍ وهو ابنُ سبعةً عشرَ وهو ابنُ سبعةً عشرَ شهراً.

وكان له مِن البناتِ أربعُ بلا خلافٍ:

زينبُ: تزوَّجَها أبو العاص بنُ الربيع بنِ عبدِ العُزَّي بن عبدِ شمسٍ ، وهو ابنُ خالتِها وأُمُّهُ هَالَةُ بنتُ خُويْلَدٍ ، فولدت له علياً ، ماتَ صغيراً ، وأمامَةَ التي حَملَها رسولُ اللهِ ﷺ في الصلاةِ وبقِيتْ حتى تزوَّجَها عليُّ بعدَ موتِ فاطمةً .

وفاطمةُ الزهراءُ رضوانُ الله عليها: تزوَّجها عليُّ فولَدت له: الحسن، والحُسينَ، ومُحْسِناً ماتَ صغيراً، وأُمَّ كلثوم تزوَّجها عمر بن الخطاب. وزينبَ تروَّجها عبدُ اللهِ بنُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ.

ورُقيةُ بنتُ رسولِ اللهِ ﷺ: تزوَّجها عُثمانُ بنُ عَفَّانَ، فماتت عندَهُ. وأُمُّ كلثوم : تزوَّجها عُثمانُ أيضاً بعدَ رُقيةَ فماتَت عندَه. وولَدَت لهُ رُقية ابناً فسمَّاهُ عبدَ اللهِ وبهِ كانَ يُكْنَىٰ.

وأولُ مَن وُلِدَ له ﷺ: القاسِمُ، ثم زينبُ ثم رُقَيَّةُ، ثم فاطمةُ، ثم أمَّ كلثوم ، ثم في الإسلام : عبدُ اللهِ، ثم إبراهيمُ بالمدينةِ. وأولادُهُ كلثوم من خديجة إلا إبراهيمَ فإنَّهُ من مارية القبطيةِ. وكلُّهم ماتُوا قبلَه إلا فاطمة، فإنها عاشتُ بعدَه ستة أشهرٍ على الصحيح . وقيلَ غيرُ ذلك.

# فصل في حجَجَد وَعُهُ مَره صَلّى لله عَلَيه وَسَلّم

روى البُخاريُّ ومسلمُ من حديثِ همّام بن يحيي، عن قَتَادَةَ، قَال: قلتُ لأنس بن مالكِ: كم حَجَّ النبيُّ عَلَيْ من حِجَةٍ ؟ (١). قال: حِجَّةً واحِدةً، واعتمر أربع عُمرٍ؛ اعتمر النبيُّ عَلَيْ حيثُ صَدَّهُ المشركونَ عن البَيْتِ، والعُمْرة الثانِية حيثُ صالحُوهُ من العام المُقْبِل، وعُمرة من الجعرّانةِ (٢) حيثُ قَسَم غنائم حُنينٍ في ذي القَعْدة، وعُمْرتَهُ مع حِجَّتِهِ (٣). يعني بذلك بعدما هاجر إلى المدينة، وأما ما حَجَّ واعتمر قبلَ الهجرة، فلم يُحفَظُ على الصحيح.

<sup>(</sup>١) بكسر الحاء المهملة، وهي من الشواذ لأن القياس الفتح كما في غتار الصحاح. وفي نسخة ود، وجدنا الحاء المهملة مفتوحة، وليس بشيء، وقال الفيروز آبادي في القاموس: ووالحجة: المرة الواحدة شاذ لأن القياس الفتح.

<sup>(</sup>٣) الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة وهي إلى مكة أقرب، قال ياقوت: بكسر أوله إجماعاً ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشددون راءه، وأهل الإتقان والأدب يخطئونهم ويسكّنون العين ويخفّفون الراء. وقد حكي عن الشافعي أنه قال: المحدثون يخطئون في تشديد الجعرانة وتخفيف الحديبية. ثم قال ياقوت: والذي عندنا أنها روايتان جيدتان. حكى إسماعيل ابن القاضي عن علي ابن المديني أنه قال: أهل المدينة يثقلونه ويثقلون الحديبية وأهل العراق يخففونها ومذهب الشافعي تخفيف الجعرانة. وسمع من العرب من قد يثقلها. . . وأما في الشعر فلم نسمعها إلا مخففة . (معجم البلدان: ١٩٥٧) قلت: ولما كان المزي من أهل الحديث فقد ضبطناها بضبطهم .

 <sup>(</sup>٣) البخاري ٣٣٨/٧ في المغازي: باب غزوة الحديبية، وفي العمرة: باب كم اعتمر النبي ، وفي الجهاد: باب عن قسمة الغنيمة في غزوه وسفره، ومسلم (١٢٥٣) في الحج: باب بيان عدد عمر النبي في وأزمانهن (ش).



## في غَــزُواتهِ صَلّى للهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم

وَغزا ﷺ بنفسهِ خمساً وعشرينَ غَزْوَةً فيما قالَهُ موسَى بنُ عُقْبَةً، ومحمدُ بنُ إسحاق، وأبو معشر المَدنيُّ، وغيرُ واحدٍ. وقيلَ : سبعاً وعشرين، والمشهورُ الأولُ. قاتلَ في تسع منها: في بَدرٍ، وأُحدٍ، والخَذْدُق، وبني قُرَيْظَة، وبني المُصطَلِق، وخَيْبَر، وفتح مكة، وحنينٍ، والطائف. وقيلَ: إنه قاتلَ أيضاً بوادي القُرى، والغابةِ، وبني النضير.

وأما البُعوثُ والسَّرايا فنحو خمسينَ.

## في ذكركتّابه وَرُسُله صَلّى للهُ عَلَيْهُ وَسَلّم

#### وكتب له ﷺ:

أبو بكر الصدّيقُ، وعمر بنُ الخطّاب، وعثمانُ بنُ عَفّان، وعليُّ بنُ أبي طالب، وأبيُ بنُ كعب، وثابتُ بنُ قيس بن شمّاس ، وعامرُ بنُ فُهَيْرة، وعبدُ اللهِ بنُ الأرقم الزُّهريُّ، وخالدُ بنُ سعيدِ بن العاص الأمويُّ، وشُرحبيلُ بنُ حَسنة، وحنظلةُ بنُ الربيع الأسَيْدِيُّ، وزيْدُ بنُ ثابتٍ، ومعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانا ألزمهم لذلك وأخصَّهم به.

وبعث (١) على عمرو بنَ أُمية الضَّمْرِيَّ رسولًا إلى النجاشيِّ، فأخذ كتابَ رسول الله على فضعه على عينيه ونزلَ عن سريره فجلسَ على الأرض وأسلَمَ وحسُن إسلامُهُ، وكانَ إسلامُهُ (٢) عندما هاجرَ إلى أرضِهِ جعفرُ بنُ أبي طالب وأصحابُهُ. وصَلَّى عليهِ النبيُّ على مات (٣). ورُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لا يزالُ يُرَى النورُ على قبرهِ.

وَبَعَثَ رسولُ الله ﷺ دِحيةً بن خليفةَ الكَلْبِيُّ إلى قيصر ملكِ

<sup>(</sup>۱) انظر سیرة ابن هشام: ۲۰۲/۲-۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) انظر التفاصيل في تاريخ الإسلام للذهبي: ١٢١/٢- ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) انظر المسند ٢٠١١، وسنن أبي داود (٣٠٠٥) في الجنائز: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، وصلاة النبي على النجاشي، رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري ١٦٣/٣، ومسلم (٩٥١)، وأبو داود (٣٢٠٤)، والطيالسي (٢٣٠٠)، وابن ماجه (١٥٣٤)، والنسائي ٧٠/٤، والترمذي (١٠٢٢)، وأخرجه من حديث جابر عبد الله: البخاري ١٦٣/٣، ومسلم (٩٥٢)، وأجرجه

الروم ، واسمُهُ هِرَقْلُ، فسألَ عن النبيِّ ﷺ وثبتَتْ عندَه صحةُ نبوَّتِهِ، فَهُمَّ بِالإِسلامِ فَلم تُوافِقْهُ الروم على ذَلِكَ، وخافَهم على مُلْكِهِ فَأَمْسَكَ (١).

وبعَثَ ﷺ عبدَ اللهِ بنَ حُذافةَ السَّهْمِيَّ إلى كِسرَى ملكِ فارسَ، فَمَزَّقَ كتابَ النبيِّ ﷺ فَدَعا عليه رسولُ اللهِ أن يُمَزِّقَ اللهُ مُلكَهُ كُلَّ مُمَزَّقِ، فَمَزَّقَ اللهُ مُلكَهُ ومُلْكَ قومِهِ(٢).

وبَعَثَ عَلَيْ حَاطِبَ بِنَ أَبِي بَلْتَعَةَ اللَّخْمِيَّ إِلَى المُقَوْقِسِ ملكِ الْإِسكندريةِ ومصر، فقال خيراً وقارَبَ الأمرَ ولم يُسْلِم، وأهدَى إلى النبيِّ عَلَيْ مارية القبطية (٣) وأُختَها سِيرينَ فوهَبَها لِحَسّانَ بِن ثابت، فولَدَتْ له عبدَ الرحمانِ بِنَ حَسّانَ، وهو ابنُ خالةِ إبراهيمَ ابنِ رسولِ الله عَلَيْ (٤).

<sup>=</sup> ٣١٩ ، ٢٩٥٣، وأخرجه من حديث عمران بن حصين مسلم (٩٥٣)، والنسائي ٧٠/٤، وأبن ماجه (١٥٣٥)، والترمذي (١٠٣٥)، وأخرجه عن حديقة بن أسيد: أحمد ٧/٤، وابن ماجه (١٥٣٧)، وأخرجه عن مجمع بن حارثة الأنصاري، أحمد ١٤/٤ و ٣٧٦/٥، وابن ماجه (١٥٣٦). وأخرج أحمد ٢٦٠/٤ و٢٦٠/ بسند حسن عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله على أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا له. وقد اختار غير واحد من العلماء أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صُليّ عليه صلاة الغائب كما صلّ النبي على عليه على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلّ عليه. وإن صليّ عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه (ش).

<sup>(</sup>١) هو في حديث ابن عباس الطويل عن أبي سفيان في بدء الوحي، ومسلم (١٧٧٣) في الجهاد والسير: باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام(ش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٩٦/٨ في المغازي: باب كتاب النبي على إلى كسرى وقيصر من حديث الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله يخ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه، مزقه، فحسبت (القائل هو الزهري) أن ابن المسيب قال: فدعا عليه رسول الله على أن يمزقوا كل ممزَّق (ش).

<sup>(</sup>٣) في وده: القطبية، سبق قلم من الناسخ.

 <sup>(</sup>٤) انظر ابن سيد الناس ٢٦٥/٢، ٢٦٦، وشرح المواهب ٣٤٨/٣، ٣٥٠، ونصب الراية ٤٢١/٤،
 ٤٢٢ (ش).

وَبَعَثَ عَلَيْ عَمرو بنَ العاص إلى مَلِكَيْ عُمانَ جَيْفَرَ وعبد (١) ابني الجُلَنْدَى الأَزْدِيَّيْن، والملِكُ يومئذ جَيْفَر، فأسلما وصَدَّقا وخَلَّيا بين عمرو بن العاص وبينَ الصدقة والحكم فيما بينهم، فلم يَزَلْ عندَهم حتى تُوفِي رسولُ الله عَلَيْ (١).

وَبَعَثَ ﷺ سَلَيطَ بِنَ عَمرِ وَ العَامرِيَّ إِلَى الْيَمَامَةِ ، إِلَى هَوْذَةً بِنَ عَلَيِّ السَّامِةِ ، إلى هَوْذَةً بِنَ عليِّ الحنفي ، فأكرمَهُ وأنزلَهُ ، وكتبَ إلى النبي ﷺ : مَا أَحَسَنَ مَا تَدعُو اللهِ وأَجَمَلَهُ ، وأنا خطيبُ قومي وشاعِرُهُم فاجعَلْ لي بعض الأمرِ . فأبَى النبيُّ ﷺ ، ولم يُسْلِمْ هَوْذَةً ، وماتَ زمنَ الفتح (٣).

وبَعَثَ ﷺ شُجاعَ بنَ وَهْبِ الأَسَدِيُّ إلى الحارثِ بنِ أبي شِمْرِ الغَسَّانِيِّ ملكِ البلقاء من أرضِ الشام . قالَ شُجاع: فانتهيتُ إليهِ وهو بغُوطَةِ دِمشق فقَرَأ كتابَ النبيِّ ﷺ ثم رَمَى بهِ، وقالَ: أنا أسيرُ إليهِ، وعزمَ على ذلِكَ فمنَعَهُ قَيْصر (٤).

وبَعَثَ ﷺ المهاجرَ بنَ أبي أُمَيَّةَ المخزوميَّ إلى الحارثِ الحِمْيَريِّ، أحدِ مَقاوِلَةِ اليمن.

وبعَثَ ﷺ العَلاء بنَ الحَضْرَميِّ إلى المُنذِر بن ساوَىٰ العَبْدِيِّ ملكِ البحرين، وكتبَ إليهِ كتاباً يَدْعُوهُ إلى (أ) الإِسلامِ، فأسلمَ وصَدَّقَ (1).

وَبَعَثَ ﷺ أَبَا مُوسَى الأشعريُّ ومعاذَ بنَ جَبَلٍ الأنصاريُّ إلى

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن هشام: وعياده.

 <sup>(</sup>۲) انظر ابن سيد الناس ٢/٧٦٧، ٢٦٩، وشرح المواهب ٣٥٢/٣، ٣٥٥، ونصب الراية ٤٢٣/٤،
 ٤٢٤ (ش).

<sup>(</sup>٣) انظر ابن سيد الناس ٢٦٩/٢، ٢٠٠٠، وشرح المواهب ٣٥٥٥/٣، ٣٥٦ (ش).

<sup>(</sup>٤) انظر ابن سيد الناس ٧٠/٢، وشرح المواهب ٣٥٦/٣، ٣٥٧ (ش).

<sup>(</sup>٥) ليس في دده.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر شرح المواهب ٣٢٤/٣.

جُملةِ اليمن داعِيَيْنِ إلى الإسلام ، فأسلَمَ عامةُ أهلِ اليمنِ: ملوكهُم وعامَّتهم طَوْعاً من غيرِ قتال (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١١٣/٦ في الجهاد: باب ما يكره من التنازع والاختلاف، و١١٥٥ و ٢٥/١٥ و ٣٥/١٥ و ٢٥/١٣٥ و ٢٥/١٤٥ و ٢٤٣/١٣٥ و ٢٤٣/١٣٥ و ١٤٣/١٣٥ في الجهاد: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير من طريق سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ بعثه ومعاذاً إلى اليمن، فقال: «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، (ش).

# في ذكر أعمَامِه وَعَمّانه صَلّى لله عَلَيْهِ وَسَلّم

وكانَ له ﷺ من العُمومةِ أحدَ عَشَرَ، منهم:

الحارثُ بنُ عبدِ المطّلب: أمَّه سمراء بنتُ جُنَيْدبِ بن حُجَيْر بنِ رئابِ بن سواءة بن عامِر بن صَعْصَعَةَ. وهو أكبرُ وَلد عبدِ المطلب، وبَه كَانَ يُكْنَى. ومن وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ جماعةٌ لهم صُحْبةٌ من النبيِّ ﷺ.

وقُثَمُ: هلكَ صغيراً، وهو شقيقُ الحارثِ.

والزبيرُ: وكانَ من أشرافِ قريش . وابنُهُ عبدُ الله بنُ الزبير شَهدَ مع النبيِّ عَلَيْهِ حُنيناً وثبتَ يومَئذٍ ، واستشهدَ بأجنادينَ ، ورُويَ أنَّهُ وُجدَ إلى جنب سبعةٍ قد قَتلَهم وقَتلُوهُ . وابنتُهُ ضُباعَةُ بنتُ الزبير لها صُحْبَةُ ، وأمَّ الحكم ِ بنتُ الزبيرِ ، رَوَت عن النبيِّ عَلَيْهِ .

وحمزةُ بنُ عبدِ المطّلب: أسداللهِ وأسدُ رسولِهِ. أُمَّهُ هالةُ بنتُ أُهيْبِ ابن عبدِ منافِ بن زُهْرَةَ بن كلابٍ. وهو أخو رسول الله على من الرَّضاعةِ. أسلمَ قديماً، وهاجَرَ إلى المدينةِ، وشَهِدَ بدراً وأُحداً، وقُتِل يومئذٍ شهيداً. ولم يكنْ لَه إلا ابنةً.

والعباسُ: أسلمَ وحَسُنَ إسلامُهُ، وهاجَرَ إلى المدينة. وكانَ أسنَّ من النبيِّ عَلَيُ بثلاثِ سنينَ. وكانَ لهُ عشرةٌ من الذكور.

وأبو طالبِ: واسمه عَبْدُ منافٍ، وهو شقيقُ عبدِ اللهِ والدِ رسول ِ

اللهِ ﷺ، وشقيقُ عاتِكَةَ صاحبةِ الرؤيا في بدرٍ، أُمُّهم فاطمةُ بنتُ عمرو ابن عائذِ بن عمرانَ بن مخزوم .

وأبو لَهَبِ: واسمُهُ عبدُ العُزَّى، وكُنيَتُهُ أبوعُتْبةَ، كَنَّاهُ أبوهُ أبا لَهَبِ لِحُسْنِ وَجْهِهِ. وأُمُّهُ ليلَى، ويقال: لُبْنَى، بنتُ هاجَرَ بن عبدِ منافِ بنِ حناطر بن حَبْشِيَّة بن سلوان (١) بن كعب بن سلول بن عمرو الخُزاعيُ. ومن وَلَده: عُتْبةُ ومُعَتِّبٌ (٢) ابنا أبي لَهَب، وكانا ممّن ثَبَت مع النبي ومن وَلَده: ودرّةُ بنتُ أبي لَهَب، لها صُحبةٌ، وهي التي كانَ عليُّ بنُ أبي طالب خَطبها على فاطمة. وعُتَيْبةٌ بنُ أبي لهب قتلهُ الأسَدُ بالزرقاء من أرض الشام على كُفره بدعوةِ النبي عَنِي عليه.

وعبدُ الكعبةِ بنُ عبدِ المطَّلِبِ: وهو المُقَوَّم، وقيل: إنهما اثنان، وهو شقيقُ حمزةً.

وحَجْلٌ: واسمُهُ المغيرةُ، وهو شقيقُ حمزةَ أيضاً، لا بقيّةً له. والغَيْدَاقُ: سُمّيَ بذلكَ لأنّهُ كانَ أجودَ قريشٍ وأكثرَهم طَعَاماً. وقيلَ: هو(٣) حَجْلٌ والغَيْداقُ لقبهُ. وقال الزُّبَيْرُ بن بكارٍ عن عمّهِ مُصْعَب بن عبد الله: اسمُهُ مُصْعَب، قالَ: وقالَ غيرُهُ من قريش : اسمُهُ نَوْفَلُ. وأُمّهُ مُمَنَّعَةُ بنتُ عمرو بنِ مالكِ بنِ مُؤمَّلٍ ، من خُزاعَةً. اسمُهُ نَوْفَلُ. وأُمَّهُ مُمَنَّعَةُ بنتُ عمرو بنِ مالكِ بنِ مُؤمَّلٍ ، من خُزاعَةً.

وضِرارُ: وهو شقيقُ العبّاسِ أيضاً، لا بقيَّةَ له.

#### وعَمَّاتُه ﷺ ستُ:

صَفِيَّةُ بنتُ عبدِ المطّلب: أسلمتْ وهاجَرَتْ، وقيلَ: لم يُسْلِم منهُنَّ غيرُها. وهي أمُّ الزُّبَيْر بن العَوّام ِ. توفيَتْ بالمدينةِ في خِلافةِ عمر

<sup>(</sup>١) في وده: سلول.

 <sup>(</sup>٢) قيده ابن حجر في الإصابة كما قيدناه: بضم الميم وفتح العين وتشديد التاء.

<sup>(</sup>٣) في وده: (إنه).

ابن الخطاب سنة عشرين ولَها ثلاث وسبعون سنةً. وهي شقيقة حمزة. وعاتِكَةُ بنتُ عبدِ المطّلب: صاحبةُ الرؤيا في بَدر. قيلَ: إنَّها أسلَمتْ أيضاً. وكانت عند أبي أُميَّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَر ابن مَخزوم، فولَدَتْ لَهُ: عبدَ اللهِ، له صُحبةٌ، وزهيراً، وقَريْبَة (١)

وَأَرْوَىٰ بنتُ عبدِ المطّلب: كانت عندَ عُمَيْر بنِ وَهْب بنِ عبدِ الدار بنِ قُصَيِّ فولَدَتْ لَهُ: طُلَيْبَ بنَ عُمَيْر، وكانَ من المهاجرينَ الأُولِينَ شَهدَ بَدْراً، وقُتِلَ بأجنادينَ، وليسَ له عَقبُ.

الكُدى.

وأُمَيْمَةُ بنتُ عبدِ المطّلبِ: كانت عندَ جحش بن رئابِ بن يَعْمر ابن صَبْرةَ فولدت لهُ: عبدَ اللهِ بنَ جَحْش قُتِلَ بأُحدٍ شَهيداً، وأبا أحمَد ابن جَحْش الأعمى الشاعر واسمه عَبْدٌ، وزينبَ بنتَ جَحْش زوجَ النبي عَلَيْ، وحبيبة بنتَ جَحْش، وحَمْنَة (٢) بنتَ جَحْش، لهم صُحْبَة، وعُبَيْدَ اللهِ بنَ جَحْش أسلَم ثم تَنصَّر وماتَ بالحبشةِ نصرانياً.

وبرُّةُ بنتُ عبدِ المطّلب: كأنت عندَ عبدِ الأسدِ بن هلال بن عبدِ اللهِ بن عُمَر بن مخزوم ، فولَدت لَه: أبا سَلَمةَ واسمُهُ عبدُ اللهِ وكانَ زوجَ أُمَّ سَلَمةَ قَبْل النبيِّ عبدِ أسلَمَ وهاجَرَ إلى أرضِ الحَبشَةِ. وتزوَّجها بعدَ عبدِ الأسدِ أبو رُهْم بن عبدِ العُزَّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدِّ بن نَصْر ابن مالكِ بن حِسْل بن عامِر بن لُؤي ، فولدت له: أبا سَبْرَةً واسمُهُ عبدُ اللهِ مُحْبة وهو ممّن شهدَ بدراً مع رسول ِ اللهِ على .

وأُمُّ حَكِيْمِ بنتُ عبدِ المطّلب. وهي البيضاء كانت عندَ كُرَيْز بن ربيعة بن عبدِ شمس بن عبدِ منافٍ، فولدَت لَه : عامراً ، وأُمَّ طلحة واسمها : أَرْنَبُ ، وأَرْوَى وهي أمَّ عُثمانَ بنِ عَفّانَ .

<sup>(</sup>١) ضبطنا الاسم وقيَّدناه من مشتبه الذهبي: ٥٢٧.

<sup>(</sup>٢) في وده: وخمنة، والضبط من مشتبه الدهبي: ٢٥٠.

# في ذكر أزواجه ِ صَلّى الله عَلَيه وَسَلَّم ورَضي عَنهُنّ (١)

وأوَّلُ مَن تزوَّجَ ﷺ خديجة بنت خُوَيْلد بنِ أَسَدِ بنِ عبدِ العُزَّى ابنِ قُصَيِّ بن كلاب تزوَّجَها وهو ابنُ خمس وعشرينَ سنةً ، وبقيتْ عندَه حتى أكرَمَهُ الله تعالى بنبُوَّتهِ ، وكانت لَه وَزيْرُ صِدْقٍ . وماتَتْ قبلِ الهجرةِ بثلاثِ سِنينَ ، وقيل بأربع ، وقيل : بخمس ، والأول أصحُ .

ثم تزوَّجَ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ بنِ قيس بن عبدِ شمس بنِ عبدِ وُدِّ بن نصر بنِ مالكِ بنِ حِسْلِ بعد خديجة بمكة قبلَ الهجرة. وكانت قبلَه عندَ السَّكرانِ بن عمرو أخي سُهيْل بنِ عمرو. وكبرت، وأرادَ طلاقها، فَوَهَبَتْ يَومَها لعَائِشَةَ فأمْسَكَها.

وتزوَّجَ عائشةً بنتَ أبي بكرٍ الصديقِ بمكةَ قبلَ الهجرةِ، وبنَى بِها بالمدينةِ بعد الهجرةِ.

وتزوَّجَ حَفْصَةً بنتَ عُمَر بنِ الخطاب، وكانت قبَله عندَ خُنيْسِ ابن حُذافة السَّهْمِيِّ، وكانَ ممَّنَ شهدَ بَدراً مع النبيِّ ﷺ، وتوفيَ بالمدينة.

وتزوَّجَ أُمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سُفيانَ، واسمُها رَمْلةُ بنتُ صَحْر بنِ حربِ بن أميةَ بن عبدِ شمس بن عبدِ منافٍ. هاجَرَت مع زوجها عُبيدِ

<sup>(</sup>١) خصَّ رسول الله ﷺ دون أمته بجمع أكثر من أربع زوجات، وأُحلَّ له فيهن ما شاء، وأفاض المؤرخون في ذكرهن رضي الله عنهن من فانظر مثلاً سيرة ابن هشام: ٦٤٣/٢ ، والاستيعاب لابن عبد البر: ٤٤/١ فيا بعدل.

اللهِ بن جَحْشِ إلى أرضِ الحَبشةِ، فَتَنَصَّرَ هناكَ ثم ماتَ نصرانياً، فتزوَّجَها رسولُ اللهِ عَنْهُ النجاشيُّ فتروَّجَها رسولُ اللهِ عَنْهُ النجاشيُّ أربعَ مئة دينار (١)، بَعَثَ رسولُ اللهِ عَنْهُ فيها عمرو بنَ أميةَ الضَّمْرِيِّ إلى أرض الحبشة، وَوَلِيَ نكاحَها عثمانُ بن عفّانَ. وقيل: خالد بنَ سعيد أرض العاص. وتوفيت بالمدينة قبل أخيها معاوية.

وتزوَّجَ أمَّ سَلَمة، واسمُها هندُ بنتُ أبي أمية بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وكانت قبله عند أبي سَلَمَةَ بن عبد الأسَد. وتزوَّجَ زينبَ بنتَ جَحْش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرَة، وهي بنتُ عَمّته أُمَيْمَة بنت عبد المطّلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وقصّتها مشهورة (٢). وماتَتْ في خلافة عُمر.

وتزوَّجَ زينبَ بنتَ خُزيْمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صَعْصَعة. وكانت تُسمَّى أمَّ المساكين لكثرة إطعامِها المساكين. وكانت قبله عندَ عبدِ الله بن جَحْش، وقيل: عندَ الطُّفيل بن الحارث، والأوّلُ أصح. تزوَّجَها سنة ثلاث من الهجرة، ولم تَلْبَثْ عندَه إلاً شهرين أو ثلاثة ثم ماتَتْ (٣).

وتزوّج جُوَيْريّةَ بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب الخُزَاعيةَ ثم المُصْطَلِقِيّة، سُبَيتْ في غزوة بني المُصْطَلِق، فوقعت في سَهْم ثابت بن

<sup>(</sup>١) أخرج أبو داود (٢١٠٧) في النكاح: باب الصداق، والنسائي ١١٩/٦ في النكاح: باب القسط في الأصدقة من حديث أم حبيبة أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوَّجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث معها شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكان مهور نسائه أربعمئة درهم. وفي رواية: أنها كانت تحت عُبيد الله بن جحش، فمات بأرض الحبشة، فزوَّجها النجاشي النبي ﷺ، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة، وإسناده صحيح (ش).

 <sup>(</sup>٢) انظر صحيح مسلم (١٤٢٨) في النكاح: باب زواج النبي ﷺ بزينب بنت جحش، والنسائي ٢٩٧٠،
 والبخاري ٣٤٨/١٣ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء (ش).

<sup>(</sup>٣) ولم يمت أحد من أزواجه ﷺ في حياته غيرها وغير خديجة قبلها.

قيسُ بن شَمَّاس، فكاتبها، فقضى رسولُ الله ﷺ كتابتها وتَزَوَّجها(١).

وتزوَّجَ صفيةَ بنتَ حُيِيِّ بنِ أخطبَ النَّضَريةَ من وَلَدِ هارونَ بن عمرانَ أخي مُوسَى بن عمرانِ عليهما السلام، سُبِيَتْ في غزوةِ خَيْبَرَ سنةً سبع من الهجرة (١). وكانت قبلَهُ تحت كِنانة بن أبي الحُقَيْقِ، قَتلَهُ رسولُ الله عَلَيْ وأعتقها، وجعَلَ عَتْقها صَداقها (٣).

وتزوَّجَ ميمونة بنت الحارثِ بن حَزْنِ بن بُجَيْرِ بن الهُزمِ بن رُوِّية بن عبدِ اللهِ بنِ هلال بن عامر بن صَعْصَعة ، وهي خالة خالد بن الوليد ، وعبدِ اللهِ بن عباس . تزوجها بسرف (أ) وبنى بها فيه ، وماتت به (٥) ، وهو ماءٌ على تسعة أميال من مكة . وهي آخرُ مَن تَزَوَّجَ من أمهاتِ المؤمنين ، وآخرُ مَن مات منهن على المشهورِ ، وقيل : أمَّ سلمة آخرُ من مات منهن . رضي الله عنهن .

فهؤلاء جملةً من دُخَلَ بِهِنَّ من النساءِ وهُنَّ إحدى عشرةً، وعَقَدَ على سبع ولم يدخُلْ بِهِنَّ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر ابن هشام ٢٩٤/٢، ٢٩٥، ومسند أحمد ٢٧٧٧.

<sup>(</sup>٧) كانت قد وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فاشتراها رسول الله ﷺ وأعتقها وتزوَّجها سنة سبع.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٣٦٠/٧ في المغازي: باب غزوة خيبر، و١١١/٩ في النكاح: باب من جعل عتق الأمة
 صداقها، ومسلم (١٣٦٥) في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها من حديث أنس بن مالك (ش).

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان لياقوت: ٧٧/٣ وذكر هناك زواج النبي ﷺ وبنائه بها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤١١)، وأبو داود (١٨٤٣)، والترمذي (٨٤٥)، وابن ماجه (١٩٦٤)، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة أن رسول الله تلخ تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالًا، وماتت بسرف. وقد خطأ العلماء ابن عباس في قوله: إن النبي على تزوَّج ميمونة وهو محرم مع أن حديثه متفق عليه. انظر بسط ذلك في وزاد المعاده (١١٣/، ١١٣، طبع مؤسسة الرسالة بتحقيقنا (ش).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن عبد البر: «وأما اللواتي اختلف فيهن ثمن ابتنى بها وفارتها أو عقد عليها ولم يدخل بها، أو حطبها
 ولم يتم له العقد منها، فقد اختلف فيهن، وفي أسباب فراقهن اختلافاً كثيراً يوجب التوقف عن القطع بالصحة في
 واحدة منهن، (الاستيعاب: ٢٩٦٨).

## في ذكرخَدَمِه صَلَّى لله عَلَيهِ وَسَلَّمُ مِنَ الْأَحْرَارِ

#### وكانَ يخدُمُهُ ﷺ من الأحرار:

أنسُ بنُ مالكِ بنِ النَّضرِ الأنصاريُّ، وربيعةُ بنُ كعب، وهندُ بنُ حارثةً ، وأخوه أسماءُ بنُ حارثة ، الأسلميون، وأبو ذَرِّ الغِفَارِيُّ، وبلالُ بنُ رَبَاحٍ المؤذنُ، وسعدُ مولَى أبي بكر الصديق، وذو مِخْبَر، ويقال: ذو مِحْمَر الحبشيُّ ابنُ أخي النجاشيُّ، ويقالُ: ابنُ أُختِهِ، وبُكَيْرٌ، ويقالُ: بكرٌ، أبنُ شَدَّاخِ الليثيُّ.

وكانَ عَبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ صاحبَ نَعْلَيهِ؛ كانَ إذا قام ألبسَهُ إياهما، وإذا جَلَسَ جَعَلَهُما في ذراعَيهِ حتَّى يقومَ.

وكان عُقْبَةُ بنُ عامرِ الجُهنيُّ صاحبَ بَغْلَتِهِ يقودُ بهِ في الأسفارِ. وكانَ أبو أيُّوبَ الأنصاريُّ صاحبَ رحلهِ.

# في ذكرمَوَاليه وَامِّائهِ صَلِّى للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (''

فمن مواليه على: زيد بن حارثة بن شراحيل الكَلْبي، وابنه أسامة ابن زيد وكان يقال له: الحبّ ابن الحبّ، وتَوْبان بن بُجْدُد، وكان له نسَب في اليمن، وأبو كَبشة، يقال: اسمه سُلَيْم، وكان من مُولَّدِي مَكَةً، ويقال: من مُولَّدِي أرض دَوْس، شهدَ بدراً، وأنسنة، من مُولَّدِي أرض دَوْس، شهدَ بدراً، وأنسنة، من مُولَّدي أرض السَّراة، وشُقْران، واسمُه (٢) صالح، ورَبَاح، وكان أسوَد، ويسَار، وكان نُوبياً، وأبو رَافع، واسمُه أسْلَم، ويقال: إبراهيم، وكان للعباس فوهَبه للنبي على فاعتقه، وأبو مُويْهِبة، وكان من فورِثه ولدي مُزيْنة، وفضالة، نزل الشام، ورافع، كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم وتمسَّك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي على فورثه له دفاعة بن زيد الجندامي، وكان من (٣) مُولِّدي حسْمَي (١٠)، قُتِل وهَبه له رفاعة بن زيد الجندامي، وكان من (٣) مُولِّدي حسْمَي (١٠)، قُتِل بوادِي القُرَى، وكَزكرة، كان على ثقل النبي على وزيْدُ، جَدَّ بلال بن بوادِي القُرَى، وكَزكرة، كان على ثقل النبي على وزيْدُ، جَدَّ بلال بن

<sup>(</sup>١) انظر وزاد المعاد، ١١٤/١ وما بعدها، طبع مؤسسة الرسالة بتحقيقنا (ش).

 <sup>(</sup>۲) هكذا جزم المزي فقال: وواسمه صالح، وقال ابن عبد البر: وقيل: اسمه صالح فيها ذكر خليفة بن
 خياط ومصعب، (الاستيعاب: ۷۰۹/۲).

<sup>(</sup>٣) سقط حرف الجر ومن، من دم».

<sup>(</sup>٤) بكسر الحاء المهملة وسكون السين المهملة، وهو مقصور: أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان على ما ذكر ياقوت وابن عبد الحق البغدادي.

يَسارِ بن زيد، وعُبَيْدٌ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو السَّمْح، ومابورُ القبطيُّ، أهداهُ إليهِ المُقَوْقِسُ، وهشامٌ، وأبو ضَمَيْرةَ، وحُنين، وأبو عَسيب، واسمه أحمر، وسَفِينة مولى أمِّ سَلَمَة أمِّ المؤمنين، أعتَقَتْهُ واشترطَت عليهِ أنْ يَخدُمَ النبي عَلَيْ حياتَهُ، فقالَ: لَو لَم تشترطي عليَّ ما فارقته، وواقِد، وأبو واقدٍ، ومولًى يقالُ له: طَهمانُ، أو كَيْسان، أو مِهران، أو ذكوانُ، أو مَروان.

فهؤ لاء المشهورُون من مواليهِ، وقيلَ: إنَّهم (١) كانُوا أربعينَ. وكانَ لَهُ من الإِماء: أمُّ رافعٍ، زوجُ أبي رافعٍ، واسمُها سَلْمَى،

وأمُّ أَيْمَنَ، واسمُها بَرَكَةُ، ورثَها من أبيهِ، وكانَت حاضِنَتَهُ ﷺ، وهي أمُّ أسامَةَ بن زيدٍ، وميمونةُ بنتُ سَعْدٍ، ويقالُ: بنت سعيدٍ، وخَضِرَةُ، وَرَضْوَى، رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِين(١).

<sup>(</sup>١) وإنهم، ليس في دم،.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي الجزء الأول من الكتاب حسب تقسيم المؤلف، وجاء في «د»: «آخر الجزء الأول من تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليبًا كثيراً، يتلوه في الجزء الثاني إن شاء الله: فصل في ذكر أفراسه ودوابه وسلاحه على " ثم تجيء بعد ذلك، وفي صفحة مستقلة، طبقة سماع لصاحب النسخة وجملة من الفضلاء والفضليات على المؤلف المزي في مجلسين آخرهما يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شعبان سنة ٧٤١، ثم خط المؤلف المزي بصحة السماع والإجازة. ويتلو ذلك صفحة مستقلة فيها عنوان الجزء الثاني، ثم يبدأ الجزء في صفحة أخرى بالبسملة.

# في ذكر أفراسه وَدَوَابه وَسِلاحه صَلَّىٰ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

أوّلُ فَرَس مَلَكَهُ عَلَيْهُ: السَّكْبُ، اشتراهُ من أعرابيٍّ من بَنِي فَزارةَ بعشر أواقٍ، وكَان (١) أسمه عند الأعرابيِّ: الضّرسُ، فَسمّاهُ: السَّكْبُ: وكانَ أغَرَّ مُحَجَّلًا مُطْلَقَ اليَمينِ، وهو أوّلُ فرس غَزا عليه (٢).

وكانَ لَهُ: سَبْحةُ (٣) ، وهو الذي سابَقَ عَليهِ فَسَبَقَ فَفَرِحَ بذلِك. والمُرْتَجزُ (٤) ، وهو الذي اشتراهُ من أعرابيًّ من بني مُرَّةَ ، فشهِدَ لَه عليهِ خُزَيْمةُ بنُ ثابتٍ .

وكانَ لَه: الوَرْدُ<sup>(٥)</sup>، أهداهُ لَه تَمِيْمُ الدَّارِيُّ <sup>(١)</sup> فأعطاهُ عُمَرَ بنَ الخطابِ، فحَمَلَ عليهِ في سبيلِ الله، فوجَدَهُ يُبا<sup>عُ(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ليس في وده.

<sup>(</sup>٢) كان ذلك في أحد كها ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام: ٣٥٩/٢ وغيره. والفرس إذا كان خفيف الجري فهو سكب وفيض كانسكاب الماء.

<sup>(</sup>٣) يقال ذلك للفرس الحسن مد اليدين في الجري.

<sup>(</sup>٤) كان أبيض، وسمي بذلك لحسن صهيله.

<sup>(</sup>٥) الورد: بين الكميت والأشقر.

<sup>(</sup>٦) في وده: الدراري. سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٦٣٦) في الهبة من حديث زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول: قال عمر رضي الله عنه : حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع ، فسألت رسول الله ﷺ ، فقال : « لا تشتره ولا تعد في صدقتك » ورواه أيضاً ( ١٤٩٠ ) في الزكاة و ( ٢٦٣٣ ) في الهبة بلفظ « فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك النبي ﷺ ، فقال : « لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيثه » . وأخرجه أيضاً ( ١٤٨٩ ) من طريق سالم أن عبدالله بن عمر = ..

ورُوي (') عَن سَهْل بن سعدِ الساعدِيِّ، قالَ: كانَ لرسولِ اللهِ عندي ثلاثةُ أفراس : لِزَازٌ، والظَّربُ، واللَّحَيْفُ ('). فأما لِزازُ فأهداهُ لَه فَرْوةُ (") بن عمرو فأهداهُ لَه فَرْوةُ (") بن عمرو الجُّذَامِيُّ، وأمّا اللَّحيْفُ فأهداهُ لَه رَبيعةُ بنُ أبي البراءِ، فأثابَهُ عليهِ فرائضَ من نَعَم بني كِلاب.

وكانت له بَغلة يقالُ لها: الدُّلْدُلُ يَرْكَبُها في الأسفار، وعاشَت بعدَه حتَّى كَبِرتْ، وذهبَتْ أسنانُها وكانَ يُجَشُّ لها الشعيرُ، وماتَت بيَنْبُعَ.

وكانَ له حمارٌ يقالُ له: عُفَيْرٌ، ماتَ في حِبَّةِ الوَداع.

وكانَ لَه عشرونَ لِقْحةً (٤) بالغابة يُراحُ إِليهِ كلَّ ليلةٍ بقربتين عظيمتين من لَبَن. وكانَ فيها لْقاحُ غُزُرُ: الحَنّاء، والسمراء، والعُريِّسُ، والسَّعْدِيَّةُ، والبَغومُ، واليُسَيْرةُ، والرَّبَى. وكانت له لِقِحةٌ يُقالُ لها: - بُرْدَةُ، أهداها له الضحّاكُ بنُ سفيانَ الكِلابيُّ كانَت تُحْلَبُ كِما تُحْلَبُ لِقِحتانِ غزيرتانِ.

<sup>=</sup> كَانْ بحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يشتريه ، ثم أن النبي ﷺ ، فاستأمره ، فقال : « لا تعد في صدقتك » (شي) .

<sup>(</sup>١) الذي رواه هو حفيده عبد المهيمن بن عباس بن سهل (ونقله عنه الواقدي)، قال الذهبي: وهو ضعيف. (تاريخ الإسلام: ٣٥٩/٢)، وتناوله في الميزان فضعفه بما نقل عن الأثمة في حقه: البخاري والنسائي والدارقطني (الميزان: ٢٧١/٢).

<sup>(</sup>٢) في حاشية نسخة «ده : «في صحيح البخاري عن أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال : كانللنبي على حاشطنا فرس يقال له : اللحيف . قال أبو عبد الله : وقال بعضهم اللجيف بالخاء والله أعلم وهذه الحاشية للمزي نفسه . قال بشار : «وأبي هذا هو أخو عبد المهيمن الذي ذكر في الهامش السابق وهو ضعيف مثل أخيه وسيأتي في هذا الكتاب وتناوله الذهبي في الميزان وذكر أن ابن معين ضعفه ونقل عن الإمام أحمد أنه منكر الحديث ثم قال : أي وإن لم يكن بالثبت فهو حسن الحديث ، وأخوه عبد المهيمن واو ع (الميزان : ٧٨/١). ولم يرو له البخاري غير هذا الحديث في موضع واحد، في ذكر خيل النبي على الله على المناب عنه موضع واحد، في ذكر خيل النبي على الله عنه المناب عنه المحديث في موضع واحد، في ذكر خيل النبي المناب المحدود المناب المناب

<sup>(</sup>٣) كان فروة عاملاً للروم على فلسطين وما يليها من العرب، وموضعه بعَمَّان، وقد كتب بإسلامه إلى النبي (الاستيعاب: ٢٢٥٩/٣).

<sup>(</sup>٤) والجمع لقاح، وهي النوق ذوات الألبان.

وكانت له مُهرة أرسلَ بها إليهِ سَعْدُ بنُ عبادة من نعم بني عَقَيْل. وكانت له الشَّقْراء.

وكانت له العَضْباء، وهي القصواء والجَدْعاء. ابتاعَها أبو بكر الصديقُ من نَعَم بني الحريش. وأحرى معَها بثمانِ مئة درهم وهي التي هاجَرَ عليها، وكانت حينَ قدِمَ المدينة رباعيةً وهي التي سُبِقَت فشَقَ ذلك على المسلمينَ (١).

وكانت له مَنائِحُ سبعُ من الغَنَمِ: عُجرَةُ، وزَمْزَمُ، وسَقياء، وبَرْكةُ، ووَرْسةُ، وأطلال، وأطراف. وكانَ لهُ مئةٌ من الغنم .

وكانت له ثلاثة أرماح أصابها من سلاح بني قينقاع . وكانت له ثلاث قِسِي : قوسٌ تُسمَّى الروحاء، وقوسٌ صفراء تُدعى الصَّفراء، وقوسٌ من شوحطٍ.

وكان له تُرسٌ فيه تِمثالُ رأس كبش فكرِهَ مكانَهُ فأصبحَ وقد أذهبَهُ الله.

وكانَ سيفُهُ ذو الفَقارِ (٢) تَنَقَّلَهُ يومَ بدر، وهو الذي أُرِيَ فيه الرؤيا يومَ أُحُدِ (٣)، وكان لمُنبِّهِ بنِ الحَجّاجِ السَّهْمِيِّ.

ر وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف: سيفٌ قلعيُّ (٤)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٩٢/١١ في الرقاق: باب التواضع، وفي الجهاد: باب ناقة النبي 選 ، وأبو داود (٤٨٠٢)، وأحد ٢٠٣٣، و ٢٥٣٥، والنسائي ٢٧٢/٦ من حديث أنس بن مالك، قال: كان للنبي 對 ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: وحق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، (ش).

<sup>(</sup>٢) يقيد بالفتح. كما هو مقيد هناًـ باعتبارَ أنه جمع لفقارة، وقيد بالكسر جمع فقرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٧١/١، والترمذي (١٥٦١) في السير: باب النفل، وابن ماجه (٢٨٠٨)، وابن سعد ٤٨٦/١ ٤٨٦/١ من حديث ابن عباس، وسنده حسن (ش).

<sup>(</sup>٤) منسوب إلى مرج القلعة موضع بالبادية.

وسيفُ يُدعى بتاراً، وسيفُ يُدعَى الحنيفَ(١).

وكانَ لَه : المِخْذَمُ (٢)، ورَسوبٌ أصابَهُما من الفُلْس (٣) وهو صنمٌ لطيِّء .

وفي حديث أنس بن مالك، قال: كانَ نعلُ سيفِ رسولِ الله عَلَيْ فضَّةً. وأصابَ من عَلَيْ فضَّةً وقبيعتُهُ (١) فضة (٥) وما بينَ ذلك حَلَقُ فضَّةٍ. وأصابَ من سلاح بني قينقاع درعين: إحداهما يُقالُ لها: الصَّغْدِيَّةُ (١)، والأخرى يقال لها: فضَّةً.

وفي حديثِ محمد بنِ مَسْلَمَةَ الأنصاريِّ، قالَ: رأيتُ على رسولِ اللهِ ﷺ يومَ أُحُدٍ دِرعين: دِرعَهُ ذاتَ الفُضولِ، ودِرعَهُ فِضَّةَ. ورأيتُ عليهِ يومَ حُنينٍ درعَهُ ذَاتَ الفُضولِ الصُّغْدِية (٧).

<sup>(</sup>١) من الحنف، وهو الاعوجاج.

<sup>&</sup>quot; (٢) المخذم: السريع القطع كما في النهاية الابن الأثير: ١٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الفلس: بضم الفاء وسكون اللام، قيده ابن الأثير في النهاية: ٣/٤٧٠.

 <sup>(</sup>٤) القبيعة: هي التي تكون على رأس قائم السيف، وقيل: هي ما تحت شاربي السيف، كها في النهاية لابن
 الأثر: ٧/٤.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٢١٩/٨ في الزينة: باب حلية السيف، ورجاله ثقات: وأخرجه الترمذي في «الشمائل»
 ١٩٢/١، وفي «الجامع» (١٦٩١)، وأبو داود (٢٥٨٣)، والنسائي ٢١٩/٨، وسنده قوي، بلفظ: كانت قبيعة رسول الله ﷺ من فضة. (ش).

 <sup>(</sup>٦) ويقال فيها أيضاً والسغدية، بالسين المهملة، وهي نسبة إلى السغد، أو الصغد حيث تكتب بالسين والصاد.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٤٨٧/١ من طريق الواقدي . . . وفي الباب عن السائب بنيزيدأن النبي على النبي على المسائل (١٠٤)، وأبو داود (٢٥٩٠)، النبي على كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينها . أخرجه الترمذي في الشمائل (١٠٣)، وأبو داود (٢٥٠٣)، والحاكم وأحمد ٤٤٩/٣ ، وابن ماجه ( (٢٨٠٦)، ورجاله ثقات . وله شاهد عند الترمذي في «الشمائل» (١٠٣)، والحاكم ٢٥/٣ بسند حسن من حديث الزبير بن العوام . (ش).

## فصل في صِفَتهِ وَأَخلَاقه صَلِّى للهِ عَلَيْهِ وَسَلِّم

أخبرنا المشايخُ الأربعةُ: الإمامُ العلامةُ شيخُ الإسلام أبو القرج عبدُ الرحمان بنُ أبي عُمَر محمد بن أحمد بن محمد بن قَدَامةً ، وبقيةُ السَّلفِ أبو الحسن عليُّ بنُ أحمدُ بن عبدِ الواحدِ بن أحمدَ المقدسيَّانِ والرئيسُ الكبيرُ أبو الغنائم المُسَلِّمُ بنُ محمدِ بن المُسَلَّم ابُنْ عَلَانِ القَيْسِيُّ وأبو العباس أحمدُ بنُ شيبانَ بن تَغْلِبَ الشَّيْبانِيُّ، قالوا؛ أخبرنا أبو عليِّ حَنْبلُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الفرج البُّغْداديُّ، قَدِمَ علينا دمشقَ ، أخبرنا الرئيسُ أبو القاسِم هبةُ الله بنُ محمد بن عبدِ الواحد بن الجُصَيْنِ الشيبانيُّ، أخبرَنا أبو على الحسنُ بنُ على بن محمدٍ ابنُ المُذْهِبُ التّمِيْميُّ ، أخبرنا أبو بكر أحمدُ بنُ جعفر بن حَمْدَانَ بن مالكٍ القَطيعِيُّ ، حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمَّد بن محمد بن حنبل ، حدَّثني أبي ، حدَّثنا وكيعٌ ، أخبرَنا المَسْعُوديُّ ، عن عُثمانَ بن عبدِ اللهِ بن هُرْمُز ، عن نَافِعٍ بِن جُبَيْرِ بِن مُطْعِمٍ ، عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ ، قالَ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ كَا بِالقَصِيرِ ولا بِالطويل ، ضَخْمَ الرأس واللَّحيةِ ، شَنْنَ الكُّفِّين والْقَدَمين، مُشْرَباً وَجْهُهُ حُمْرةً، طويلُ المَسْرُبَةِ، ضَخْمَ الكراديس، إِذَا مَشَى تَكُفًّا تَكَفِياً كَأَنَّما ينحطُّ من صَبَب، لم أرَ قبلَه، يعني: ولا بَعْدَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٩٦/١، والترمذي (٣٦٣٧) في المناقب: باب ما جاء في صفة النبي ﷺ وقال: حسن صحيح مع أن المسعودي اختلط، وعثمان بن عبد الله لين الحديث وأخرج مالك ١٩٩/٢ في أول كتاب صفة النبي والبخاري ١٩/٦ في المناقب، ومسلم (٣٣٤٧) في الفضائل من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله =

وهكذا رواه النَّسائيُّ في مُسْنَدِ عِليٍّ من روايةِ المَسْعوديِّ. وقيلَ: عن المسعوديِّ عن عُثمانَ بن مُسْلِم بن هُرْمُز، وكذلك رواهُ التَّرِمِذيُّ. ورويَ عن مِسْعَر عن عُثمانَ بَالْوَّجِهِين جميعاً.

واخبرنا الشيخ الجليل الرئيس أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد القاهر بن هبة الله ابن النّصيبي الحلبي بحلب، أخبرنا أبو سعْد ثابت بن مُشَرّف بن أبي سعْد البغدادي بحلب، أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السّجْزي ببغداد، أخبرنا الشيخ أبو عطاء عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان الهروي الجوهري، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن حسان الماليني بها عبد الله محمد بن محمد بن حسان الماليني بها إملاء، أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن عبد الباشاني، حدّثنا شفيان بن وكيع ، حدّثنا جُميع بن عمر بن عبد الرحمان أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه، حدّثنا رجل من بني الرحمان أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه، حدّثنا رجل من بني الرحمان أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه، حدّثنا رجل من بني الرحمان أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه، حدّثنا رجل من بني المناة عن التحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: سألتُ خالي هند بن أبي هالة عن التحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: سألتُ خالي هند بن أبي هالة عن التعلق به فقال:

كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ فَخْماً مُفَخّماً، يتلألأ وجههُ تلألُو القمر ليلةَ البَدْرِ، أطولَ من المربوع، وأقصر من المُشَذَّب، عظيمَ الهامة، رَجْلَ الشعر، إذا انفرقَتْ عَقِيْصَتُهُ(٢)، فَرَقَ وَإلا فَلا يَجَاوِزُ شعرُهُ شحمةً أَذُنيةً

<sup>=</sup> الله المن الطويل البائن ، ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، بعثه الله على رأس أربعين سنة، فأقام بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وتوفاه الله على رأس ستين سنة، وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء، وفي البخاري ٣٠٢/١٠ عن أنس: كان النبي شخ ضخم اليدين والقدمين، لم أر قبله ولا بعيده مثله، وكان بسط الكفين، وما ورد في هذا الحديث من الغريب وفي الأحاديث الآتية سيشرحه المؤلف في نهاية الفصل. (ش).

<sup>(</sup>١) حلية الرجل: صفته.

<sup>(</sup>۲) العقيصة: الضفيرة.

قال: قلت: صفْ لي مَنْطِقَهُ، قالَ: كانَ رسولُ الله على متواصِلَ الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويلَ السَّكْت، لا يتكلَّمُ في غير حاجة، يفتتحُ الكلام بأشداقه ويختمه بأشداقه، ويتكلَّمُ بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير، دَمِثُ ليس بالجافي ولا المَهين، يُعَظَّمُ النَّعمةَ وإن دقَّت، لا يذُمُّ شيئاً غيرَ أنَّهُ لم يكنْ يذُمُّ ذَوّاقاً ولا يمدحُهُ، لا تُغضبُه الدُّنيا وما كانَ لها، فإذا ، تُعُدِّيَ الحق، لم يعْرفُهُ

 <sup>(</sup>١) المسربة بضم الراء: ما دق من شعر الصدر سائلًا إلى الجوف، كما في النهاية لابن الأثير، وانظر ما يأتي من الشرح بعد قليل.

<sup>(</sup>٢) الرحب: الواسع.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير في النهاية: وشش: في صفته و مشش الكفين والقدمين، أي أنها يميلان إلى الغلظ والقصر. وقيل: هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ويحمد ذلك في الرجال، لأنه أشد لقبضهم ، ويذم في النساء،:
 24.27.

أحدٌ، ولم يَقُمْ لِغَضَبهِ شيء حتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ، ولا يَغْضَبُ لنفسه، ولا ينتصرُ لها، إذا أشارَ أشارَ بكفِّه كِلها، وإذا تعجَّب، قَلبَها، وإذا تحدَّث ، اتَّصَلَ بها، يضربُ براحتِه اليُمنَى باطِنَ راحته اليُسرَى، وإذا غَضِب، أعرض وأشاحٍ، وإذا فَرح، غَضَّ طرفَهُ، جُلُّ ضَحكِهِ التبسُّم، ويَفْتَرُّ عن مِثل حَب الغمام.

قالَ الحسنُ: فكتمتُها الحسينَ زماناً، ثم حدَّثتُهُ فوجدتُهُ قَدْ سَبَقَنِي إليهِ فَسَالَهُ عَمَّا سَأَلتُ عَنه، ووجدتُهُ قد سَأَلَ أَباهُ عن مدخَلِه ومخرَجهِ وشكلِهِ فلم يَدَع منهُ شيئاً.

قال الحُسَيْنُ: فسألتُ أبي عن دُخول ِ رسول ِ اللهِ ﷺ، فقالَ: كانَ دخولُهُ لنفسِهِ مأذوناً لَه في ذلك.

وكانَ إذا آوَىٰ إلى منزلهِ جَزّاً دخولَهُ ثلاثَةَ أجزاءٍ: جزءً لله ، وجزءً لنفسهِ ، ثم جَزّء جُزْء هُ بينهُ وبينَ الناس وردَّ ذلك بالخاصّة على العامَّةِ ولا يَدَّخِرُ عنهم سيئاً. فكانَ من سيرتهِ في جُزء الأمَّةِ إيثارُ أهلِ الفضل بإذنهِ وقسَّمةُ على قدرِ فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجة ومنهم فو الحاجة ومنهم والأمَّة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ويَشغَلُهم فيما أصلَحهم والأمَّة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، يقولُ: ليُبلغ الشاهدُ الغائبَ وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبَّت الله إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبَّت الله قدميه يومَ القيامة. ولا يُذكرُ عنده إلا ذلك، ولا يَقبلُ من أحد غيرة، يدخلونَ رُوَّاداً (١) ولا يفترقونَ إلا عن ذواق (١) ، ويخرجونَ أدلةً ، يعني على الخير.

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في درود، من النهاية: دفي حديث علّى رضي الله عنه، في صفة الصحابة رضي الله عنهم ويدخلون رواداً ويخرجون أدلة، أي يدخلون عليه طالبين العلم وملتمسين الحكم من عنده، ويخرجون أدلة هداة للناس. والرواد: دجمع رائد... وأصل الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلا ومساقط الغيث،: ٢٧٥/٢. (٢) قال ابن الأثير في دذوق، من النهاية في شرح ذلك: دضرب الذواق مثلًا لما ينالون عنده من الخيره:

قال: وسألتُه عن مَخرِجهِ كيفَ كانَ يَصنعُ فيهِ، قالَ: كانَ رَسُولُ الله ﷺ غَنْزُنُ لِسَانَهُ إلا مما يَعنيهِ ويُولِّفهم ولا يُنفَرهم، ويُكْرِمُ كريمَ كلَ قَوْمٍ ويوليه عليهم، ويحذَرُ الناس، ويحترسُ منهم من غير أن يَطْويَ عن أحدٍ بشْرَهُ ولا خُلُقَهُ، ويتفقدُ أصحابَهُ، ويسألُ الناسَ عمّا في الناس، ويُحسَّنُ الحَسنَ ويُقويه، ويُقبِّحُ القبيْح ويُوهِيه، معتدلَ الأمر غيرَ مختلف، لا يَغفُلُ مخافة أن يغفُلُوا أو يَملوا، لكلَ حال عنده عَتَادُ، لا يَقْصُرُ عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمَّهم نصيحةً، وأعظمهم عنده أحسنهم مُواساةً.

قالَ: فسألته عن مَجلِسهِ: كيفَ كانَ يصنعُ فيهِ، فقالَ: كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ لا يقومُ ولا يَجلِسُ إلا على ذكر، ولا يُوطِنُ الأماكِنَ، وَينهىٰ عن إيطانها، وإذا انتهيٰ إلى قوم ، جلسَ حيثُ ينتهي به المجلسُ ويأمُرُ بذلك، يُعطي كُل جُلسائِه نصيبَهُ ولا يَحْسَبُ جَليسُهُ أَن المجلسُ ويأمُرُ بذلك، يُعطي كُل جُلسائِه نصيبَهُ ولا يَحْسَبُ جَليسُهُ أَن أحداً أكرمُ عليهِ منهُ، مَن جَالسَهُ أَو قاوَمَهُ لحاجةٍ صابَرَهُ حتى يكونَ هُو المُنصَرفَ. ومن سألَهُ حاجة لم يردَّهُ إلا بِها، أو بميسور من القول. قد وسِعَ الناسَ منه بسطهُ وخُلقُهُ، فصارَ لهم أباً، وصارُوا عنده في الحقِّ سواءً. مجلسُهُ مجلسُ حلم وحياءٍ وصَبْر وأمانةٍ، لا تُرفَعُ فيه الأصواتُ، ولا تُؤْبَنُ فيه الحَرَمُ (١)، ولا تنثَى فَلَتاتُهُ، مُتعادلينَ، يتفاضلونَ فيهِ بالتَّقوَى، مُتواضِعِينَ يوقِّرونَ فيه الكبيرَ، ويَرحَمونَ فيه الصغيرَ، ويُؤثرونَ ذا الحاجةِ، ويحفظونَ الغريب(٢).

روَى التَّرِمِذِيُّ أَكثَرَهُ في كتاب الشمائل عن سفيان بن وكيع بن الجراح به مُقطَّعًا، فوقَعَ لَنا مُوافقةً له عاليةً ولله الحمد. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بنُ أبي بكر بن محمد بن سُلَيْمانَ

<sup>(</sup>١) وانظر أيضاً النهاية لابن الأثير: ١٧/١.

 <sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن وكيع، وكذا شيخه جميع بن عمسر، وجهالة الرجل من بني تميم، وكذا الراوي عنه، وهو في «شماثل الترمذي» (٣٢٩) ((٣٤٤) وأخلاق النبي ص (٢٢، ٢١). (ش).

العامريُّ، أخبرنا القاضي أبو القاسم عبد الصمد بنُ محمد بن أبي الفضل الأنصاريُّ، أخبرنا الحافظُ أبو الحسن علىُّ بن سُلَيْمانَ بن أحمدَ المراديُّ، أخبرنا فقيهُ الجَرَم أبو عبد اللهِ محمدُ بن الفضل بنَ أحمدَ الفُراويُّ. قال القاضي أبو القاسِم (١): وأنبأنا أبو عبد اللهِ الفراوي هذا وأبو محمد عبدُ الجبار بنُ محمد بن أحمدَ الخواريُّ إذناً، قالا: أخبرَنا الإمام الحافظُ أبو بكر أحمدُ بنُ الحُسين بن عليِّ البيهقيُّ ، [ أخبرَنا أَبُّو عبد اللهِ الحافظُ لفظاً وقراءةً عليه؟ حدَّثناً أبو محمد الحسنُ ابن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عُبيد الله بن الحسين بن عَلَيّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب العَقِيْقِيّ صَاحِب كتاب «النَّسَبّ» ببغداد، حدَّثنا إسماعيل بن محمِّد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحُسين بن عليّ بن أبي طالب، أبو محمدٍ، بالمدينةِ، سُنةً ثلاثٍ وستينَ ومئتين، حدَّثني عليُّ بنُ جعفر بن محمد عن أخيهِ مُوسَى بن جعفر، عن جعفر بن محمدٍ، عن أبيهِ مِحْمدٍ بن عليِّ ، عن عليِّ بنَ الحُسيِّن ، قالَ: قَالَ الحسنُ بنُ عليِّ : سألتُ خاليَ هندَ بنَ أبي هالةً عن حِلْيةٍ رَسول الله ﷺ، وكانَ وَصَّافاً وأرجو أن يَصِفَ لي منه شيئًا أتعلُّقُ به . (ح): قالَ الحافظُ أبو بكرّ : وأخبرَنَّا أبو الحُسين ابنُ أَلْفضلَ القطانُ ببغداد، أخبرنا عبدُ الله بنُ جعفر بن دُرستوية النحويُّ ، حدَّثنا يعقوبُ بنُ سفيانَ الفَسويُّ ، حدَّثنا سَعَيدُ بنُ حمادٍ الأنصاريُّ المصريُّ (٢) وأبو غسَّانَ مالكُ بنُ إسماعيلَ النَّهْدِيُّ، قالا: حدَّثنا جُمَيْعُ بنُ عُمَر بن عبدِ الرحمان العجليُّ، حدَّثني رجلٌ بمكةً، عن ابن لأبي هالة التميمي ، عن الحسن بن علي رَضِي الله عنهما قال: سألتُّ حالى هند بنَ أبي هالة التميميُّ، وكانَ وَصَّافاً، عن حِلْية النبيِّ

<sup>(</sup>١) في حاشية (ده: "يقع بعلو في مشيخة ابن شاذان الصغرى.

<sup>(</sup>٢) في دمه: «البصري، وهو وهم فانظرَ تاريخ يعقوب الفسوي: ٣/ ٢٨٤.

وسيأتي في ترجمة شيخه جميع بن عمر العجلي قول المؤلف المزي: «روى عنه أبو محمد سعيد بن حماد بن سعيد. ابن معروف بن عبد الله الأنصاري المصريء: ٢/الورقة: ١٣٨.

عِيدٍ وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلُّقُ به فذكرَ الحديثَ بطولِهِ نَجُوهُ . ، وزاد:

قال: قُلْتُ: كيف كانَتْ سيْرَتُهُ في جُلسائِهِ؟. وفي روايةِ العَلَويِّ (١): فسألتُهُ عَن سيرتِهِ في جُلَسائِهِ فقالَ: كِانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دائِمَ البشر، سَهْلَ الخُلُق، ليِّنَ الجانب، لِيسَ بفَظً، ولا غليظٍ، ولا سَلَّخَاب، ولا فَحَّاشِ ولا عَيَّاب ولا مَدَّاح، يتغافَلُ عمَّا لا يَشْتهي، ولا يُؤْيسُ منه [راجيه](٢) ولا يُجيبُ فيه. قد تَرَك نفسَهُ من ثلاثٍ: المراءِ، والإِكثار، وما لا يعنيهِ. وترَكَ الناسِ من ثلاثٍ: كانَ لا يَذُمُّ أَحِداً، ولا يُعَيِّرُهُ، ولا يطلبُ عورَتَهُ. ولا يتكلُّمُ إلا فيما رَجا ثوابَهُ؛ إذا تكلُّمَ أطرقَ جلساؤهُ كِأنَّما على رؤ وسِهم الطَّيْرُ، فإذا سكت، تكلُّموا، ولا يتنازعُونَ عندَه زاد العلويُّ الحديث: مَنْ تَكَلَّمَ أَنصَتُوا له حتَّى يَفْرُغَ حديثُهم عِنْدَهُ حديثُ أُولِيتهم وفي رواية العلوي : " أُولِهِم-يضحُكُ ممَّا يَضْحَكُونَ منهُ، ويتعجُّبُ ممَّا يَتَعَجَّبُونَ منهُ، ويصَبرُ للغريب على الجَفُّوةِ في مَنطِقِهِ ومَسألَتِهِ حتَّى إِن كَانَ أَصِحَابُهُ ليَستجلبونَهُم وفي رواية العلويِّ: في المنطق ويقولُ: إذا رأيتُم طالبَ الحاجة يطلبُها فارفدُوهُ، ولا يَقْبَلُ الثناء إلَّا من مكافئ، ولا يقطُّعُ على احدٍ حديثَهُ حتى يَجورَ فيقطعُهُ بنهي أو قيامٌ - وفي روايةِ العِلويِّ: ربانتهاءٍ أو قيام \_

قال: فَسَالِتُهُ: كَيْفَ كَانَ سَكُوتُهُ؟ قال: كَانَ سَكُوتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَرْبُعُ : الْجِلْمِ، والْحَذَرِ، والتقديرِ، والتفكُّر- وفي روايةٍ.

<sup>(</sup>١) أخذ ابن كثير برواية العلوي في البيداية والنهاية: ٣١/٦- ٣٣:

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين إضافة من شمائل الترمذي. ومعنى ويتغافل عباً لا يشتهي ٤ أي: يتكلف الغفلة والإعراض عباً لا يستحسنه من القول والفعل. وقوله دولا يؤيس منه راجيه آي: لا يجعله آيساً منه.

العلويِّ: والتفكير فأمًّا تقديرُه ففي تَسُويتِهِ النظرَ والاستماع بين الناس ، وأمَّا تذكُّرُهُ أو قال: تفكُّرُهُ ، قال سعيدُ: تفكُّرُهُ ، ولم يشك ، وفي رواية العلوي: تفكيرُه ففيما يَبْقَىٰ ويَفْنَىٰ . وجُمعَ له عَيْنَ الحِلْمُ ، والصَّبرُ ؛ وكانَ لا يُغْضِبُهُ شيءٌ ، ولا يستفِزُهُ ، وجُمعَ له الْحَذَرُ في أربع : أخذه بالحسنى قال سعيدُ والعلويُّ : بالحَسن ليُقْتَدَىٰ بهِ ، وتركِهِ القبيحَ ليُتنَهَىٰ عنه وفي روايةِ العلويُّ : ليُتنَاهَىٰ عنه واجتهادِ وتركِهِ القبيحَ ليُتناهَىٰ عنه واجتهادِ الرأي فيما أصلحَ أمَّتهُ والقيام فيما جمعَ لهم الدنيا والآخرة وفي روايةِ العلويُّ : والقيام لهم فيما جَمعَ لهم أمرَ الدنيا والآخرة وفي روايةِ العلويُّ : والقيام لهم فيما جَمعَ لهم أمرَ الدنيا والآخرة وفي روايةِ العلويُّ : والقيام لهم فيما جَمعَ لهم أمرَ الدنيا والآخرة . عَيْنَ

وأخبرنا المشايخ الأربعة: أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن البخاري المقدسي وأبو العباس أحمد بن شيبان بن تغلب الشيباني وأبو يحيى إسماعيل بن أبي عبد الله بن حمّاد ابن العسقلاني وأم أحمد زينب بنت مكي بن علي بن كامل الحراني، قالوا: أخبرنا أبو حفص عُمر بن محمد بن معمّر بن طَبْرزد البغدادي، أخبرنا الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني، أخبرنا أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان البزاز، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، حدَّثني يُسرُدا بن أبو الس أبو الخير، وأحمد بن يوسف بن تميم البصري، قالا: حدَّثنا أبو أس أبو الخير، وأحمد بن يوسف بن تميم البصري، قالا: حدَّثنا أبو شيمان بن زيد بن ثابت بن سيار الكغبي الرَّبعي الخُزاَعي. وزاد سُليمان بن زيد بن ثابت بن سيار الكغبي الرَّبعي الخُزاَعي. وزاد أحمد: بقدًدي بن الحكم بن الحكم عن الحكم عن الحكم عن الحكم عن الحكم بن الحكم عن الح

<sup>(</sup>١) قيده الذهبي في المشتبه، قال في وبسره من المشتبه: ووبياء . . . ويُسر بن أنس في حدود الثلاث مئة، (ص: ٧٩). وقال العلامة ابن ناصر الدين بعد أن قيده بالحروف ونقل قول الإمام الذهبي: وقلت: هو بغدادي كنيته أبو الخير، حدث عنه أبو بكر الشافعي وسمع منه عمد بن زيد بن مروان إملاءاً في سنة ثلاث وثلاث مئة، (توضيح المشتبه: ١/ الورقة: ٦١ من نسخة الظاهرية).

<sup>(</sup>٧) قُدَيْد: اسم موضع قرب مكة كها في معجم ياقوت ومراصد البغدادي.

حِزام بن هشام ، عن أبيهِ هشام ، عن جدِّه حُبيش بن خالدٍ صاحب رسولَ الله ﷺ أنَّ النبيُّ ﷺ حينَ خرجَ من مكةَ خرجَ مِنها مهاجراً إلى المدينةِ هُوَ وأبو بكر ومولَّى لأبي بكر عامرٌ بنُ فُهَيْرةَ ودَليلُهما اللَّيثيُّ عبدُ اللهِ بنُ الأرَيْقِطِ مَرُّوا على خيمَتي أُمٍّ مَعْبَدٍ الخُزَاعِيَّةِ، وكانت بَرْزَةً (١٠) جلَّدَةً تَحْتَبِي بَفِناء القُبَّةِ، ثم تَسْقِي وتُطْعِمُ، فَسألُوها تِمِراً ولَحماً يَشترونَهُ مِنها ، فلم يُصيبُوا عندَها من ذلك شيئاً ، وكانَ القومُ مُرْمِلينَ مُسْنِتِينَ ، فنظرَ رسولَ اللهِ ﷺ إلى شاةٍ في كِسر الخيمةِ ، فقالَ: ما هذهِ الشاةُ يا أمَّ مَعْبَدِ؟ قالت: شاةً خَلَّفَها الجهد عن الغنم. قال: هل بها مِن لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال: أتأذُّنينَ أن أحلُّبها؟ قالت: نعَم، بأبي أنت وأمِّي، إن رأيتَ بها حَلَباً فاحلُّبها فدَعا بها رسولْ الله عِلْ فَمَسَح بيدِهِ ضَرْعَها، وسَمَّىٰ الله جَلَّ وعزّ، ودعا لهافي شاتها، فَتَفَاجُّتْ عَليه وَدَرَّتْ واجتَرَّتْ، ودَعا بإناءٍ يُرْبضُ الرَّهْطَ، فَحَلَبَ ثُجًّا حتى عَلَاه البّهاء، ثم سَقَاها حتى رويت، ثم سَقَى أصحابَه حتى رَوُوا، ثم شَربَ آخرهُم، ثم حَلَبَ ثانياً بعدَ بَدْء حتى ملا الإناء ثمَّ غادَرَهُ عندَها وَبِايَعَهَا، وَارْتَحَلُوا عَنْهَا، فَقُلُّ مَا لَبَثْتَ حَتَّى جَاءَ زُوجِهَا أَبُو مُعْبَدٍّ يَسُوقُ أَعْنُزاً عِجافاً تَساوَكْنَ هُزْلًا مُخَّهُنَّ قليلٌ، فلمَّا رأى أبو معبد اللبن . عَجَّب، وقالَ: من أينَ لكِ هذا يا أمَّ مَعْبَدٍ والشاءعازبُ حِيالٌ ولا حَلوبَ في البيت؟ قالت: لا والله إلاَّ أنَّه مَرَّ بنا رجُلُ مُبَارِكُ من جالِهِ كذا وكذا. قال: صِفِيهِ لِي يا أمَّ معبَدٍ. قالت: رَجُلٌ ظاهِرُ الوضاءة، أبلجُ الوجهِ، حَسِّنُ الْخَلْقِ، لم تعبُّهُ ثُجْلَةٌ، ولم تُزْر به صَعْلَةٌ، وسيمٌ قسيمٌ، في عينيهِ دَعَجٌ، َوفي أشفارهِ وَطَفٌ، وفي صَوْتِهِ صَحَلٌ، وفي عُنُقِهِ سَطَعٌ، وفي لِحيته كَثاثةً ، أزَجُّ ، أقرنُ . إن صمتَ فعليهِ الوقارُ ، وإن تكلُّمُ ، سَما وعَلاهُ البهاء، أجمَلَ الناس ، وأبهاهُ من بعيدٍ ، وأحسنُهُ وأحلاهُ من

<sup>(</sup>١) قال آبن الأثير في النهاية: ويقال: امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم، من البروز وهو الظهور والخروج: ١ /١١٧.

قريب، حلُّو المَنطِق، فصلٌ لا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ، كَأَنَّ منطِقَهُ خَرَزاتُ نَظْمٍ يَتَحَدُّرْنَ، رَبِعةُ لا يَائسٌ(١) من طولٍ ولا تَقْتَحِمُهُ عَينٌ من قِصَر، غَصِنَّ بين غُصُنَيْن، فهو أنضرُ الثلاثةِ مَنْظراً، وأحسنُهم قَدْراً. لهرُفقاءيَحُفُّونَ به ؛ إنْ قالَ أَنْصَتُوا لقولِهِ ، وإنْ أَمَرَ ، تبادَرُوا إلى أمرهِ ، مَحْفُودُ مَحْشُودُ ، لا عابسٌ ولا مُفَنَّدٌ. قالَ أبو مَعْبَدٍ: فهذا والله صاحبُ قريش ِ الذي ذَكِرَ لنا من أمره ما ذُكر بمكة ، ولقد هممتُ أن أصحَبهُ ولأفعلنَّ إنْ وجدتُ إلى ذلك سبيلا.

وأصبَحَ صَوتٌ بمكة عالٍ، يسمعونَ الصُّوتَ ولا يدرُّونَ مَن صاحبه، وهو يقول:

رَفيقَيْن قالاً خَيمَتي أُمِّ مَعْبَدِ فَقَد فَازَ مَن أَمسَىٰ رَفيقَ مُحمَّد به من فَعَال لا تَجارَىٰ وسُودَد ومَقْعَدُها للمؤمنينَ بمَرْصَدِ فإِنَّكُمُ إِن تسألُوا الشاةَ تَشهد عليه صَريحاً ضَرّة الشاة مُزْبدِ فغَادَرَها رَّهناً لَدَيْهَا لِحَالِب يُردِّدُها في مصدر ثم مَوْردِ

جَزَىٰ الله ربُّ النَّاس خَيْرَ جَزائِهِ هُمَا نَزَلاها بالهُدَىٰ واهتَدَت به فَيَالَ قُصِيّ ما زوَىٰ الله عنكُمُ لِيَهْنِ بني كَعْبِ مَكانَ فَتاتِهم سَلُوا أختكُم عَن شاتِها وإنائِها دعاها بشاة حائل فتحلبت

فلما سمع بذلك حسّانُ الأنصاريُّ شَبَّبَ (١) يُجاوِب الهاتف فقال:

<sup>(</sup>١) قال المجد ابن الأثيرَ في (يأس) من النهاية: وفي حديث أم مُغْبَدِ ولا يأس من طول، أي أنه لا يُؤيّسُ من طوله، لأنه كان إلى الطول أقرب منه إلى القصر. . . ورواه ابن الأنباري في كتابه: «لا يائسٌ من طول» وقال: معناه لا ميؤوسٌ من أجل طوله، أي: لا ييأس مطاوله منه لإفراط طوله، فيائسٌ بمعنى ميؤوس، كماء دافق بمعنى مدفوق: ٥/٢٩١. وفي البداية لابن كثير نقلًا عن البيهقي: ولا تنساه عين من طول. قلت: والذي هنا هو ما ذكره ابن الأنباري لأنها رسمت في الأصول جيمها «يايس».

<sup>(</sup>٧) قال ابن منظور في وشبب، من لسان العرب: ووفي حديث أم معبد: فلما سمع حسان شعر الهاتف شبُّ يجاوبه، أي ابتدأ في جوابه، من تشبيب الكتب، وهو الابتداء بها، والأخذ فيها، وليس من تشبيب بالنساء في الشعر. ويروى نَشِبَد بالنون أي: أخذ في الشعر، وعلق فيه. وفي مجمع الزوائد: ٥٧/٦: وشب، وهوتحَريف.

لقد خاب قوم زال عَنهم نبيهم تَرَحُل عَنْ قَوْم فَمْ زَالَ عَنهُم عَنُولُهُم تَرَجُّلُ عَنْ قَوْم فَضَلَّتُ عُقُولُهُم هداهُم به بَعْدً الضَّلالَة رَبُهم وهَلْ يَستوي ضُلالُ قَوْم تَسَفَّهوا وقد نَزَلَتْ مِنْهُ عَلَى أَهْلِ يَشْرب نبيًّ يَرَى النَّاسُ حَولَه نبيًّ يَرَى النَّاسُ حَولَه وإنْ قَالَ في يُوم مَقَالَة عَائِب لِيهِنَ أَمَا نَكُر سَعِادة عَائِب لِيهُنَ أَمَا بَكُر سَعِادة جَدِّه إِيهُنَ أَمَا بَكُر سَعِادة جَدِّه إِيهُنَ أَمَا بَكُر سَعِادة جَدِّه إِيهُنَ أَمَا بَكُر سَعِادة عَائِب

وقُدِّسَ مَن يَسْرِي إليهم ويَغْتَدِي وَحَلَّ عَلَى قَوْمَ بِنُورٍ مُجَدَّدِ وَأَرشَدَهُم مَن يَتْبَعَ الْحَق يَرْشُدِ عَمايَتهم هَادٍ به كَلُّ مُهتد (١) وَمَايَتهم هَادٍ به كَلُّ مُهتد (١) ركَابُ هُدِي حَلَّتُ عَلَيْهِم بأَسْعُدِ وَيتلُو كِتَابَ الله في كلِّ مَسْجِدِ وَيتلُو كِتَابَ الله في كلِّ مَسْجِدِ فَيصُدِيقُهافي اليوم أوْ في ضُحَى الغَدِ بصحبتِهِ مَن يُسْعِدِ الله يَسْعَد (٢) بصحبتِه مَن يُسْعِدِ الله يَسْعَد (٢)

### تفسير ما تضمَّنتُهُ هٰذه الأحاديثُ من الألفاظِ اللُّغويّة:

قوله في الحديثِ الأول:

شَثْنُ الكَفَّين: يعني أَنَّهُما إلى الغِلَظِ مَا هُمَا. والمَسْرُبَةُ هَا هُينا: الشَّعرِ المُسْتَدِق مَنَ اللَّبَةِ إلى السُّرَّةِ. والكراديسُ: رؤوسُ العظام.

وقولُه: «إذا مشَىٰ تكفَّا تَكفِّياً»: يُريدُ أنَّهُ يَمِيدُ في مِشْيَتِهِ ويَمشي في رفقٍ غِيرَ مختالٍ، وأصلُهُ الهَمْزُ .

وَالصَّبُّ: الأَنحدارُ، والصَّبُوبُ مثلُهُ.

وقولُه في الحديثِ الثاني: «فَخْماً مُفَخّماً»، قال أبو عُبيدٍ:

<sup>(</sup>١) رواية الشطر الثاني في الديوان (٥٢) والمستدرك (١٠/٣): وعمىً وَهداة يهتدون بمهتده.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن قوي أخرجه الحاكم في والمستدرك ، ١٠، وصححه، ووافقه الذهبي مع أن هشام ابن حبيش لم يَذكر بجرح ولا تعديل، وذكره الهيثمي في والمجمع ، ٥٥/١ وقال: رواه الطبراني، وفي إسناده جاعة لم أعرفهم، وأورده السيوطي في والخصائص الكبرى ، ٢٧/١ وزاد نسبته إلى البغوي، وابن شاهين ، وابن السكن، وابن مندة، والبيهقي، وأبي نعيم، كلهم من طريق حزام بن هشام بن حبيش، عن أبيه، عن جدّه، وذكر له الحافظ ابن كثير في وبدايته ٣ /١٩١، ١٩٤ طريقين آخرين، وقال: وقصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً. (ش).

الفَخامةُ في الوَجهِ: نُبْلُهُ وامتِلاؤَهُ مع الجمالِ والمَهابةِ. وقال أبو بكر ابنُ الأنباريِّ: المعنى أنَّهُ كانَ عظيماً مُعَظَّماً في الصُّدورِ والعيونِ، ولمَّ يكُنْ خَلْقُهُ في جسمِهِ ضَحْماً.

وقولُه: «يَتَلألأ وجهُهُ» أي: يَسْتنيرُ ويُشرِقُ، وهو مأخوذٌ من اللَّؤلؤ.

والمُشَذَّبُ ، قال أبو محمد ابنُ قُتَيْبة : هو الطويلُ البائنُ الطُّولِ . وقال ابنُ الأنباريِّ : لا يُقالُ للطويلِ مُشَذَّبٌ حتى يكونَ في لحمِهِ بعضُ النَّقصان . والهامَةُ : الرأسُ .

وقولُه: «رَجْلُ الشَّعْر»؛ يعني أنَّهُ ليسَ بسَبْطٍ ولا مُسترخ . وفي حديثِ أنس : «ليس بالسَّبَطِ ولا الجعْدِ القَطَط» يَعني: ليسَ بمُبالغ في الجعُودة كشعر السُّودان ونحوهم.

وقولُهُ: «وَقَرَهُ»؛ أي تَرَكَهُ حتى يكونَ وفرةً، والوَفرةُ: الجُّمَّةُ.

وقولُهُ: «أزَجُّ الحواجبِ»: الزَّجَجُ: تَقَوُّسٌ في الحاجِبِ معَ طولٍ في أطرافِهِ وسُبوغٍ.

وقولُهُ: «أَقْنَى العِرْنِينِ»: العِرْنَيْنُ: طَرَفُ الأَنْفُ. والقَنَا: ارتفاعً مع تحدُّب، وهو قريبٌ من الشَّمَم.

وَالْكَثَاثَةُ: كَثَرَةٌ فِي الْتِفَافِ وَاجْتَمَاعٍ، وَالضَّلِيْعُ: العَظيمُ،

والصَّلِيع : العظيم، والشَّنبُ: ماءٌ ورقَّةٌ في الثَّغْر،

وَالْفَلَجُ: تَبَاعُد مَا بِينَ الثَّنَايا وَالرَّبَاعِياتِ، وَالدُّمْيةُ: الصُّورةُ المُصَوَّرةُ.

وقولُه: بادِنٌ متماسِكُ، أي مُمتلئُ البَدَنِ غيرُ مُسْتَرْخٍ ولا رَهل .

والمُتَجَرَّدُ: المُتَعَرَّى.

واللبَّة: النُّحْر.

والسائِلُ والسائِرُ: الطويلُ السابغُ.

والأخمَصُ من القدم : الذي لا يَلْصَقُ بالأرضِ في الوَطّ من باطنها، أخبَر أن ذلك الموضَعَ من باطن قدمِهِ مرتفعٌ عن الأرض ِ.

والمسيحُ والمَمْسُوحُ: الأَمْلَسُ، أي: ليسَ فيهما شُقاقُ، ولا وَسَخُ ولا تَكَسُّرٌ فالماء يَنبُو عنهما لِذلكَ إذا أصابَهُما.

وقولُهُ: «زالَ قَلْعاً» المعنى: أنه كانَ يَرفعُ رِجلَيهِ مِن الأرض رفعاً بقوةٍ لا كَمِنْ يَمْشِي اختيالًا، ويُقارِبُ خُطاهُ. ويُروَيٰ: زالَ قَلَعاً، ومعناه: التَّنْبُتُ، ومنه حديثُ جرير بن عبدِ اللهِ البجليُّ: «إني رَجلُ قَلِعُ»، وهو الذي لا يثبُتُ على الخَيْلَ.

والذُّريعُ: السَّريعُ.

وقولُهُ: يَسوقُ أَصِحابَهُ، يعني: يُقَدِّمُهمَ أَمامَهُ.

والدَّمِثُ: السُّهْلُ.

والجافي: المتكبُّر.

والمَهِيْنُ: الوضيعُ.

والذِّواقُ: الطعَّامُ.

وقولُهُ: «أشاحَ»، الإشاحةُ: الإعراضُ عن الشي كأنَّهُ يَحْذَرُهُ

ويَتَّقيهِ .

وقولُه: يَفْتَرُّ، أي يُبْدِي عن أَسْنَانِهِ.

وحَبُّ الغَمامِ: البَرَدُ ،

والشَّكْلُ: النُّحْوُ والمَذْهَبُ، قالَه الأزهريُّ.

وقولُهُ: ويُوَهِّيهِ، يعنِي: يُضَعَّفُهُ. ويُروَىٰ: ويُوهِّنُهُ، وهو بمعناه.

وَالْعَتَادُ: مَا يُعَدُّ للأمر مثل السلاح وغيره.

وقولُه: لا تُؤْبَنُ فيه الحُرَمُ، أي لا تُذكَرُ بقبيح .

ولا تُنثَى فَلَتَاتُهُ: أي لا تُذاعُ ولا تُشاعُ. والفَلَتَاتُ: جَمْعُ فَلْتَةٍ، وهي الزَّلَةُ. والمعنَى: لم يكنْ لمجلسِهِ فَلَتَاتُ فَتُنْثَىٰ. وقال أبو عبد اللهِ ابنُ الأعرابيِّ: النَّنَا في الكلام: القبيحُ والْحَسَنُ.

وقولُهُ فِي حديثِ أُمِّ مَعْبَدٍ: مُرْمِلينَ مُسْنِتينَ: المُرْمِلُ: الذي نَفِدَ زادُهُ، والمُسْنِثُ: الذي دَخَل في السّنةِ وهي الجَدْبُ والقَحطُ.

وكِسْرُ الخيمةِ: جانبُها.

والجهدُ: الهُزَّالُ.

فَتَفَاجُّتْ عَلَيهِ: أي فَرَّجَتْ ما بَينَ رجلَيها.

. وقولُه: يُرْبِضُ الرهْطَ: أي يُرويهِم حتى ينامُوا ويمتدُّوا على الأرض، والثَّجُ: السَّيلانُ،

وَالْبَهَاء (١) هنا: الرُّغُوةُ،

والتَّسَاوُكُ: إضطرابُ العُنْقِ من الضَّعْفِ والهُزَالِ.

والشاءعَازِبُ: أي أَ بعيدةُ المَرْعَىٰ .

وحِيالٌ: جَمعُ حائِلٍ.

والوَضاءةُ: الحُسنُ والجمالُ.

والأبلج: الأبيضُ.

والتَّجْلَةُ: عِظمُ البَطْنِ مع استرخاء أَسْفَلِهِ ." ويُروَىٰ: نُحْلةً بالنون

والحاء من النُحول ، وهوَ الدُّقَّةُ وضَعْفُ التركيب.

والإِزراء: الاحتقارُ للشيءوالتَّهاوُنُ به .

والصَّعْلَةُ: صَّغرُ الرأسُّ، ويُروَىٰ: صُقْلَةُ (٢) بِالقاف وهي

<sup>(</sup>١) في دم، والهباء فكأن قلم الناسخ سبقه فقدم الهاء على الباء، وانظر النهاية في وبهاء.

<sup>(</sup>٢) لذلك ذكر ابن الأثير الوصف في (صعل) من النهاية: ٣٣/٢، وفي (صقل) منها، وقال: ويروى بالسين

الدِّقَةُ والضَّمرةُ. والمرادُ أنَّه كان ضَرْباً من الرِّجالِ. والصُّقْلُ: مُنْقَطَعُ الْأَضلاعِ مِن الخاصِرةِ. أي: ليسَ بأتْجَل عظيمِ البطنِ ولا بشديدِ لحوق الجَنْبَيْنَ، بل هُو كامِلُ الخَلْقِ لا تَعِيْبُهُ صِفَةً من صِفاتِهِ عَلَيْهِ.

وآلوَسِيْمُ : المشهورُ بالحُسْنِ كَأَنَّهُ صِارَ الحُسْنُ له عَلامةً . ﴿ وَالْقَسِيمُ : الْحَسَنُ قِسمةُ الوجهِ .

وَالْدَّعَجُ: شَدَّةُ سَواد العَيْن.

وَالأَشْفَارُ: حُرُوفُ الأَجْفَانُ التي تلتَقيَ عندَ التَّغْمِيضِ والشَّعْرُ نابتُ عليها، ويقالُ لهذا الشعر: الهُدْبُ. وأرادَتْ في شعر أشفاره وَطَفٌ، والوَطَفُ: الطولُ، ويُروى: عَطفٌ ـ بالعَيْن وبالغين أيضاً وهو بمعنى الوطفِ، ومعنّاه: أنَّها معَ طولِها مُنْعَطِفةٌ مُنْثَنِيَةٌ.

وَالصَّحَلُ: شِبهُ البُّحَةِ، وهو غِلَظٌ في الصَّوتِ. وفي روايةٍ: صَهَلٌ، وهو قريبٌ مِنهُ؛ لأن الصَّهِيْلَ صوتُ الفَرسِ وهي تَصْهلُ بشدةٍ وقُوةٍ.

والسَّطَعُ: طُولُ العُنْقِ.

والقَرَنُ: اتصالُ أحدُ الحاجبين بالآخر.

وسَمَا: أي عَلاَ برَأْسِهِ ويَدِهِ. وَفَي رَوَايَةٍ: سَمَا بَهِ، أي علاَ بكلامِهِ عَلَى مَن حَوْله من جُلسَائِهِ.

والفَصْلُ: هو ما فَسَّرَتْهُ بقولها: لا نَزْرٌ ولا هَذَرٌ، أي ليس كلامُهُ بقليلَ لِلهُ الكثيرُ. بقليلَ إلا يُفْهَمُ، ولا بكثيرٍ يُمَلُّ أَ والهَذَرُ: الكثيرُ.

لا تَقْتَحِمهُ عَينَ من قِصرٍ: أي لا تَزْدَرِيهِ لِقصرَهِ فَتُجاوزَهُ إلى غيرِه بل تَهابُهُ وتَقْبَلُهُ.

والمحفُّودُ : المحُدومُ ﴿

<sup>=</sup> على الإبدال من الصاد. ويروى صعلة، وقد تقدم: ٤٢/٢.

والمَحْشُودُ: الذي يجتمعُ الناسُ حَوْلَهُ . وأَنْضَرُ: أحسَنُ . وأَنْضَرُ: أحسَنُ . والعابسُ: الكالِحُ الوَجْهِ . والمُفَنَّدُ: المنسوبُ إلى الجَهْلِ وَقلَّةِ العَقْلِ . والضَّرَّةُ: أصلُ الضرع .

وقولُهُ: مُزْبِدِ: خفضٌ عَلَى المُجاوَرَة. ويُروَيُ: دَعَاهَا بِشَاةٍ حَائِلٍ فَتَحَلَّبَتْ لَهُ بِصَرِيحٍ ضَرَّةُ الشَّاةِ مُزْبِدِ

#### فصل

وكانَ عَنَ أَشَجَعَ الناس ؛ قالَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١): كُنّا إذا احمر البأسُ ولَقِيَ القومُ القومَ اتَّقينا برسول الله عَن فلم يَكُنْ أحدُ أقربَ إلى القوم منه (٢).

وكانَ أَسخَىٰ الناس ؛ قال أنسُ بنُ مالكِ رضيَ الله عنهُ: ما سُئِلَ رسولُ الله ﷺ شيئاً قطُّ فَقالَ: لا<sup>(٣)</sup>.

وكانَ أَشَدَّ حياءً من العَذراء في خِدْرِها(٤) لا يُشِتُ بصرَهُ في وجهِ أحدٍ.

<sup>(</sup>١) (رضي الله عنه) لم ترد في دده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في وأخلاق النبي عن (٥٨) من طريق علي بن الجعد، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن علي. ورواه أيضاً من طريق وكيع عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي. وله شاهد عند مسلم (١٧٧٦) في الجهاد من قول البراء: وكنا، والله، إذا احمر الباس نتقي به، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي عليه وللبخاري ٣٨١/١٠ من حديث أنس قال: وكان النبي عليه أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناس». (ش).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في وصحيحه (٢٣١٧) في الفضائل من طريق حميد، عن موسى بن أنس، عن أبيه قال: ما سئل رسول الله ﷺ على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل، فأعطاه غناً بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. وأما اللفظ الذي ذكره المصنف، فقد أخرجه مسلم (٣٣١٧)، والترمذي في والشمائل و (٣٤٥١)، وابن سعد ١/٣٦٨، والبخاري ١٠/٣٨١، كلهم من حديث جابر ابن عبد الله. (ش).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري • ٢٧/١ في الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعقاب، وباب الحياء، ومسلم (٢٣٢٠) في الفضائل: باب كثرة حيائه على والترمذي في الشمائل (٣٥١) من حديث أبي سعيد الحدري، وتمامه: «وكان إذا كره شيئاً عرف في وجهه» (ش).

وما عابَ طَعاماً قَطُّ؛ كانَ إِن اشتهاهُ أَكَلَهُ وإِلا تركَهُ (١) ي وكانَ لا يأكُلُ مُتكِئاً ، ولا يأكُلُ على خوانٍ ، ولا يمتنعُ من طعام حَلال ؛ إِنَّ وَجَدَ تمراً ، أَكَلَهُ وإِن وَجَدَ شِواء ، أَكَلَهُ وإِن وَجَدَ شِواء ، أَكَلَهُ وإِن وَجَدَ شِواء ، أَكَلَهُ وإِن وَجَدَ نُجُبْزَ شعير أو بُرِّ ، أَكَلَهُ ، وإِن وَجَدَ لَبَناً ، اكتفىٰ به . وكانَ يأكُلُ البطيخَ بالرُّطب (١) .

وفي حَديثِ عبدِ اللهِ بن جعفر بنِ أبي طالبٍ. رأيتُ رسولَ اللهِ عِنْ عَبْدِ اللهِ بن جعفر بنِ أبي طالبٍ. رأيتُ رسولَ الله عَلَيْهِ يَأْكُلُ القِثَّاءِ بِالرُّطَبِ(٣).

وفي حديثِ عائِشَةَ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يُحِبُّ الحلواء والعَسَلَ (1).

وقالَ أبو هريرةَ: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ من الدُّنيا ولم يَشْبَعْ من خُبْزِ الشعير (٥٠).

وفي حَديثِ عائِشَة: كانَ يأتي على آلَ محمدِ الشهرُ والشهران لا يُوقَدُ في بيتٍ من بيوتِهِ نارٌ. وكانَ قوتَهم التَّمْرُ والماءُ(٦).

وكانَ يقبَلُ الهديةَ ويُكافِئ عليها، ولا يقبَلُ الصَّدَقة.

وكَانَ لا يَتَأَنَّقُ فِي مَأْكُل وِلا مَلْبَس ، يأكلُ ما وَجدَ، ويلبَسُ ما وَجدَ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٤٧٧/٩ في الأطعمة: باب ما عاب النبي ﷺ طعاماً، ومسلم (٢٠٦٤) في الأشربة:
 باب لا يعيب الطعام من حديث أبي هريرة. (ش).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في «الشمائل» ۲۹٦/۱، وفي الجامع (١٨٤٤) من حديث عائشة، وسنده حسن
 (ش).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٤٨٨/٩ في الأطعمة: باب القثاء بالرطب، ومسلم (٢٠٤٣) في الأشربة: باب أكل
 القثاء بالرطب. (ش).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٤٨٣/٩ في الأطعمة: باب الحلوى والعسل، والترمذي في والشمائل، ٢٥٦/١ بشرح على القاري. (ش).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٤٧٨/٩ في الأطعمة: باب ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون. (ش).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ٢٥١/١١ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه ، ومسلم (٢٩٧٧) في أول الزهد والرقائق. (ش).

وكان يَخْصِفُ النَّعْلَ، ويرقَعُ الثَّوْبَ، ويكونُ في مَهْنَةِ أَهْلِهِ (١). ويَعُودُ المرضَى، ويَشْهَدُ الجنائزَ، ويُجيبُ دعوةَ الغنِيِّ والفقير، ويُحبُّ المساكين ويعودُ مَرضاهُم ويَشْهَدُ جنائِزَهم، لا يَحْقِرُ فَقَيْراً لِفَقْرِهِ، ولا يَهابُ مَلِكاً لمُلكِهِ.

وكان يركبُ الفرسَ والبَعِيْرَ والبَغْلَةَ والحمار، ويُرْدِفُ خَلْقَهُ عبدَهُ أو غيرَهُ ولا يَدَعُ أحداً يَمْشِي خَلْفَهُ ويقولُ: دَعُوا ظَهْرِي للملائِكَةِ (٧٠).

وكانَ يَلْبِسُ الصوفَ، وينتعِلُ المخصوفَ. وكانَ أحبَّ اللباسِ إليه الحِبَرةُ وهي من بُرودِ اليمن فيها حُمْرةٌ وبياضٌ.

وكان خاتَمهُ من فِضَّةٍ، فَصُّهُ منهُ، يلبَسُهُ في خنصرهِ الأيمنِ، وربما لَبسهُ في الأيْسَر.

وكانَ يَعْصِبُ عَلَى بطنهِ الحَجَرَ من الجُّوعِ (٣). وقد أُوتيَ بمفاتيح ِ خزائِنِ الأرضِ كُلِّها (٤) . فأبى أن يَقْبَلَها ، واحتارَ الآخرةَ عليها .

<sup>(</sup>۱) أخرَج عبد الرزاق في والمصنف، (۲۰٤۹۲) من طريق معمر، عن الزهري، وهشام بن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان رسول الله على يعتل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله على يحصف نعله، ويغيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته؛ وإسناده صحيح، وأخرج أجمد ۲۵٦/۲ بإسناد صحيح عن عائشة قالت: سئلت ما كان رسول الله على يعمل في بيته؟ قالت: كان بشراً من البشر يَفْلِي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه. (ش).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن سعد في والطبقات؛ من حديث جابر بلفظ: وامشوا أمامي، خلوا ظهري للملائكة؛ وأخرجه أحد ٣٠ /٣، وابن ماجة (٢٤٦) في المقدمة من طريق وكيع، عن سفيان، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن جابر، بلفظ: وكان أصحابه يمشون أمامه إذا خرج، ويدعون ظهره للملائكة، وإسناده صحيح كها قال البوصيري في والزوائدة: ١٩، وقال: رواه أحمد بن منيع في ومسنده؛ حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان به بلفظ: مشوا البوصيري في والزوائد، وأمشوا أمامي، وخلفوا ظهري للملائكة، قلت: وهذا سند صحيح أيضاً. وأخرجه أحمد المحتلام ٢٨٧٤ من طريق سفيان به بلفظ وكان إذا خرج من بيته، مشينا قدامه، وتركنا ظهره للملائكة».

<sup>(</sup>٣) انظر البخاري (٤١٠١) في المغازي: باب غزوة الحندق، ومسلم ١٦١٤/٣. (ش).

 <sup>(</sup>٤) في البخاري (۲۹۷۷) و(۱۹۹۸) و(۷۰۱۳) و(۷۲۷۳)، ومسلم (۵۲۳) (٦) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وبعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، فوضعت في يدي، =

وكانَ يُكْثِرُ الذكرَ، ويُقِلُ اللغوَ، ويُطيلُ الصلاةَ، ويُقَصِّرُ الخُطبَةَ.

وكانَ أكثرَ الناسِ تَبَسُّماً، وأحسَنَهم بِشْراً مع كونِهِ متواصِلَ الأحزانِ دائمَ الفكرةِ.

وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطَّيِّبةَ، ويكرَهُ الريحَ الخبيثةَ.

وكانَ يَتَأَلِّفُ أَهلَ الشَّرَف، ويُكرمُ أَهلَ الفَضْل ، ولا يَطوي عن أحدٍ بِشرَهُ ولا خُلقَهُ، ويَرَى اللَّعِبَ المُبَاحَ فلا يُنكِرُهُ، ويَمْزَحُ ولا يقولُ إلا حقاً، ويقبَلُ عُذرَ المُعْتذِر إليهِ.

وكانَ لا يَرْتَفَعُ على عَبيدِهِ ولا إمائِهِ في مأكل ولا مَلْبَسٍ ، ولا يَمضي له وقتٌ في غيرِ عَملٍ لله ، أو فيما لا بُدَّ لهُ أو لأهلِهِ مَنـهُ.

وَرَعَى الغَنْمَ، وقالَ: «ما مِن نبيٍّ إلَّا قد رَعَاها»(١).

وقالَ سَعْدُ بنُ هِشَام : دَخلتُ على عائشةَ فقلتُ: حَدَّثيني عن خُلْقِ (٢) رسول الله ﷺ، فقالَت: كانَ خُلُقُهُ القرآن (٣) يَغْضَبُ لغضَبِهِ وَيُرضَى لِرضاهُ.

وفي حديثِ أنس بن مالِكٍ قال: ما مَسِسْتُ بيدي دِيباجاً ولا

<sup>=</sup> قال أبو هريرة: وأنتم اليوم تنتلونها. وفي البخاري (١٣٤٤) و(٣٥٩٦) و(٤٠٨٥) و(٢٤٢٦) و(٦٥٩٠) ، ومسلم (٢٢٩٦) من حديث عقبة بن عامر أن النبي ﷺ خرج يوماً، فصل على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: وإني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإنى، والله، لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني، والله، ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاه. (ش).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٣٦٣/٤ في أول الإمارة من حديث أبي هريرة، وأخرجه أحمد ٣٢٦/٣، ومسلم (٢٠٥٠) من حديث جابر بن عبد الله. (ش).

<sup>(</sup>٢) الخلق، بضم اللام وسكونها: السجية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/٤٥ و ٩١ و ١٦٣، ومسلم (٧٤٦) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، وأبو داود (١٣٤٢) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي ٢٠٠، ١٩٩/، ٢٠٠ في أول قيام الليل، والدارمي ٣٤٤/١، ٣٤٥. (ش).

حريراً كان ألينَ من كَفِّ رَسُولِ الله ﷺ، ولا شَمَمتُ رائحةً قَطَّ كانَتَ أَطيبَ مِن رائحة رَسُولِ الله ﷺ عَشَرَ اطيبَ مِن رائحة رَسُولُ الله ﷺ عَشَرَ سنينَ فَمَا قَالَ لِي أُفِّ قَطُّ. ولا قَالَ لشيءٍ فَعلتُهُ: لِمَ فِعلتَ كَذِا وكَذَا، ولا لِشيءٍ لم أَفعلُهُ ألا فَعَلْتَ كَذَا وكَذَا (١).

قَد جَمعِ الله له كمالَ الأخلاق، ومحاسنَ الأفعالِ، وآتاهُ علمَ الأوَّلينَ والآخرينَ وما فيه خيرُ الدُّنياَ والآخرةِ، وهو أُمِّيُ لا يقرأ ولا يكتبُ ولا مُعلِّم له من البَشر؛ نشأ في بلاد الجهل وعبادة الأوثان، وآتاهُ الله ما لَم يُؤتِ أحداً منَ العالَمين واختارهُ على جميع الأوَّلينَ والآخرين، فصلواته وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعينَ صلاةً دائمةً إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في والشمائل، (٣٣٨) من طريق قتيبة بن سعيد، عن جعفربن سليمان الضبعي، عن ثابت، عن أنس. وهذا سند صحيح. وأخرج القسم الأول منه مسلم في وصحيحه، (٢٢٣٠) في الفضائل من طريق قتيبة بن سعيد به، وأخرج قوله: وولقد خدمت... إلى آخره، البخاري ٢٨٣/١٠ في الأدب: باب حسن الخلق، ومسلم (٢٣٠٩) في الفضائل من طرق ، عن ثابت ، عن أنس. (ش).

## فصل

# في مُعَجِّ زَالِةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ (١)

وَمَنَ أَعظُم مُعْجَزَاتِهِ وَأُوضِح دِلالاتِهِ القرآنُ العزيزُ الذي لا يأتيهِ الباطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيَهِ وَلا مِن خَلَفَهِ تَنزِيلُ مِن حَكَيْم حَمَيدٌ الذي أَعجزَ الفُصحاء، وحَيَّر البُلَغاء، وأعْياهُم أَنْ يأتُوا بسُورَةٍ مِن مثلِهِ، وشهِدَ الفُصحاء، وحَيَّر البُلغاء، وأعْياهُم أَنْ يأتُوا بسُورَةٍ مِن مثلِهِ، وشهِدَ بإعجازِهِ المشركون، وأيقنَ بصدقِهِ الجاحِدُونَ والمُلجِدُونَ.

وسألَ المشركونَ رسولَ الله ﷺ أن يُريّهُم آيةً، فأراهُم انشقاقَ القمر فانشَقَّ حتَّى صارَ فرقتَينِ (١)، وذَلك قولهُ تعالى: ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ ﴾ (٢).

وقالَ عَلَيْهُ: «إن الله زَوَي (٤) لي الأرضَ فرأيتُ مَشارقها

<sup>(</sup>١) أورد الذهبي في تاريخ الإسلام معجزات النبي ﷺ، وخرَّج الأحاديث الواردة فيها، فراجعه تجدُّ فائدة: ٢٣٧/٢- ٢٨٥. وقد أوردت الكتب السنة فصولاً في معجزاته وتناولتها كتب السيرة، وتكلَّم الحافظ ابن حجر عليها كلاماً جيداً في فتح الباري (٨٢/٦ ط، السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث انشقاق القمر رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فقد أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود: البخاري ٢٤٤/٦ في الأنبياء، وفي فضائل أصحاب النبي على وفي تفسير سورة «اقتربت الساعة»، ومسلم (٢٨٤٠) في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر، والترمذي (٣٢٨٥) و(٣٢٨٠) في التفسير، وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر، والترمذي (٣٢٨٨) وأخرجه من حديث عبد الله بن عمر، والترمذي (٣٢٨٨) وأخرجه من حديث أنس. بن مالك: البخاري ٤٧٥/٨، ومسلم (٢٨١٣)، وأخرجه من حديث أنس. بن مالك: البخاري ٤٢٥/٨، ومسلم (٢٨٠٧)،

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآية: ١.

<sup>(</sup>٤) زوى: جمع، يقال: زويته أزويه زياً. ومنه دعاء السفر ووازو لنا البعيد، أي: اجمعه واطوه. (النهاية لاب

ومَغارِبَها، وسَيِّبْلغُ مُلْكُ أُمَّتِي مَا زُوِيَ لي مِنها» ((). فَصَدَّقَ الله قَوْلَه بأنَّ مُلْكَ أمتِهِ بلغَ أقصى المغرب وأقصى المشرق، ولم ينتشِرْ في الجَنوُب ولا في الشَّمال .

وَكَانَ يَخُطُبُ إلى جِذَعَ فَلَمَّا اتَّخَذَ المنبرَ وَقَامَ عَلَيهِ، حَنَّ الجَذَعُ حَنِينَ النَّاقَةِ حَتَّى جَاءَ إليهَ، فَالتَزَمَّهُ، فَكَانَ يَئِنُّ كَمَا يَئِنُ الصَبيُّ الذي يُسَكَّتُ، ثم سَكَنَ (٢).

ونبَعَ الماءُ من بينِ أصابِعِهِ غيرَ مرَّةٍ (٣) . وَسَبَّحَ الحَصَى في كَفَّهِ (٤) .

وِكَانُوا يَسْمَعُونَ تُسبيحَ الطعامِ وهُو يُؤكِّلُ عَنْدَهُ (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٨٩) في الفتن: آباب هلاك هذه الأمة تبعضهم ببعض، وأبو داود (٢٥٢٥) في الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها، والترمذي (٢٠٠٣) في الفتن: باب ما جاء في سؤال النبي ﷺ ثلاثاً في أمته، وابن ماجه (٣٩٥٣) في الفتّن: باب ما يكون من الفتن، كلهم مّن حديث ثوبّان رضي الله عنه (شّ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٩٥) في البيوع: باب النجار، و(٣٥٨٤) و(٣٥٨٥) في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، والبنسائي ١٠٢/٣ في الجمعة: باب مقام الإمام في الخطبة من حديث جَابر رضي الله عنه (ش).

<sup>(</sup>٣) روي من حديث أنس بن مالك، أخرجه مالك ٣٢/١ في الطهارة: باب جامع الوضوء، والبخاري ٢٣٦/١ في الوضوء: باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، وفي الأنبياء باب علامات التبوة في الإسلام، ومسلم (٢٢٧٩) في الفضائل: باب في معجزات النبي على والترمذي (٣٦٣٥) في المناقب، والنسائي ١٠/١ في الطهارة. ومن حديث جابر أخرجه البخاري ٤٧٩/٦ في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام، وفي المغازي: باب غزوة الحديبية، وفي تفسير سورة الفتح: باب إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي الأشربة: باب شرب البركة والماء ألمبارك، ومسلم (١٨٥٦) في الإمارة: باب استحباب مبايعة الإمام. ومن حديث عبد الله في مسعود عند البخاري ١٣٣٧، والنسائي ١٠/١.

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيشمي في المجمع ٢٩٨/٨، ٢٩٩ من حديث أبي ذر ونسبه إلى البزار، وفي سنده ضعيف ومجهول انظر «دِلائل النبوة» ورقة ٢٩٨ للبيهقي، و«فتح الباري، ٤٣٣/٦. (ش)

<sup>(</sup>٥) قطعة من حديث أخرجه البخاري ٤٣٣/٦ في الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام من طريق محمد بن المثنى، عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بلفظ الولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، قال الجافظ أي في عهد رسول الله هي خالباً ووقع ذلك عند الإسماعيلي صريحاً، أخرجه عن الحسن بن سفيان بن بندار عن أبي أحمد الزبيري في هذا الحديث: وكنا ناكل مع النبي النبي الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام، وأخرجه بلفظ البخاري أجمد في والمسند، ١٩٤١، والدارمي (١٤/١، ١٥).

وسَلَّمَ عليهُ الحَجَرُ والشَّجَرُ لَياليَ بُعِث (١).

وَكُلَّمَتُهُ الذَّرَاعُ المسمُومَةُ (١). وماتَ الذي أَكَلَ معهُ من الشاةِ المسمُومَةِ وعَاشَ هو الشاء بعدَه أربعَ سِنينَ .

وشهد الذئب بنبُوَّتِهِ (٣) .

وَمَرَّ بَبَعِيرِ يُسْتَقَى عليهِ، فلمَّا رآهُ جَرْجَرَ ووضَعَ جِرانَهُ بالأرض، فقالَ: إنه شكاً كثرة العمل، وقلَّة العَلفِ (1).

ودَخَلَ حائِطاً فيه بعيرٌ، فلما رآهُ ، حَنَّ وذرفَت عيناهُ فقالَ

<sup>(</sup>١) حديث تسليم الحجر أخرجه مسلم (٢٧٧٧)، والترمذي (٣٦٢٨) من حديث جابر بن سموة رضي الله عنه أن رسول الله على قال: وإن بمكة حجراً كان يسلم على ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن، وأما تسليم الشجر، فهو عند الترمذي (٣٦٣٠) من حديث على بن أبي طالب، وفي سنده ضعيف ومجهول (ش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٥١٠) في الديات: باب فيمن سقى رجلاً سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه، من طريق ابن شهاب الزهري عن جابر، وهذا سند منقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من جرير. وأما قصة الشاة المسمومة دون إخبار الذراع فقد أخرجها البخاري ١٩٥/٦ في صحيحه في الجهاد: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، من حديث أبي هريرة. وأخرجها أيضاً البخاري ١٦٩/٥ في الهبة، ومسلم (٢١٩٠) في السلام، وأبو داود (٤٥٠٨) من حديث أنس بن مالك. (ش).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ٨٣/٣، ٨٤ من طريق يزيد عن القاسم بن الفضل الحدَّاني عن أبي نضرة عن أبي سَعيد الحدري قال: وعدا الذئب على شاة فاخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فاقعى الذئب على ذنبه قال: ألا تتقي الله ، نقو مني رزقاً ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي! ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس، فقال الذئب: ألا أخبرك باعتجب من ذلك: محمد على بيترب عجر الناس بانباه ما قد سبق، قال: فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أن رسول الله يخف فاخبره، فأمر رسول الله يخف فنودي: الصلاة جامعة، ثم خرج، فقال لراعي: أخبرهم، فاخبرهم، فقال رسول الله يخفي: صدق، وهذا سند صحيح، وصححه ابن شم خرج، فقال لراعي: أخبرهم، فاخبرهم، ووافقة الذهبي. (ش).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٧٣/٤ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي، وسنده ضعيف لأن عطاء بن السائب قد اختلط، ومعمر سمع منه بعد الاختلاط، وشيخه عبد الله بن حفض مجهول. لكن أخرجه الحاكم ٢١٧/٢، ٢١٨ من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو عن يعلى ابن مرة عن أبيه، وفيه: وثم أتاه بعير، فقام بين يديه، فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه، فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل علية ، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا عليه لننجره غذاً، فقال رسول الله على: لا تنحروه، وأجعلوه في الإبل يكون معهاء. وإسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. وله طريق آخر في المسند 1٧٠/٤ بنحوه، وهو حسن في الشواهد. وانظر «البداية» ١٣٨/١، ١٤٠٠ (ش).

لصاحبه: إنه شكا إلى أنَّكَ تجيعُهُ وتُدْئِبُهُ(١).

ودخل حائطاً آخر فيه فحلان من الإبل قد عجز صاحبهما عنهما فلمًا رآه أحدُهما جاءَحتَّى بَرَكَ بينَ يديهِ فخطَمه (٢) ودَفَعَه إلى صاحبهِ فلمَّا رآه الآخر فعل مثل ذلك (٣) .

وكانَ نائماً في سَفَرِفجاءَت شجرةٌ تشُقُّ الأرضَ حَتَّى قامَت عليه، فلمّا استيقظَ ذُكِرَت لهُ، فقالَ: هي شجرةٌ استأذَنَت ربَّها في أن تُسَلَّمَ على رسول ِ الله ﷺ فأذِنَ لَها('').

وأمَرَ شجَرتَين فاجتَمَعَتا ثمَّ أمَرَهُما فافتَرَقَتا (٥٠).

وسألَهُ أعرابيًّ أن يُرِيهُ آيةً، فأمَرَ شجرةً، فَقَطَّعَتْ عُروقَها حَتَّى جاءت فقامَتْ بينَ يَدَيهِ ثمَ أَمَرَها فرجعَت إلى مكانِها (٦٠).

وأراد أن يَنحَرُ سِتَّ بَدَناتٍ (٧) فَجَعَلْنَ يَزْدَلِفْنَ اللهِ بأيتهِنَّ يَبْدأُ (١٠) . وَنَدَرَتْ عَينُ قتادة بن النعمانِ الظَّفريِّ حتى صارَت في يدِهِ،

 <sup>(</sup>١) أخرِجه أحمد ٢٠٤/١ و٢٠٥، وأبو داود (٢٥٤٩) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم من حديث عبد الله بن جعفر، وأسناده صحيح. وتدثبه: تكده وتتعبه. (ش).

<sup>(</sup>٢) أي وضع الخطام في رأس البعير، وهو ما يقاد به.

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٥/٤،٥ من حديث ابن عباس بنحوه، وقال: رواه الطبراني، وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان، واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات. كذا قال، مع أن الذهبي نقل في الميزان تضعيفه عن ابن حبان. وذكره ابن كثير في «البداية» ١٣٦/٦، وقال: هذا إسناد غريب ومتن غريب. (ش).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٧٣/٤ من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن حفص
 عن يعلى بن مرة الثقفي. وعطاء اختلط، وعبد الله بن حفص مجهول. (ش).

من يعلى بن مرة التقفي. وعظاء الحلط، وطبد الله بن على بن مرة في «المستدرك» ٢١٧/٢، ٦١٨، (٥) انظر حديث جابر في صحيح مسلم (٣٠١٢)، وحديث بعلى بن مرة في «المستدرك» ٢١٨/٢، ٦١٨،

وقد تقدم. (ش). (٦) أخرجه الدارمي ٩/١، ١٠ من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم، ونقله ابن كثير في «البداية» عنه

١٢٥/٦ وقال: إسناده جيد. (ش). (٧) جمع بَدَنة، وقال المجد ابن الأثير معلقاً على هذا الحديث: «البَدَنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها، (النهاية: ١٠٨/١).

م بن المبيئة وتسليب بدلا والمسلم والمسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والمسلم والمسلم المسلم المسلم

<sup>(</sup>ش) .

فردَّها، فكانَتِ أَحْسَنَ عينَيهِ وَأَحَدَّهُما، وقيلَ: إنَّهَا لَم تُعْرَفْ (١٠). وتفلَ في عيني علي بن أبي طالبٍ رضِي الله عنه وهُوَ أرمدُ فَبَرَأُ من ساعتِهِ (١٢) وَلم يَرْمَدُ بِعدَ ذِلْكَ.

ودعًا لَه من وَجَع أَصابَهُ، فَبَرا وَلَم يَشْتَكِ ذَلَكُ الْوجَع بعدَ ذَلَك الْوجَع بعدَ ذَلَك الْوجَع بعدَ ذَلَك (٣).

وأُصِيْبَتْ رِجْلُ عبدِ اللهِ بنِ عِتيكِ الأنصاريِّ، فمسَحَها، فبرَأت من حِينها (١٠).

(٢) أخرَجه أحمد ٥ ٣٣٣٠ والبخاري ١٠١/٦ في الجهاد: باب فضل من أسلم على يديه رجل، وباب دعاء النبي على إلى الإسلام والنبوة، وفي فضائل أصحاب النبي على: باب مناقب على بن أبي طالب، وفي المغازي: باب غزوة خيبر، وأخرجه مسلم (٢٤٠٦) في فضائل الصحابة: باب فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه من حديث سهل بن سعد. وقوله: (ش).

(٣) أخرجه أحمد ١٠٧/١، و ١٠٧/١، من طريقين، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن على رضي الله عنه قال: اشتكيت، قاتاني النبي ، وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان متأخراً فاشفني أو عافني، وإن كان بلاء فصبرني، فقال النبي ، « ديف قلت ؟ قال: فاعدت عليه: قال: فمسح بيده، ثم قال: «اللهم أشفه أو عافه». قال: فما اشتكيت وجعي ذاك بعد. وعبد الله بن سلمة سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. (ش).

(٤) أخرجه البخاري ٢٦٣/٧، ٢٦٣/١ في المغازي: باب قِتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق من حديث البراء بن عازب مطولاً، وفيه: وفائتهيت إلى النبي على، فحدثته، فقال لي: ابسط رجلك، فبسطت رجلي، فمسحَها، فكانها لم أشتكها قطه. (ش).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبويعل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل، عن عاصم ابن عمر بن قتادة، عن أبيه، عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا النبي على قال الله بن فقال به فعمل جدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. وهذا سند قابل لملتحسين. وأخرجه أيضاً من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن إبراهيم بن جعفر، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن جده. وهو منقطع. وجاء من وجه آخر، أنها أصيبت يوم أحد. فقد قال السهيلي: وأه محمد بن أي عثمان الأموي عن عمار بن نصر، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عبد الله بن أي صعصعة، عن أبيه، عن أي سعيد الخدري عن أحيه لامه قتادة بن النعمان قال: وأصيبت عيناي يوم أحد، فسقطتا على وجنتي، فأريت بها النبي على أعادهما مكانها، وبصق فيهما، فعادتا تبرقان». قال الدارقطني: هذا تحديث عن مالك انفرد به عمار بن نصر عن مالك، وهو ثقة. وأخرج الدارقطني وأبن شاهين من طريق عبد الرحن بن يحيى العذري، عن مالك، عن عاصم بن عمر بن قتاذة، عن محمود بن لبيد، عن قتادة بن ألعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد، فوقعت على وجنتيه، قردها النبي على ، فكانت أصح عينيه. وعبد الرحن بن يحيى ؛ قال العقيلي: مجهول، لا يقيم الحديث من جهته. انظر وأسد الغابة ٤٤ / ٢٩٠، ٢٩١ ووالإصابة، ١٣٨/ ١٣٠، وشرح المواهب، ١٨٦٨، ١٨٨.

وَأُخْبَرَ أَنَّهُ يَقْتُلُ أَبِيَّ بِنَ خَلَفٍ الجمحْيُّ ، فخدشَهُ يومَ بَدْرٍ أو أُجِدٍ خَدْشاً يَسيراً فماتَ مِنه .

وقالَ سِعْدُ بنُ مُعَاذٍ لأخيهِ أميّةَ بنِ خَلَفٍ: سَمِعْتُ محمداً يزعُمُ أنَّه قاتِلُكَ فَقُتِلَ يومَ بدرٍ كافراً (١٠) .

وأَخبَرَ يومَ بدر بمصارع المشركين، فقالَ: هذا مَصرَعُ فلانٍ غداً إن شاءَالله، وهذا مصرعُ فلانٍ ، فلم يَعْدُ واحدُ منهم مَصْرَعَهُ الذي سمَّاهُ (٢).

وأخْبَرَ أَنَّ طُوائِفٌ مِن أُمَّتِهِ يَغْزُونَ الْبَحْرَ، وأَنَّ أُمَّ حَرامٍ بِنتَ مِلْحَانَ مِنْهِم، فكانَ كما قالَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٩٠/٦ في المناقب (٣٦٣٦): باب علامات النبوة في الإسلام، و٢٠/٧ في أول المغازي: باب ذكر النبي على من يقتل ببدر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: وانطلق سعد بن معاذ معتمراً، قال: فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سّعد فقال أمية لسعد: ألا انتظر حتى إذا أنتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبينا سعد يطوف، إذا أبو جهل، فقال: من هذا الذي يطوق بالكعبة؟ فقال سعد: أنا سعد، فقال أبو جهل: خطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمداً واصحابه، فقال: نعم، فتلاحيا بينها، فقال أمية لسعد: لا ترفع صوتك على أبي الحكم، فإنه سيد أهل الوادي، ثم قال سعد: والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام، قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك، وجعل يمسكه، فغضب سعد فقال: دعنا عنك، فإني سمعت محمداً على يزعم أنه قاتلك، قال: إياي؟ قال: نعم، قال: والله ما يكذب محمد أوا حدث، فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي البشري؟ قالت: وما قال؟، قال: وغم أنه سمع محمداً يزعم أنه قاتلي، قالت: فوالله ما يكذب محمد، قال: فلها خرجوا إلى بدر، وجاء الصريخ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك البشريج قال: فأراد أن لا يخرج، فقال له أبو جهل: إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين، فسار معه يومين، فقتله الله، والمؤاخاة التي كانت بين سعد وأمية هي المؤاخاة التي كانت بين سعد وأمية هي المؤاخاة التي كانت بين سعد وأمية هي المؤاخاة التي كانت بين سعد وأمية هي

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٧٣) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها، وأحمد ٢٦/١، والنسائي ١٠٨/٤، أب الجنائز: باب أرواح المؤمنين، عن أنس بَنْ مالك أن عمر حدثه عن أهل بدر، فقال: إن رسول الله ﷺ كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس، يقول: وهذا مصرع فلان غيراً إن شاء الله، قال: فقال عَمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحيدود التي حد رسول الله ﷺ. (ش).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٣٤٠/٣٤، ٣٤٦ في التعبير: باب رؤيا النهار، ومسلم (١٩١٧) في الإمارة: باب فضل الغزو في البحر، وأبو داود (٢٤٩٠)، والترمذي (١٦٤٥)، والنسائي ٢٧٠٦، وابن ماجه (٢٧٧٦)، والدارمي ٢٧٠٧، وأحمد ٢/ ٢٤٠ عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فتدخل عليها رسول الله ﷺ يوماً، ثم جلست تَفلي =

وقالَ لعُثمانَ بنِ عفانَ: إنَّهُ تُصيبُهُ بَلْوَى شديدةً (١)، فَقُتِلَ عُثمانُ.

وقالَ للحَسَنِ بن عليٍّ : إن ابني هذا سَيِّدٌ، ولعلَّ اللهُ أَنْ يُصلِحَ بهِ بينَ فئتين منَ المُسْلِمينَ عَظِيمتَيْنَ (٢). فكانَ كذُلك.

وأخبَرَ بمقتَلِ الأسودِ العَنْسيِّ الكَذَّابِ ليلةَ قتلِهِ وبمَنْ قَتَلَهُ وهو بِصَنْعاءاليمن (٣).

وأخْبَرَ عن الشَّيْماءِبنتِ بُقَيْلَةَ أَنَّهَا رُفِعَتْ لَهُ في خِمارِ أسودَ على بَعْلَةٍ شُهباء، فأُخِذَتْ في زَمن آبي بكرٍ الصديقِ رَضِيَ الله عنهُ في جَيْشِ خالد بن الوليدِ بهذهِ الصَّفَةِ (٥).

وقالَ لثابت بن قيس بن شماس من «تعيشُ حَميداً، وتُقْتلُ

- رأسه، فنام رسول الله على ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قالي: ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكاً على الأسرة، أو مثل الملوك على الأسرة، قالت: فقلت: يا يضحكك يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله إقال في الأولى، قالت: فقلت: يا رسول الله ادغ رسول الله كما قال في الأولى، قالت: فقلت: يا رسول الله ادغ الله أن يجعلني منهم، قال: أنت من الأولىن. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. (ش).

(١) أخرجه البخّاري ٤٩٢/١٠ في الأدب: باب من نكت العود في الماء والطين، ومسلم (٣٤٠٣) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان، والترمذي (٣٧١١)، وأحمد ٣٩٣/٤ و٤٠١ و٤٠٧ من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن عثمان استفتح، فقال رسول الله على لأبي موسى ألا وافتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكونه. (ش).

(٢) أخرجه البخاري ٢٢٤/٥ في الصلح: باب قول النبي ﷺ للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وأبوداود (٢٦٦٧)، والنسائي ١٠٧/٣ من حديث أبي بكرة. (ش).
 (٣) لا يصح، وانظر «البداية» ٣١٠/٦ لابن كثير. (ش).

(٤) في البخاري ٤٥٨/١١ في الأيمان والنذور، ومسلم (٢٩١٨) في الفتن من حديث أبي هريرة مرفوعاً وقد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. (ش).

(٥) أخرجه الطّبِراني في «الكبير» (٤١٦٨) من حديث خريم بن أوس، وأورده الهيشمي في «المجمع» (٣٧٧، وقال: رواه الطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم. وأنظر أسد الغابة ١٢٩٧، والإصابة ٩٠/٣. (ش).

شهيداً» فعاش حميداً وقُتِلَ يومَ اليمامةِ شهيداً (١).

وقالَ لرجل ممّن يَدَّعي الإسلام، وهو معه في القتال : إنَّهُ من أهل النار، فصَدَّقَ الله وله أن نَحرَ نفسه (٢).

ودَعَا لعمر بن الخطّاب أنْ يُعِزَّ اللهُ بهِ الإِسلامَ أو بأبي جَهْل ِ بنِ هشام ِ، فأصبْحَ عمر فأسلم (٣).

ودَعَا لعليِّ بن أبي طالب أن يُذهِبَ اللهُ عنه الحَرَّ والبَرْدَ، فكانَ لا يَجدُ حَراً ولا بَرداً (١٠) .

ودَعَا لعبد اللهِ بن عباس أن يُفَقِّههُ الله في الدِّينِ، ويُعلِّمهُ التأويل، فكانَ يُسمَّى: البَحْرَ والحَبْرَ، لكثرة عِلمِهِ (°).

ودَعَا لأنس بن مالكٍ بطُول العُمُر وكثرة المال والوَلد وأن يُبَارَكَ

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في دسير أعلام النبلاء في الجزء الأول رقم الترجمة (٦٣) من طريق مالك وغيره عن ابن شهاب، عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس. وأخرج البخاري ٤٥٦/٦، ٤٥٧ من طريق أنس أن النبي على افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتاه، فوجده جالساً في بيته منكساً رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شرّ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي على فقد حبط عمله وهو من أهل النار، فأق الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه، فقل له: إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. (ش).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣٦١/٧، ٣٦٢ في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم (١١٢) في الأيمان: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . . . وأحمد ٣٣٢/٥ من حديث سهل بن سعد الساعدي. (ش).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٦٨٤) في المناقب: باب اللهم أعزَ الإسلام بأبي جهل أو بعمر. وفي سنّده النضروهِ ابن عبد الرحمن الخزاز، متفق على ضعفه. لكن رواه أحمد (٣٦٨٥)، والترمذي (٣٦٨٧)، وابن سعد ١٩١/١/٣ من حديث ابن عمر بلفظ واللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو عمر بن الخطاب، فكان أحبها إلى الله عمر بن الخطاب؛ وسنده حسن، وصححه ابن حبان (٣١٧٩)، وصححه الحاكم ٨٣/٣ من طريق آخر بلفظ واللهم أيّد الدين بعمر بن الخطاب، ووافقه الذهبي. (ش).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجة (١١٧) في فضائل علي. وفي سنده عبد الرحمن بن أبي ليلي وهو سيِّء الحفظ. (ش).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ٢١٤/١ في الوضوء: باب وضع الماء عند الحلاء، وفي العلم: باب قول النبي على: اللهم علمه الكتاب، وفي فضائل أصحاب النبي: باب ذكر ابن عباس، وفي الاعتصام في فاتحته من حديث ابن عباس أن النبي على قال: واللهم فقهه في الدين، وفي لفظ: واللهم علمه الكتاب، وفي لفظ: الحكمة. أما قوله: وعلمه التأويل، فأخرجه أحمد في المسند ٢٦٦/١ و٣٤٨ و٣٣٨ و٣٣٥ وإسناده صحيح. وأخرجه مسلم (٢٤٧٧) بلفظ: واللهم فقهه. (ش).

لَه فيه (١)، فَوُلِدَ له مئةٌ وعشرونَ ذكراً لصُلبِهِ، وكانَ نَخلُهُ يحمِلُ في السَّنةِ مرَّتَين، وعاشَ نحوَ مئةِ سنةٍ.

وكانَ عُتَيْبَةُ بنُ أبي لَهَبِ قد شَقَّ قميصَهُ وآذاهُ فدَعَا عَليهِ أَنْ يُسَلِّطَ اللهُ عليهِ كَابًا من كِلابِهِ، فقَتَلَهُ الأسَدُ بالزَّرقاءِمن أرضِ الشامِ (٢).

وشُكيَ إليه قُحوطُ المطروهو على المِنْبَر فدَعَا الله عَزَّ وجَلَّ، وما في السماء قَزَعَةً، فثارَ سَحابٌ أمثالُ الجبال ، فمُطِرُوا إلى الجُمُعَةِ الله حرى حتَّى شُكيَ إليهِ كثرةُ المطر، فَدَعَا الله عزَّ وجلَّ فأقلَعَت، وخرجوا يمشونَ في الشَّمس (٣).

وأطعمَ أهلَ الخندَق، وهم ألفٌ، من صاعِ شعيرٍ أو دُونَه وبَهْمَةٍ وانصرفُوا والطعامُ أكثرُ ممّا كانَ(٤).

وأطعَمَ أهلَ الخندقِ أيضاً من تمر يسيرٍ أتَتْ بهِ ابنةُ بَشيرِ بنِ سَعْدٍ إلى أبيها وخالِها عبدِ اللهِ بن رواحَةَ (هُ).

وأَمَرَ عَمرَ بنَ الخطَّابِ أَن يُزَوَّدُ أُربِعَ مئةِ راكبٍ من تمرِ كالفصيل

سعد قالت. . . (ش).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١١٧/١١ في الدعوات: باب قول الله تعالى: وصلَّ عليهم، وباب دعوة النبي ﷺ تخادمه بطول العمر وبكثرة المال، وباب الدعاء بكثرة المال مع البركة، وباب الدعاء بكثرة الولد مع البركة، ومسلم على المسلم: باب جواز الجماعة في النافلة، و(٧٤٨٠) و(٢٤٨١) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه، والترمذي (٣٨٢٧) و(٣٨٢٨) في المناقب: باب مناقب أنس رضي الله عنه. (ش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٣٩٧٢، من طريق الحارث بن أبي أسامة، عن العباس بن الفضل الأنصاري، عن الأسود بن شيبان، عن أبي نوفل بن أبي عقرب، عن أبيه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كذا قالاً، مع أن العباس بن الفضل الأنصاري قال فيه الحافظ في «التقريب»: متروك، واتهمه أبو زرعة. (ش).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ٢٣/٢ في الاستسقاء: باب الاستسقاء في خطبة الجمعة، ومسلم (٨٩٧) في صلاة الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء من حديث أنس بن مالك. والقُزَعة: "القطعة من السحاب، وجمعها قُزَع.
 (ش).

<sup>(\$)</sup> أخرجه البخاري ٣٠٤/٧، ٣٠٥ في المغازي: باب غزوة الحندق، وفي الجهاد: باب من تكلم بالفارسية، ومسلم (٢٠٣٩) في الأشربة: باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. (ش). (٥) ذكره ابن كثير في والبداية، ١١٦/٦، ونسبه لابن إسحاق قال: حدّثني سعيد بن ميناء أن ابنة لبشير بن

الرَّابض ، فَزَوَّدَهم وبَقِيَ كَأَنَّهُ لم يَنْقُصْ تمرةً واحِدةً (١).

وأطعم في منزل أبي طَلْحَة ثمانينَ رجُلًا من أقراص شعيرٍ جَعَلَها أنسُ تحت إبطِهِ حتى شَبعوا وبَقِيَ كما هُوَ (٢).

وأطعم الجيش من مِزْوَدِ أبي هريرة حتَّى شبعوا كلُّهم ثم رَدَّ ما بَقِيَ فيهِ ودَعا لَه فيهِ فأكلَ منهُ حياة النبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وعمر وعُثمان، فلما قُتِلَ عُثمان، ذهب. وحَمَلَ منه فيما رُوِيَ عنهُ خمسينَ وَسْقاً في سبيل الله عزَّ وجَلَّ (٣).

وأطعم في بنائه بزَيْنَبَ خَلْقاً كثيراً من قَصْعَةٍ أهدَتُها لَه أمُّ سُليْمٍ ثُم رُفِعَتْ ولا يُدرَى: الطعامُ فيها أكثرُ حين وُضِعَت أو حينً رُفعَت؟ (١٠).

ورَمَّىٰ الجيشَ يومَ حُنينٍ بقبضةٍ من تُرابٍ فِهزَمَهُم الله عزَّ وجلُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في والمسند، ٥/٥٤٤ من طريق عبد الصمد، عن حرب بن شداد، عن حصين ، عن سالم ابن أبي الجعد، عن النعمان بن مقرن قال: قدمنا على رسول الله على في أربعمئة من مزينة، فأمرنا رسول الله على بأمره، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ما لنا طعام نتزود به، فقال النبي على لعمر: زودهم، فقال: ما عندي إلا فاضلة من تمر، وما أراها تغني عنهم شيئاً، فقال: انطلق فزودهم، فانطلق بنا إلى علية له، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق، فقال: خذوا، فأخذ القوم حاجتهم، قال: وكنت أنا في آخر القوم، فقال: فالتفت وما أفقد موضع تمرة، وقد احتمل منه أربعمئة رجل. ورجاله ثقات، لكنه منقطع ، لأن سالم بن أبي الجعد لم يدرك النعمان بن مقرن. وذكره الهيشمي في والمجمع، ١٩٠٤، وقال: رواه أحمد في الطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. وانظر البداية وذكره الهيشمي في والمجمع، ١١٥٠، وقال: رواه أحمد في الطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. وانظر البداية

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٤٦٠/٩ في الأطعمة: باب من أكل حتى شبع، وباب من أدخل الضيفان عشرة عشرة، وفي الأنبياء: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم (٢٠٤٠) في الأشربة، ومالك ٩٧٧/٢، ٩٢٨، والترمذي (٣٦٣٤) من حديث أنس بن مالك. (ش).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٥٧/٢، والترمذي (٣٨٣٨) في المناقب: باب مناقب أبي هريرة من طريق المهاجر بن أبي غلد، عن أبي العالية، عن أبي هريرة، وهذا سند محتمل للتحسين، وقد أورد له الحافظ ابن كثير في بدايتُه ١١٧/٦،
 ١١٨ طرقاً أخرى له فراجعها. (ش).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٢٨) (٩٤) في النكاح: باب زواج زينب بنت جحش، والبخاري ١٩٦/٩ في النكاح: باب الهدية للعروس من حديث أنس بن مالك. (ش).

وقالَ بعضُهُم: لم يبقَ مِنَّا أحدُ إلا امتلأت عيناهُ تُراباً (١)، وفيهِ أنزلَ الله عزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ولكنَّ الله رَمَى ﴾ (١).

وخرجَ على فئةٍ من قُرَيشٍ وهُم ينتظِرُونَهُ فَوَضَعَ الترابَ على رؤ وسِهم ومَضَى ولم يَرَوْهُ(٣).

وَتَبِعَهُ سُراقَةُ بنُ مالكِ بن جُعْشُم يُريدُ قتلَهُ أو أَسْرَهُ، فلمّا قَرُبَ منهُ، دَعَا عليهِ، فَساخَتْ قوائِمُ فَرَسِهِ في الأرض، فناداهُ بالأمانِ وسَألَهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ فَدَعالَهُ فَنَجَآهُ الله(٤).

ولَه ﷺ من المُعْجِزاتِ الباهِرةِ والدِلالاتِ الظَّاهِرَةِ والأخلاقِ الطَّاهِرَةِ والأخلاقِ الطَّاهِرَةِ ما يَضِيقُ هذا المَكانُ عن ذِكرهِ، وذلكَ مُدَوَّنُ في كُتُبالعُلماء اقتصَوْنا منه على هذا القَدْرِ طلباً للتَخفيفِ، والله وليَّ التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٧٧) في الجهاد والسير: باب غزوة حنين، من حديث سلمة بن الاكوع، وفيه: فلها غشوا رسول الله على غزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: شاهت الوجوه، فها خلق الله منهم إنساناً إلا ملاً عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين... وله أيضاً (١٧٧٥) من حديث ابن عباس... قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته ، فها زلت أرى حدهم كليلاً، وأمرهم مدبراً. (ش). (٢) سورة الأنفال، الآية: ١٧.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام في السيرة ٤٨٣/١ عن ابن إسحاق قال: حدّثني يزيد بن زياد، عن محمد بن كعب القرظي . . . . (ش).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ١٨٧/٧ في المغازي، والحاكم ٣/٣، ٧ من حديث سراقة، وأخرجه البخاري ١٩٦٧، وأحمد ٢١١/٣ من حديث أنس. (ش).

## باب الألف مَن اسمُه أحمد

١- دفق: أحمدُ بنُ إبراهيمَ بن خالدٍ المَوْصِليُّ، أبو عليٍّ، نزيلُ
 بغداد.

روى عن: إبراهيم بن سُعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عَوْف الزُّهريّ المدنيّ، وإبراهيم بن سُلَيْمان أبي إسماعيل المؤدب، وإسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسَدي المعروف بابن عُلَيّة، وجعفر ابن سليمان الضَّبَعِيِّ، وحُبَيِّب بن حَبيْب الكوفيِّ أخي حَمْزة بن حَبيْب الزيّات القارىء، والحكم بن سِنان الباهلي القِرَبيّ، والحكم بن ظُهَيْر الفَزاري ، وحَمَّاد بن زَيْد، وخَلَف بن خليفة ، وسعيد بن عبد الرحمان الجُمَحِيّ، وأبي الأحْوَص سَلّام بنَ سُلَيْم الحَنفِيّ، وأبي المنذر سَلّام ابن سليمان القارئ ، وسيف بن هارون البُرْجُمِيّ، وشريك بن عبد الله النَّخَعِيِّ القاضي، وصالح بن عُمر الواسطيّ، والصُّبَي (١) بن الأشعَث ابن سالم السَّلُولِي، وأبي زُبَيْد عَبْثَر (٢) بن القاسم الزُّ بَيْدي َ الكوفي، وعبد الله بن جعفر بن نُجَيْح المَدِينيّ والد علي ابن المَدِيْنيّ، وعبد الله بن المبارك، وعمر بن عُبَيْد الطَّنَافِسيّ، وفرج بنفَضالة الشامي (فق)، ومحمد بن ثابت العَبْدِيّ (د)، ومعاوية بن عبد الكريم الثُّقَفيُّ المعروف بالضَّالَ، وأبي العلاء ناصح بن العلاء، ونوح بن قيس الحُدَّانيِّ، وأبي عَوانة الوَضّاح بن عبد الله اليَشْكُريِّ الواسطيُّ،

<sup>(</sup>١) الصُّبي: تصغير صبي، قيده الذهبي في المشتبه: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) عبثر : بفتح العين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الثاء المثلثة، سيأتي في موضعه من هذا الكتاب.

ويزيد بن زُرَيْع، ويوسف بن عَطية الصفار البَصْريّ.

روى عنه: أبو داود حديثاً واحداً، وإبراهيم بن عبد الله بن الجُنَيْد الخُتَّليُّ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفي الكبير، وأبو يَعْلَى أحمد بن على بن المُثنى المَوْصِلِيُّ ، وأبو العبّاس أحمد بن محمد بن خالد البرائيُّ ، وأحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوَشَّاء، وأحمد بن محمد بن المُسْتلم(١)، وجعفر بن محمد بن قُتيبة الأنصاريُّ الكوفيُّ ، والحسن بن علي بن شبيب المَعْمريُّ ، وحَمَّاد بن المُؤمَّل الضرير، وعبدُ الله بنُ أحمد بن محمد بن حُنبل، وأبو القاسم عبدُ الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي ، وأبو بكر عبدُ الله بن محمد بن عُبَيد بن سفيان القُرَشيُّ المعروف بابن أبي الدنيا، صاحب المُصَنّفات المشهورة (فق)، وأبو زُرْعَة عُبَيْدُ الله بن عبد الكريم الرازي الحافظ، وعمر بن شَبَّة ابن عَبيدة النَّمَيْرِيُّ، والفضل ابن هارون البغداديُّ صاحب أبي ثور الكَلْبيّ، وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحَضْرَمِيُّ الكوفيُّ الحافظُ المعروفُ بمُطَيَّن، وأبو أحمد محمد بن عُبدوس بن كامل السَّرَّاج، ومُحِمد بن غالب بن حرب الضّبِّيُّ، تَمْتَامٌ، ومحمد بن واصل المقرىء، وموسى بنُ إسحاق بن موسى الأنصاريُّ القاضيّ، وموسى ابن هارون بن عبد الله الحَمَّال، وكتب عنه: أحمد بنُ حنبل، ويحيى ابن مَعِيْن.

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ، عن يحيى بن مَعِيْن : ليس به بأس.

وقال فيه أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزديُّ صاحبُ «تاريخ المَوْصل»: ظاهرُ الصَّلاحِ والفَضْلِ ، كثيرُ الحديثِ، توفي سنة خمسِ وثلاثينَ ومئتين. هكذا قالَ.

<sup>(</sup>١) في ودي: ومستلم،

وقال أبو القاسم البَغُويّ وموسى بنُ هارون: مات في ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومئتين. زاد موسى: ليلة السبت لثمان مَضَيْن من ربيع الأول (١٠).

وروى له ابنُ ماجة في التفسير(٢) (٣).

٢- كن: أحمد بن إبراهيم بن فيْل الأسَدِيُّ، أبو الحسن البَالِسِيُّ (٤)، نزيلُ أنطاكية، والد أبي الطاهر الحسن بن أحمد.

روى عن: إبراهيم بن مَهْدي المِصَيْصِيّ. وأبي مُصْعَب أحمد ابن أبي بكر الزُّهْري، وأحمد بن أبي شُعَيْب الحرانيّ (كن)، وأحمد ابن عبد الله بن يونس الير بوعيّ، وأحمد بن محمد بن ثابت الخزاعيّ المَرْوَزيّ المعروف بابن شبُّوية، وأبي النَّضْر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الدمشقيّ الفراديْسِيّ، وإسحاق بن سَعْيد بن الأركون الدمشقيّ، وأبي مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر الهُذَليّ القَطِيْعِيّ، وإسماعيل ابن إبراهيم بن مَعْمَر الهُذَليّ القَطِيْعِيّ، وإسماعيل ابن عبيد بن أبي كريمة الحرانيّ، وحامد بن يحيى البَلْخيّ، والحسن

<sup>(</sup>١) قال الحافظ عبد الغني في الكمال: ووقال محمد بن سعد: أحمد بن إبراهيم يعرف بالموصلي. . . توفي ببغداد في شهر ربيع الأول بسنة ست وثلاثين ومتتين، (١/الورقة: ١٦٣)، ولم يعلق المزي على مقالة صاحب الكمال وفيها نظر لأن ابن سعد توفي سنة ٣٣٠ فكيف يذكر وفاة الموصلي هذا سنة ٣٣٣ نبّه على ذلك مغلطاي في الإكمال: (١/الورقة: ٥). وقال الخطيب البغدادي بعد ذكر قول الأزدي في وفاته: ووهم أبو زكريا في ذكر وفاته، ثم أورد قول البغوي مثم قول موسى بن هارون ونقل عنه قوله: ووشهدت جنازته، وكان أبيض الرأس واللحية، (تاريخ بغداد: ١/١)، وهذا في رأينا هو التاريخ المعتمد في وفاته، وقد ذكره الذهبي كذلك في تاريخ الإسلام، الورقة: ٨ (أحمد الثالث: ٧/٢٩١٧)، فلا معنى بعد ذلك لقول العلامة مغلطاي في إكماله معلقاً على قول الخطيب البغدادي: وزعم أن الصواب سنة ست. (إكمال ١/ الورقة: ٥).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: «وذكره ابن حبان في الثقات، وقال إبراهيم بن الجنيد عن أبن معين: ثقة صدوق»
 أيب: ٩/١).

<sup>(</sup>٣) ومن طبقته مما يستدرك على المزي من التمييز.

١- أحمد بن إبراهيم بن خالد الشلاثائي الواسطي:

منسوب إلى شلائاًـ بضم الشين المعجمة وبعدها لاموألف ثم ثاء مثلثة وألف قرية من نواحي البصرة. روى عن أبي الوليد الطيالسي، قال الدارقطني: ليس بقوي.

<sup>(</sup>السمعاني في «الشلاثائي» من الأنساب، وابن الأثير في اللباب، والذهبي في ميزان الاعتدال: ٧٩/١، ومغلطاي في إكماله: ١/الورقة: ٥).

<sup>(</sup>عً) مُنسوب إلى بالس مدينة بين الرقة وحلب على عشرين فرسخاً من حلب كما في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير.

ابن عيسى بن ماسَرْجسَ النَّيْسابوريّ مولى ابن المبارك. وأبي تَوْبة الربيع بن نافع الحَلبي، وسعيد بن حفص النُّفَيْلِيّ الحرانيّ، وسُليمان ابن عبد الرحمان الدمشقي، ابن بنت شُرحبيل، وعامر بن إسماعيل البغدادي، وعباد بن موسى الخُتلِيّ، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي المقرىء، وعبد الله بن ربيعة المِصِّيصيّ، وعبد الله ابن محمد بن الربيع الكرماني، نزيل المِصِّيصة، وعبد الله بن محمد ابن عليّ النّفَيْليّ الحرانيّ، وعبد الرحمان بن إبراهيم الدمشقي المعروف بدُّحيْم ابن اليّتيم، وعبد الملك بن سعيد بن مَرْوان الحرّاني ، وعبد الوهّاب بن نُجْدَة الحَوْطيّ ، وعمر بن يزيد السيّاريّ ، وأبي موسى عيسى بن سُلَيْمان الحجازي، وأبي صالح محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء، ومحمد بن آدم المِصِّيْصِيّ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي سمينة (١) البَصْري، ومحمد ابن سلام الأنطاكي ثم المَنْبجيّ، ومحمد بن القاسم الحرانيّ، سُحَيْم، ومحمد بن قدامة بن أَعْيَن المِصِّيِّصيِّ، ومحمد بن مُصَفَّى الحِمْصِيِّ، ومحمود بن خالد السُّلميِّ الدمشقيّ، والمسيب بن واضح الحِمْصِيّ، والمُعَافَى بن سُليمان الرَّسْعَنِيِّ، وموسى بن أيوب النصيبيِّ، وهشام بن عَمَّار الدمشقي، ووهب بن بيان الواسطي، نزيل(٢) مصر.

روى عنه: النَّسائي في حديث مالك<sup>(٣)</sup>، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البَصْريّ المعروف بابن الأعرابيّ، نزيلُ مكة، وأبو عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر الدمشقيُّ، ابن بنت عَدَبَّس. وحاجب

<sup>(</sup>١) ۚ فِي ودع: سُمنية، وسيأتي ذكره في موضعه.

<sup>(</sup>٢) في دده: دنزل،

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش النسخ من قول المؤلف: وقال أبو القائسم في التاريخ: روى عنه النسائي في سننه. ولم يذكره في الشيوخ النبل. وقد أدخل ابن حجر هذا القول في أصل النسخة، وله حق في ذلك، لأن الكلام للمؤلف، لكنه مذكور في هوامش النسخ مثل غيره كثير سيأتي، وكأن المؤلف لم يشأ إدخاله في أصل النسخة.

ابن أرَّكين الفَرْغاني وخَيثمة بنُ سُليمان بن حيدرة القُرشي الأطرابلسيُّ، وأبو القاسم سُليمان بنُ أحمد بن أيوب بن مُطيْر اللَّخمي الطَّبرانيُّ، نزيلُ أصبهان، وأبو بشر محمد بن أحمد بن حَمْدان الرَّسْعَنِيُّ، وأبو اللَّخي، وأبو الطَّيب محمد بن أحمد بن حَمْدان الرَّسْعَنِيُّ، وأبو الحسن محمد بن أحمد الرافقيّ، وابن ابنه: أبو بكر محمد بن أبي الطاهر الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فيل، وأبو بكر محمد بن سَهْل ابن أبي سعيد، واسمه عثمان التَّنوخيُّ القِنَسْرينيُّ القَطّان، ومحمد بن داود عبد الرحمان ابن عبد المؤمن الجرجانيُّ، ومحمد بن محمد بن داود الكَرَجِيُّ، وأبو عَوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرايينيُّ قال الحافظ أبو القاسم: وكان ثقةً (۱). وقال أبو بكر محمد بن سهل القطّان: توفي بأنطاكية في سنة أربع وثمانين ومئتين.

٣ - م د ت ق: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زَيْد بن أَفْلَح بن منصور بن مُزَاحم العَبْدِيُّ مولى عبد القيس، أبو عبد الله البَغْداديُّ النُّكْرِيُّ (٢) المعروف بالدَّوْرَقيِّ. أخو يعقوب بن إبراهيم، وكان أَصْغَر من يعقوب بسنتين. والدَّوْرَقيةُ: نوعٌ من القلانِس (٣).

<sup>(</sup>١) وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصلة: حدث عنه محمد بن الحسن الهمذاني، وقال: هو صالح. وقال النسائي في أسامي شيوخه: لا بأس به، وذكر من عفته وورعه وثقته. (مغلطاي، الورقة: ٥، وابن حجر في التهذيب: ١٠/١).

<sup>(</sup>٣) النكري: بضم النون وسكون الكاف، نسبة إلى بني نكرة وهم بطن من عبد القيس كما في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير. وقيده الذهبي في المشتبه: ٨٨ فقال: «وبنون: ... ويعقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي النكري العبدي الحافظ، وأخوه أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الحافظ، وابن أخيه عبد الله بن أحمد النكري الدورقي، وضبطه العلامة ابن ناصر الدين بالحروف في توضيحه لمشتبه الذهبي: ١/الورقة: ٧١ (نسخة الظاهرية)، وابن حجر في تهذيب التهذيب: ١/١١ ووقع فيه «نكر» بدلًا من «نكرة»، وقال ابن ناصر الدين بعد ذكره «نكرة» التي هي بطن من عبد القيس: «ونكر بغيرهاء قرية من قرى نيسابور» قلت: ذكر نكر البلدة ياقوت في معجم البلدان والبغدادي في مراصد الاطلاع.

 <sup>(</sup>٣) هذا هو الذي اختاره المزي، أعني نسبته إلى الملابس الدورقية، وهذه هي رواية السراج فقد جاء في تاريخ الخطيب وأنساب السمعاني: «كان السراج يزعم أنهم سموا دوارقة لأنهم كانوا يلبسون القلانس الطوال»=

روى عن: أحمد بن عبد الله بن يونس اليَرْبوعيّ، وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعي الشهيد (ل)، وإسحاق بن يوسف الأزْرَق (د)، وإسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّة (ت)، وبكر بن عبد الرحمان الكُوفِيّ القاضيّ (د)، وبُكَيْر بن محمد بن أسماء، ابن أخى جُويْريّة ابن أسماء، وبَهْز بن أسد العَمَّى البَصْريّ، وجرير بن عبد الحميد الضّبيّ الرازيّ، وحجّاج بن محمد المصّيصِيّ الأعور (د)، وحفص ابن غِيات النَّخَعِيِّ القاضيّ (مد)، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة (ت)، وخالد بن مَخْلَد القَطُوانيّ، وربْعِي بن إبراهيم بن عُليّة (ت)، ورَيْحان بن سعيد الناجيّ البَصْريّ (د)، وزُهَيْر بن نُعَيْم بن داود الطيالسيّ (م د ت)، وشَبَابَةَ بن سَوَّار الفَزَارِيُّ، وأبي بَدْر شُجاع بن الوليد بن قيس السَّكوني ، وصَفْوان بن عيسى الزُّهري (دق)، وطلق ابن غَنَّام النَّخَعِيِّ (د)، وعبد الله بن جعفر الرَّقيِّ (د)، وعبد الله بن صالح العِجْلي، وعبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب القَعْنَبي، وعبد الرحمان بن مهديّ، (مق) وعبد الرحيم بن عبد الرحمان بن محمد المُحَاربي، وعبد السلام بن عبد الرحمان بن صخر الوابصي القاضي (مق)، وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التنوريّ (م د)، وأبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحَنفي، وأبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدِيّ، وعُبَيْد الله بن موسى العَبْسيّ (د)، وعمر بن حفص ابن غياث النَخعِيّ (ت)، والعلاء بن عبد الجبار العَطّار (ت)، وقُتُيْبَة ابن سعيد الثَّقَفي البَلْخي، ومُبَشِّر بن إسماعيل الحَلبيّ (م)، ومحمد

<sup>=</sup> وهناك غير هذا في نسبتهم بالدورقي فقد نقل مغلطاي عن أبي أحمد الحاكم الكبير قوله: «قيل له ذلك لتنسك أبيه» وكان من يتنسُّك في ذلك الزمان سُمي دورقياً». (إكمال: ١/الورقة: ٥) وهكذا ذكره أيضاً أبو سعد السمعاني في إحدى رواياته التي أسندها إلى عبد الله بن أحمد بن حبل (الأنساب: ٣٩٢/٥). ويظهر أن الخطيب البغدادي قد رجع هذه الرواية لذكرها بعد نسبه ثم إيراده الروايات الأخرى مسبوقة به وقيل» وهي لفظة تمريضية (تاريخ بغداد: ١٠/١). وقال ابن الجارود في مشيخته: هو من أهل دورق من أعمال الأهواز (تهذيب: ١٠/١) وهو بعيد.

ابن عمر الكِلابيّ (ل)، ومحمد بن كثير المصيّصِيّ (د)، ومحمد بن مُقاتل العَبّادَانيّ، (ل) ومحمد بن يَزيد بن خُنيْس المكيّ، وأبي سَلَمة موسى بن إسماعيل التّبُوذَكِيّ، وهُشَيْم بن بَشِيْر الواسِطيّ (دق)، ووكيع بن الجَرّاح، ووهب بن بَقِيّة الواسِطيّ، ولَقبه وهبان، ووَهب ابن جرير بن حازم (ت)، ويَزيد بن زُريْع، ويزيد بن هارون (د

روى عنه: مُسْلم، وأبو داود، والتَّرْمِذِيُّ، وابن ماجة، وأبو العباس أحمد بن محمد بن مَسْروق الطُّوسيُّ، وأحمد بن منصور بن سَيَّار الرماديُّ، وأبو عبد الرحمان بَقيُّ بن مَخْلَد الأنْدلسيُّ، وحاجبُ ابن أبي بكر الفَرْغانِيُّ، وعبدُ الله بن أحمد بن حنبل، وعبدُ الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وأبو الحسن محمد بن أحمد بن أحمد بن البَراء العَبْدِيُّ، والهَيْم بن خَلَف الدُّوريُّ، ويَعْقوبُ بنِ شَيْبة السَّدُوسِيُّ. وقال عبد الرحمان بن أبي حان بن أبي حان بن أبي عنه، فقال قال عبد الرحمان بن أبي عنه، فقال قال المحمد بن أبي عنه، فقال قال عبد الرحمان بن أبي عنه، فقال قال قال عبد الرحمان بن أبي عنه، فقال قال قال بن شيئة السَّد عنه به فقال قال عبد الرحمان بن أبي عنه به فقال قال قال عبد الرحمان بن أبي عنه به فقال قال قال قال عبد الرحمان بن أبي عنه به فقال قال عبد الرحمان بن أبي عنه به فقال قال قال عبد الرحمان بن أبي الرحمان بن أبي عنه به فقال قال عبد الرحمان بن أبي الرحمان بن أبي المنابع بن أبي المنابع بن أبي المُنْ بن أبي الرحمان بن أبي المُنْ المنابع بن أبي المُنْ المُنْ بن أبي المُنْ الله بن أبي المُنْ المُنْ الله بن أبي المُنْ المُنْ بن أبي المُنْ المُنْ بن أبي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله بن أبي المُنْ ال

قال عبد الرحمان بن أبي حاتِم الرازيُّ: سُئِلَ أبي عنه، فقال: صدوق(١).

وقال يعقوب بن إسحاق بن محمود الهَرَويُّ: سألت صالح بن محمد عن يعقوب، وأحمد الدُّوْرَقِيِّ، فقال: كان أحمد أكثرهما حديثاً، وأعلَمهُما بالحديث، وكان يعقوب أسندهما، وكانا جميعاً ثقتين (٢).

قال أبو جَعْفر الحَضْرَميُّ مُطَيَّنُ، وأبو غالب محمد بن أحمد بن النضر الأزديُّ، وأبو العباس محمد بن إسحاق السَّرَاج: مات في شعبان (٣) سنة ست وأربعين ومئتين: زادَ السَّرَاج: ومولده سنة ثمان

<sup>(</sup>١) وقال: «روى عنه أي وأبو زرعة، سمعتها يقولان ذلك»، (الجرح والتعديل: م ١ ق ١ ص: ٣٩).
(٢) ووثقه العقيلي والخليلي في الإرشاد، وذكره أبن حبان في الثقات وخرَّج حديثه في صحيحه عن الحسن بن سفيان عنه. وقال أبو محمد ابن الأخضر: هو ثقة صدوق. (مغلطاي، الورقة: ٥- ٦، ابن حجر في التهذيب: ١٠/١، والخطيب في تاريخ بغداد: ٧/٤).

<sup>(</sup>٣) الذي ذكره السراج من وفاته أنها كانت بالعسكر ، يوم السبت لسبع بقين من شعبان سنة ست وأربعين =

وستين ومئة<sup>(١)</sup>.

٤- س: أحمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن بَكّار بن عبد الملك بن الوليد بن بُسْر بن أرطاة ، ويقال: ابن أبي أرطاة ، القُرَشيُّ العامريُّ ، أبو عبد الملك البُسْريُّ الدمشقيُّ .

روى عن: إبراهيم بن سعيد الجَوْهَرِيّ، وإبراهيم بن عبد الله ابن العلاء بن زَبْر الرَّبَعِيّ، وأبيه: إبراهيم بن محمد بن عبد الله القُرشيّ، وإبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابيّ (٢)، وإبراهيم بن المنذر الحِزاميّ، (كن) وأبي مُصْعَب أحمد بن أبي بكر الزَّهْرِيّ، وأحمد بن أبي الحواري الدمشقيّ، وأبي الطاهر أحمد بن عمرو بن السَّرح المِصْرِيّ، وإسحاق بن إبراهيم بن يزيد الفراديسيّ، (س) وإسحاق بن سعيد بن الأركون، وأبي سُلْيمان أيوب المُكْتِب (٣)، وأبي مالك حمّاد بن مالك الأشجعيّ الحَرَسْتانيّ، وأبي الأخيل خالد بن عمرو السَّلفيّ (١)، وزُهيْر بن عباد الرَّؤ اسيّ، وسعيد بن عبد الجبار الزَّبَيْدِيّ الحِمْصِيّ، وسُلَيْمان بن سلمة الخبائريّ (٥)، وسُلَيْمان بن عبد الرحمان الرحمان الدمشقيّ، وأبي الحارث العباس بن عبد الرحمان بن الوليد الرحمان الدمشقيّ، وأبي الحارث العباس بن عبد الرحمان بن الوليد الرحمان الرحمان بن الوليد الرحمان الرحمان بن المحميد بن بَكَار البَيْروتيّ، وعبد الرحمان بن الوليد الن نجيح القُرشيّ وعبد الحميد بن بَكَار البَيْروتيّ، وعبد الرحمان بن الوليد الن نجيح القُرشيّ وعبد الحميد بن بَكَار البَيْروتيّ، وعبد الرحمان بن الوليد الن نجيح القُرشيّ وعبد الحميد بن بَكَار البَيْروتيّ، وعبد الرحمان بن الوليد الن نجيح القُرشيّ وعبد الحميد بن بَكَار البَيْروتيّ، وعبد الرحمان بن الوليد الن نجيح القُرشيّ وعبد الحميد بن بَكَار البَيْروتيّ، وعبد الرحمان بن

ومثتین کها في تاریخ بغداد للخطیب: ٧/٤، فكان على المؤلف أن يفرد زیادته عها ذكره أبو جعفر مطین وأبو غالب الأزدى .

<sup>(</sup>١) أخذ السراج ذلك من قول المترجم كها في تاريخ الخطيب (٦/٤).

 <sup>(</sup>٢) ويقال فيه: الفاريابي، والفيريابي، والكل نسبة إلى وفارياب، بنواحي بلخ كها في أنساب السمعاني ولباب
 ابن الأثير وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) المكتب: بضم الميم وسكون الكاف وكسر التاء ثالث الحروف وبعدها باء موحدة، يقال هذا لمن يعلم الصبيان الخط والأدب كما في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير. وذكر الذهبي في المشتبه (ص: ٦١١) أنه قد يثقل (وراجع توضيح ابن ناصر الدين: ٣/الورقة: ٥١ من نسخة الظاهرية).

<sup>(</sup>٤) في هامش النسخ: وسلف بطن من كلاع وكلاع من حميره قال بشار: وقيده السمعاني في (السُّلَفي) من الانساب وتابعه ابن الاثير في اللباب، وكذلك قيده المعنيون بضبط المشتبه ومنهم الذهبي (المشتبه: ٣٦٤). وابن ناصر الدين وابن حجر، وقبلهم الأمير ابن ماكولا في الإكمال.

<sup>(</sup>٥) في هامش النسخ أيضاً: والخبائر بطن من كلاع أيضاًه.

يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المُهاجر المخزوميّ، وعبد الملك بن شُعيْب بن الليث بن سَعْدٍ المصريّ. وعمرو (۱) بن حفص ابن شُليْلةَ الثقفيّ البزاز، وعمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحِمْصيّ، وكثير بن يزيد القِنسرينيّ، ومحمد بن آدم المِصيْصِيّ، ومحمد بن عائذ القُرشيّ الدمشقيّ، (س) و(۱) جدِّه محمد بن عبد الله ابن بكّار القرشيّ الدمشقيّ، وأبي الجماهر محمد بن عثمان التَّنُوخيّ الكَفْرسُوسيّ (۱)، ومحمد بن مُصَفَّىٰ الحِمْصيّ، ومهدي بن جعفر الطَّرسوسيّ، والمسيب بن واضح الحِمْصيّ، ومهدي بن جعفر الرَّمْليّ، وموسى بن أيوب النَّصِيْبيّ (كن)، ونصر بن محمد بن سُليْمان البنابي ضمرة الحِمْصِيّ، وهَدِيّة بن عبد الوهّاب المروزيّ، ويزيد بن ابن أبي ضمرة الحِمْصِيّ، وهَدِيّة بن عبد الوهّاب المروزيّ، ويزيد بن خالد بن مَوْهَبِ الهَمْدانيّ الرَّمليّ (س)، ويعقوب بن حُمَيْد بن كاسِب خالد بن مَوْهَبِ الهَمْدانيّ الرَّمليّ (س)، ويعقوب بن حُمَيْد بن كاسِب المَدَنيّ ،

روَى عنه: النّسائيُّ، وأحمد بن سُلَيْمان بن أيوب بن حَذلَم الأسديُّ، أبو الحسن أحمد بن عُمَيْر بن يوسف بن جوصا الدمشقيّ، وأبو الحارث أحمد بن محمد بن عُمارة الليثيّ، والقاضي أبو بكر أحمد ابن مروان الدِّينوريّ المالكيُّ صاحبُ كتاب «المُجَالَسة»، وجعفر بن محمد بن جعفر بن هشام ابن بنت عَدبَّس (أ)، والحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصائريُّ، وأبو القاسم سُلَيْمان بن أحمد بن أيوب الطبرانيُّ، وأبو الميمون عبد الرحمان بن عبد الله بن عمر بن راشد البَجليُّ، وأبو القاسم عليّ بن يعقوب بن أبي العقب الهَمْدانيُّ، وأبو القاسم عليّ بن يعقوب بن أبي العقب الهَمْدانيُّ، وأبو

<sup>(</sup>١) في هامش النسخ: وويقال فيه عمر بن حفص أيضاً، وهو مولى الحجاج بن يوسف.

<sup>(</sup>٢) الواو إضافة من وده.

 <sup>(</sup>٣) منسوب إلى «كفرسوسيّة أقرية بغوطة دمشق، ذكرها ياقوت في معجم البلدان والبغدادي في المراصد
 واستدركها ابن الأثير على السمعاني (اللباب: ٣٠/١٥).

 <sup>(</sup>٤) قيده الذّهبي في المشتبه وضبّطة بالقلم بفتح العين والدال المهملتين وتشديد الباء الموحدة وفتحها ثم
 السين المهملة وذكر جعفراً هذا وأخاه هشاماً (ص: ٤٤٨)، وقيده ابن ناصر الدين بالحروف كها قيدناه. (توضيح: ١/١لورقة: ١٤٨ من نسخة الظاهرية).

القاسم عمار بن الخُور(١) بن عمرو العُذْري الجِسْريني (٢) قاضي العُوطة، وأبو على فَيَاض بن القاسم بن حَرِيش الدَمشقي، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عبد الملك بن مَرْوان القُرشي، ومحمد بن جعفر بن محمد بن هشام بن مَلاس النّميري، وأبو طاهر محمد بن سُلَيْمان بن ذكوان البَعْلبكي، وأبو طالب محمد بن صبيح بن رجاء التقفي، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن محمد ابن حَمّاد العُقَيْليُ الحافظ، ومحمد بن الفيض بن محمد بن فيّاض ابن حَمّاد العُقَيْليُ الحافظ، ومحمد بن الفيض بن محمد بن فيّاض الغسّاني، وأبو علي محمد بن هارون بن شُعَيْب الأنصاري، وأبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسْفَرَاييني،

قال النَّسائيُّ : لا بأس به . وقال الحافظ أبو القاسم : كان ثقةً (٣) .

قال أبو سُلَيْمان محمد بن عبد الله بن زَبْرَ الرَّبَعِيُّ عن محمد بن يوسف بن بشر الهَرَوي: مات سنة تسع وثمانين ومئتين. زادَ غيرهُ: يومَ الخميس لسبع عشرة مضَتْ من شوّال.

٥- ومن الأوهام: أحمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ.

روى عن يَحيى عنّ عُبيدُ الله بن الأخنس، روى عنه أبو داود.

 <sup>(</sup>١) قيد المؤلف في هامش نسخته الإسم بحروف منقصلة وانتقل ذلك إلى النسخ التي نقلت عنه (خ ز ز).
 وقيده الذهبي في المشتبه ، قال: (ووبخاء وزايين: عمار بن الخزز العذري قاضي جسرين مات قبل سنة ١٣٣٠).
 (ص: ٢٢٥)، وقبله قيده الأمير في الإكمال أيضاً: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الجَسريني: قيد تاسخ دال الجيم بالفتح، والذي نحفظه فيها الكسر إذ هي نسبة إلى جسرين من قرى عَوطة دمشق، قال ياقوت في معجم البلدان: وبكسر الجيم والراء وسكون السين والياء آخره نونه. ونسب ابن الخزر هذا إليها. ولم يذكر ابن السمعاني هذه النسبة في الأنساب ولا استدركها عليه عز الدين ابن الاثير في اللباب، فاستدركها عليهما العلامة المعلمي في تعليقه على الانساب: ٣٧٧/٣ ـ ٢٧٧/٣. وذكر ياقوت أنه توفي سنة ٣٢٩ في. رمضان منها.

 <sup>(</sup>٣) وقال مغلطاي: (وقال مسلمة في كتاب الصلة: أحمد بن إبراهيم بن محمد القرشي، أبو عبد الملك دمشقي صالح، وأحمد بن إبراهيم القرشي، ثقة روى عنه العقيلي. كذا فرق بينها. وخرج الحاكم حديثه في المستدرك (إكمال: ١/الورقة: ٦).

هكذا قال (١) ، وهو وهم قبيح وتخليط فاحش ؛ إنما هو: إبراهيم ابن محمد التيميّ ، وهو في أوائل كتاب النكاح في حديث عمرو بن شُعَيْب، عن أبيه ، عن جده أن مَرْثَد بن أبي مَرْثَد الغَنويّ كان يحمل الأسارى، وكان بمكة بَغيّ يُقال لها: عَناق، وكانت صَديقتَهُ (٢).

٦- س ق: أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم العَبْديّ، مولاهم، أبو الأزهر النّيسابوريّ.

روى عن: إبراهيم بن الحكم بن أبان العَدنيّ (فق)، وآدم بن أبي إياس العَسْقلانيّ (ق)، وأسباط بن محمد القُرشيّ (فق)، وإسحاق بن سُلْيمان الرازيّ (س)، وإسحاق بن منصور السَّلوليّ، وإسماعيل بن عبد الكريم الصَّنعانيّ (فق)، وأبي المنذر إسماعيل بن عمر الواسطيّ، وأبي ضمرة أنس بن عياض اللَّيثيّ، والجارود بن يزيد العامريّ النَّيْسابوريّ، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة، ورَوْح بن عُبَادة، وزَيْد بن الحُباب (٣)، وزيد بن يحيى بن عُبيد الدمشقي، وسعيد بن عامر الضَّبعيّ (س)، وسُلْيمان بن حرب، وسُويْد بن سعيد الحَدثانيّ (فق)، والضحاك بن مَحْلَد أبي عاصم النَّبيْل، وعبد الله بن جعفر الرَّقيّ والضحاك بن مَحْلَد أبي عاصم النَّبيْل، وعبد الله بن جعفر الرَّقيّ والضحاك بن مَحْلَد أبي عاصم النَّبيْل، وعبد الله بن جعفر الرَّقيّ ماكم الله بن الزّبيْر الحُمَيْديّ (فق)، وأبي صالح عبد الله بن مُمالح عبد الله بن مُمالح عبد الله بن مُعمدانيّ، وأبي مُسْلِم عبد الرحمان بن واقد الواقديّ (ق)، وعبد الكوفيّ، الرزاق بن هَمّام الصَّنْعَانيّ (س ق)، وعبد العزيز بن الخطاب الكوفيّ،

<sup>(</sup>١) يعني عبد الغني، وانظر الكمال: ١/الورقة: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢٠) أخرجه أبو داود (٢٠٥١) في النكاح باب في قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية)، والتسائي (٦٦٦٦) في النكاح باب تزويج الزانية، والترمذي (٢١٧٦) في النفسير والبيهقي (٧٥٣) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن مرثد بن أبي مرثد العنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال: جثت إلى النبي على فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركُ فدعاني فقرأ علي، وقال: «لا تنكحها». وإسناده حسن كما قال الترمذي، وصححه الحاكم (١٦٦/٢) وتوافقه الذهبي (ش).

<sup>(</sup>٣) الحباب: بضم الحاء المهملة وبعدها الباء الموحدة، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب.

(ق)، وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيّ، وأبي عامر عبد الملك بن عمرو العقديّ، وعليّ بن عاصم الواسطيّ (فق)، وعمرو بن عثمان الرَّقيّ (ق)، وقريش بن أنس البَصْري، ومالك بن سُعيْر(۱) بن الخِمْس(۲) التَّميميّ (ق)، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك (ق)، ومحمد بن بلال البَصْريّ، ومحمد بن سُلَيْمان بن أبي بشر العبّديّ، ومحمد بن بلال البَصْريّ، ومحمد بن سُلَيْمان بن أبي عبد الله الأنصاريّ (س)، ومحمد بن شُرحبيل الأنباريّ، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ (س)، ومحمد بن عبيد الطنافسيّ (ق)، (٣) ومحمد ابن عيسى ابن الطبّاع (ق)، وأبي النّعمان محمد بن الفضل السّدوسي، ولقبه عارم (ق)، ومحمد بن كثير المِصّيْصِيّ، ومحمد بن يوسف الفرْيابيّ (سق)، ومروان بن محمد الدمشقي المعروف بالطاطريّ وق)، ومُعلى بن منصور الرازيّ (س)، وأبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسيّ، والهيثم بن جميل الأنطاكيّ (ق)، ووهب بن جرير بن حازم (ق)، ويحيى بن آدم، ويزيد بن أبي حكيم العَدَنيّ، ويعقوب بن إبراهيم بن سَعْد الزَّهريّ، ويَعلى بن عبيد الطنافسيّ، ويونس بن محمد المُؤدب (س)،

روى عنه: النّسائيّ ، وابن ماجة ، وإبراهيم بن أبي طالب النّسابوريّ ، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصّوفيّ ، وأبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشرقيّ النيسابوريّ ، وأبو بكر إسماعيل بن الفضل البلْخيّ ، وجعفر بن محمد بن موسى النيسابوري الأعرجُ الحافظُ، وأبو محمد الحسن بن محمد بن جابر النّسابوري ، والحسن بن محمد بن الحسن بن صالح بن شيخ بن النّسابوري ، والحسن بن محمد بن عوف العامريّ البَصْريّ ، ولقبه عَمِيرة (٤) الأسديّ ، وأبو ربيعة زيد بن عوف العامريّ البَصْريّ ، ولقبه

<sup>(</sup>١) سُعَيْر: بضم السين المهملة على التصغير.

<sup>(</sup>٢) قيده كما قيدناه ابن حجر في التقريب: ٢٢٥/٢، وغيره، وسيأتي ذكره.

<sup>(</sup>٣) الرمز من وده لم يرد في ومه.

 <sup>(</sup>٤) عميرة بفتح العين هو الشائع، فأما غير الشائع، فهو عُميرة بضم العين، وفتح الميم، لذلك قال مؤلفو=

فهد وهو في عداد شيوخه. وعبد الله بن العباس الطيالسي البغدادي، وعبد الله بن عبد الرحمان الدارمي، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن الحسن ابن الشرقي النيسابوري، وعبد الرحمان بن يوسف بن خراش الحافظ، وأبو زُرْعَة عُبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيْمة، ومحمد بن إسماعيل البخاري في غير «الجامع»، وأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ومحمد بن رافع القُشيْري النيسابوري، وهو من أقرانه، وأبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العَبْدي الفرّاء، ومحمد بن يحيى وأبو أحمد محمد بن عبد الوهاب العَبْدي الفرّاء، ومحمد بن يحيى الدهلي، وهو من أقرانه، ومسلم بن الحجاج القُشيْري ، خارج «الصحيح»، وأبو حاتم مكي بن عَبْدان النيسابوري، وأبو عمران موسى بن العباس الجُويْني، وموسى بن هارون بن عبد الله الحافظ، وأبو عَوانة يعقوب بن إسحاق الأسفراييني،

قال أبو حامد ابن الشَّرْقيِّ (١): سمعتُ أبا الأزهر يقول: كتبَ عني يحيى بنُ يحيى.

وقال الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ: ما حَدّث من أصل كتابه، فهو أصح. قالَ: ورأيتُ أبا بكر بن خُزَيْمة إذا حَدَّثَ عنه، قال: حدَّثنا أبو الأزهر من أصله. قال: وحدَّثني بعض أصحابنا عنه أنه كتب في كتابه: حدَّثنا أبو الأزهر من أصله، وحدَّثنا أبو الأزهر من أصله، وحدَّثنا أبو الأزهر مَا يُخشَى.

وقال أبو العباس بن عُقْدةً: حدَّثنا عبد الرحمان بن يوسف،

<sup>=</sup>كتب المشتبه في الأول: إنهم جماعة بينها ذكروا على الاستقصاء من عرف بعُميرة بالضم (انظر مثلاً مشتبه الذهبي: ٤٧٤، ٤٧٤).

<sup>(1)</sup> الشَّرِقي: بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وبعدها القاف، هذه النسبة إلى موضعين أحدهما إلى والشرقية المحلة المعروفة ببغداد، والثاني إلى موضع بنيسابور لعله شرقيها فيها ظن أبو سعد السمعاني. وإلى الموضع الأخير، أعني نيسابور، نُسب أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشرقي الحافظ صاحب الصحيح وتلميذ مسلم ابن الحجاج وأحد العلماء المشهورين، توفي سنة ٣٢٥ كها في أنساب السمعاني، ولباب ابن الأثير، وتاريخ بغداد: ٤٣٦/٤، والذهبي في المشتبه: ٣٩٤، وغيرها.

حدَّثنا أجمد بن الأزهر وسمعتُ محمد بن يحيى يُثني عليه.

وقال الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن البَيِّع الحافظُ: قرأتُ بخط أبي عمرو<sup>(۱)</sup> المُسْتَمليّ: سألت محمد بن يحيى عن أبي الأزهر فقال: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة نَرى أن يُكتب عنه. وقال أيضاً: حدَّثني أبو محمد بن أبي حامد عن مكي بن عَبْدان، قال: سألتُ مُسْلم بنَ الحجّاج عن أبي الأزهر فقال: اكتُبْ عنه. قال الحاكم أبو عبد الله: وهذا رسم مُسْلم في الثقاتِ<sup>(۲)</sup>.

وقال إبراهيم بن أبي طالب: كانَ من أحسن مشايخنا حديثاً.

وقال أحمد بن سَيّار المَرْوَزيُّ في ذكر مشايخ نَيْسابور: وأحمد ابن الأزهر من مواليهم ، كتب عن الناس، حَسَنُ الحديث.

وقال أبو حاتِم الرازيُّ و<sup>(٣)</sup>صالح بن محمد البغداديُّ الحافظُ: صدُوق.

وقال النّسائيُّ: لا بأس به.

وقال الدَّارَقُطْنيُّ: لا بأس به، وقد أُخْرِجَ في الصحيح عن مَن (هو) (٤) دونه وشَرُّ منه.

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ الجُرْجانيُّ الحافظُ عن أبي حامد ابن الشرقيّ: قيل لي وأنا أكتبُ الحديث في بلدي: لِمَ لا تَرْحَلُ إلى

<sup>(</sup>١) في حاشية النسخ قُول للمؤلف: «اسمه أحمد بن المبارك» قال بشار محقق هذا الكتاب: كان يعرف بحكمويه، وكان راهب عصره، توفي سنة ٢٨٤. (الذهبي في التذكرة: ٢٤٤/٢، والعبر: ٧٣/٢، وتاريخ الإسلام في الطبقة: ٢٩، (أحمد الثالث ٨/٢٩١٧، والصفدي في الوافي: ٣٠٢/٧).

ر (٣) قال العلامة مغلطاي: وقال أبو عبد الله الحاكم. وُخرَّج حديثه. هو باجماعهم ثقة. وقال في تاريخ نيسابور: هو محدث عصره، روى عنه يحيى بن يحيى، ولعل متوهماً يتوهم أن أبا الأزهر فيه لين لقول أبي بكر بن السحاق وحدّثنا أبو الأزهر وكتبته من كتابه، وليس كها يتوهم لأن أبا الأزهر كفّ بصره رحمه الله تعالى وكان لا يحفظ حديثه فربما قرأ عليه الوقت بعد الوقت فنقل ابن إسحاق سماعه منه لهذه العلة، (إكمال، الورقة: ٦).

<sup>(</sup>٣) الواو إضافة من دده...

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من «د».

العراق؟ فقلت: وما أصنع بالعراق وعندنا من بنادرة (١) الحديث ثلاثة: محمد بن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر، وأحمد بن يوسف السُّلَمِيُّ، فاستغنينا بهم عن أهل العراق.

أخبرنا أبو العز يوسف بن يعقوب بن محمد الشيباني المعروف بابن المُجاور، أخبرنا أبو اليُمْن زَيْد بن الحسن بن زيد الكِنْدِيُّ، أخبرنا أبو منصور عبد الرحمان بن محمد بن عبد الواحد الشيبانيُّ القزاز المعروف بابن زُرَيْق، أخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت البغداديُّ الخطيبُ الحافظُ (٢)، أخبرني عبد العزيز بن عليّ الورّاق، حدَّثنا أبو المُفَضَّل (٣) محمد بن عبد الله الشيبانيُّ بالكوفة ، حدَّثنا أبو حاتِم مكيّ ابن عَبْدان النّيسابوريُّ بنّيسابور، وأبو عمران موسى بن العباس الجُوينيُّ. قال الحافظ أبو بكر: وأخبرنا محمد بن عمر بن بُكير المقرئ \_ واللفظ له حدَّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان القَطِيْعيُّ، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قالوا: أخبرنا أبو الأزهر، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: نَظَرَ النبيُّ عَنِي الى عليِّ فقال: «أنتَ سَيِّدٌ في الدنيا، سَيِّدٌ في الآخرة، ومَن أحبُّكَ فقد أحبَّني، وحَبيبي حبيبُ الله، وعدوَّك عدوِّي، وعَدُوّي عَدو الله، والويلُ لمن أبغضكَ من بَعْدي». قال أبو المُفضِّل (٤): فسمعت أبا حاتم يقول: سمعتُ أبا الأزهر يقول: خرجتُ مع عبد الرزاق إلى قريته، فكنتُ معه في الطريق فقال لي: يا أبا الأزهر أفيدُك حديثاً ما حَدَّثتَ به غيرَكَ، قال: فحدّثني

<sup>(1)</sup> جاء في حاشية النسخ من تعليق المؤلف: «البنادرة جمع بندار، وهو الناقد». قال بشار: وهي لفظة اصلها أعجمي، وأصل معناها أن تقال إلى من كان مكثراً من شيء يشتري منه من هو أسفل منه أو أخف حالاً وأقل مالاً منه ثم يبيع ما يشتري منه من غيره. ذكر ذلك السمعاني في (البندار) من الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ بغداد: ٤١/٤.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: «الفضل» محرف.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الخطيب أيضاً: والفضل.

بهذا الحديث.

وبه: أخبرن (۱) محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن نعيم الضبي (۲)، قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أحمد بن يحيى بن زهير التَّسْتَرِيَّ يقول: لما حَدَّثَ أبو الأزهر النَّيْسابوريُّ بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائل أخبر يحيى بن مَعيْن بذلك، فبينا هو عنده في جماعة أهل الحديث إذ قال يحيى بن مَعيْن: مَن هذا الكذّاب النَّيسابوريُّ الذي حَدَّثَ عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال: هو ذا أنا! فَتَبَسَم يحيى بن مَعيْن وقال: أما إنك لست بكذّاب، وتعجّب من سلامتِه وقال: الذَّنْ لغيرك في هذا "الحديث الحديث الحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المعين بن مَعيْن عبد الرزاق بهذا وقال: أما إنك لست بكذّاب، وتعجّب من سلامتِه وقال: الذَّنْ لغيرك في هذا الله المحديث التحديث المحديث المحديث

قال ابن نُعَيْم: وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول: سمعت أبا حامد ابن الشَّرْقيِ (٤) ، وسُئِلَ عن حديث أبي الأزهر عن عبد الرزاق عن مَعْمَر في فضائل علي ، فقال أبو حامد: هذا حديث باطلٌ ؛ والسبب فيه أن مَعْمَراً كان له ابنُ أخ رافضيّ وكان مَعْمَر يُمَكِّنُهُ من كُتُبهِ فأدخل عليه هذا الحديث ، وكان مَعْمَر رجلاً مَهِيْباً لا يَقْدر عليه أحدٌ في السؤال والمراجعة ، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي مَعْمَر.

قال الحافظُ أبو بكر: وقد رواه محمد بن حَمْدُون النَّيْسابوريُّ عن محمد بن عليّ بن سُفيًان النجار عن عبد الرزاق ، فَبريء أبو الأزهر من عُهدته، إذ قد تُوْبعَ على روايته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) فاعل أخبرني هو الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) في حاشية النسخ قول للمؤلف: «محمد بن نعيم هذا هو الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ابن نعيم النيسابوري الحافظ». قال بشار: توفي سنة ٤٠٥ وشهرته تعنى عن التعريف.

 <sup>(</sup>٣) في وده: وفي غير هذا، ولا يستقيم المعنى بها، وهي من سبق القلم لا ريب، وانظر تاريخ الخطيب.
 ٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الخطيب: وأبا حامد الشرقي، فسقط من المطبوع وابن.

وقال أبو أحمد بنُ عَدي عن أبي حامد أبن الشَّرْقيَّ أيضاً: وبعضُ هذا الحديث سمعته من أبي الأزهر، وأبو الأزهر هذا كتب الحديث فأكثر ومن أكثر لا بُدَّ أن يَقع في حديثه الواحد والاثنان والعشرة مما يُنْكر.

قال ابن عَدِي : وأبو الأزهر بصُورة أهل الصدق عند الناس، وقد روَىٰ عنه الثّقات من الناس. وأما هذا الحديث عن عبد الرزاق، فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو يُنْسَبُ إلى التشيّع، فلعلّه شُبّه عليه، لأنه شيعيّ (١).

قال أحمد بنُ سَيَّار المروزيُّ : مات في أوّل سنة إحدى وستين مئتين .

وقال الحُسَيْن بن محمد بن زِياد القَبّانيُّ (٢): توفي سنة ثلاث وستين ومئتين (٣).

٧- خ: أحمد بن إسحاق بن الحُصَيْن بن جابر بن جندل السُّلَمِيُّ المُطَّوِّعِيُّ، أبو إسحاق البُخاريُّ السُّرْمَاريُّ.

<sup>(</sup>١) قال مغلطاي: ووفي كتاب الإرشاد للخليل: قال يحيى بن معين له لما حدث بحديث وأنت سيّده: لقد جنت بطأمّة: فقال له: حدثنيه عبد الرزاق. . . قال الخليل: ولا يسقط أبو الأزهر بهذا. يعني برواية هذا الحديث عن (إكمال ، الورقة: ٦). قلنا: وذكره ابن حبان البستي في كتاب والثقات، وخرّج حديثه في صحيحه لكنه قال: ويخطئ ع، وكان إمام الأمة ابن خزيمة أذا حدث عنه قال: حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه، وقد نقلنا قبل قبل قول الحاكم في مقالة ابن حرّية قراجعه وقد ذكره الإمام الذهبي في والمؤان، وتقل قول ابن عدي وهو بصورة أهل الصدق، ثم علق عليه بقوله: وبل هو كما قال أبو حاتم صدوق، وبرأه الإمام الذهبي من عهدة ذاك الحديث الباطل. (الميزان: ٨٤/١) والكامل لابن عدي ومغلطاي وغيرهم).

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: «القبائي، مصحف.

<sup>(</sup>۴) ومما يستدرك على المؤلف من التمييز:

٢- أحمد بن الأزهر البُلْخي:

روى عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد ومعروف بن حسان. روى عنه إمام الأقمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، وإبراهيم بن نصر العنبري، وأحمد بن محمد بن المغلس. ذكره ابن حبان في «الثقات» مفرداً عن الذي قبله بعد تخريج حديثه في صحيحه، وقال: كان ينتحل مذهب أهل الرأي ويخطىء ويخالف. وأخرج له الحاكم في المستدرك (استدركه العلامة مغلطاي (الورقة: ٧) وعنه أخذه ابن حجر في التهذيب (١٣/١).

وسُرْمارة(١): قرية من قرى بُخَارَى.

كان أحدُ فرسان الإسلام؛ يُضرب بشجاعته المثل<sup>(١)</sup>. وكان زاهداً.

وهو والد أبي صَفْوان إسحاق (٣) بن أحمد البُخاريّ.

روى عن: سُلَيْمان بن حرب، وعبيد الله بن موسى (خ)، وعثمان بن عمر بن فارس (خ)، وعمرو بن عاصم الكلابي (خ)، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ (عخ)، ويحيى بن حَمّاد الشيبانيّ (بخ)، ويعلى بن عبيد الطنافسيّ (خ)،

روى عنه: البُخاريُّ، وإبراهيم بن عَفّان البزازُ، وإدريس بن عَبْدك المُطَّوِّعيُّ، وابنه أبو صفوان إسحاق بن أحمد ابن إسحاق

<sup>(</sup>۱) هكذا هي مقيدة في جميع النسخ آخرها تاء مدورة، وكذلك أيضاً بخط العلامة مغلطاي. وفي معجم البلدان ومراصد البغدادي وأنساب السمعاني ولباب ابن الأثير: «سرماري» مقصورة. ووجدت السين في جميع النسخ مضمومة، وقال المؤلف في حاشية كتابه كها يظهر في النسخ: «السرماري: قيده أبو سعد ابن السمعاني بالفتح وقال: نسبة إلى سرماراه. قال أفقر العباد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: الذي قاله السمعاني: «بضم السين المهملة والميم المفتوحة والألف بين الرائين، هذه النسبة إلى قرية من قرى بخارى يقال لها سرمارى على ثلاثة فراسخ خرجت إليها قاصداً لزيارة الشيخ أحمد السرماري»، وتابعه بقول الضم في السين عز الدين ابن الأثير في اللباب. ويؤيده ما ذكره العلامة مغلطاي كها هو مثبت بخطه في إكمال التهذيب: «وابن السمعاني يضم السين وكأنه معتمد المزي لأن المهندس ضم السين ضبطاً عن الشيخ» (يريد بذلك ابن المهندس صاحب نسختنا المعتمدة) وبذلك يبطل القول بأن السمعاني فتح السين. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: «والسرماري بضم السين واسكان الراء قيده ابن السمعاني نسبة إلى سرمار (كذا) قرية من قرى بخارى». وقال العلامة مغلطاي عند أول تعليقه على السرماري: «نسبة إلى قرية تدعى سرمارة بفتح السين وسكون الراء. ويقال: بكسر السين فيها ذكره الحافظان المرماري: «نسبة إلى قرية تدعى سرمارة بفتح السين وسكون الراء. ويقال: بكسر السين فيها ذكره الحافظان المنان وابن خلفون». وقال ابن حجر: «وضبطه أبو علي الغساني بفتح السين وكذا هو بخط المزيّ». قال بشار: المبنع وإلا فكيف نفسر وجود السين مقيدة بالضم في نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي وبينها قرابة الخمسة بالفتح وإلا فكيف نفسر وجود السين مقيدة بالضم في نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي وبينها قرابة الخمسة والثلاثين عاماً وقد قرئتا على المؤلف؟ فتدبر الأمر جيداً.

 <sup>(</sup>٣) أورد الإمام الذهبي جملة من أخباره في الشجاعة الخارقة في الجهاد ونقل عن الإمام البخاري قوله: وما نعلم أن في الإسلام مثله، (تاريخ الإسلام، الورقة: ٩٦ـ ٩٧، أحمد الثالث ٧/٧٩١٧).

 <sup>(</sup>٣) كان ثقة، رحل به أبوه إلى العراق وهو صغير وسَمّعه هناك، وتوفي سنة ٢٧٦ كما في أنساب السمعاني:
 ١٢٦/٧ وغيره.

السُّلَمِيُّ، وأبو سعيد بكر بن مُنير بن خُليْد بن عسكر، وحاشد بن مالك، وأبو معشر حمدويه بن الخطاب، وأبو صالح شفيع بن إسحاق المحتسب، وعُبيد الله بن واصل، وأبو نصر الليث بنُ نصر بن الحسين الشاعرُ، ومحمد بن الضوء الشيبانيُّ، ومحمد بن عمران المُطَّوِّعيُّ.

قال أبو صَفُوان: وهبَ المأمونُ أميرُ المؤمنين لأبي ثلاثين ألف درهم، وعشرة أفراس، وجاريةً، فلم يَقْبَلْها(١).

وقال عُبيد الله بن وأصل البُخَاريُّ: مات يوم السبت لستٍ بَقِين من ربيع الآخر سنة اثنتين وأربعين ومئتين.

۸- م د ت س : أحمد بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، مولاهم، أبو إسحاق البَصْريُ، أخو يعقوب بن إسحاق القارىء، وكان أكبر من يعقوب، وكان يحفظ حديثه، وجدُه عبد الله بن أبي إسحاق أخو يحيى بن أبي إسحاق.

روى عن: حَمّاد بن سَلَمة (س)، والخليل بن مُرّة، وعبد الله ابن حَسّان العَنْبَرِيّ، وعبد الله بن عَرادَة الشيبانيّ، وعبد العزيز بن المختار (م)، وعبد الواحد بن زياد، وعِكْرمة بن عَمّار اليَمَاميّ، وعمران بن خالد الخُزاعِيّ، وهمّام بن يحيى (م)، وأبي عَوَانة الوضاح ابن عبد الله (م)، ووُهيْبٍ بن خالد (م د ت س)، ويحيى بن سعيد القطّان.

روى عنه: إبراهيم بن سعيد(٢) الجَوْهَرِيُّ (س)، وإبراهيم بن

 <sup>(</sup>١) وذكره ابن حبان في الثقات فقال: كان من الغزائين، وكان من أهل الفضل والنسك مع لزوم الجهاد.
 (٢) وقع في نسخة ابن المهندس ومه: «سعد» وهو من سبق القلم إذ أورده ابن المهندس نفسه و سعيد» فيمن اسمه وابراهيم، من هذا الكتاب، وسيأتي.

يعقوب الجُوزْجانيُّ (س)، وأحمد بن ثابت الجَحْدَرِيُّ، وأحمد بن الحسن ابن خِراش البَغْداديُّ (ت)، وأحمد بن أبي عمر حفص بن عمر الدُّوري، وأحمد بن أبي خَيْثَمة زُهير بن حرب، وأحمد بن سَعيد الدارمي (م)، وإسحاق بن الحسن الحَرْبيُّ، والحارث بن محمد بن أبي أسامة التّميْميُّ، وأبو عمر حفص بن عمر الدُّوريُّ المقرىء، وأبو خَيْثَمة زُهيْر بن حرب النسائيُّ (م)، والعباس بن جعفر بن الزِّبْرقان المعروف بابن أبي طالب، والعباس بن محمد الدُّوريُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة والعباس بن محمد الدُّوريُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (م)، وغيد ابن حمد بن أبي شيبة (م)، وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسيُّ، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة (د)، وعليّ بن نصر بن علي الجَهْضميُّ، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصَّاعانيُّ (س)، ومحمد بن الحسين البُرْجُلانيُّ، ومحمد بن أبي عمر حفص بن عمر الدُّوريُّ، وبعقوب بن شيبة السَّدوسيُّ.

قال أبو بكر المَرُّوذِيُّ: قيل لأحمد: كتبتَ عنه؟ قال: لا ، تركته على عَهْدٍ. قيل له: أيش أنكرت عليه؟ قال: كان عندي إن شاءالله صدوقاً، ولكنّي تركتُهُ من أجل ابن أكثم دخل له في شيء(١).

وقال يعقوب بن شَيْبَة، وأبو زُرْعة، وأبو حاتِم، والنَّسائيُّ، ومحمد ابن سَعْد: ثقةٌ...

وقال النّسائيَّ في موضع آخر: ليسَّ بهِ بأس. وزاد محمد بن سعد: مات بالبصرة سنة إحدى عشرة ومئتين. روى له: مُسلم، وأبو داود، والتِّرمِذيُّ، والنَّسائيُّ.

<sup>(</sup>١) لذلك تناوله الذهبي في الميزان: ٨٧/١ ولكنه صَدِّر قوله بعبارة وبصري ثقة، أما في تاريخ الإسلام فقد وثقه على الاطلاق (الورقة: ٩٤ من نسخة أيا صوفيا ٢٠٠٧ وهي بخطه). وذكره ابن حبان في الثقات وذكر أنه كان يخضب رأسه ولحيته بالحناه. وقالي ابن منجويه في رجال صحيح مسلم: كان يحفظ حديثه (الورقة: ٢ من نسخة بلدية الاسكندرية ، رقم ١٢٤٥ ب).

٩-د: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي، أبو إسحاق البَزّاز
 صاحب السَّلْعَة.

روى عن: حجاج بن نُصَيْر الفَسَاطِيْطِيّ ، وخَلاّد بن يحيى السُّلَميّ ، وأبي توبة الربيع بن نافع الحَلَبيّ ، وعامر بن مُدرك الحارثيّ ، وعبد الله بن السريّ الأنطاكيّ ، وعبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمان المقرىء ، ومحمد بن عبد الله بن الزبير أبي أحمد الزُبيْريّ (د) ، وموسى بن داود الضَّبيّ ، ويَعْلَى بن عباد الكِلابيّ .

روى عنه: أبو داود (١)، وأحمد بن الصَّقر بن ثوبان الطَّرسُوسيَّ، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارُ (٢)، وأحمد بن محمد بن بكر النَّسائيُّ، وزكريا بن يحيى السَّاجيُّ، وعبد الله بن أحمد بن موسى الأهوازيُّ الحافظُ المعروف بعَبْدان الجوالِيقيُّ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، والقاسم بن زكريا المُطرزُ، ومحمد بن جَرِيْر الطَّبَرِيُّ، ومحمد بن يحيى بن مَنْدَةَ الأصبهانيُّ.

قال النَّسائيُّ: صالح.

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة خمسين ومئتين.

<sup>(</sup>١) في حواشي النسخ: وذكر في النبل أن النسائي روى عنه أيضاً ولم أقف على ذلك بعده. قال بشار: وهذا مثبت في نسختي من المعجم المشتمل للحافظ ابن عساكر، الورقة: ٣. وقال العلامة مغلطاي في إكماله بعد نقل قالة المزي: وقال النسائي في كتاب أسماء شيوخه وهو أعرف بحاله وبمشايخه الذين روى عنهم : أحمد بن إسحاق الأهوازي، صالح. وقال مسلمة بن قاسم: أحمد بن إسحاق الأهوازي، صدوق روى عنه النسائي، ففي بعض هذا ما يوضح عذر أبي القاسم إن كان رآه، وإن كان عنده دليل آخر فهذا يؤيده ويعضده ويدفع قول من أنكره، وانف أعلمه (الورقة: ٨) ، ولكن انظر إلى قول ابن حجر في التهذيب: وقلت: نقل بعض المتأخرين عن مسلمة بن قاسم أنه ذكره في شيوخ النسائي في السنن، وقد ذكره النسائي في شيوخه وقال: كتبنا عنه شيئاً يسيراً، صدوق. لكن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتاب السنن، وقد ذكره النسائي في شيوخه وقال: كتبنا عنه شيئاً يسيراً، صدوق. لكن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتاب السنن، وكان الذي وقفنا عليه بخط مغلطاي من كتابه أنه لم يذكر أن النسائي روى عنه في السنن، إنما جاء ببعض الأدلة التي تؤيد وتقوي قول الحافظ أبي القاسم ابن عساكر، وقد نقلنا لك قبل هذا ما ذكره فراجعه!.

<sup>(</sup>٢) هو صاحب المسند المشهور، وآخره راء مهملة، قيده الذهبي في المشتبه: ٧١ وغيره.

١٠ ق: أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نُبيْه القرشيُّ السَّهْمِيُّ، أبو حُذَافة المدنيُّ، نزيلُ بغداد.

روى عن: إبراهيم بن سَعْد، وحاتم بن إسماعيل، وسَعْد بن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيّ (١)، وعبد الرحمان بن أبي الزِّناد، وعبد العزيز بن عمران الزُّهريّ المعروف بابن أبي ثابت، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديّ، وكثير بن جعفر بن أبي كثير، ومالك بن أنس (ق)، وهو آخر مَن رَوَى عنهُ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك، ومسلم بن خالد الزِّنجيّ، ومُصْعَب بن عبد الله الزُّبَيْريّ.

روى عنه: ابن ماجة، وإسماعيل بنُ العباس الوراقُ، والحسن ابن علي بن شبيب المَعْمَريُّ، والحُسَيْن بن إسماعيل المحامليُّ، والعباس بن يوسف الشَّكْلِيُّ، وعبد الله بن أحمد الجَصَّاصُ، وعبد الله بن عُروة الهَرَويُّ، وأبو الحُسين محمد بن إبراهيم بن شُعيْب الغازيُّ، ومحمد بن أحمد بن الحسين الأهوازيُّ، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن أهير القيسيُّ الطوسيُّ، ومحمد بن مَخْلَد الدُّوريُّ، ومحمد بن المُسيّب الأرغيانيُّ، ويعقوب بن عبد الرحمان الجصَّاص المعروف بالدَّعاء.

قال الحاكمُ أبو أحمد: متروك الحديث، ذكره الفضلُ بن سهل فكذَّبهُ، وقال: كُلّ شيء نقول له يقول: حدَّثني مالك عن نافع عن ابن عمر.

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ : حَدَّثَ عن مالك «بالموطأ» وحَدَّثَ عن غيره بالبواطيل.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيف الحديث، كان مُغَفِّلًا؛ أُدْحِلَت عليه

<sup>(</sup>١) بفتح الميم وسكون القاف وضم الباء الموحدة وفي آخرها الراء وياء النسب، نسبة إلى المقبرة كما في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير، كان يسكن بالقرب من مقبرة فنسب إليها.

أحاديثُ في غير «الموطأ» فقبلها، لا يُحْتَجُّ به.

وقال أبو بكر البَرْقانيُّ (١): كان الدَّارَقُطْنِيِّ حسن الرأي فيه ، وأمرني أن أُخرِّجَ عنه في «الصحيح».

وقال الحسين بن إسماعيل المحامليُّ عن أبيه: سألتُ أبا مُصْعَب عن أبي حذافة، فقال: كان يَحْضر معنا العَرْضَ على مالك (٢).

قال محمد بن مَخْلَد: مات يومَ عيد الفطر سنة تسع وحمسين ومئتين (٣).

11- خ: أحمد بن إشكاب (٤) الحَضْرميُّ، أبو عبد الله الصفَّار الكوفيُّ، نزيل مصر.

وقيل: أحمد بن مَعْمَر بن إشكاب.

<sup>(</sup>۱) ضم ناسخ وده باء والبرقاني، وهو وهم. وقد قيده السمعاني في الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب بالفتح نسبة إلى وبرقان، المدينة التي كانت في شرقي جيحون وخربت. وكذلك قيده ياقوت في معجم البلدان، وأشار إلى أن بعضهم قد كسر الباء. نعم. ذكر ياقوت وبرقان، بضم الباء موضع بالبحرين، لكن الجميع نسبوا أبا بكر أحمد بن أحمد البرقاني إلى الأولى. وتوفي البرقاني سنة ٤٣٥ ببغداد، وهو من كبار شيوخ الخطيب البغدادي.

<sup>(</sup>٢) وقال الخطيب بعد أن أورد جملة من هذه الآراء: «قلت: كان أبو حذافة قد أدخل عليه عن مالك أحاديث ليست من حديثه ولحقه السهو في ذلك، ولم يكن بمن يتعمد الباطل ولا يدفع عن صحة السماع من مالك، (تاريخ بغداد: ٤/٤٤)، ونقل مغلطاي عن ابن قانع قوله فيه: كان ضعيفاً. وتناوله الإمام الذهبي في الميزان وقال: «ولم ينقم على أبي حذافة متن، بل إسناد، ولم يكن بمن يتعمد» (٨٣/١) وقال في تاريخ الإسلام: «مما نقم على أبي حذافة روايته عن مالك عن نافع عن ابن عمر حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وذكر الذهبي أن إسناده موضوع (الورقة: ٢١٧ - أحمد الثالث ٧١٧/١) وقال في التذهيب: سماعه للموطأ صحيح في الجملة. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات.

 <sup>(</sup>٣) قال مغلطاي: «قال عبد الباقي بن قانع في كتاب الوفيات تأليفه: توفي أبو حذافة في جمادى الأولى سنة ثمان وخسين ومئتين. (إكمال: ١/الورقة: ٨) وعنه نقله ابن حجر في التهذيب ١٦/١.

<sup>(4)</sup> إشكاب: قيده ابن حجر في التقريب بكسر الهمزة وبعدها شين معجمة. (١١/١)، وذكر الخزرجي في الخلاصة أن الشين المعجمة ساكنة (ص: ٤). وقال مغلطاي: ويقال في اسم جده (يعني إشكاب هذا) إشكاب، وإشكيب وشكيب. (إكمال: ١/الورقة: ٨).

وقيل: أحمد بن عُبيد الله(١) بن إِشكاب (٢).

ويُقال: اسم إشكاب: مُجَمّع.

روى عن: إسماعيل بن إبراهيم: أبي يحيى التَّيمِيّ الأحول ، ورفاعة بن إياس بن نُذَيْرِ الضَّبيّ . وشريك بن عبد الله النَّخعِيّ ، وعبد الرحمان بن عبد الملك بن أبْجَر ، وعبد الرحمان بن محمد المُحَاربيّ ، وعبد الرحيم بن سُليْمان الرازيّ ، وعبد السلام بن حرب المُلائيّ (٣) ، وعليّ بن عابس ، والقاسم بن مالك المُزنيّ حرب المُلائيّ (٣) ، وعليّ بن عابس ، والقاسم بن مالك المُزنيّ (بخ ) ، ومحمد بن عُبيد الطنافسيّ ، ومحمد بن فُضَيْل بن غَزْوان (خ) ، ويحيى بن يَعْلى الأسْلميّ ، وأبي بكر بن عَيّاش .

روى عنه: البُخَاريُّ، وأحمد بن عيسى اللخميُّ التِّنيْسِيُّ (1) الخَشّابُ، وأبو يَعْقوب إسحاقُ بنُ الحسن بن الحسين الطَّحّانُ المصريُّ، مولى (٥) بني هاشم، وبكرُ بنُ سَهْل بن إسماعيل الدِّمْياطيّ، وأبو عليّ الحسن ابن سُلَيْمَان بن سَلام الفَزَاري الحافِظُ: قُبَّيْطَةُ، والحسن بن علي ابن خالد الليثيُّ، وسعيد بن أسد بن موسى، وعباس بن محمد الدُّوريُّ، وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مُسلم الطَّرسُوسيُّ (١)، ومحمد بن إدريس:

ُ (٣) ونقل مغلطاي عن الحافظ الدمياطي المتوفى سنة ٥٠٠: وأحمد بن ميمون بن إشكاب. وقال مغلطاي النَّضاً: وقيل: وبجمع بن إشكاب.

 <sup>(</sup>١) الذي وقع في تأريخ البخاري وخلاصة الخزرجي وإكمال مغلطاي: «عبد الله» وهو وهم. وقال مغلطاي: وأحمد بن عبد الله بن شكيب الحضرمي، قاله الحسن بن علي بن زولاق وأبو سعيد بن يونس» (إكمال: ١/١لورقة: ٨).

 <sup>(</sup>٣) الملائي: بضم الميم وبعد اللام ألف ياء مثناة من تحتها ، هذه النسبة إلى الملاءة التي تتستر بها النساء، قال السمعاني في الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب: وظنى أن هذه النسبة إلى بيعها.

<sup>(</sup>٤) بكسر التاء ثالث الحروف وتشديد النون وكسرها ، نسبة إلى وتنيس، المدينة المعروفة بمصر (الأنساب واللباب ومعجم البلدان ومراصد البغدادي).

 <sup>(</sup>٥) في وده: وومولى، وقد فصلها الناسخ عن المصري كأنه يريد أن يشعر القارئ إلى أنه شخص آخر،
 وهو وهم. وقد كان هذا الطحان المصري مولى لبني هاشم.

<sup>(</sup>٦) أبو أمية هذا كان بغدادياً، لكنه أكثر المقام بطرسوس فنسب إليها، وتوفي سنة ٧٧٣ كما في أنساب

أبوحاتم الرازي، ومحمد بن إسحاق الصَّاغانيُّ، ومحمد بن عبد الملك بن زنجُوية الغَزَّالُ، وأبو هُريرة محمَد بن يوسف المصريُّ، نزيل أنطاكية، ويحيى بنُ مَعِين، ويعقوب بن سفيان الفارسيُّ.

ويعقوب بن شَيْبَة السَّدُوسي، وقال: كوفيٌّ ثِقَةٌ. وقال أبو زُرْعَةَ: صاحبُ حديث، أدركتُهُ ولم أكتب عنه. وقال أبو حاتم: ثُقةٌ، مأمونٌ، صدوقٌ، كتبتُ عنه بمصرَ. وقال عباس الدُّوريُّ: كتب عنه يَحيى بنُ مَعِيْن كثيراً ١٠٠. قال البُخاريُّ: آخر ما لقيته بمصر سنة سبع عشرة ومئتين. وقال أبو سعيد بن يونس: مات سنة سبع (١) أو ثمان عشرة

ومئتين.

17- بخ: أحمد بن أيوب بن راشد الضَّبيُّ الشَّعِيريُّ البَصْريُّ وروى عن: سُفيان بن حَبيْب، وسَهْل بن أسلم، وشبابة بن سَوّار (بخ) وعبدِ الأعلى بن عبد الأعلى، وعبد الوارث بن سعيد، وعوْبَدِ بن أبي عمران الجَونيِّ، ومَسْلَمَة بن عَلْقَمَة المازنيِّ.

روى عنه: البُخاريُّ في «الأدب» (٣) ، وأحمد بنُ عَمّار بن خالد الواسطيُّ ، وأحمد بن محمد بن عاصم الرازيُّ ، والحسن بن علي بن

<sup>=</sup> السمعاني ولباب ابن الأثير وتاريخ الإسلام للذهبي وغيرها.

 <sup>(</sup>١) وقال ابن حبان في كتاب والثقات: ربما أخطأ, وذكره أبو الحسن الدارقطني في أسماء رجال الشيخين.
 قال مغلطاي: ووفي كتاب زهرة المتعلمين في أسماء مشاهير المحدثين: كان أحمد ترب البخاري وروى عنه ثمانية أحاديث. وقال العجلي: توفي بمصر، وهو ثقة، (إكمال: ١/الورقة: ٨).

<sup>(</sup>٣) يعني الأدب المفرد.

شبيب المَعْمَريُّ ، وعبد الله بن أحمد بن ابراهيم الدَّوْرَقيّ ، وعُبيد الله بن عبد الكريم ، أبو زُرْعَة الرازيُّ ، وعليُّ بن الحُسين بن الجُنيْد الرازيُّ (۱) .

اليامِيُّ (٢) أبو جعفر الكوفيُّ. من أهل ِ العِلْم ِ والفَضْل ِ، وليَ (٣) قضاء الكوفة، وقضاء هَمَذَان .

روى عن: إبراهيم بن عُيننة بن أبي عمران الهلالي ، وإسحاق ابن سُلَيْمان الرازي ، وجابر بن نوح بن جابر الحِمّاني ، وحفص بن غياث النَّخعي (ق) ، وأبي أسامة حَمّاد بن أسامة ، وعبد الله بن إدريس الأودي ، وعبد الله بن ميمون الطُّهَوي ، وعبد آلله بن نُميْر الهَمْداني (ت) ، وعبد الرحمان بن محمد المُجَارِبي ، وعَثّام (ئ) بن علي العامِري ، وعيسى بن راشد ، ومحمد بن خازِم ، أبي معاوية الضرير ، ومحمد بن فضيل (ت) ، ومُفَضَّل بن صالح الأسدي ، ووكيع بن الجرّاح ، ويحيى بن عيسى الرَّمْلِي ، وأبي بكر بن عياش ووكيع بن الكُوفِين .

روى عنه: التُرْمذيُّ، وابنُ ماجةً، وإبراهيم بن حَمَّاد بن إسحاق ابنِ إسماعيل بن حَمَّاد بن زيد القاضيِّ، وإبراهيم بن دينار الحُوْشَبيُّ الْهَمَذانيُّ صاحبُ ابن ماجة. وإبراهيم بن عَمْرُوس بن محمد الهَمَذانيُّ، وأحمد بن أوس المُقرىء الهَمَذانيُّ، وأحمد بن الحسن بن عَزُون الهَمَذانيُّ، وأحمد بن عبد الله بن وأحمد بن عبد الله بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «وروى عنه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند، وذكره ابن حبان في «الثقات» فقال: ربما أغرب، وكناه أبا الحسن» (تهذيب: ١٧/١) وقال مغلطاي: «روى عنه أبو يعلى الموصلي في معجمه» (إكمال: ١/الُورقة: ٩).

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى ديام، بطن من همدان..

<sup>(</sup>٣) في دده: وولي.

<sup>(</sup>٤) قيده الذهبي في المشتبه: ٤٨٧ وغيره وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب.

محمد صاحبُ أبي صَخْرَةً، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدميُّ المقرىء، وخاجب بن أرَّكِين الفَرْغانيُّ، والحسن بن عليّ بن الحُسين بن مرداس التَّميْميّ الهَمَذانيُّ المعروف بابن أبي الحِناء، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم المدائنيُّ، وعليّ بن الحسن بن سَعْد البزاز، وعليّ بن عيسى بن داود ابن الجرّاح الوزير، وعمر بن محمد بن نصر الكاغديُّ، ومحمد بن عبد الله الزَّعْفَرانيُّ، بُلْبُل، (۱) ومحمد بن عبيد الله بن العلاء البَعْداديّ الكاتب، والنَّصْر بن محمد، ويحيى بن محمد بن صاعد.

قال النَّسَائيُّ: لا بأس به.

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: مَحلَّهُ الصدق.

وقال أبو العباس بن عُقْدة: رأيتُ إبراهيم بن إسحاق الصَّوَّافَ ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان وداود بن يحيى لا يَرْضَوْنَهُ.

وقال أبو أحمد بن عَدِي: حَدَّثَ عن حفص بنِ غياث وغيره أَحاديثَ أَنْكِرَت عليه، وهو ممن يُكتب حديثُهُ على ضَعفِهِ.

وقال الدارَقُطْنِيُّ : فيه لِيْن.

وقال الحافظُ أبو بكر الخطيبُ فيما أخبرنا أبو العز الشَّيبانيُّ ، عن أبي اليُمْنِ الكِنْديّ ، عن أبي منصور القَزّاز عنه (٢): فمما أَنْكِرَ عليه حديثُ أخبرناه أبو بكر البَرْقانيُّ (٣) ، قال: قرأتُ على أبي حاتِم محمد ابن يعقوب الهَرَويُّ : حَدَّثُكم النَّضر بن محمد. قال البَرْقانيُّ : وقرأت

<sup>(</sup>۱) ذكر الذهبي وبلبل، في المشتبه لاشتباهه بـ وبليل، ولم يذكر محمد بن عبد الله الزعفراني هذا (ص: ۸۹) واستدركه عليه عَلاّمة الشام ابن ناصر الدين فقال: ووبلبل لقب جماعة، منهم: عبد الله بن عبد الرحمان بن زياد بن يزيد بن هارون الواسطي الزعفراني، سكن همذان، روى عن . . . الغ» (توضيع المشتبه: ١/الورقة ٧٣ من نسخة الظاهرية).

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ١٤/٠٥.

<sup>(</sup>٣) ضــم ناسخ «د» الـاء من البرقاني وهو وهم كيا بينا سابقاً في تعليقنا على الترجمة: ١٠ وانظر المشتبه أيضاً:

على أبي حفص ابن الزَّيّات مراراً: حَدَّثكم عمر بن محمد بن نصر الكاغَدِيِّ. قال (١): وقرأتُ على أبي الحسن الدارقطني: حدثكم إبراهيم بن حَمّاد، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدميُّ، وأحمد بن عبد الله الوكيل، قالوا: أخبرنا أحمد بن بُديْل قال النَّضْرُ: قاضي عبد الله الوكيل، قالوا: أخبرنا أحمد بن بُديْل قال النَّضْرُ: قاضي هَمَذان حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبيُّ على كان يقرأ في المغرب بـ: (قل يا أيَّا الكافرون) (٢)، و (قل هو الله أحد) (٣). قال النَّضْرُ: ذكرتُ هذا الحديث لأبي زُرْعَة يعني الرازيّ فقال: مَن حدثك به؟ قلت: ابن بُدَيْل. قال: شَرُّ له. قال البَرْقانيُّ: قال لنا الدارقُطْنيُّ: تَفَرَّدَ به حفص بن غياث عن عُبيد الله.

وبه: أخبرنا (٤) محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني، حدثنا صالح بن أحمد الحافظ، قال: أحمد بن بُدَيْل بن قريش الياميُ أبو جعفر الكوفيُ قاضي هَمَذان كتب عنه أبو حاتم يعني الرازي قال عبد الرحمان ابنه: قَدِمْنا هَمَذان وهو قاضيها، فلم يُقْض لنا السّماع منه، ومحلّه الصّدق. قال صالح: وبلغني أنه كان يسمى بالكوفة راهب الكوفة، فلما تَقلّد القضاءَ قال: خُذِلْتُ على كبر السن! خُذِلْتُ على كبر السن! خُذِلْتُ على كبر السن! مع عِفّيه وصيانيه.

وأخبرنا به عالياً أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن البُخاري المقدسي، وأبو العباس أحمد بن شَيْبان بن تَغْلِب الشَّيبانيُّ،

<sup>(</sup>١) يعنى البرقاني.

 <sup>(</sup>۲) شطح قلم ابن المهندس شطحة غريبة فكتب وبقل يا أيها الذين الكافرون، فأستغفر الله العظيم وأعوذ به
 سن الشيطان الرجيم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٨٣٣) في إقامة الصلاة: باب القراءة في صلاة المغرب من طريق أحمد بن بُدَيْل، عن حفص بن غياث، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر. قال الحافظ في الفتح ٢٠٦/٢: ولم أرّ حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة في المغرب بشيء من قصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على وقل ياأيها الكافرون والإخلاص ، وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول ، ثم نقل قول الدارقطني : أخطاً فيه بعض رواته (ش).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد: ٤/٩٤.

قالا: أخبرنا أبو حفض عمر بن محمد بن طبرزد (١)، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجَوْهَرِي، أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد البن علي ابن الزيّات، حدَّثنا عمر بن محمد بن نَصْر الكاغَدي، حدَّثنا أحمد بن بُديْل بإسناده مثله سواء. رواه أبنُ ماجة عن أحمد بن بُديْل فوقع لنا موافقة له عاليةً (١).

قال محمد بن عبد الله بن سُلَيمان الحَضْرَمِيُّ ، مُطَيَّنُ: مات سنة ثمان وخمسين ومئتين.

الكوفي، مولى عمرو بن حُريث ، ويقال: الهَمْدانيّ (٣).

قَدِمَ بغداد(٤).

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد، وأبي الخطّاب حفص بن أبي منصور الكوفي، وسعيد بن أبي عَروبة، وسُلَيْمَان بن مِهران الأعْمَش، وشبيَب بن بِشْر (ت)، وشُعْبَة بن الحجاج، وعبد الله بن شُبْرُمة (ق)، وعُلَيْل البَجَليّ، وعمر بن حمزة العمريّ وعُبيد الله بن عمر (ق)، وعُلَيْل البَجَليّ، وعمر بن حمزة العمريّ (ت)، وعَوَانَة بن الحكم الكَلْبِيّ، وعيسىٰ بن مَيْمون المَدَنيّ (ت)، ومُجالد بن سعيد (ت)، ومحمد بن أبي إسماعيل، ومِسْعَر بن كِدام

 <sup>(</sup>١) ابن طبرزد هو أول الشيوخ المذكورين في مشيخة ابن البخاري بعد والده الذي قدمه لأحقيته عليه (انظر
 نسخة المكتبة الأحمدية بحلب رقم ٢٦٨).

 <sup>(</sup>٣) وذكره النسائي في أسماه شيوخه اللين روى عنهم. ولما ذكره ابن حبان في جملة الثقات، قال: مستقيم الحديث. (مغلطاي: ١/الورقة: ٩ وتهذيب ابن حجر: ١٨/١)، وتناوله الذهبي في الميزان: ١٨٤/١. ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) قال البخاري: وقال لي يحيى بن سليمان هو شيباني يقال مولى امرأة عمرو بن حزيث الشيبانية إ
 (التاريخ: م ١ ق ٢، ص: ١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب: ٤٦/٤.

 <sup>(</sup>٥) شبرمة: بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء المهملة، وسيأتي في موضعه، وقيده ابن
 حجر في التقريب: ٢٧٢/١ وغيره.

(ت)،وهارون بن عَنْترة، وهاشم بن هاشم الزُّهْريّ (خ)، وهشام بن حَسّان، وهشام بن عُروة، وأبي البلاد يحيى بن سُلَيْمان الكوفيّ.

روى عنه: إبراهيم بن عبد الله بن عبس (١) التَّنُوخيُّ الكوفيُّ، وإجد بن طارق الوَابِشيُّ (٢)، وإسحاق بن موسى الأنصاريُّ، والحسن بن عَرَفة بن يزيد العَبْدِيُّ، والحسن بن عَرَفة بن يزيد العَبْدِيُّ، والحسن بن عبد الأول النَّخعيُّ الكوفيُّ، وسعيد بن يعقوب الطالقانيُّ، وسفيان بن وكيع ابن الجَرَّاح (ت)، وأبو السائب سَلْم بن جُنادة السُّوائيُّ (٣) (ت)، وسُلْمان بن منصور الخُزَاعيُّ المعروف بابن أبي شيخ، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الكِنْديُّ الأشَجُّ، وعبد الرحمان بن صالح الأرْدِيُّ، والعلاء بن عمرو الحَنفيُّ، ومحمد بن سَلام البَيْكنديُّ الأشبُ (ق)، ومحمد بن الله بن الفرج البغداديُّ العابدُ مولى بني هاشم، وأبو موسى محمد بن المثنى الزمن، ومحمد بن مهران الرازيُّ الجمّالُ، ونصر بن عبد الرحمان الكوفيُّ الزَّمن، ومحمد بن مهران الرازيُّ الجمّالُ، ونصر بن عبد الرحمان الكوفيُّ الوَسِّاء (ت)، ويحيى بن سُلَيْمَان الجُعْفِيُّ، ويوسف ابن موسى الرازيُّ المَقطّانُ.

قال عباس الدُّورِيُّ عن يحيى بن مَعِيْن: كان يُقَيِّن (1)، وليس بحديثه بأس.

وقال علي بنُ الحُسين بن حِبّان: وجدتُ في كتاب أبي بخط يده: سألتُهُ، يعني: يحيى بن مَعِيْن، عن أحمد بن بَشِير مولى عمرو بن حُريث، فقال: قد رأيتُهُ وكتبتُ عنه، لم يكن به بأس إلا أنَّه كانَ يُقَيِّنُ.

وقال عثمانُ بن سعيد الدَّارميُّ: قلتُ ليحيى بن مَعِيْن: عطاء بن

<sup>(</sup>١) في دمه: دعيسي.

<sup>(</sup>٢) الوابشي: بكسر الباء الموحدة نسبة إلى وابش بن زيد بن عدوان.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى سواءة بن عامر بن صعصعة.

<sup>(</sup>٤) يقين: أي يبيع القينات، وهنَّ الجواري.

المبارك تَعرفُه؟ قالَ: مَن يَرْوي عَنهُ؟ قلت: ذاكَ الشيخ أحمد بن بشير، قال: هذا؟! كأنَّهُ تَعَجَّبَ مِن ذِكْري أحمد بن بَشِيْر، فقال: لا أعرفه. قال عثمان: أحمد بن بَشِيْر كانَ من أهل الكوفة ثم قَدِمَ بغداد وهو متروك.

قال الحافظُ أبو بكر الخطيب: ليسَ أحمدُ بن بَشير الذي روى عن عطاء بن المبارك مولى عمرو بن حُرَيْث الكوفيّ؛ ذاكَ بغداديّ (١)، وأما أحمد بن بَشِير الكوفيّ، فليست حاله التَّرْك، وإنما له أحاديثُ تَفَرَّد بروايتها وقد كانَ موصوفاً بالصِّدقِ.

وقال أبو العباس بن عُقْدَة عن عبد الله بن إبراهيم بن قُتيبة: سمعتُ ابنَ نُمَيْر- وسُئِلَ عن أحمد بن بَشير- فقال: كان صدوقاً، حَسَن المعرفة بأيام الناس، حَسَن الفهم، وكانَ رأساً في الشُّعُوبيَّة أُستاذاً يُخاصِمُ فيها، فَوَضَعَهُ ذاك عند الناس.

وقال أبو زُرْعَة: صدوق.

وقال أبو حاتِم: محله الصّدق.

وقال النَّسائي: ليس بذاك القويّ.

وقال أبو بكر بن أبي داود: كان ثقةً ، كثيرَ الحديث، ذهب حديثه فكانَ لا يُحَدِّثُ.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ضعيفٌ، يُعْتَبَر بحديثِهِ.

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ: في حديثه عن الأعمش عن سَلَمة بن كُهَيْل عن عطاء عن جابر، عن النبي ﷺ: «تَعَبَّدَ رجلٌ في صومعةٍ، فَمَطرت السماء، فأعْشَبَت الأرضُ فرأى حماراً له يرعى فقال: يا ربّ لو

<sup>(</sup>١) وقد ذكره الخطيب منفرداً في تاريخه: ٤٨/٤ وسيأتي بعد هذه الترجمة تمييزاً.

كان لك حمارً رعيته مع حماري . . . الحديث (١) . وفي حديثه عن مسْعَر عن علقمة بن مرثد عن ابن بُرَيْدة عن أبيه عن النبي على الووزن دموع آدم بجميع دموع ولَدِه ، لرجح دموعه على جميع دموع ولَدِه » وهذان الحديثان أنكر ما رُوي لأحمد بن بشير ، وله أحاديثُ أُخر قريبة من هذين (١) .

قال محمد بن عبد الله الحَضْرَميُّ: أُخبرتُ أَنَّه ماتَ في سنة سبع وتسِعين ومئة.

وقال أبو بشر هارون بن حاتِم التَّميميُّ: ماتَ في المحرم سنة سبع وتسبعين ومئة.

روى له: البُخاريُّ، والتُّرمذيُّ، وابن ماجة.

المؤدب. وأما أحمد بن بشير البغدادي، فهو أبو جعفر المؤدب.

أخبرنا بحديثه أبو العز الشَّيْبانيُّ، أخبرنا أبو اليُمْن الكِنْديُّ، أخبرنا أبو منصور القَرَّاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أخبرنا محمد بن أحمد بن رزْق، أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم

 <sup>(</sup>١) وتمامه كها في الكامل من ترجمة أحمد بن بشير: فبلغ ذلك نبياً من أنبياء بني إسرائيل ، فأراد أن يدعوعليه ،
 فأوحى الله إليه: إنما أجازي العباد على قدر عقولهم . وعلنى عليه ابن عدي بقوله : وهذا حديث منكر ، لا يرويه بهذا الإسناد غير أحمد بن بشير . (ش) .

<sup>(</sup>٢) ابن عدي في «الكامل» في ترجمة أحمد بن بشير، وهي أول ترجمة عنده فيمن اسمه أحمد (ش). قال مغلطاي: «وفي كتاب البعديل والتجريح للعقيلي ضعيف متروك» وفي كتاب ابن الجارود: تغير وليس حديثه بشيء. وقال أبو أحمد بن عدي: وله أحاديث صالحة وهو في القوم الذين يكتب حديثهم. وذكره أبو العرب القيرواني في جلة الضعفاء وذكر أن النسائي قال: ليس به باس. وفي كتاب التعديل والتجريح عن الدارقطني: لا بأس به. وزعم أبو الفرح ابن الجوزي في كتاب الضعفاء والمتروكين أن يجيى بن معين قال فيه: متروك، وهو غير صواب، بينا ذلك في كتابنا المسمّى بدالاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء» (إكمال: ١/الورقة: ٩) ولكن قال الإمام الذهبي: وقلت: قد خرّج له البخاري في صحيحه» (الميزان: ٨٦/١) وهذه إشارة إلى تقويته من الذهبي.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ٤٨/٤.

الهاشميُّ، حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، حدَّثنا أبو جعفر المؤدب أحمد بنُ بشِير في جنازة بشر بن الحارث ، حدَّثنا عطاء بن المبارك، قال: قال بعض العُبّاد: لما علمتُ أن ربّي يُحاسبني زالَ عنّي حزنى ؛ لأن الكريمَ إذا حاسبَ عبدَه، تَفَضَّلَ.

ولم يُخَرِّج له أحدُ منهم وإنما ذكرناه للتمييز بينه وبين الذي قبله.

17 س: أحمد بن بكار بن أبي ميمونة، واسمه زيد، القُرشيُّ، الأمويُّ، مولاهم، أبو عبد الرحمان الحَرَّانيُّ.

روى عن: بِشْر بن السَّرِي (س)، وبَشِيْر بن عبد الله، أبي تُوْبة، وأبيه بكّار بن أبي مَيْمُونة، وجَعفر بن عَوْن العَمْرِيّ، وأبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمان الحمّانيّ، ومحمد بن خازم، أبي معاوية الضَّرير، ومحمد بن سَلمة الحَرّانيّ (س)، ومحمد بن فضيل بن غزوان الضَّبِيّ، ومَحْلَد بن يزيد الحَرّانيّ (س)، ووكيع بن الجَرّاح، ووهب بن إسماعيل آلأسديّ، وأبي سعيد مولى بني هاشم (سي)، وأبي قتَادة الحَرّانيّ أن واسمه: عبد الله بن وَاقِد.

روى عنه: النَّسائيُّ، وأحمد بن إسماعيل الحَرَّانِيَّ، والحُسين ابن إسحاق التَّسْتَرِيُّ ، وأبو عَروبة الحُسين بن محمد بن مودود السَّلَمِيُّ الحرانيُّ. وأبو بكر محمد بن محمد بن سُلَيْمان البَاغَنْدِيُّ ، وأبو زيد يحيى ابن رَوْح الحرانيُّ. قال النَّسائيُّ: لا بأس به.

وقال القاضي أبو العلاء محمد بن علي بن يعقؤب الواسطي عن يوسف بن إبراهيم الجُرْجاني، أخبرنا أبو نُعيم بن عَدِي الحافظُ (١) محدَّثنا أبو زيد يحيى بن رَوْح الحَرَّانيُّ، قال: سألتُ أبا عبد الرحمان بن بكّار بن أبي مَيْمُونة، \_حَرِّانيِّ من الحُفّاظ ثِقة وكان مَحْلَد بن يزيد يسأله

<sup>(</sup>١) في هامش النسخ قول للمؤلف: واسمه عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني الاسترابادي.

عن الحديث من حِفْظِهِ -: لِمَ لَمْ تكتب عن يَعْلَى ابن الأَشْدَق؟ قال: خرجنا إليه إلى رَبَض ابن مالك، - ورَبَضُ ابنُ مالك هو خارج من حَرّان -، فسألناه عن شَيءٍ من الحديث، فقال: كذا وكذا من بَعْلِ تَفْلِيسيًّ أحمر مُدُور في كذا وكذا ممّن يُحدِّثكم، ولم يَكْن وتكلَّم بالفُّحْش، فالتفتُ إلى صاحبي فقلت: في الدُّنيا إنسانُ يكتبُ عن هذا؟ فتركناه، ولم نكتب عنه شيئاً(١).

قال أبو عَرُوبَةَ الحَرّانيُّ: مات في صَفَر سنة أربع وأربعين ومئتين. كان لا يَخْضَبُ(٢).

الرحمان بن بَكّار، أبو الوليد القُرشيُّ البُسْريُّ. يأتي فيما بعد (٤).

1۷ ع: أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم، بن الحارث بن زُرَارَةَ بن مُصْعَب بن عبد الرحمان بن عوف القرشي، أبو مُصْعب الزُّهْرِيُّ المدنِيُّ الفقيهُ قاضي مدينة رسول ِ الله(٥) ﷺ.

 <sup>(</sup>١) وذكره ابن حبان البستي في (الثقات) بعد تخريج حديثه في صحيحه. وذكر مغلطاي أن العلامة أبا الثناء
 حُمَّاد بن هبة الله بن حماد الحراني ذكره في وتاريخ حران، من تأليفه (إكمال: ١/الورقة: ٩).

 <sup>(</sup>٢) يعني في كتابه وطبقات أهل حران، ونقل مغلطاي منه أنه توفي بحران في التاريخ المذكور. ونقل الذهبي
 مثل ذلك في ترجمته من تاريخ الإسلام (الورقة: ٩٧) أحمد الثالث ٧/٢٩١٧).

 <sup>(</sup>٣)ومما يستدرك على المزي للتمييز، وهو ما استدركه العلامة مغلطاي وأخذه الحافظ ابن حجر في تهذيبه:
 ٣ - أحمد بن بكار الباهلي.

روى عن عمران بن عيينةً. روى عنه عبد الله بن قحطبة وغيره. قال ابن حبان البستي في «الثقات»: مستقيم الحديث. وقال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير: حدَّثنا أبو هاني أحمد بن بكار الباهلي وكان سيد أهل البصرة. (إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٩، وتهذيب ابن حجر: ٢٠/١).

<sup>(</sup>٤) آخر الجزء الثاني من الأصل. وقد أشار ابن المهندس في حاشية النسخة وفي هذا الموضع إلى انتهاء الجزء، وجاءت صيغة انتهاء الجزء في وده ونصها: وآخر الجزء الثاني من تهذيب الكمال في أسماء الرجال. والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلَّم تسليًا كثيراً. ويتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى: أحمد بن أبي بكر، أبو مصعب الزهري. والحمد لله وحده. وتجيء بعد ذلك طبقة سماع الجزء على المؤلف الشيخ المزيّ وتوقيعه بصحة ذلك. (الورقة: ٤٥).

<sup>(</sup>٥) في دمه: دالرسول على.

روى عن: إبراهيم بن سغد الزّهريّ، وحُسين بن زيد بن عليّ ابن الحسين بن عليّ بن أبي طالب، وصالح بن قُدامة بن إبراهيم بن محمد بن حَاطِب الجُمَحِيّ، وعاصم بن سُويْد الأنصاريّ القُبَائيّ، وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم (ق)، وعبد العزيز بن أبي حازم المَدنيّ (سي)، وعبد العزيز بن عمر (١) بن عبد الرحمان بن عَوْف الزُّهْريّ المعروف بابن أبي ثابت (ت)، وعبد العزيز ابن محمد الدَّرَاوَرْدِيّ (١) (د ت ق)، وعبد المُهيْمِن بن عباس بن سَهل ابن سَعْد السَّاعِديّ (ت ق)، والعَطّاف بن خالد المَحْزوميّ، وعُمر بن ابن سَعْد السَّاعِديّ (ت ق)، والعَطّاف بن خالد المَحْزوميّ، وعُمر بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن عبد الرحمان بن عوف الزُّهْريّ، ومالك بن أنس الأصْبَحِيّ (م عبد المَدنيّ الفقيه (خ سي)، والمُغيرة بن عبد الرحمان بن الحارث دينار المَدَنيّ الفقيه (خ سي)، والمُغيرة بن عبد الرحمان بن الحارث ابن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المَحْزُوميّ (خ س)، وموسى بن ابن عرو بن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المَحْزُوميّ (خ س)، وموسى بن ابن عرو بن عبد الله بن عَياش بن يعقوب بن أبي سَلَمَة الماجِشون (تم)، عمْرو بن عبد الله بن عقوب بن أبي سَلَمَة الماجِشون (تم).

روى عنه: الجماعة سوى النّسائي، وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس الهاشميُّ، راوية (٣) «الموطأ»، وأبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فيل البّالِسيُّ، وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن محمد البُسْريُّ، وأبو الحريْش أحمد بن عيسى بن مَخْلَد الكِلابيُّ الكوفيُّ،

 <sup>(</sup>١) في ودة: وعمروة وهو وهم، والتصحيح من ومة ومن ترجمة عبد العزيز بن عمران، وترجمته هو، أعني عمر بن عبد الرحمان بن عوف، وستأتيان في هذا الكتأب.

 <sup>(</sup>٢) كان والد عبد العزيز هذا من مدينة دارابجرد فاستثقلوا أن يقولوا دارابجردي فقالوا: دراوردي. ذكر
 ذلك السمعاني في الأنساب وقال: وقيل: إنه من أندرابة.

<sup>(</sup>٣) في دم: درواية.

وأحمد بن محمد بن نافع الطحّان المِصْرِيّ، وإسحاق بن أحمد الفارسيّ، وإسماعيل بن أبان بن محمد بن حُويّ الشاميّ، وبقيّ بن عَلْد الأندلسيّ، وجعفر بن أحمد بن نَصْر الحافظ، وابنه: الحارث ابن أحمد بسن أي بكر الزّهريّ، وأبو الزّنباع رَوْح بين الفرج المصريّ القطّانُ، وزكريا بن يحيى السّجزيّ المعروف بخيّاطِ السّنةِ (س)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو زُرْعَة عُبيدُ الله بن عبد الكريم الرازيّ، ومحمد بن إبراهيم بن زيادٍ الطيالِسيّ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيّ، ومحمد بن عبد الله بن خالد بن فارس الذّهليّ، ومُعادُ بن ومحمد بن عبد الله بن خالد بن فارس الذّهليّ، ومُعادُ بن المشنى بن مُعاذ بن مُعاذ بن مُعاذ بن مُعاذ بن مُعاذ بن عليّ بن الحسن بن جعفر بن عُبيد الله بن العُلويّ الله بن العُلويّ الله بن العُلويّ الله بن العُلويّ بن أبي طالب العَلويُ النّسانة .

قال أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِم: صَدُوقٌ(١).

وقال الزُّبَيْرُ بن بَكَار: مات وهو فقيهُ أهل المدينةِ غير مُدَافَعٍ، وَلاَّهُ القضاء عُبيدُ اللِه بِنُ الحسن بعد أن كانَ على شرطتِهِ.

قال محمدُ بن إسحاق السُّرّاجُ: `مات في رمضان سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) قال مغلّطاي: ووقال مسلمة في تاريخه: مدني ثقة، روى عنه أبو داود السجستاني. وذكره أبو علي الجياني فيمن روى عنه أبو داود في كتاب السنن. وروى عنه مسلم حديثاً واحداً في الجهاد ليس له في كتابه غيره فيها قاله الصريفيني. وفي كتاب الزهرة: روى له البخاري تسعة أحاديث ومسلم ثلاثة أحاديث. . . وذكره ابن حبان في جملة التقات ثم خرّج حديثه في صحيحه وكذلك الحاكم أبو عبد الله وقال: كان فقيها متقشفاً عالماً بمذاهب أهل المدينة . وفي تاريخ أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب، قال أبو سعد الزاهد: أدركت أبا مصعب وله اثنتان وتسعون سنة . وذكر ابن أبي حشمة في تاريخه الكبير: خرجنا في سنة تسع عشرة ومئين إلى مكة فقلت لأبي: عمن أكتب؟ فقال: لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت (إكمال: ١/الورقة: ٩) وقال الإمام الذهبي في الميزان: وثقة حجة، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت (الميزان: وثقة حجة، ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه أحمد: لا تكتب عن أبي مصعب، واكتب عمن شئت (الميزان: وثقة المؤلفة المناء أبي وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول الذهبي هذا دويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي، (تهذب : ١/١٠٥). وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول الذهبي هذا دويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي، (تهذب : ١/١٠٠). وذكره ابن منجويه في رجال صحيح مسلم، الورقة: ٢.

وأربعين ومِئتين. قال: وسمعتُ الحارثُ بنَ أبي مُصْعَب يقول: تُوفيَ أبي وله اثنتان وتسعون سنة (١).

وروى له النَّسائيُّ.

١٨ ق: أحمد بن ثابت الجَحْدَريُّ، أبو بكر البَصْريُّ.

روى عن : أحمد بن إسحاق الحَضْرَمِيّ، وأزهر بن سَعْد (٢) السَّمانِ، وبشْر بن الحسن البَصْرِيّ، وسُفيانَ بن عُيْنَة (ق)، وصَفوانِ ابن عيسى الزُّهْرِيِّ (ق)، وعبد الرحمان بن مَهْدَي، وعبد الوهَاب بن عبد المجيد الثُّقَفيِّ (ق)، وعمر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم المُقَدَّميِّ (ق، وعُمَد بن جعفر، غُنْدَر، وعَمَد بن حالد وعُمَد بن خالد ابن عَثْمَة، ومحمد بن أبي عَدِيّ، ومُعاذ بن هشام الدَّسْتُوائيّ، والمُغيرة بن ابن عَثْمَة، أبي هشام المَّذُومِيّ، والنَّضْر بن كثير السَّعْديّ، ووكيع بن الجَراح، ويحيى بن سعيد القطان (ق)، ويعقوب بن إسحاق الحَضْرَميّ (ق).

روى عنه: ابن ماجة، وأبو بكر أحمدُ بنُ محمد بن صدقة البغداديُّ، وأبو القاسم جعفر بن محمد ابن المُغَلِّس، والحسن بن عليِّ بن دُلُويه البغداديُّ، والحُسين بن إسحاق بن إبراهيم العِجْلِيُّ، وأبو عَرُوبة الحُسين بن محمد بن مودود الحَرَّانيُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود سُلَيْمان بن الأشعث السِّجسْتانيُّ، وعبدُ الله بن عروة الهَرَويُّ، وعليُّ بن أحمد بن سليمان القَافُلائيُّ (٣)، وعمر بن محمد بن بُجير البُجَيْريُّ

<sup>(</sup>١) وبهذا التاريخ أيضاً قال البخاري في تاريخه الكبير (م ١ ق ٢ ص ٥٠ - ٦) وابن منجويه في رجال صحيح مسلم (الورقة: ٢)، وقال مغلطاي عن تاريخ وفاته تعليقاً على نقل المؤلف عن السراج: وواغفل كونة عند البخاري في التاريخ الكبير، وابن مندة، والقراب، وابن أبي عاصم، وغيرهم،. ثم قال: ووقال أحمد بن أبي خالد في كتابه التعريف بصحيح التاريخ: توفي في آخر سنة إحدى وأربعين ومثين، (إكمال: ١/الورقة: ٩) قال بشار: لم يتابعه أحد على ذلك.

 <sup>(</sup>٢) في دم»: وأسعد، وهو وهم لعله من سبق القلم، وإلا فإن ابن المهندس رسمه صحيحاً في ترجمته من
 كتاب.

<sup>(</sup>٣) القافلائي: قيده أبو سعد السمعاني في والأنساب، بفتح القاف وسكون الفاء وتابعه في ذلك إبن الأثير في =

السَّمَرْقَنْدِيُّ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزِيْمة، ومحمد بن إسماعيل البُخاريُّ في «التاريخ»، ومحمد بن صالح بن الوليد النَّرْسِيُّ ابن أخي العباس بن أيوب الأصبهانيُّ المعروف العباس بن أيوب الأصبهانيُّ المعروف بالأخْرَم، ومحمد بن يحيى بن مَنْدَة العَبْدِيُّ الأصبهانيُّ، جد الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَة، وأبو محمد يحيى بن محمد بن صاعبد(۱).

كانَ حياً في سنة خمسين ومئتين.

١٩ م: أحمد بن جعفر المَعْقِريُّ ، أبو الحسن البَزّاز نزيل مكة .
 ومَعْقِرٌ (١): ناحية من اليمن .

روى عن: إسماعيل بن عبد الكريم بن معقِل بن مُنبِّه، والنَّضْر بن محمد الجُرَشيّ (م).

= اللباب. وقد وجدت الفاء مضمومة بخط ابن المهندس وفي بعض النسخ الأخرى فأبقيتها لايماني أن هذه هي رواية المؤلف. وقال السمعاني: هذه النسبة إلى حرفة عجيبة ؛ سمعت القاضي أبا بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري ببغداد مذاكرة يقول: القافلائي اسم لمن يشتري السفن الكبار المتحدرة من الموصل والمصعدة من البصرة ويكسرها ويبيع خشبها وقيرها وقفلها، والقفل: الحديد الذي فيها، قال: يقال لمن يفعل هذه الصنعة: القافلائي. والمشهور بهذه النسبة أبو الربيع سليمان بن محمد بن سليمان القافلائي . . . وكان سليمان يبيع السفن بالبصرة ع وفي اللباب لابن الأثير: والقافلاتي عبالنون وحدت في أصل النسخ مدة على اللام ألف علامة أن الذي بعدها همزة فقيدته كذلك .

(١) قال ابن حبان في والثقات: كان مستقيم الأمر في الحديث. وذكره أبو على الغساني في شيوخ أبي داود وقال إنه روى عنه في كتاب بدء الوحي له (إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٩: وتهذيب ابن حجر: ٢١/١). (٣) ذكر السمعاني مثل هذا ونسب أحمد بن جعفر هذا إليها ثم قال وتابعه ابن الأثير في اللباب: ووقيل بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف، والأول أصحه وقال ياقوت في (معقر) من معجم البلدان: اسم المكان من عقرتُ البعير أعقره واد باليمن عند القحمة بالسن قرب زبيد من تهامة ينسب إليه أبو عبد الله أحمد بن جعفر المعقري وقيل: أبو أحمد، روى عن النضر بن محمد الحراشي (كذا) يروي عنه مسلم بن الحجاج ونسبه كذلك. . . وقال أبو الوليد ابن الفرضي الأندلسي في كتاب مشتبه النسبة من تأليفه: والمعقري، بضم الميم وفتح العين وتشديد القاف، ولم يعلم شيئاً، والصحيح: معقر، بفتح الميم وسكون العين والقاف المكسورة وهي ناحية باليمن، عن السلفي.

(٣) جاء في هامش النستخ من قول المؤلف: «ذكر في شيوخه: سعيد بن بشير وقيس بن الربيع الأسدي، وذلك وهم فإنه لم يدركها». قال أفقر العباد بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: يعني بذلك صاحب الكمال عبد الغني المقدسي، وهو مثبت في نسختي المصورة من كتابه (١/الورقة: ١٦٦)، والعجيب أن الحافظ أبا طاهر السلفي قد ذكر له هذين الشيخين فيها نقل ياقوت في معجم البلدان عنه، قال ياقوت: «قَالَ السلفي: أبو الحسن أحمد بن \_

روى عنه: مُسلم، وأبو محمد جعفر بن أحمد بن محبوب الرَّبَعِيُّ المكيُّ، ابن بنت الحسن بن عمران بن عُييْنة، ومحمد بن أحمد بن زهير القَيْسِيُّ الطُّوسِيُّ، ومحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهيُّ المكيُّ، والمُفَضَّل بن محمد بن إبراهيم الشَّعْبِيُّ الجَنَدِيُّ (١).

كانَ حياً في سنة خمس وخمسين ومئتين(٢).

٠٢٠ م د س: أحمد بن جَنَاب (٣) بن المغيرة المِصِّيْصِيُّ، أبو الوليد الحَدَثيُّ (٤). يقال: إنّه بَغْداديُّ الأصل (٥).

روى عن: الحكم بن ظُهَيْر الفَزَاريِّ، وخالد بن يزيد بن أسد بن عبد الله القَسْرِيِّ، وعبد الله بن عبد الرحمان، ويقال: عبد الرحمان بن عبد الرحمان، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيْعيِّ (م د س).

روى عنه: مُسْلَمٌ، وأبو داود، وإبراهيم بن سعيد الجَوْهَريُ، وإبراهيم بن عبد الجبار الصوفيُّ، وإبراهيم بن هاني النَّيْسابوريُّ، وأحمد بن سعيد بن شاهين البغداديُّ، وأبو وهو آخر من روى عنه (٢)، وأحمد بن سعيد بن شاهين البغداديُّ، وأبو

<sup>=</sup> جعفر المقري (كذا) البزاز، روى عن النضر بن محمد بن موسى الحراشي (كذا) وإسماعيل بن عبد الله الصغاني وقيس بن الربيع وسعيد بن بشير وآخرين . . . ، : ٧٧٧/٤ . وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول المزي : «إنما دوى عن النضر عنها» (تهذيب : ٢١/١).

<sup>(</sup>١) الشعبي: بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة نسبة إلى شَعْب بطن من حمير، والجندي: بفتح الحجيم والنون نسبة إلى الجند البلدة المشهورة باليمن.

<sup>(</sup>٢) وترجم له ابن منجويه في رجال صحيح مسلم (الورقة: ٢).

<sup>(</sup>٣) جناب: بفتح الجيم وتخفيف النون كما في التقريب: ١٣/١.

 <sup>(</sup>٤) الحدثي: بفتح الحاء والدّال المهملتين، نسبة إلى الحديثة البلدة المشهورة حتى اليوم على الفرات، ويقال
 في النسبة إليها أيضاً: حديثي، وحدثاني.

<sup>(</sup>٥) هكذا قال المزي فأورد روايته على التمريض مع أن الخطيب صُرَح بأنه لم يكن بغذادياً إنما هو مصيصي ورد بغداد. ولكن الذي دفع المزي إلى هذه المقالة ما أورده الخطيب عن الدارقطني: وأحمد بن جناب بغدادي يروي عن عيسى بن يونس، آخر من حدث عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثم رد عليه الخطيب بالذي نقلناه أولاً. (تاريخ بغداد: ٧٨/٤).

 <sup>(</sup>٦) هكذا قال المزي إنه آخر من روى عنه، وتوفي أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي في رجب سنة ٣٠٦، وذكره الخطيب والذهبي (تاريخ بغداد: ٨٢/٤ ٨٦، وتاريخ الإسلام، الورقة: ٣٠٦ أحمد الثالث (٩/٢٩١٧) وذكر الذهبي في التذهيب أن آخر من روى عنه هو محدث إلجزيرة أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي =

يعْلَى أحمد بن علي المُثنى المُوصِليُّ، وأحمد بن عليّ بن مُسلم الأبّارُ، وأحمد بن عمد بن حنبل، وأحمد بن منصور المُرْوَزيُّ، ولقبه: زاج، وأحمد بن مُلاعِب بن حَيّان البَعْداديُّ الحافِظُ، وجعفر بن محمد ابن كزّال، وجُنيْد ابن حكيم الدقاقُ، والحسن بن الفضل بن السمح البُوصَرائيُّ (۱)، وصالح بن أحمد بن أبي مُقاتل البَعْداديُّ، وعباس بن محمد بن حاتم الدُّوريُّ، وعبد الله بن محمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، وأبو زُرْعَة عُبيد الله بن عبد الكريم الرازيِّ، وعثمان بن عبد الله بن خُرِّ زادْ الأنطاكيُّ (س)، وعليُّ بن الحسن بن أبي مريم، وعمر بن أبي الله بن عَبيْدة (۱) النَّميْريُّ البَصْريُّ، وعيّاش بن محمد بن عيسى الله بن عَبيْدة (۱) النَّميْريُّ البَصْريُّ، وعيّاش بن محمد بن عيسى الجُوهريُّ، ومحمد بن عبد الرحيم البَرِّازُ المعروفُ بصاعقة، ومجمد بن وأبو ومحمد بن يعقوب ابن الفَرجيُّ (۱) الصوفيُّ، ويحيى بن إسحاق بن ومحمد بن يعقوب ابن الفَرجيُّ (۱) الصوفيُّ، ويحيى بن إسحاق بن مَافريُّ، ويحيى بن مُعلَّى بن منصور الرازيُّ، ويعقوب بن شَيْبةً

صاحب المسند المشهور المتوفى سنة ٣٠٧ (تذكرة الحفاظ: ٧٠٧/٢ وتاريخ الإسلام، الورقة ٣٠ أحمد الثالث
 ١٩/٢٩١٧ وراجع ترجمة ابن جناب في تاريخ الإسلام، الورقة: ١٧٦ أيا صوفيا ٣٠٠٧). وجاء في هامش نسخة
 ود، قول لاحدهم، لعله المؤلف: وبقي بعده أبو يعلى سنة، فإن صحّ أن هذا التعليق للمؤلف فذلك يعني أنه الضافه بأخرة.

<sup>(</sup>١) البُرْصَرائي: جاء في هامش دمه: وبوصرا قرية من قرى بغداده وفي دده أُلحقت بها عبارة تمريضية هي دوالله أعلم، وبهذا قال السمعاني! وبضم الباء الموحدة وفتح الصاد المهملة والراء وفي آخرها الياء المنقوطة من تحتها بنقطتين، هذه النسبة الى بوصرا وهي قرية من قرى بغداد، هكذا ذكره أبو بكر بن مردويه، والمشهور بهذه النسبة أبو على الحسن بن الفضل بن السمح الزعفراني المعروف بالبوصرائي ...، وذكر أنه توفى سنة ٧٨٠، وأنه كان متروك الحديث.

 <sup>(</sup>٢) عَبِيْدة: بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة، قيده الذهبي في المشتبه وصبطه بالقلم: ٤٣٨ وقيده ابن ناصر الدين بالحروف كما قيدناه في توضيح المشتبه: ٢/الورقة: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) وجدت ناسخ وده قد وضع سكوناً وكسرة في آن واجد على حرف الراء وما أظنه أصاب. وقد قيده السمعاني في الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب وقال: بفتح الفاء والراء المهملة. وذكر أنه نسبة إلى الفرج، وهو اسم رجل ينسب إليه أبو جعفر محمد بن يعقوب بن الفرج الصوفي المعروف بالفرجي هذا، وكان من أهل سامراء ومات بالرملة بعد سنة ٧٠٠. وقد تابعنا السمعاني في التقييد.

السَّدُوسِيُّ، ويعقوب بن يوسف المُطُّوعِيُّ.

قالَ صالحُ بنُ محمدٍ البَغْداديُّ: صَدوقُ (١).

وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النَّبِيْلُ: مات سنة ثلاثين ومئتين.

وروى له النَّسائيُّ.

۱۱- م د: أحمد بن جَوَّاس (۲) الحنفي (۳) أبو عاصم الكوفي.

روى عن: إبراهيم بن سُلَيْمان الحَنفي، وبكر بن محمد العابد، وجرير بن عبد الحميد الضبيّ، وحُباب، أبي هريرة المُكتب، وسفيان بن عُينْنَة، وأبي الأحوص سَلام بن سُلَيْم الحنفيّ (م د)، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن المبارك، وعبيد الله بن عُبيد الرحمان الأشجعيّ (م)، وعثمان بن مُزاحِم، ومحمد بن خازم، أبي معاوية الضرير. ومحمد ابن عبد الوهاب القناد، ومحمد بن الفضل بن مُهلهل، ومُسافِر القُرشيّ، ونَوْفَل بن مُطهر الضّبيّ، وأبي بكر بن عَيّاش.

روى عنه: مسلم، وأبو داود، وأبو شَيْبَة إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شَيْبَة ، وأبو الحَريش أحمد بن عيسى بن خُلد الكلابي، وأبو بكر أحمد ابن محمد بن هاني الأثرم، والحسن بن سُفيان النَّسَويُّ، والحسن بن الصَّبَّاح البَزَّارُ<sup>(٤)</sup>، والحسن بن عليّ بن شبيب المَعْمَريُّ، وأبو عُبيدة الصَّبَّاح البَزَّارُ<sup>(٤)</sup>، والحسن بن عليّ بن شبيب المَعْمَريُّ، وأبو عُبيدة

<sup>(</sup>١) ويُحرَّج الحاكم حديثه في والمستدرك، وقال: ثقة. وذكره ابن حبان في والثقات،. وقال ابن أبي حاتم الراذي: روى عنه أبي، ثم قال: سئل أبي عنه فقال: صدوق (ابن أبي حاتُم: الجرح والتعديل: جـ١ ق١ ص: ٥٤، وإكمال مغلطاي: ١-/الورقة ١٠، وتهذيب ابن حجر: ٢٧/١).

 <sup>(</sup>٢) جواس: بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره سين مهملة ، قيدة ابن حجر في والتقريب، ١٣/١ والخزرجي
 في والخلاصة»: ٤.

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بني حنيفة القبيلة المشهورة.

 <sup>(</sup>٤) البزار: آخره راء مهمله، وسيأي وانظر مشتبه الذهبي :٧١، وتوضيح ابن ناصر الدين: ١/ الورقة ٥٥
 من نسخة الظاهرية.

السَّري بن يجيى بن السَّريّ التَّمِيْمييّ، ابن أخي هَنَادَ بن السَّريّ، وأبو زُرْعَةَ عُبيدُ الله بن عبدِ الكريم الرازيُّ، ومحمد بن صالح بن ذريْح (١) العُكْبَريُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان الحَضْرَميُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان الحَضْرَميُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان السَّراجُ، ومحمد بن مُسْلِم الغَفَّار الهُمَذانيُّ، ومحمد بن عبدوس بن كامل السَّراجُ، ومحمد بن مُسْلِم ابن وارَة الرازيُّ، ويوسف بن إسحاق بن الحجاج.

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: روى عنه محمد بن مسلم، وأحسن الثناء عليه .

وقال محمد بنُ عبدِ الله الحَضْرَمِيُّ، مُطَيَّن: ماتَ لثلاث خلون من المحرم سنةَ ثمان وثلاثين ومئتين، ثِقَةً، وكانَ لا يَخْضِبُ (٢)

٢٢ [تمييز]: ولهم شيخٌ آخر يقالُ له: أحمد بن جَوَّاس الأستُوائيُّ (٣)، أبو جعفر النَّيْسابوريُّ.

يروي عن: أحمد بن عبد الله بن يونس اليَرْبُوعيِّ الكوفيِّ، وإسماعيل بن أبي أويس المَدنِيّ، ويحيى بن يحيى النَّسابوريّ. ويروي عنه: عبد الله بن محمد بن الحسن ابن الشَّرْقيّ، وموسى ابن العباس الجُويْنيُّ.

 <sup>(</sup>١) ذريح: بفتح الذال المعجمة وكنسر الراء المهملة هو الشائع في الضبط، أما ذُرَيْح بضم المعجمة وكسر المهملة فالنادر (راجع مشتبه الذهبي: ٢٩٤- ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) روى ابن حبان البستي في الصحيحه، عن محمد بن صالح بن ذريح بعكبرا عنه، وذكره أيضاً في جملة الثقات. وقال مَسْلَمَة بن قاسم في كتاب والصلة»: كوفي ثقة روى عنه من أهل بلدنا بقي بن مخلد. وفي تاريخ قرطبة قال بقي: كل من رويت عنه فهو ثقة. وقال أبو علي الغساني في كتابه الرجال أبي داوده: هو ثقة (عن إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ١). قال بشار: وانظر رجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة: ٢ وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٩ (أحمد الثالث ٧/٢٩١٧).

<sup>(</sup>٣) الاستوائي: وجدت ناسخ «د» قد وضع كسرة تحت الهمزة وما أظنه أصاب فالذي حفظناه الضم، قال أبو سعد السمعاني في الأنساب وتابعه عز الدين ابن الأثير في اللباب: بضم الألف وسكون السين المهملة وفتح التاء المنقوطة من فوقها بنقطين أو ضمها وبعدها الواو والألف وفي آخرها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، هذه النسبة إلى أستوا وهي ناحية بنيسابور كثيرة القرى والخير . . . خرج منها جماعة كثيرة » . قلت: قدم أبو سعد القول بفتح (تاء) استوا وكأنه رجّحه على الضم، أما ياقوت الحموي فلم يقل بغير الضم في التاء، وبه أخذنا (معجم البلدان: ١٤٣٨) لأنه ورد مضموماً في «د» أيضاً.

ذكرهُ الحاكمُ أبو عبد الله في «تاريخ نَيْسابور»، ولم يروِ عنه أحدُ منهم وإنما ذكرناه للتمييز بينه وبين الذي قبله.

٢٣- خ: أحمد بن الحجاج البَكْرِيُّ الذُّهْلِيُّ الشَّيْبَانيُّ، أبو العباس المَرْوَزيُّ.

روى عن: أي ضَمْرَة أنس بن عياض اللَّيثيِّ (خ)، وحاتم بن إسماعيل اللَذي (بخ)، وسُفيان بن عُينْنَة ، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمان بن سَعْد بن عَمّار المؤذن، وعبد الرحمان بن مهدي، وعبد العزيز ابن عمد الدَّراوَرْدِيُّ، والفضل بن موسى السِّيْنَانيِّ (۱)، وموسى بن شَيْبة بن عمرو بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري .

روى عنه: البُخَارِيُّ، وإبراهيم بن إسحاق الحَرْبيُّ، وأحمد بن أبي خيثمة زُهير بن حرب، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائيُّ الأثرَمُ، وأحمد بن منصور الرَّمادِيُّ (٢)، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، وداود ابن سُلَيْمان العَسْكَريُّ، وعبد الله بن عبد الرحمان الدَّارِميُّ، وعليّ بن عبد العزيز البَغُويُّ، ومحمد بن أيوب بن يحيى ابن الضُّريْس الرازيُّ، ومحمد بن علي الوارق المعروفُ بحمدان، ومحمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزديُّ، وأبو عيسى موسى بن هارون الطُّوسيُّ.

قال أبو بكر الخطيبُ: قَدِمَ بغدادَ، وحَدَّثَ بها، فأثنى عليه أحمدُ بنُ حنبل.

وقال ابن أبي خَيْثَمَةٍ: كانَ رجلَ صِدْقٍ.

قال البُخَارِيُّ: مات يوم عاشوراء سنة اثنتين وعشرين

<sup>(</sup>١) بكسر السين، نسبة إلى سينان، قرية بمرور.

 <sup>(</sup>٣) نسب أحمد بن منصور الرمادي هذا إلى رمادة اليمن وتوفي سنة ٣٦٥، وهو ليس من رمادة فلسطين التي
 نسب إليها بعض الرواة أيضاً.

٢٤ س: أحمد بن حرب بن محمد بن علي بن حَيّان بن مازن ابن الغَضُوْبَةِ الطائيُّ، أبو عليِّ، ويقال: أبو بكر المَوْصِليُّ:

أَخُو علي بن حرب بن معاوية بن حرب ، وكانَ يسكن الثغر بأذنَة ، وجده مازنَ ابن الغَضُوْبَة (٢) له صُحْبَة .

روى عن: أسباط بن محمد القُرَشيّ (س)، وإسماعيل بن عُليَّة (س)، وأبي ضمرة أنس بن عياض الليثيّ (سي)، وأبيه حرب بن محمد الطائيّ، وزيد بن الحُباب العُكْليّ (ش)، وسُفيان بن عُييْنَة، وعبد الله بن إدريس (س)، وعبد الرحمان بن محمد المُحاربيّ (س)، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، وعمر بن سَعْد، أبي داود الحَفَريّ (ع) المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد، وعمر بن سَعْد، أبي داود الحَفَريّ (س)، والقاسم بن يزيد الجَرْميّ (ص)، ومحمد بن خازم، أبي معاوية الضرير (س)، ومحمد بن عُبيد الطنافسيّ، ومحمد بن فُضيْل بن غَزْوان (س)، والمُعَافى بن عِمران المُوصِليّ، ويحيى بن سُليْم الطائفي، ويحيى بن يَمانٍ.

روى عنه: النَّسَائِيُّ، وأحمد بن عبد الله الشُّعْرانيُّ، وأحمد بن عبد الرحمان ابن الجارود الرَّقيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن صَدَقة

<sup>(</sup>١) قال العلامة مغلطاي: «ذكره ابن حبان في جملة «الثقات». وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة في كتابه «أسماء شيوخ البخاري وصاحب «الزهرة»: توفي سنة إحدى وعشرين ومئتين، زاد في الزهرة؛ روى عنه البخاري ثلاثة أحاديث. وفي «المعلم» لابن خلفون: قال أبو جعفر النحاس: «هو ثقة». قال بشار: وله أخبار في تاريخ بغداد للخطيب: ١١٦/٤-١١٧ ولم يذكر البخاري سوى سماعه من ابن المبارك وابن أبي حازم (التاريخ الكبير: جد: ١ للخطيب: ٣٠٠٧- وانظر تاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ١٧٦ من مجلد أبا صوفيا ٣٠٠٧ بخط المؤلف، وما ذكره ابن مندة وصاحب «الزهرة» لم أجد أحداً تابعها عليه.

 <sup>(</sup>٢) راجع الاستيعاب لابن عبد البر: ١٣٤٤/٣ قال: «ويقال الغَضُوب، الجَطَامي فخذ من طي. . . وهو جد أحمد بن حرب وعلي بن حرب الطائن.

<sup>(</sup>٣) بضم العين المهملة وسكون الكاف وكسر اللام، نسبة إلى عُكُل، بطن.

<sup>(</sup>٤) بفتح الحاء المهملة والفاء، منسوب إلى محلة بالكوفة يقال لها: الحَفَر.

<sup>(</sup>٥) بفتح الجيم وسكون الراء، نسبة إلى إحدى القبائل.

البغْدَاديُّ، وأبو بشر حَيَّان بن بشر بن حَيَّان قاضي المِصَّيْصَة، وأبو الفضل العباس بن يوسف بن إسماعيل ابن الأعلم الشَّكْلِيُّ<sup>(۱)</sup> مولى بني هاشم، وعبد الله بن أحمد بن مَعْدان الغَزَّاء<sup>(۱)</sup>، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وعبد الله بن محمد بن جعفر القاضي القَزْوينيُّ نزيلُ مِصْر، وعبد الله بن محمد بن مُسلم الأسفرايينيُّ، وعبد الله بن محمد بن وهب الدِّينَوريُّ الحافظ أحدُ الضعفاء، وعبد الرحمان بن عُبيد الله بن أحمد الأسدَيُّ الحليُّ المعروف بابن أخي الإمام، وعبد الرحمان بن عُبيد الله ابن عبد الله المؤذيْر، وأخوه علي المعروف بابن أخي الإمام أيضاً، وعتيق ابن عبد الله الأذنيُّ، وأخوه علي بن حرب الطائيُّ، وقيس بن مسلم الخَوْلانيُّ، ومحمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد السلام مكحول البَيْروتيُّ (۳).

قال النَّسائيُّ: لا بأس به، وهو أحَبُّ إليَّ من أخيه عليّ بن حرب.

وقالَ عبدُ الرحمان بن أبي حاتِم: أدركته ولم أكتُبْ عنه، وكانَ صَدُوقاً.

وقال أبو زكريا يزيدُ بنُ محمد بن إياس الأزديُّ صاحبُ «تاريخ المَوْصِل»: كان فاضلاً ورعاً، ورحلَ عن المَوْصِل إلى ثغر أذَنَة رغبةً في الجهادِ، فأوطنَ هناكَ، وتكلَّم في مسألةِ اللَّفظ التي وَقَعَتْ إلى أهلِ التُغور فقالَ فيما ذُكِر لي بقول محمد بن داود المِصِّيصِيِّ، فهجَرَهُ عليُّ التَّغور فقالَ فيما ذُكِر لي بقول محمد بن داود المِصِّيصِيِّ، فهجَرَهُ عليُّ

<sup>(</sup>١) الشكلي: وجدت الشين مفتوحة في نسخة ابن المهندس ونسخة التبريزي، وقيدها السمعاني بكسر الشين ونسب أبا الفضل العباس بن يوسف الشكلي هذا وذكر أنه مات في رجب سنة ٣١٤ (١٣٨/٨) وتابعه في ذلك ابن الأثير في اللباب، وترجم له الذهبي في وفيات سنة ٣١٤ من تاريخ الإسلام (الورقة: ٧٦ أحمد الثالث ٩/٢٩١٧). (٢) الغُزَّاء: بفتح الغين المعجمة وفتح الزاي وتشديدها، نسبة إلى كثرة الغزو.

 <sup>(</sup>٣) قال مغلطاي: وروى عنه الحسين بن محمد الرامهرمزي فيها ذكر الإمام أبو زكريا يزيد محمد بن إياس الأزدي في تاريخ الموصل (إكمال: ١/الورقة: ١٠).

ابن حرب لذلك وترك مكاتبته. وشارك علياً في رجالِه، وتَفَرَّدَ عنه بإسماعيل بن عُليّة، فإنَّ علياً لم يسمع منه (١). وكان مولده في سنة أربع وسبعين ومئة في صدر خلافة هارون الرشيد. وتُوفِّ بأذَنَة سنة ثلاث (٢) وستين ومئتين، ودفن بها، وله هناك وَلَد (٣).

٢٥- خ ت: أحمد بن الحسن بن جُنيْدِب<sup>(١)</sup> التَّرْمِذيُّ، أبو الحسن الحافظُ صاحبُ أحمد بن حنبل.

رَحَّالٌ؛ طَوَّفَ الشامَ ومِصْرَ والعراقَ والحجازَ.

روى عن: أحمد بن محمد بن حنبل (خ ت)، وآدم بن أبي إياس العَسْقلاني والأسود بن عامر، شاذان، وأصْبَغ بن الفرج المِصْري (ت)، وحجّاج بن نُصْير الفساطيطي (ت)، والحسن بن إبراهيم الأزْرَق، وحجّاج بن نُصْير الفساطيطي (ت)، والحسن بن بشر البَجلي، والحسن بن الربيع البُوراني، والربيع بن رَوْح الحمصي، وأبي توبة الربيع بن نافع الحَليي، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم المِصْري (ت)، وسعيد بن كثير بن عُفير المصري، وسُلَيْمان بن داود الهاشمي (ت)، وسُلَيْمان بن عبد الرحمان الدِّمشقي (ت)، والضحّاك بن غُلد، أبي عاصم النَّبيل البَصْري، وأبي صالح عبد الله بن صالح المِصْري، كاتب الليث بن سَعْد، وأبي عبد الرحمان عبد الله بن صالح المِصْري، كاتب الليث بن سَعْد، وأبي عبد الرحمان عبد الله بن مَسْلَمة بن قَعْنَب القَعْنبي (ت)، وعبد الله دن نافع الصائغ المَذني (ت)،

<sup>(</sup>١) وذكره ابن حبان البستي في والثقات، وخرَّج حديثه في صحيحه.

 <sup>(</sup>٢) وكذا أرخ وفاته ابن حبان في والثقات، وهو المتابع الذي ذكره فيه ابن عساكر في المعجم، الترجمة. ١٧ والذهبي وغيرهما. ونقل مغلطاي من كتاب والصلة، لمسلمة بن قاسم أنه توفي بحرّان سنة ٢٦٧ (١/الورقة: ١٠) وهو غريب.

<sup>(</sup>٣) ومما يستدرك عليه للتمييز:

٤ - أحمد بن حرب بن محمد البخاري، أبو إسحاق.

روى عن أبيه وعيسى بن موسى الحافظ المعروف بغنجار، وشداد بن حكيم، وعصام بن يونس وغيرهم. روى عنه سعيد بن ذاكر والفتح بن الحسن النجاريان.

ذكره ابن حجر وذكر أن الخطيب ذكره، ولم أجده في تاريخ الخطيب مع وجود نسخة خطية متقنة من التاريخ المذكور عندي، فلعله ذكره في غير موضعه، أو لعله من وهم الطبع.

<sup>(</sup>٤) جنيدب: مصغر.

وعبد الملك بن إبراهيم الجَدِّيُ (ت)، وعُبيد الله بن موسى العُبْسيّ الكوفيّ، وعليِّ بن عَيّاشِ الجِمْصيّ، وعمرو بن عاصم الكِلابيّ، وأبي نعيْم الفضل بن دُكين المُلائيّ، وقيس بن حفص الدارميّ، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، وأبي الجُمَاهر محمد بن عثمان التَّنوخيّ الكَفْرَسُوسِيّ، ومحمد بن عَرْعَرَةً بن البرنْد(١) السَّاميّ(١) البَصْريّ، واحمد بن الطبَّاع، ومحمد بن الفضل السَّدُوسيّ، عارم، ومحمد بن مُصْعَب القرْقِسانيّ(١)، ومحمد بن موسى بن بَرْيع (١) الشيبانيّ، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، ومحمد بن موسى بن بَرْيع (١) السيبانيّ، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، ومَعْقِل بن مالك الباهلي، ومُعلّى البناسد العَمِّي (ت)، وأبي سَلَمة موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِيّ (ت)، ونعيم بن إسماعيل التَّبُوذَكِيّ (ت)، ونعيم بن النفر هاشم بن القاسم، ووضاح بن ونعيم بن حمّاد الخُزَاعيّ، وأبي النفر هاشم بن القاسم، ووضاح بن يحيى النَّهْشَليّ ، ويحيى بن سليمان الجعفي (ت) ، ويحيى بن صالح الوُحاظي ، ويحيى بن سليمان الجعفي (ت) ، ويحيى المعروف بالجَرجسِيّ ، ويعلى بن عبد ربّه الحِمْصيّ المعروف بالجَرجسِيّ ، ويعلى بن عبد الطَّنافِسِيّ .

روى عنه البُخَارِيُّ، والتَّرْمِذِيُّ، وإبراهيم بن أبي طالب النَّيْسابوريِّ، وأحمد بن مُسْلِم الأبّارُ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن شوْذَبَ البلْخي ، وإسحاق بن أحمد الفارسيُّ ، وجعفر بن أحمد بن

 <sup>(</sup>١) البرند: بكسر الباء الموحدة والراء المهملة وسكون النون، قيده ابن حجر في ترجمته من التقريب:
 ١٩١/٢، وقيده الذهبي في المشتبه: ٦٦٨ وابن ناصر الدين في توضيحه من نسخة الظاهرية.

<sup>(</sup>٢) بالسين المهملة كما سيأتي في موضعه من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) القروقيساني: هكذا وجدتها مقيدة أعني بكسر القافين بخط ابن المهندس وفي نسخة التبريزي التي بخط دولتشاه. وقيدها أبو سعد السمعاني بفتح القافين نسبة إلى فَرْقيسيا المدينة المعروفة آنذاك بالفرب من الرقة ونسب عمداً هذا إليها، وتابعه ابن الأثير في اللباب فلم يعترض عليه. وفي معجم البلدان لياقوت: وقرقيسياء: بالفتح ثم السكون وقاف أخرى وياء ساكنة وسين مكسورة وياء أخرى وألف ممدودة، ويقال: بياء واحدة . . وكثيراً ما يجيء في الشعر مقصوراً، ولم يقيد القاف الثانية بالحروف كما نقلنا، لكننا وجدناها مكسورة في المطبوعة، وكذلك هي المشافين (٣٥٩)، إذا صحت أيضاً مكسورة في مراصد الاطلاع للبغدادي. وقيدها الخزرجي في الخلاصة بضم القافين (٣٥٩)، إذا صحت المطبوعة، وبه أخذ ناشر تقريب التهذيب ولا أدري من أين جاء الخزرجي بهذا الضبط فهو غريب. على أن عجمة الاسم تحتمل اختلاف التلفظ، ولعل المؤلف اختار كسر القافين كما يظهر من تقييد النسخ.

 <sup>(</sup>٤) بَزْيع: بفتح الباء الموحدة وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف، قيده ابن ناصر الدين في توضيحه:
 ١/الورقة: ٥٥.

نصر الحافظ، وجعفر بن محمد بن الحسن ابن المُستفاض الفريابيُّ القاضيّ، وعُبيد الله بن عبد الكريم، أبو زُرْعَة الرازيّ، وعثمان بن خُرِّزاذ الأنطاكيُّ، ومحمد بن إدريس، أبوحاتِم الرازيّ، (وأبوبكر محمد ابن إسحاق بن خُرِيْعة (۱))، ومحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهيُّ المكيُّ، وأبو جعفر محمد بن جرير الطبريُّ، وأبو رجاء محمد بن حَدويه المروزيُّ الهُوْرَقانيُّ (۱) صاحب «تاريخ المراوزة»، ومحمد بن الليث بن حفص المروزيّ، ومحمد بن المنذر بن عبد العزيز، ومحمد بن النضر الجاروديُّ النَّسابوريُّ، ومحمد بن يحيى بن خَلاد.

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ورد نيسابور سنة إحدى وأربعين ومئتين، فَحَدَّثَ في ميدان الحُسين (٣)، ثم حجّ وانصرف إلى نيسابور، وأقام بها سنة يُحَدِّث، فكتبَ عنه كافة مشايخنا، وسألوه عن عِلَلِ الحديثِ والجَرحِ والتَّعْديلِ. وقالَ أيضاً: حدّثني أبو أحمد الحسين بن محمد بن يحيى، حدَّثنا محمد بن إسحاق بن خُزيْمة، حدَّثنا أحمد أحمد بن الحسن الحسن الترمذيُ بنيسابور وكانَ أحدَ أوعيةً

 <sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين من نسخة ابن المهندس ولعل نظره إنزلق عنه في النقل والمقابلة، ولا يحتمل أن
 يكون المؤلف أضافه بعد نُسْخ ابن المهندس، لأن المؤلف ذكر في آخر الترجمة تحديث ابن خزيمة عنه.

<sup>(</sup>٣) الْمُوْرَقاني: هكذا هي مقيدة في النسخ، وبه قال السمعاني في الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب. وهي نسبة إلى قرية تبعد سبعة فراسخ عن مرو. وقيدها ياقوت في معجم البلدان بفتخ الهاء والباقي وافق به السمعاني، وتابعه ابن عبد الحق في المراصد، وابن السبعاني أعلم بهذه المناطق فهو من أهل مرو. وقال السمعاني بعد ذلك: حوالمشهور بالنسبة إليها أبو رجاء محمد بن حمدويه بن طريف بن روح الهُوْرَقاني، هكذا ذكره المعداني وقال: توفي سنة مت وثلاث مئة، ثم ذكر وتاريخ المراوزة، له. وقال الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن السختياني: ومن أهل مرو، قدم بغداد في سنة ثمان وستين وثلاث مئة، وحدث بها عن أبي عصمة محمد بن أحمد بن عبد المروزي عن أبي رجاء محمد بن حمدويه الهورقاني بكتاب تاريخ المراوزة، (تاريخ بغداد: ٥/ ٤٦٠) ونقل شمس عباد المروزي هذا القول في والإعلان، (ص: ١٤٤٤) وهو يتكلم على مَن ألف تاريخاً لمرو. وهوجم له الذهبي في تاريخ الإسلام، الورقة: ٢٩ (أحمد الثالث ٩/٢٩١٧).

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش النسخ تعليق للمؤلف: «هو الحسين بن معاذ بن مسلم أمير نيسابور وابن أميرها». قلت: -لم يذكر يأقوت هذا الميدان مع أنه ذكر غيره (معجم البلدان: ١٣/٤٧- ٧١٤) وانظر تاريخ خليفة بن خياط:

الحدىث(١).

٢٦- م ت: أحمد بن الحسن بن خِراش (٢) البغداديُّ، أبو جعفرٍ، خُراسانيُّ الأصلِ.

روى عن: أحمد بن إسحاق الحَضْرمَيّ (ت)، وحَبّان (٣) بن هلال (م ت)، وحجّاج بن مِنْهال الأنْماطيّ، وشَبَابة بن سَوّار الفزَاريّ (م)، وأبي معْمَر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجّاج المِنْقَريّ المُقْعَدِ (م)، وعبد الرحمان بن مَهْدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التَّنُورِيّ (م)، وعبد الملك بن عمرو (م)، وأبي عامر العَقَدِيّ، وعليّ ابن المَدِيْني، وعمر بن عبد الوهاب الرياحي (م)،

<sup>(</sup>١) جاء مغلظاي برواية ابن خزيمة من كتاب والصحيح الله ، فقال: وقال إمام الأثمة في صحيحه: حدَّثنا أحد بن الحسن الترمذي ، وكان أحد أوعية العلم ، سنة إحدى وأربعين ومتين في جادى الأولى وأشار إلى أنه ورد في التهذيب وأحد أوعية الحديث: قال بشار: وقد رأينا أن المزي ينقل رواية الحاكم في وتاريخ نيسابوره وهي التي جاء فيها وأحد أوعية الحديث، ولا فرق بين الاثنين لأن المقصود بالعلم عند ابن خزيمة إنما هو والحديث، وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم في الجرح والتعديل: وسُئِل أبي عنه ، فقال: صدوق، (م: ١ ق: ١ ص: ٤٧) ، وذكره ابن حبان في والثقات، وخرَّج حديثه في صحيحه. ونقل مغلطاي عن ابن خلفون قوله فه: وثقة مشهوره.

وقال مغلطاي في تاريخ وفاته: ووزعم بعض من ألف على التراجم من المتاخرين أنه توفي قبل الخمسين فالله أعلم. قال بشار: لا أشك أنه قصد بقوله: ومن المتاخرين، الإمام الذهبي فقد ذكر في التذهيب أنه توفي قبل الخمسين ومثنين. وذكره في الطبقة الخامسة والعشرين من تاريخ الإسلام، وهم الذين توفوا بين ٢٤١- ٢٥٠ فقال: وأحمد بن الحسن بن جنيدب، أبو الحسن الترمذي . . . وكان من تلامذة أحمد بن حنبل، روى عنه البخاري حديثاً عن أحمد بن حنبل في المغازي . وقدم نيسابور سنة إحدى وأربعين، ولا تاريخ لموته (الورقة: ٧٩/ أحمد الثالث: ٧/٧٩١٧). قال بشار: وكان الذهبي - رحمه الله ما وجد أحداً روى عنه بعد سنة ٢٤٢ فقال بهذا التخمين، وهو جيد، وبه أخذ ابن حجر في تهذيه (٢٤/١).

 <sup>(</sup>٢) خِراش: قيده الخزرجي في الخلاصة بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء (ص: ٥) وتصحف في المطبوع من
 تاريخ الخطيب إلى وحراش، بالمهملة: ٧٨/٤

<sup>(</sup>٣) قيده الذهبي في المشتبه وضبطه بالقلم (ص: ١٣١) وقال ابن ناصر الدين في توضيحه بعد أن قيده بالحروف: وقلت: هو أبو حبيب البصري الحافظ عن همام وأبان بن يزيد وغيرهما، وعنه الدارمي وعبد بن حميد وغيرهما. مات سنة ست عشرة ومتين، (١/الورقة: ١١٣ من نسخة الظاهرية)، وقال الذهبي في الطبقة الثانية والعشرين من تاريخ الإسلام، وهي عندي بخطه: وحبّان بن هلال الباهل، ويقال: الكناني البصري، أبو حبيب. . . وثقة ابن معين وأحمد بن حبل وقال ابن سعيد: كان ثقة حجة ثبتاً امتنع من التحديث قبل موته . . . ، ثم قال الذهبي : وولامتناعه لم يسمع منه البخاري وأبو حاتم وطبقتها ، وهو من آخر من حدّث عن معمر الورقة: ١٠٠٧ أيا صوفيا: ٢٠٠٧).

وعمرو بن عاصم الكِلابيّ (م) ، وعمرو بن مرزوق الباهليّ ، وأبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن ، ومحبوب بن الجهم ، ومحمد بن خالد بن عَثْمَة ، ومُسْلِم بن إبراهيم الأزديّ (م) ، ومَعْقِل بن مالك الباهليّ ، وأبي سَلَمة موسى بن إسماعيل ، ووَهْب بن جرير بن حازم ٍ .

روى عنه: مُسْلم، والتَّرْمذيُّ، وأحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفيُّ الصَّغيرُ، وأحمد بن أبي عوف، واسمه: عبدالرحمان بن مرزوق البُزُوريُّ (۱). والحسين بن محمد بن حاتِم بن يزيد، أبو علي المعروف بعبيد العجل، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفيُّ السَّرَّاجُ النَّيْسابوريُّ، ومحمد بن ون بن محمد بن المُجَدَّر (۱).

قال أبو بكر الخطيبُ: وكالاَتَةُ (٣).

وقال أبو العباس السَّرَّاجُ: مار سنة اثنتين وأربعين ومئتين وكان من أبناء خراسان. قال: وقال لي ابنه: سمعته يقول قبل أن يموت بساعة: أنا ابن ستين سنة إلا عشرين يوماً.

السُّلَمِي، عبد الله بن راشد السُّلَمِي، أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السُّلَمِي، أبو علي بن أبي عمرو النَّيسابوريُّ(٤)، قاضيها.

 <sup>(</sup>١) البُزُوري: بضم الباء الموحدة والزاي، نسبة إلى البُزُور جمع البزر. وكان أحمد بن عبد الرحمان هذا بغدادياً ثقة نبيلًا، توفي في شوال سنة ٢٩٧ (تاريخ بغداد للخطيب: ٢٤٥/٤، وأنساب السمعاني: ٢١٣/٢-٢١٤ وغيرهما).

 <sup>(</sup>٣) وأضاف ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: وروى عنه... وابن الجنيد، (م: ! ق: ١ ص: ٤٨).
 (٣) وذكره ابن حبان في والثقات، وخرج حديثه في صحيحه. وقال مغلطاي: ووفي كتاب الزهرة: وهو أحد حفاظ خراسان، روى عنه مسلم أحد عشر حديثاً (إكمال: ١/الورقة: ١٠)، وانظر تهذيب التهذيب: ٢٤/١ وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٧٧ (أحمد الثالث ٧/٢٩١٧)، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه، الورقة: ٢ من نسخة البلدية بالاسكندرية. والمعجم المشتمل لابن عساكر، الترجمة: ١٩.

<sup>(</sup>٤) في حاشية النسخ تعليق للمؤلف: «ذكر في نسبه السُّكري وأظنه وهماً لم أر غيره ذكره، قلت: راجع الكمال: ١/الورقة: ١٦٧ فهو فيها كذلك.

روى عن: إبراهيم بن سليمان الزيّات البَلْخيّ، وأحمد بن الحكم ابن سِنان السُّلَمِيّ، وأحمد بن أبي رجاء الهَرويّ، والجارود بن يزيد العامريّ النَّيْسابوريّ، والحُسين بن الوليد القرشي النَّيْسابوريّ، وأبيه حفص بن عبد الله السُّلَمِيّ (خ د س)، وسعيد بن الصَّباح النَّيْسابوريّ العابد، وعبد الله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي روّاد المَرْوَزي المعروف بعَبْدان، ويحيى بن يحيى النَّيْسابوريّ.

روى عنه: البُخَارِيُّ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وإبراهيم بن أبي طالب النَّيْسابوريُّ ، وأحمد بن على بن مُسْلِم الأبَّارُ ، وأبو حامد أحمد بن محمد بن حامد الطُّوسِيُّ، وأبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشُّرْقِيِّ الحافظ، وأحمد بن محمد بن عَبْدُوس النَّيْسابوريُّ، وأبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البَزّازُ، وزكريا بن يحيى السَّجْزيُّ، خَيَّاطُ السُّنَّةِ (سي)، وزيد بن يجيى بن الحسين العَامريُّ، وأبو النَّضر سلمة بن النَّصْرَ القُشَيْرِيُّ النَّيْسابوريُّ، وأبو عليّ صالح بن محمد البَغْداديُّ الحافظُ المعروف بجَزَرَة، وأبو الفضل صالح بن نوح بن منصور انسِّسابوريُّ، وأبو بكر عبدُ الله بن أبي داود السِّجْستانيُّ، وأبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسيّ البَعْداديّ، وعبد الله بن محمد بن الحسن ابن الشُّرْقيِّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النَّيْسابوريُّ الفقيهُ، وأبو محمد عبد الله بن محمد بن عمرو النَّصْر آباذيُّ، وأبو القاسم عبد الله بن هاشم السِّمْسَارُ، وعبد الرحمن بن يوسف بن خِراش الحافظ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيّ(١)، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خَزَيْمَة، ومسلم بن الحجاج في غير «الصحيح»، وأبو محمد نصر بن أحمد بن نصر الكِنْدِيُّ البغداديُّ الحافظ المعروف بنَصْرك، وأبو عَوَانة يعقوب بن إسحاق الأسفرايينيُّ.

<sup>(</sup>١) ونقل مغلطاي عن الجياني أن صاحب الترجمة كتب إلى أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين بجزء من حديثه (إكمال: ١/الورقة ١١).

قال النَّسائيُّ: صدوقٌ لا بأس بهِ، قليلُ الحديثِ(١).

وقال الحاكم أبو عبد الله: قرأتُ بخط أبي عمرو المُسْتَمليّ: مات أحمد بن حفص بن عبد الله ليلة الأربعاء لأربع ليال خَلُونَ من المحرم سنة ثمان وخمسين ومئتين، وصَلّوا عليه في ميدان الحُسين، ووُضِعَت جنازته في مسجد رجاء بن مُعاذٍ بجنب المقصورة، فصلي عليه ابنه يوم الأربعاء عند غروب الشمس، وخُيِّلَ إليَّ أنَّه امتلأ الميدان من الخَلْق، ودُفن بباب مَعْمَر، وصُلِّي عليه أيضاً هناك بعد المغرب.

وقال أبو يوسف يعقوب بن محمد الصَّيْدلانيُّ: مات ليلة الأربعاء لثلاث خلوْنَ من المحرم سنة ثمان وخمسين ومئتين بعد محمد بن يحيى بستة أشْهُر(٢).

• ـ ت (٣): أحمد بن الحكم البَصْريُّ ، هو: أحمد بن عبد الله بن الحكم (٤) ابن الكردي، يأتي فيما بعد.

التُّجِيْبِيُّ ، أبو جعفرِ المِصْرِيُّ ، مولى بني سَعْد بن معاوية من تُجيْب.

<sup>(</sup>١) ونقل مغلطاي وابن حجر وغيرهما أنه قال في أسماء شيوخة: ثقة. ونقل مغلطاي من تاريخ نيسابور قول الحاكم: سمعت أبا الطيب المذكر، سمعت مسدد بن قطن يقول: ما رأيت أحداً أتم صلاة، ركوعاً وسجوداً، من أحمد بن حفص السلمي، قال: سألت مسلم بن الحجاج عن المحتاب الكتابة عن أحمد بن حفص، فقال: نعم. قال أبو عبد الله (الحاكم): هذا رسم مسلم في الثقات الأثبات وإكمال: الكتابة عن أحمد بن حفص، فقال: نعم. قال أبو عبد الله (الحاكم): هذا رسم مسلم في الثقات الأثبات وإكمال: الراورقة: ١٠)، وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: وثقة مشهور كبير القدرة (الورقة: ٢١٨ أحمد الثالث (٧/٢٩١٧)، وراجع: المعجم المشتمل لابن عساكر، الترجمة: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا هو الذي اختاره الذهبي في تاريخ الإسلام، أعني سنة ٢٥٨، وزعم أبو علي الجياني في أسماء شيوخ ابن الجارود، وابن خلفون أن وفاته كانت سنة ٢٥٥، وقال ابن عساكر: سنة ٢٦٠، والمعتمد الأول وانظر إكمال مغلطاي وتذهيب الذهبي وتاريخ الإسلام له أيضاً، وتهذيب ابن حجر).

<sup>(</sup>٣) . . يجيء هنا للاحالة أيضاً: أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي يُكنى: أبا عمرو. ذكره المؤلف في الكنى إذ هو مشهور بكنيته وذكر هناك أن اسمه عبد الحميد وقيل أحمد، وقيل اسمه كنيته.

<sup>(</sup>٤) في تهذيب ابن حجر: «الحكيم» محرف، وذكره صحيحاً في موضعه.

وهو أخو عيسى بن حماد، زُغْبَةً (١)، وكان أصغر من عيسى.

روى عن: رَوْح بَن صلاح، وزُهَيْر بن عَبّاد الرُّؤ اسيّ، ابن عم وكيع بن الجُرّاح، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، وسعيد بن كثير بن عُفَيْرٍ ، وأبي صالح عبد الغَفّار بن داود بن مهر إن الحَرّانيّ نزّيل مصر ، ومحمد ابن زَوْح العَنْبريّ، وموسى بن ناصح، ويحيى بن عبد الله بن بُكير.

روى عنه: النَّسائيُّ (٢)، وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمان الحَرَسيُّ المصْريُّ، وأحمد بن محمد بن معاوية بن هشام بن داود بن مِهْران (٣) المِصْرَيُّ، وهو ابنُ ابن أخى أبي صالح عبد الغفار بن داود الحَرّانيّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن أبي الموت المكيّ، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم الأذْرَعِيُّ ، والحسن بن رشيق العَسْكَرِيُّ ، وأبو القاسم سُلَيْمان بن أحمد بن أيوب الطَّبَرَانيُّ ، وأبو سعيد عبد الرحمان بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى ، وعبد الرحمان بن داود بن منصور، وأبو يَعْلَى عبد المؤمن بن خلف النسفى الحافظ ، وأبو بكر محمد بن أحمد المُعَيْطِيُّ المِصْرِيُّ ،ومحمد بن القاسم بن محمد بن سَيّار القُرْطُبيُّ ، وأبو عليٍّ محمد بن هارون بن شُعَيْب الأنصاريُّ الدِّمشقيُّ ، وأبو الحسن مروان بَن عبد الملك الأندلسيُّ . قال النَّسائيُّ: صالحٌ.

وقال أبو سعيد بن يونس: توفي يوم السبت لخمس بَقِين من جُمادي الأولى سنة ست وتسعين ومئتين. وكانَ ثقةً مأموناً (٤) ، بلغ

<sup>(</sup>١) زُغَبَّة: بضم الزاي وسكون الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة، لقبه هو ولقب أبيه أيضاً. ``

<sup>(</sup>٧) في حواشي النسخ تعليق للمؤلف: وذكره أبو القاسم في المشايخ النبل ولم أقف على روايته عنه، (قلت: رَاجِع المعجم المشتمل، الترجمة: ٧١). وقال مغلطاي : «وذكره النسأتي في شيوخة الذين رُوي عنهم . . . ولم يذكره صاحب الزهرة في شيوخ النسائي، (إكمال: ١/الورقة: ١١).

<sup>. (</sup>٣) بكسر الميم وسكون الهاء.

<sup>(</sup>٤) وأخرج الحاكم حديثه في المستدرك.

أربعاً وتسعين سنة<sup>(١)</sup>.

٢٩- خ سي: أحمد بن حُمَيْد الطُّرَيْتِيثِيُّ، أبو الحسن الكوفيّ، خَتَنُ عُبيد الله بن موسى ، ويُعرف بدارِ أم سَلَمة (١).

وكان من حُفّاظ الكوفة.

روى عن: حفص بن غياث (٣) النَّخَعيّ، وأبي أسامة حمَّاد بن أسامة، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن غُيْر، وعبد الرحيم بن سُلَيْمان (عخ)، وعبيد الله بن عُبَيْد الرحمان الأشجعيّ (خ سي)، والقاسم بن معن المَسْعوديّ، ومحمد بن بشر العَبْديّ، ومحمد ابن جعفر، غُندُر، ومحمد بن فُضَيْل بن غَزوان (بخ)، ومعاوية بن هشام القصّار، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وأبي بكر بن عَيّاش.

روى عنه: البُخاريُ (٤)، وأحمد بن محمد ابن الأصْفَر، وأحمد بن محمد ابن المُعلَى الآدَمِيُ (٥)، وأبو على حنبل بن إسحاق بن حنبل، ابن عم أحمد بن محمد بن حنبل، وعباس بن محمد الدُّوريُّ، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشَجُّ، وعبد الله بن عبد الرحمان الدراميُّ، وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف السُّلمِيُّ التَّرْمذيُّ، ومحمد بن أبي خالد الصَّوْمَعيُّ، ومحمد بن يجيى بن كثير الحَرّانيُّ، ومحمد بن يزيد الأدَمي (٢) (سي)، ويجيى بن عبد الحميد الحِميد الحِمين أوبو من أقرانه، وأبو

<sup>(</sup>١) ونقل مغلطاي عن مسلمة بن قاسم أنه توفي عن ثمانين سنة (إكمال: ١/الورقة: ١١)، وهو غريب لم يتابعه فيه أحد.

<sup>(</sup>٢) لقب بدار أبي سلمة على اسم موضع كان ينزله بالكوفة فيها قاله الصوري. وفي كتاب الزهرة: كان يلقب بدار أم سلمة لأنه جمع حديث أم سلمة، وهو الذي أخذ به ابن حجر في التهذيب (٢٦/١). وغلط الحاكم فيه فقال: جار أم سلمة، ورد عليه عبد الغني بن سعيد الأزدي. وفي كتاب الباجي: جار أبي سلمة موسى بن إسماعيل (إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ١١، وتهذيب ابن حجر: ٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) غِيَاتُ هَذَا مُحْفَفَ كَمَا قَيْدُهُ الذَّهْبِي فِي ٱلْمُشْتَبَهُ: \$ \$ وغيره.

<sup>(</sup>٤) وذكر أنه مولى لقريش (التاريخ جـ: ١ ق: ٢ ص: ٢).

<sup>(</sup>٥) هذا الشيخ منسوب إلى جده «آدم».

<sup>(</sup>٦) في التقريب والآدمي، بالمد وهو وهم فهذا الرجل منسوب إلى والأدم، وبيعه (انظر التقريب: ٢٢٠/٢).

حاتم الرازي، وقال: كان ثقةً رضيّ (١).

وقال أحمد بن عبد الله بن صالح العِجْلِيُّ: ثقةٌ (٢).

قال محمد بنُ عبدِ الله الحَضْرَميُّ: ماتَ سنة عشرين ومئتين (٣).

وروى له النَّسائيُّ في كتاب «عمل يوم وليلة».

أحمد بن أبي الحوارِي<sup>(٤)</sup>، هو: أحمد بن عبد الله بن ميمون، يأتى فيما بعد.

•٣- ز ٤: أحمد بن خالد (بن موسى، ويقال:) (٥) ابن محمد، الوَهْبِيُّ (٦) الكِنْديُّ، أبو سعيد بن أبي مَخْلَد الحِمْصيُّ، أخو محمد بن خالد (٧).

<sup>(</sup>١) وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: جـ: ١ ق: ١ ص: ٤٦)

<sup>(</sup>٣) وقال ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل: «سمعت أبا زُرْعَة يقول: أدركته ولم أكتب عنه» (ج: ١ ق: ١ ص: ٤٦). ووثقه محمد بن عبد الله الحضرميّ، وأحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه أحمد بن حبل، وأحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب، وقال الخطيب: هو من حفاظ الكوفة ومتثبتيهم. (تاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٩٥ أيا صوفيا ٣٠٠٧ وإكمال مغلطاي وتهذيب أبن حجر).

<sup>(</sup>٣) هذا هو المشهّور في وفاته المنقول عن محمد بن عبد الله الحضرميّ المعروف بمطينٌ، ولكن مغلطاي وجد في تاريخ مطينٌ أنه توفي سنة تسع وعشرين ومئتين، وعنه نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب أيضاً ولم يعلق على هذا الاختلاف مع أنه أورد رواية مطين الأولى القائلة بوفاته سنة ٢٢٠. أما الإمام الذّهبي فجزم بوفاته في سنة ٢٢٠ فليحرر.

<sup>(</sup>٤) الحوارِيّ: بفتح الحاء المهملة والواو الخفيفة وكسر الراء، كها في مشتبه الذهبي: ٧٥٧، والتقريب: ١٨/١ وغيرهما.

 <sup>(</sup>٥) ليس في «م» والظاهر أن المؤلف أضافها بعد نسخ ابن المهندس هذا المجلد، أو أن ابن المهندس ذهّل عنه، ما ثبتناه مثبت في النسخ الأخرى وفي مختصرات التهذيب، وفي تاريخ الإسلام للذهبي، وهو بخطه.
 (الورقة: ٩٥ أيا صوفيا: ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٦) منسوب إلى وَهْب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بطن من كندة على ما ذكر العلامة مغلطاي. ولم يذكر ابن السمعاني هذه النسبة في الأنساب (الورقة: ٥٨٦) فاستدركها عليه ابن الأثير في اللباب: ٣٨١/٣ ولكنه لم ينسب أحمد بن خالد الوهبي هذا إليها، بل نسب إليها شخصاً واحداً على طريقته في الاختصار.

<sup>(</sup>V) محمد هذا هو الأكبر، وسيأتي في موضعه من «المحمدين» من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

روى عن: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيْعيِّ (س ق)، وشيبان بن عبد الرحمان النَّحويِّ، وعبد الرحمان بن عبد الله المسعوديِّ، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون (١) (ص ق)، وأبي سلام عبد الملك بن مسلم بن سلام الحَنفيّ (س)، وقيس بن الربيع الأسديّ، ومحمد بن إسحاق بن يسار المدنيّ (ز ٤)، ويونس بن أبي إسحاق السَّبيْعيّ (س).

روى عنه: البُخاريُ (ت)، في كتاب «القراءة خلف الإمام» وفي كتاب «الأدب»، وإبراهيم بن أبي داود البُرُلُسيُ (٢). وأحمد بن عبدالوهاب ابن نجدة الحَوْطيُّ، وأبو بكر أحمد بن علي بن يوسف الخَرّازُ (٣) الدِّمَشقيُّ، وحُمَيْد بن زَنْجويه النَّسائيُّ، وسعيد بنَ عثمان التَّنُوخيُّ، وسلمة بن شبيب النَّيسابوريُّ، وشُعيبُ بن شُعيْب بن إسحاق الدِّمشقيُّ، وصفوان بن عمرو الحِمْصيّ الصَّغير (س)، وعباس بن القرج الرياشيّ، وعبد الرحمان بن عمرو النَّصْريُّ، أبوزُرْعة الدمشقيُّ، القرج الرياشيّ، وعبد الرحمان بن عمرو النَّصْريُّ، أبوزُرْعة الدمشقيُّ، وعُبيد الله (٤) بن فَضَالة بن إبراهيم النَّسُويّ، وعمرو بن عثمان بن

<sup>(</sup>١) الماجشون: بكسر الجيم وضم الشين المعجمة.

<sup>(</sup>٢) البُرُلُسِيّ: بضم الباء الموحدة والراء واللام المشددة وفي آخرها السين المهملة، نسبة إلى «البُرُلُس» بليدة من سواحل مصر. قال أبو سعيد ابن يونس: هو ماحوز من مواحيز رشيد مما يلي الاسكندرية. وهو أبو إسحاق لهراهيم بن سليمان بن داود يعرف بابن أبي داود البرلسيّ الأسدي ، من أسد خزيمة، ولد بصور ولزم البرلس فنسب إليها، وكان أبوه كوفياً. وكان أبو إسحاق هذا ثقة من حفاظ الحديث، توفي بمصر سنة ٢٧٧. (السمعاني في الأنساب: ٢٧٩/١- ١٨٠، وابن الجوزي في المنتظم: ٥/٥٥، وياقوت في «برلس» من معجم البلدان، ووقعت وفاته في اللباب (١٩٥/١) سنة : ٢٩٧ وهو وهم لأن الباقين إنما نقلوا عن ابن يونس وهو أعلم بأهل بلده فضلاً عن ورودها في بعض نسخ أنساب السمعاني كذلك أيضاً، وهو الذي أخذ به الذهبي في تاريخ الإسلام وابن العماد في الشذرات، والظاهر أنه تصحف على ابن الأثير.

<sup>(</sup>٣) قيده الذهبي في المشتبه ، قال: والحَرّاز نسبة إلى خرز الجَلُود... وأحمد بن علي الدمشقي الخزاز، لا أحمد بن علي البعدادي الحَرّاز بمعجمات، متعاصران: فالدمشقي سمع مروان بن محمد الظّاطريّ. (ص: ١٦٠)، وقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه بعد ايراد كلام الذهبي: و قلت: هو أبو بكر أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، روى عنه الحسن بن حبيب الحصائري وغيره، (١/الورقة: ١٣٩ من نسخة الظاهرية)، ولم يذكره السمعاني في والحَرَّازة من الانساب: ١٧/٥- ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في وده: وعبد الله، وليس بشيء ، فهو أبو قديد عبيد الله بن فضالة الثقة الثبت، وسيأتي في موضعه.

سعيد بن كَثِيْر بن دينار الحِمْصيُّ (ق)، وعمران بن بكّار الكلاعِيُّ البَرَّادُ (س)، ومحمد بن خليّ (الله الحِمْصيّ (عس)، ومحمد بن أبي خالد الصَّوْمَعِيُّ، ومحمد بن عَوْف بن سفيان الطائيُّ (د)، ومحمد بن المُصَفَّى (الله الله الله النَّه المُصيُّ (ق)، ومحمد بن عيسى بن المُنذر الحِمْصيُّ، الله الذَّه لِيُّ النَّيْسابوريُّ (دق)، وموسى بن عيسى بن المُنذر الحِمْصيُّ، وهاني بن النَّفر بن حبيب الأزدي الهُنَائيُّ (الله الدَّه عن عثمان بن سعيد ابن كثير بن دينار الحِمْصيُّ.

قال أبو زُرْعَةَ الدمشقيُّ عن يحيى بن مَعِيْن: ثِقةٌ<sup>(٤)</sup>. وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة أربع عشرة ومئتين<sup>(٥)</sup>. وروى له الباقون سوى مسلم

٣١- ت س: أحمد بن خالد الخَلَّالُ، أبو جعفر البَغْدَاديُّ الفقيهُ.

روى عن: أحمد بن عبد الملك بن واقد الحَرّانيّ، وإسحاق بن يوسف الأزرق (س)، وإسماعيل بن عُليّة، والحسن بن بشر البَجَليّ،

<sup>(</sup>١) بوزن علِّي، وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) المصفى بألف مقصورة، الفيروزآبادي في القاموس المحيط: ٤/٣٥٢، وسيأتي ذكره.

<sup>(</sup>٣) بضم الهاء وفتح النون وبعد الألف ياء مثناة من تحتها، نسبة إلى هُناءة بن مالك، بطن من الأزد.

<sup>(</sup>٤) وذكره ابن حبان في كتاب والثقات، وخرّج إمام الأثمة ابن خزيمة وأبو عبد الله الحاكم حديثه ، الأول في صحيحه، والثاني في والمستدرك، وقال الدارقطني في كتاب الجرح والتعديل: لا بأس به. وقال ابن حجر: وونقل أبو حاتم الرازي أن أحمد امتنع من الكتابة عنه. ووقع في كلام بعض شيوخنا أن أحمد اتهمه، ولم أقف على ذلك صريحاً». قال بشار: الحتى مع ابن حجر فقد أورد العلامة مغلطاي حكاية الإمام أحمد مع الوهبي ونقلها عن عمد بن سعيد بن حاجب عن أبي حاتم الرازي في تاريخه، وخلاصتها أن أحمد أراد السماع على الوهبي فأخرج له الأخير كتاب ابن إسحاق فلم ير في هذا السماع فائدة فمسح قلمه وقام، وليس في هذه الحكاية كلام في الرجل، ولو كان الرازي يعلم أن أحمد تكلم فيه لأورد ابنه عبد الرحمان كلامه في والجرح والتعديل، ولما اقتصر على توثيق أبي زُرْعة له على الإطلاق نقلاً عن يحيى بن معين (الجرح والتعديل: جـ: ١ ق: ١ ص: ٤٩، وتاريخ الإسلام، الورقة: ١ على الوحويا: ٧٠٠١).

<sup>(</sup>o) قال مغلطاي: «وقال الحافظ القراب وأُبو زرعة الدمشقيّ في تاريخه الكبير: توفي سنة خس عشرة ومثنين».

والحسين بن الحسن بن عطية العَوْفيِّ، وسفيان بن عُييْنَة، وشبابة بن سوّار، وشعيب بن حرب (س)، والعباس بن صالح، وعبد الله بن صالح العِجْليِّ، وعبد الله بن محمد الأنصاريِّ البياضيِّ، وعثمان بن عمر بن فارس، وأبي قطن عمرو بن الهيثم البَصْريِّ، (والفضل بن عنبسة)(۱)، ومحمد بن إدريس الشافعيّ، ومحمد بن سابق البزّاز، ومحمد ابن عيسى القزاز ابن عُبيد الطَّنافسيّ، ومحلد بن حالد الشَّعِيْريِّ، ومعن بن عيسى القزاز (س)، وموسى بن داود الضّبيّ، ويحيى بن إسحاق السَّيلَجِيْنِ (ت)، ويزيد بن هارون.

روى عنه: التّرمذي، والنّسانيّ، وإبراهيم بن يوسف بن خالد الهسِنْجانيُ (٢)، وأحمد بن عليّ الأبّارُ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطُّوسِيُّ، وجعفر بن محمد بن الحسن الفِرْيابيُّ القاضي، والحسين بن إدريس الأنصاريُّ الهروي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعمر (٣) بن عبد الله بن عمرو بن أبي حَسَّان الزِّياديُّ، وعمر بن محمد ابن بعمد البرّعيْريُّ، وأبو محمد القاسم بن سعيد الرُّصافيُّ الفقيهُ، ومحمد ابن أحمد بن البرّاء العَبْدِيُّ، ومحمد بن إدريس أبو حاتم الرازيُّ، ومحمد ابن العباس بن أيوب الأصبهانيُّ الأخرَمُ، ويعقوب بن سُفيان الفارسيُّ. قال أحمد بن عبد الله العِجْليُّ: ثِقةً.

<sup>(</sup>١) ورد هذا النبيخ في حاشية «د» ووضع له الناسخ إشارة بعد «البصري» وأشار إلى أنه كان في حاشية نسخة المؤلف. وقد ارتأينا مسلب النص لايماننا بأنه من استدراك المؤلف المزيّ، ولا معنى لبقائه في حاشية

<sup>(</sup>٣) بكسر الهاء والسين المهملة وسكون النون وفتح الجيم وبعد الألف نون ثانية، نسبة إلى قرية من قرى الري يقال لها هسنكان فعرب فقيل: هسنجان، نسب أبو إسحاق إبراهيتم هذا إليها، وتوفي سنة ٢٠١ (أنساب السمعاني، ولباب ابن الأثير، ومعجم البلدان لياقوت، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٣ أحمد الثالث: السمعاني، وقيد ياقوت «هسنجان» بكسر الهاء وفتح السين المهملة تقييد الحروف، وهكذا وجدت ناسخ هذا القسم من تاريخ الإسلام قد وضع فتحة على السين أيضاً وكأن هذا كان اختيار الذهبي. على أنني وجدت ناسخ نسخة التبريزي «د» قد أوضح الكسرتين تحت الهاء والسين فتحقق لي متابعة المزي لأبي سعد السمعاني، فتابعتها في الضبط.

 <sup>(</sup>٣) في «م» حاشية نصها: «كان فيه عمرو، وهو وهم»، وفي «د» حاشية: «بحط المصنف: فيه عمرو، وهو وهم». قال بشار: يعنى في أصل الكمال، فانظره: ١/الؤرقة: ١٦٧.

وقال أبو حاتم الرازيُّ: كان خَيِّراً، فاضلاً، عَدْلاً، ثقةً، صدوقاً، رضيً (١).

وقال عبد الرحمان بن يوسف بن حراش: كان امرءاً صالحاً. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثقةٌ، نبيلٌ، قديم الوفاة (٢).

قال أبو الحُسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق القاضي الحافظ: مات في سنة سبع وأربعين ومئتين بِسُرَّ مَنْ رَأَى. وقال غيره: مات في سنة ست وأربعين ومئتين (٣).

٣٢ - س: أحمد بن الخليل البَغْداديُّ، أبو عليٍّ البَزَّازُ، نزيل نَيْسابُور.

روى عن: حَجّاج بن محمد المِصِّيْصِيّ (س)، وخالد بن مُخْلَد القَطَوانيّ (س)، وخلف بن تميم الكوفيّ، والخليل بن زكريا الشَّيْبَانيّ، ورَوح بن عُبَادَة القَيْسيّ (س)، وزكريا بن عَدِي الكوفي (س)، وسورة ابن الحكم القاضي، وعبيد الله بن موسى العبسيّ، وعليّ بن عاصم الواسطيّ، وقررادٍ، أبي نوح، ومعاوية بن عمرو الأزديّ، وأبي النَّضْر هاشم بن القاسم، ويحيى بن أيوب المَقَابِريّ، ويزيد بن هارون، ويونس ابن محمد المؤدّب (س).

 <sup>(</sup>١) وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (جـ: ١ ق.: ١ ص.: ٤٩) ـ وهو الأصل هنمول منه نقل قول أبي زرعة الرازي فيه فقال: «وسمعت أبا زرعة يقول: أدركناه ولم نكتب عنه».

<sup>(</sup>٣) وَنَقُلُ ابن عساكرٌ في المعجم المُشتمل عن النسائي أنه قال: لا بأس به (الترجمة: ٢٧)، وقال أبو عبيد محمد بن على بن سليمان الآجُري: سألت أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني عن أحمد بن خالد الخلال فقال: ثقة لم أسمع منه. وقال أبو عبد الله الحاكم: كان من جلة الفقهاء ، ذكر ذلك مغلطاي في إكماله: ١/الورقة: ١١. وقال داود بن علي الأصبهاني في أسماء أصحاب الشافعيّ: كان من أهل الحديث والأمن والأمانة والورع. وذكره ابن حبان البُسْتي في والثقات، (انظر تهذيب ابن حجر: ٢٧/١، وتاريخ الخطيب: ١٢٦/٤، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٩٧ أحمد الثالث ٧/٧٩١٧).

 <sup>(</sup>٣) هذا هو ما ذكره الخطيب في تاريخ بغداد بعد أن أورد قول ابن قانع في وفاته (١٢٧/٤) وتحرف في تهذيب
 ابن حجر إلى: ٦٣.

 <sup>(</sup>٤) القَطُواني: بفتح القاف والطاء المهملة نسبة إلى قطوان: موضعان، أحدهما بالكوفة والثاني بسمرقند،
 وخالد منسوب إلى الذي بالكوفة.

روى عنه: النَّسَائيُّ، وإبراهيم بن أبي طالب النَّسَابوريُّ، وجعفر بن أحمد الشاماتُّ، والحسين بن محمد بن زياد القَبَّانيُّ، وحَمَويْه بن الحسين بن معاذ النَّيْسابُوريُّ القَصَّارُ، أحدُ الضَّعَفاء (١) وأبو يحيى زكريا ابن داود الخَفَّاف، وعَبْدان بن أحمد الأهوازيُّ، وعليُّ بن الحُسينُ بن حبان، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمة، ومحمد بن سُلَيْمان بن خالد العَبْديُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُليمان الحَضْرميُّ، وأبو علي محمد بن علي بن عُمر المُذكِّر النَّيْسابوريُّ،أحدُ الضَّعَفاء الكَذَابين المعروفين بسرقة الأحاديث (٢)، ويعقوب بن سفيان الفارسيُّ.

قال النَّسَائيُّ (٣) وأبو يحيى الخَفَّافُ، والحاكم أبو عبد الله بن نُعَيْم الضَّبيِّ: ثقةً. زادَ الحاكِمُ: مأمونُ.

وقال الحسين بن محمد القَبَّانيُّ: مات لثلاث بَقِين من ربيع الأول سنة ثمان وأربعين ومئتين (٤).

<sup>(</sup>١) راجع ميزان الذهبي: ٦٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في الميزان: ومن قدماء شيوخ الحاكم. قال المزيّ في اثناء ترجمة أحمد بن خليل: المذكر من المعروفين بسرقة الحديث. ويقال له: البُرْنَوذي، وبُرْنُوذ من قرى نيسابور. قال الحاكم: سمع من أحمد بن الأزهر، ومحمد بن يزيد وإسحاق بن عبد الله بن رزين؛ فلو اقتصر على هؤلاء لصار محدث عصره، لكنه حَدَّث عن شيوخ أبيه: محمد بن رافع وأقرانه، وأق أيضاً عنهم بالمناكير، فالشره يحملنا على الرواية عن أمثاله. مات سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة وثلاث مئة وذكر مثل هذا في تاريخ الإسلام وقال: وروى عنه أبو إسحاق المزكي والحاكم وابن مندة وغيرهم، (الورقة: 190 أحمد الثالث ٩/٢٩١٧). وقال السمعاني في البرنوذي من الانساب بعد أن أورد أقوال الحاكم فيه: ووالعجب أن الحاكم رحمه الله ذكر في حقه هذا الفصل ثم أخرج عنه حديثاً كثيراً في عوالي سفيان بن عبينة عنه عن عتيق عن سفيان». (الانساب: ١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر أيضاً: المعجم المشتمل لابن عساكر، الترجمة: ٧٤. وقال ابن حجر: ولم أرّ له في أسماء شيوخ النسائي ذكراً بل الذي فيه: أحمد بن الخليل، نيسابوريّ كتبنا عنه لا بأس به وقد قال الدارقطني: قديم لم يحدث عنه من البخاديين أحد وإنما حديثه بخراسان، فلعله سكن خراسان» (تهذيب: ٢٨/١). وقال مغلطاي: «ذكره البستي في جملة الثقات. وقال مسلمة في كتاب «الصلة» تأليفه. . . روى عنه من أهل بلدنا قاسم بن أصبغ، لا بأس به (إكمال: ١/الورقة: ١١).

<sup>(</sup>٤) وبه قال ابن عساكر في المعجم المشتمل، الترجمة: ٧٤، والذهبي في تاريخ الإسلام، الورقة: ٩٨ أحمد الثالث ٧/٢٩ وغيرهما. ونقل العلامة مغلطاي عن مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة» أنه قال: مات في شهر ربيع الإول سنة سبع وأربعين ومثنين. قال بشار: لم أجد أحداً تابعه عليه.

٣٣- [تمييز]: وللبغداديين شيخ آخر يقال له: أحمد (١) بن الخليل بن ثابت، أبو جعفر البُرْجُلاني.

روى عن: الأسود بن عامر شاذان، والحسن بن موسى الأشيب، وخلف بن تميم، ومحمد بن عمر بن واقد الواقدي، وأبي النَّضْرَ هاشم بن القاسم، ويونس بن محمد المؤدب.

روى عنه: أبو بكر أحمد بن سَلْمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس الفقيه المعروف بالنَّجّاد، وعبدُ الله بن إسحاق بن إبراهيم البَغويُّ، وأبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقاق المعروف بابن السَّمَاك، وأبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم البُنْدار الأُنْباريُّ وهو آخر مَن رَوى عنه، وأبو جعفر محمد بن عمرو ابن البَخْتَريِّ (۲) الرَّزَاذُ.

قال أبو بكر الخطيب: كان يسكن محلّة البُرْجُلانيةِ فنُسِب إليها، وكان ثقةً.

وقال القاضي أبو الحسين بن قانع: توفي في شهر ربيع الأول سنة سبع وسبعين ومئتين.

٣٤ [تمييز]: وللخراسانيين شيخ آخر يقالُ له: أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سَوَّار بن سابق القُرَشيُّ النَّوْفَليُّ، أبو

(٢) انظر أنساب السمعاني: ٧٠/١٠، وتاريخ بغداد للخطيب: ١٣٧/٠، وهو وثقه ، وذكر أنه توفي سنة ٣٣٩. وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: ﴿قال الحاكم: كان ثقةماموناً، (الورقة: ١٩١ أحمد الثالث ٧٢٩١٧).

<sup>(1)</sup> أخذه المزي من تاريخ بغداد للخطيب: ١٣٣/٤ فراجعه، وعنه نقل السمعاني في (البرجلاني) من الإنساب بعد أن قيد النسبة بالحروف فقال: بضم الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وضم الجيم، وفي آخرها النون (الانساب: ١٣٩/٣) وتابعه ابن الأثير في اللباب: ١٠٨/١ وياقوت في معجم البلدان: ١٠٥٥، وقد ذكر أبو بسعد السمعاني فيها نقل عن ابن أبي حاتم الرازي أن وبرّجُلان، من قرى واسط ونسب إليها محمد بن الحسين البرجلاني، ثم نقل عن الخطيب أنها محملة ببغداد ونسب إليها الشخص نفسه، ثم نسب آحمد بن الخليل هذا إليها. ويبدو لي أن هذا الاسم كان يطلق على قرية من قرى واسط ثم عمل محملة من محال بغداد، ولعل التي ببغداد سعيت بتغلك التي من واسط، والله أعلم.

عبد الله القُومِسِيُّ (١)، مولى بني نَوْفَل بن الحارث.

روى عن: جعفر بن جسر (٢) بن فَرْقَد، وخالد بن مَخْلَد القَطُوانيِّ، وسعيد بن سَلَّم العطار المعروف بابن أبي الهَيْفاء، وعبد الله بن مَسْلَمَة القَعْنبيِّ، وعبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمان المقرئ، وعبد الملك بن قُرَيْب الأَصْمَعيِّ، وعبيد الله بن موسى العَبْسيِّ، وعليِّ بن الحسن بن شقيق المَرْوَزيِّ، وعليِّ بن أبي هاشم بن طِبْراخ، ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ، ومُسْلِم بن إبراهيم الأزْدِيِّ، ومُعلَّى بن أسد العَمِّيِّ، وأبي النَّضر هاشم بن القاسم، ويحيى بن يحيى النَّسْابوريِّ.

قال بشار: وأبو جعفر جسر بن فرقد القصاب هذا كان ضعيفاً تناوله الذهبي في الميزان (٣٩٨/١) ونقل عن الاثمة ما يؤكد ضعفه بالاستفاضة. كما تناول ابنه جعفراً أيضاً (٤٠٣/١) وهو ضعيف كأبيه، روى عن أبيه المناكير، ونقل الذهبي عن العقيلي: قوله فيه: وفي حفظه اضطراب شديد، كان يذهب إلى القدر، وحَدَّث بمناكير، ثم أورد من مناكيره.

4.7

<sup>(</sup>١) نسبة إلى قومس- بضمالقاف وسكون الواو وكسر الميمّـ المدينة المعروفة (معجم البلدان: ٢٠٣/٤)، ووجدنا ناشر والميزان، الشيخ البجاوي قد وضع فتحة فوق الميم، وهو وهم ما أظن أحداً قال به (ميزان الذهبي: ٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) في دمه: دحسن وهو وهم بَينَ والصواب ما أثبتناه من النسخ الأخرى ومصادر ترجمته وترجمة ولده جعفر. وقد وجدت الجيم في دده وقد وضعت تحتها الكسرة، وهو ضبط المزيّ الذي لا أشك فيه، لأن المحدثين، وهو منهم، يكسرون جيم «جسر»، قال الفيروز آبادي في «جسر» من القاموس المحيط: «الجَسْر: الذي يُغبّر عليه ويكسر. . . وأبو جسر المحاربي وجسر بن وهب وابن ابنه جسر بن زهران وابنُ فَرْقَد. . . بالكسر، قاله بعض المحدثين، والصواب في الكل الفتح» (١٩٩٠/)، وقال الذهبي في المشتبه: «جسر: بالفتح عدة. وقال ابن دريد: صوابه الفتح، لكن المحدثون يكسرونه، ومنهم: جسر بن فرقده (ص: ١٦٣)، وقال العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيحه لمشتبه الذهبي: «قلت: وحكى أبو حاتم عن الأصمعي قوله: ويقال للقبيلة التي من قيس عيلان: جسر، بالفتح، وكذلك جسر النهر، ولم أسمع الجسر بالكسر، انتهى. وقد حكى اللغوي أبو عبيد في كتابه غريب المصنف في باب فيقل وفعل وفعل، فقال: والجسر والجسر، انتهى. (التوضيح: ١/الورقة: ١٤٠ من نسخة عرب المطاهرية). وقد وضع الشيخ البجاوي محق «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» لابن حجر، فتحة فوق الجيم من «جسر بن فرقده وما أظن المؤلف أراد ذلك إذ أورد ابن حجر قول الذهبي بعينه، فانظر إلى قوله: «جسر، بالفتح عدة» ثم أورد قول ابن دريد من أن المحدثين يكسرونه وقال بعد ذلك «جسر بن فرقد» فهو إنما أراد ذلك إذ أورد ابن حجر قول الذهبي بعينه، فانظر إلى قوله: «جسر، بالفتح عدة» ثم أورد قول ابن دريد من أن المحدثين يكسرونه وقال بعد ذلك «جسر بن فرقد» فهو إنما أراد أن يفرق المشتبه بين أفرة أخذ ابن حجر بالفتح حينها قيد جسر بن أفرقده فهو إنما أراد فلك أنهذا أمما لم ينص عليه الفتح، وهو القليل (راجع التبصير: ١٩٥٦)، ومع ذلك أحد بالكسر، فكأنه أخذ بالمشهور.

روى عنه: أحمد بن محمد بن يزيد الزُّهْرِيُّ، وعمر بن عبد الله ابن الحسن، ومحمد بن الحسن بن الفرج، وأبو زكريا يحيى بن زكريا ابن يحيى بن حَيَّويْه النَّيْسابوريُّ الحافظ، ويحيى بن عبد الأعظم القَرْويني المعروف بيحيى بن عَبْدَك.

ضَعَّفَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرازيُّ، ونَسَبَهُ أَبُو حَاتِم إلى الكَذِبِ(١). ذكرناهما للتمييز بينهما وبين الذي قبلهما(١).

٣٥ عخ: أحمد بن خَلَّادٍ: سمعتُ يزيد بن هارون (عخ) ذكر أبا بكر الأصمُ والمَريسيَّ فقال: هُما والله زنديقان كافران بالرحمان حَلاليِّ الدَّم.

روى عنه: أبو جعفر محمد بن عبد الله بن المبارك المُخَرِّمِيُّ (عخ).

روى له البُخاريُّ في كتاب «أفعال العباد».

هكذا وجدتُه في النسخة التي عَلَقتُ منها وهي مكتوبة عن الحافظ أبي ذر عَبْد بن أحمد الهَرَويِّ، ولم أجد له ذِكْراً في شيءٍ من التواريخ. وأخشى أن يكون أحمد بن خالد الخلال الذي تقدم ذكره، والله أعلم.

و\_ خ: أحمد بن أبي داود المُناديّ: في ترجمة (٣) محمد بن

<sup>(</sup>١) وراجع ميزان الذهبي: ٩٦/١.

 <sup>(</sup>٢) اعترض مغلطاي على مثل هذا التمييز الذي ليس فيه غير الاشتراك في الاسم واسم الأب والطبقة، وهو اعتراض وارد وجَيّد، وقد أورد مجموعة من ذلك لم يوردهم المزي، ثم قال: «ولو تتبعنا هذا حق التتبع لكان جديراً بأن يكون مصنفاً على حدة، ولكننا نذكر منه مما تيسًر وله المنة والحمد، (إكمال: ١/الورقة: ١٣)

<sup>(</sup>٣) قوله وفي ترجمة قد يثير اللبس، علمًا بأن المزي قد أكد هناك أن أحمد هذا الذي روى له البخاري هو: محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي فكانه أراد بقوله هذا أن الذي وقع عند البخاري باسم «أحمد» هو محمد هذا. وقد جزم بذلك ابن عساكر في «المعجم المشتمل» فقال: «أحمد بن أبي داود، أبو جعفر. كذا سماه البخاري، وهو محمد بن عبيد الله بن أبي داود ابن المنادي، يأتي ذكره في حرف الميم» وعندي أن المؤلف لو قال وهو» لكان أحسن.

عُبيد الله بن يزيد المُنَادِيّ.

◄ أحمد بن أبي رجاء المقرئ ، هو: أحمد بن نصر بن شاكر ،
 يأتي فيما بعد.

خ: أحمد بن أبي رجاء الهَرَويُّ، هو: أحمد بن عبد الله بن أيوب، يأتى فيما بعدُ(١).

أحمد بن أبي سُرَيْج الرازيُّ، هو: أحمدُ بنُ الصَّبَّاح، يأتي فيما بعدُ.

٣٦ دس: أحمد بن سَعْد بن الحكم بن محمد بن سالم

(١) ولعل مما يستدرك على المزيّ.

٥ - أحمد بن زنجويه النَّسائيّ.

قال مغلطاي: وخراسان قدم مصر. حدث عنه بقي بن مخلد، قاله مَسْلَمة في كتاب والصلة م وأبو داود سليمان بن الأشعث. ذكره أبو على الجيّاني في أسماء رجال أبي داود رحهها الله تعالى. لم يذكره المزيّ». (إكمال: ١/الورقة: ١٢). وقال ابن حجر: وأظنه حميد بن زنجويه، وسيأتي» (تهذيب: ٢٩/١). قال بشار: يريد: حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي ابن زنجويه النسائي. وقد ذكر المزيّ هناك رواية أبي داود والنسائي وغيرهما عنه، وهو من أهل خراسان الذين رحلوا إلى مصر كما نقل المؤلف عن ابن يونس. ومع ذلك فإن المزي لم يشر إلى وجود اسم آخر له، فإن لم يكن غيره فهو إحالة في الأقل، وهي إحالة يتوجب التنبية عليها.

شم قال ابن حجر بعد ترجمة أحمد ابن زنجويه النسائي مستدركاً للتمييز: «وللبغداديين شيخ يقال له: أحمد بن زنجويه بن محاد بن موسى القطان المخرميّ. روى عن: داود بن رشيد، ومحمد بن بكّار الرمانيّ، وعبد الأعلى بن مجّاد وجماعة. وعنه: أبو بكر الشافعيّ، وأبو بكر الجعابي، وابن لؤلؤ، وابن المظفر، وآخرون. وثقه الحُطيب. مات سنة ٢٩٥٣ وهو متأخر الطبقة عن حميد بن ربجويه». (تهذيب: ٢٩/١).

قال أفقر العباد بشار بن عَوَاد محقق هذا الكتاب: هذا استدراك بارد من الحافظ ابن حجر رحمه الله إذ ما فائدة التمييز إذا لم يكن من الطبقة؟ وقد ترجم له الخطيب مرتبن في تاريخه ، الأولى باسم وأحمد بن زنجويه بن موسى الأد ١٦٤/٤) ، والثانية باسم وأحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه الأنه وجد شيخ شيخه : عبد العزيز بن جعفر الحرقي يقول: وحدّ ثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن زنجويه ، حدّ ثنا خلف بن سالم . . . » (انظر تاريخ الخطيب: الحرمي وفيات سنة ٢٠٤ من تاريخ الإسلام: وأحمد بن زنجويه بن موسى ، أبو العباس المخرمي القطان. سمع بشر بن الوليد، وداود بن رشيد، ومحمد بن بكار. وعنه ؟ ابن لؤلؤ ، وابن المظفر. وكان ثقة . وذكر الخطيب: أحمد بن عمر بن زنجويه المخرمي القطان، وأنه توفي سنة أربع وفرَّق بينه وبين هذا، وهما واحد إن شاء الله » (الورقة : ١٧ أحمد الثالث: ١٩/٢٩١٧) . قال بشار أيضاً: هكذا قال الإمام الذهبي إن الخطيب فرق بينها، وهو وهم منه رحم الله ، فراجع قول الخطيب في الترجمة الأولى وهذا نصه : وونسبه بعض من روي عنه فقال ٣ حدثنا أحمد بن عمر بن موسى بن زنجويه ، وسنعيث ذكره و (١٩/٥٤) فأعاد ذكره وهو يعلم أنها واحد إن شاء الله ، فانظر بعد كل هذا وتدبر ما قلنا أولاً بحق استدراك ابن حجر.

المعروف بابن أبي مريم (١) الجُمَخِيُّ، أبو جعفر المصريُّ، ابن أخي سعيد (٢) بن الحكم بن أبي مريم، مولى أبي الصَّبيغ (٣) مولى بني جُمَح .

رَحَلَ وطَوَّفَ.

روى عن: أسد بن موسى، وإسماعيل بن أبي أويس، وأبي بشر بكر بن خلف خَتَن المقرىء، وحبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والحسن بن الربيع البَجَليِّ البُورانيِّ، وأبي اليمان الحكم بن نافع البَهْرَانيِّ، وخلف بن خالد القُرشيِّ، وعَمِّهِ سعيد بن الحكم بن أبي مريم (دس)، وعبد الله بن محمد بن أسماء الصَّبْغِيِّ (كن)، وعبد الغفار بن داود، أبي صالح الحرّانيّ، وعثمان بن سعيد بن مُرة المُزِّيّ، والعلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَوِيَّة (عَ) المِنْقَريِّ المُنْرِيّ، ويحمد الخَزاعيِّ، ويحيى النَّاعِبد الله بن بُكُير، ويحيى بن معين بن مَعِيْن.

روى عنه: أبو داود، والنسائي، وزكريا بن يحيى الحُلُواني، والعباس بن محمد البَصْري، وعبد الله بن محمد بن وَهْب الدِّيْنَوري، وعلي بن أحمد بن سُلَيْمان البَزّازُ المِصْريُ المعروف بعلان، وعلي بن سراج المحسري الحافظ، وعُمر بن محمد بن بُجيْر البُجيْري، ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندي.

قال النَّسائيُّ: لا بأس به(٥)

<sup>(</sup>١) قال مغلطاي: «وقال مسلمة بن قاسم: اسم أبي مِريم الحكم. وقال غيره: سالم». (إكماله: ١/الورقة:

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب، وتوفي سنة ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) الصَّبيغ: قيده الذهبي في المشتبه وضبطه بالقلم (ص: ٤١٤) وقال ابن ناصر الدين في توضيحه: وبصاد مهملة مفتوحة ثم موحدة مكسورة ثم المثناة تحت تليها غين معجمة، ثم قال: ووأبو الصُّبيغ هذا مولى عمير بن وهب الجمعي الصحابي أحد أشراف بني جمع، (٢/ الورقة: ١٤٠ من نسخة الظاهرية).

<sup>(</sup>٤) قيده الذهبي في المشتبه: ٣٧٧.

 <sup>(</sup>٥) قال العلامة مغلطاي: وقال مسلمة: ثقة، رؤى عنه بقي بن مخلد، قلنا: وكان بقي لا يحدث إلا عن ثقة.

وقال أبو سعيد بن يونس: توفي يوم الثلاثاء يوم عرفة سنة ثلاث وخمسين ومئتين.

٣٧ خ مدتس: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرِّبَاطِيُّ، أبو عبد الله المَوْوَزِيُّ الأَشْقَرُ، نزيل نَيْسابور.

روى عن: أبي الجوّاب الأحوص بن جَوَّاب، وإسحاق بن منصور السَّلُوليّ (خ س)، وجعفر بن عَوْن، وحَبّان بن هلال (ت س)، وحفص بن عمر العَدنيِّ، ورَوْح بن عُبَادَة (م ت)، وسعيد بن عامر الضَّبَعيِّ، وأبي داود سُلْيُمان بن داود الطيالسيِّ، وصدقة بن سابق الكُوفيِّ (۱)، وعبد الرحمان بن عبد الله بن سَعْد الدَّشْتَكيِّ (۲) (س)، الكوفيِّ (۱)، وعبد الرحمان بن عبد الله بن موسى العَبْسيِّ، والعلاء بن وعبد الرزاق بن همّام (س)، وعبيد الله بن موسى العَبْسيِّ، والعلاء بن عصيم الجُعْفِيّ، وأبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزُّبير الزُّبيريّ عصى) والنَّضْر بن شُميل، وأبي النَّضْر هاشم بن القاسم (ت)، ووكيع ابن إلجراح، ووهب بن جرير بن حازم (خ د س)، ويحيى بن الحارث الطائيّ، ويعقوب بن إبراهيم بن سَعْد الزُّهْريّ (س)، ويونس بن محمد المؤ دّب (۳)، ويونس بن

روى عنه: الجماعة سوى ابن ماجة، وإبراهيم بن أبي طالب، وأحمدُ بن سلمة النَّيْسابوريُّ، والحسن بن عليّ بن غُلد، والحُسين بن محمد بن زياد القَبَّانيُّ، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم الثَّقفيُّ السَّرَّاجُ،

(٢) عبد الرحمان هذا من أهل ودشتك، القرية التي بالري، وليس من ودشتك، التي بأصبهان أو استراباذ،
 وسيأتى.

وقال مغلطاي أيضاً وعنه نقل ابن حجر: ووقال أبو عمر الكندي في كتاب «الموالي» تأليفه: كان من أهل العلم والرحلة والتصنيف. وقال أبو علي الغسائي: لا بأس به» (إكمال: ١/ الورقة: ١٦، وتهذيب ابن حجر: ٣٠/١).
 وقال الإمام الذهبي: وصدوق، (تاريخ الإسلام، الورقة: ٢١٨ أحمد الثالث: ٧/٢٩١٧).

<sup>(</sup>١) وردت في حاشية النسخ عبارة للمؤلف نصها: وكان فيه صدقة بن موسى، وهو وهم فإنه لم يدركه. قلت: نعم، هو كذلك في الكمال: ١/الورقة: ١٦٨. وهو صدقة بن موسى الدقيقي السلمي البصري من طبقة كبار اتباع التابعين، وسياتي في موضعه.

<sup>(</sup>٣) في وده: وويونس بن حسن المؤدب، ولم يضع عليه أية علامة، وهو وهم، فيونس هذا مشهور ثقة ثبت روى له الستة، وسيأتي في حرف الياء من هذا الكتاب.

ومحمد بن إسحاق بن خُزَيْمة. قال النَّسائيُّ: ثقَةً.

وقال عبد الرحمان بن يوسف بن خراش: ثقةً ثقةً .

وقال أبو بكر الخطيب: ورد بغداد في أيام أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وجالس بها العلماء وذاكرهم (١)، وكان ثقة فهماً عالماً فاضلاً (٢).

قال الحُسين بن محمد القبّانيُّ (٣): مات بعد سنة الرجفة سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٤). وقال غيره: سنة خمس وأربعين. وقيل: مات في

(۱) ولكن الإمام أحمد أبدى شيئاً من الحذر منه بسبب صلته بالطّاهرية أمراء خراسان، فقد روى هو كها جاء في تاريخ الخطيب وغيره، قال: وقدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي، فقلت: يا أبا عبد الله إنه يكتب عني ". بخراسان، وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثي . فقال لي: يا أحمد هل بُدَّ يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه؟ قال: قلت: يا أبا عبد الله إنما ولاني أمر الرباط لذلك دخلت فيه، قال: فجعل يكرر علي : يا أحمد هل بدَّ يوم القيامة من أن يقال: أين عبد الله بن طاهر وأتباعه؟ فانظر أين تكون أنت منه (تاريخ بغداد: ١٦٦/٤، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٩٨ أحمد الثالث: ٧/٢٩١٧، وإكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٩٨ أحمد الثالث: ٧/٢٩١٧)

(٣) قال عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي: «وسمعت أبي يقول: أدركته ولم أكتب عنه ، وكتب إلي بأحاديث ، وكان مولى على الرباطات (الجرح والتعديل: جن افن اسن عنه) ، وقال مغلطاي: «وخرّج ابن خزيمة حديثه في صحيحه . . . وقال الخليلي في الإرشاد: ثقة عالم حافظ متفن . وسمعت الحاكم أبا عبد الله ، قال: سمعت ابا على الحافظ يقول: كان والله من الأثمة المقتدى بهم . . . وقال محمد بن عبد السلام: لم أز بعد إسحاق بن راهويه مثل الرباطي و (إكمال: ١/الورقة: ١٢ ومنه أخذه ابن حجر في التهذيب: ١/٣٠١ ـ ٣١) . وأورد ابن عساكر في المعجم المشتمل توثيق الإمام النسائي له ولم يزد عليه . وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «وكان يحفظ ويفهم» (الورقة: ٩٨ أحد الثالث ٧/٧٩١٧).

(٣) في تاريخ الخطيب: والقبائي، مصحف.

(٤) قال مغلطاي: ووفي قول المزي: قال الحسين القباني: مات بعد الرجفة سنة ثلاث وأربعين نظر في موضعين ، لأن الخطيب لما نقل كلام الحسين لم يتعرض لذكر الرجفة (كذا) إنما قال: مات بعد سنة ثلاث وأربعين. وكأن الصواب فيه قبل الرجفة والله أعلم فتصحف على الناسخ. والذي قال: إنه توفي بعد الرجفة بقومس أبو عبد الله عمد بن إسماعيل البخارلي، قال البخاري: وسألت ابنه: في أي سنة مات أبوك، قال: يوم عاشوراء أو النصف من المحرم سنة ست وأربعين. وكانت الرجفة سنة خس وأربعين، وهذا هو النظر الثاني، وهو جعله الرجفة قبل سنة ثلاث» (إكمال: 1/الورقة: 1٢).

قال بشار: ادّعاء مغلطاي أن الخطيب لما نقل كلام الحسين بن محمد بن زياد القباني لم يتعرض لذكر الرجفة باطل، فهو مثبت في المطبوع ونسخة خطية متقنة مسموعة، وهذا نصه: «مات أبو عبد الله أحمد بن سعيد الرباطي المحرم سنة ست وأربعين ومئتين بقومس(١).

٣٨ د: أحمد بن سعيد بن بشر بن عُبيد الله الهَمْدانيُّ، أبو جعفر المِصْريُّ.

روى عن: إسحاق بن الفرات التَّجِيْبِي، وأَصْبَغ بن الفَرج المِصْرِي، وبشْر بن بَكْر التِّنْسِي، وأبي يَحْيى زَيْد بن الحسن البَصْرِي الضرير، وعبد الله بن محمد بن المُغيْرة المَخْزُومي، وعبد الله بن وهب (د)، وعبد الرحمان بن زياد الرَّصَاصِيّ، ومحمد بن إدريس الشافعي، ومُعلَّى بنِ منصورٍ الرَّازِيّ، ومَيْمون بن يحيى بن مُسْلِم ابن الأشج.

المروزيّ بعد سنة الرجفة سنة ثلات وأربعين ومئتين، (تاريخ بغداد: ١٩٦/٤ ونسخة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة). أما البخاريّ فلم يزد على قوله في تاريخه الكبير: ومات أيام زلزلة طوس، (ج: ١ ق: ٢ ص: ٢) ولا شك أنه ذكر تلك الرواية في مكان آخر. وقد تابع ابن حجر مغلطاي من غير تدقيق فادعي هذه الدعوى (تهذيب: انه ذكر تلك الرجفة فكانت كما قال مغلطاي سنة و٢٤ وهي مثبتة في تواريخ الثقات (انظر مثلاً الكامل لابن الأثير ٨٩٧/ مطبعة صادر ١٩٦٥). ولكن المستقري للتواريخ يجد رجفة عظيمة في تلك الاماكن سنة ٢٤٠، ولعلي لا أجانب الصواب إذا ادّعيت أن البخاريّ والقباني قصدا تلك السنة، قال عز الدين ابن الأثير في حوادث سنة ٢٤٢ من كتابه الكامل: وفي هذه السنة كانت زلازل هائلة بقومس ورساتيقها في شعبان فتهدمت الدور، وهلك تحت الهدم بشر كثير، قبل :كانت عدتهم خسة وأربعين ألفاً وستة وتسعين نفساً، وكان أكثر ذلك بالدامغان، وكان بالشام وفازس وخراسان في هذه السنة زلازل، وأصوات منكرة، وكان باليمن مثل ذلك مع خسف، (٨١/٨). وحينها نقرا بلاد المغرب، فخربت الحصون والمنازل والقناطر... وزلزل عسكر المهدي والمداثن، وزلزلت انطاكية فقتل بها بلاد المغرب، فخربت الحصون والمنازل والقناطر... وزلزل عسكر المهدي والمداثن، وزلزلت انطاكية فقتل بها خلق كثير... فترازلت ديار الجزيرة، والثغور، وطرسوس واذنة، وزلزلت الشام، فلم يسلم من أهل اللاذقية الا اليسير، وهلك أهل جبلة عي هذاك أهل وعبذا يبطل ادعاء مغلطاي وابن حجر الذي لم يتبناه على أساس قوي من المراجعة والمتابعة. من رجفة سنة و٢٤٥ وجهذا يبطل ادعاء مغلطاي وابن حجر الذي لم يتبناه على أساس قوي من المراجعة والمتابعة.

(١) قال مغلطاي وتابعه ابن حجر في أكثر كلامه: «ووفاته سنة ست، التي ذكرها المزي بلفظ «وقيل» هو المرجع المذكور في تاريخ العُصْفري والقراب وابن مندة وكتاب الزهرة وابن طاهر والكلاباذي والجياني الباجي وغيرهم» (إكمال: ١/الورقة: ١٧). قلت: فانظر إلى قوله «في تاريخ العصفري» فهو خطأ عظيم إذ كيف يقول ذلك وهو المتوفى سنة ٢٤٠ ثم إن هؤ لاء الفضلاء ينقل الواحد منهم عن الآخر فلا عبرة كبيرة بكثرتهم ، وأضيف أنا إليهم ابن عساكر في المعجم المشتمل. أما الذهبي فأخذ بالرواية الأولى، أعني سنة ٢٤٣ ، واتبعها بقوله: «وقيل : سنة خس وأربعين» (تاريخ الإسلام، الورقة: ٨٤ أحمد الثالث ٧/٢٩١٧). وعندي أن المرجح هو سنة ٣٤٣ لقول القباني أولاً، ولقول البخاري في تاريخه الكبير أنه توفي «أيام زلزلة طوس»، ولما نقلنا من أن زلزلة طوس كانت

روى عنه: أبو داود (١)، وإبراهيم بن عبد الله بن مَعْدان الأصبَهاني، وإبراهيم بن محمد بن الحسن بن مَتْويه الأصبَهاني، وأحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البَغْدادي، وأحمد بن محمد بن موسى المكي المعروف بابن شَبابان (٢)، وأحمد بن يحيى بن زكريا الصَّوّاف المصري، وزكريا بن يحيى السَّاجِي البَصْري، وعبد الله بن أبي داود السَّجسَتاني، وعبد الله بن محمد بن وَهْب الدِّينَوري الحافِظ أبي داود السَّعفاء (٣)، وعبد الرحمان بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين (٤) بن سَعْد المِصْري، وعلي بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن وعمر بن محمد بن البَجْيْر، والفضل بن العبّاس الرازي، وعمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن حمدان الرازي، ومحمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن حمدان الرازي، ومحمد بن أحمد بن أ

في سنة ٢٤٢ ولا يقال: وأيام، لما بعد ثلاث سنوات، فليحرر.

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية النسخ من قول المؤلف: «ذكرَ أن (س) روى عنه أيضاً، وكذلك قال صاحب والنُّبل» ولم أقف على روايته عنه.

 <sup>(</sup>٢) راجع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ١ / ١ /: ٧٧، قال: «كتب عنه أبي بمكة في المذاكرة».
 قلت: وتحرف في المطبوع من «العقد الثمين» لتقي الدين الفاسي (١٧٤/٣) إلى : «شامان».

<sup>(</sup>٣) هذه متابعة من العزي لمن قال بضعفه، وراجع ميزان الذهبي: ٢-٤٩٤ وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «عبد الله بن محمد بن وهب بن بشر، أبو محمد الدينوري الحافظ الكبير، طوَّف الأقاليم، وسمع . . . قال أبو علي النيسابوري: بلغني أن أبا زرعة الرازي كان يعجز عن مذاكرة هذا. وقال ابن عدي: كان ابنُ وهب يحفظ، وسمعت عمر بن سهل يرميه بالكذب، وسمعت ابن عقدة يقول: كتب إليَّ ابن وهب جزءين من غرائب الثوري، فلم أعرف منها إلا حديثين، وكنت أتهمه. وقال الدارقطنيُّ: متروك، (الورقة: ٣٧ أحمد الثالث (٩/٢٩١٧).

<sup>(</sup>٤) رشدين: بكسر الراء المهملة وسكون الشين المعجمة. وتحرف في المطبوع من «ميزان» الذهبي إلى «رشد» (١٣٣/١) قال ابن عدي: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء.

<sup>(</sup>٥) قيده الذهبي في «المشتبه» ص: ٥٥١، وابن نقطة في «إكمال الإكمال» وابن حجر في «التبصير»، وقال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه»: «قلت: وآخره مقصور... وروى عنه الطبراني في «معجمه الكبير» فقال: حدثنا محمد بن سعيد بن كُسًا نسبة إلى جدم. وقال أبو الحسن علي بن محمد ابن الجلابي الواسطي في «تاريخه»: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد ويعرف بابن كُسًا...» (٧/الورقة: ٢٤١ من نسخة الظاهرية). قال بشار: وابن الجلابي هذا ألف تاريخاً لواسط لم يصل إلينا فيما أعلم، وهو «ذيل» على «تاريخ واسط» لبحشل. ومات سنة ٩٨٠ كما في أنساب السمعاني وتواريخ الذهبي وغيرها، وتوهم رونثال في ضبط وفاته عند تعليقه على «الإعلان» (ص: ١٥٤ هامش ٢١ من الترجمة العربية) فذكر أنها سنة ٥٥٤ وهو وهم مبين.

ومحمد بن الربيع بن سُلَيْمان الجِيْزِيُّ، ومحمد بن زُرَيْق بن جامع المِصْرِيُّ، وأبو الحسن محمد بن عبد الله بن محمد بن مَخْلَد الهَروي ثم النَيْسابوريُّ، ومحمد بن هارون بن حَسّان البَرْقيُّ، وأبو الحسن موسى بن الحسن بن موسى الكوفيُّ.

قال النَّسائيُّ: ليس بالقويّ.

وذكر عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الكِنَانيّ الحافظ أن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين هو أدخل على أحمد بن سعيدٍ الهَمْدانيّ حديث بُكَيْر بن الأشج عن نافع عن ابن عمر حديث الغار.

وقال أبو بكر محمد بن أحمد ابن الحدّاد: سمعتُ أبا عبد الرحمان النَّسويّ يقول: لو رجع أحمد بن سعيد الهَمْدانيّ عن حديث بُكير(١) بن الأشج في الغار لحدثت عنه(٢).

قالَ أبو سعيد بن يونس: تُوفِّي ليلةَ السبت لعَشْرِ خَلَوْنَ من رَمَضان سنة ثلاث وخمسين ومئتين.

٣٩- خ م د ت ق: أحمد بن سعيد بن صَخْرِ الدَّارِمِيُّ ، أبوجعفر

<sup>(</sup>١) في «د»: (ابن بكير) وهو وهم.

<sup>(</sup>٢)وروى عنه زكريا بن يحيى الساجي وقال: ثبت. وقال مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة»: قال أحمد ابن صالح: أحمد بن سعيد: قدم أبي من النحوفة، فخرج إلى القيروان، فولدتُ بها، ثم توفي أبي بها، وقُدم بي مصر وأنا صغير ونحن من هَمْدان من أنفسهم. وحَرَّج ابن حبان له في «الصحيح»، وذكره في «الثقات». وذكره النسائي في أسماء شيوخه الذين روى عنهم. وقال العجلي: ثقة. وقال أبو علي الغساني: كان مقدَّماً في الحديث فاضلًا. وقال ابن أبي حاتم: مات قبل قدومنا مصر. وقال الذهبي: لا بأس به. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١/١/؛ ٥، ووالمعجم المشتمل، لابن عساكر، الورقة: ٤، وميزان الذهبي: ١/١٠، وتاريخ الإسلام له، الورقة: ٢١٨ أحمد الثالث، المشتمل، لابن عساكر، الورقة: ١/ الورقة ١٠، وإكمال مغلطاي: ١/الورقة ١٣، وهتهذيب ابن حجر»: ٧/٢٩١٧،

السَّرْخَسِيُّ (1) ثم النَّيْسابوريُّ.

قال الخطيب (٢): أحمد بن سعيد بن صَخْر بن سُليْمان بن سعيد ابن قيس. قال: ويقال: إن جده صَخْر بن عُلَيْم بن قَيْس بن عبد الله بن المنذر بن كَعْب بن الأسود بن عبد الله بن زَيْد بن عبد الله بن دَارم، أبو جعفر الدارميّ. سمعتُ هبة الله بن الحَسن (٣) بن منصور الطبريّ يذكر نسبه هكذاً. قال: وقيل: إن المنذر بن كَعْب وفَدَ على رسول الله عَنْ . قال: وكان أبو جعفر أحد المذكورين بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له، وهو خراسانيّ ولد بَسَرْخَس ونشأ بنيْسابُور، ثم كان أكثر أوقاته في الرّحلة لسماع الحديث.

روى عن: أحمد بن إسحاق الحَضْرمي (م)، وبِشْر بن عُمرِ الزَّهْرَاني (خ مق)، وجَعْفر بن عَوْن، وحَبّان بن هلال (خ م ت ق)، وحَجَّاج بن نُصَيْر الفَسَاطِيْطِي، ورَوْح بن أَسْلَم البَاهِلِي، وزكريا بن عَدِي (م)، وأبي زَيْد سعيد بن الرَّبيع الهَرَوي، وسعيد بن سَلام بن أبي عَدِي المَسْدِي العَظار، وأبيه: سعيد بن صَخْر الدَّارمي، وسعيد بن عامرِ الضَّبعي، وسُلَيْمان بن حَرْبٍ (م ق)، وصَدَقَة بن سابق الكُوفي، عامرِ الضّحاك بن مَخْلَد النبيل (كد ق)، وعبد الرحمان بن وأبي عاصم الضحاك بن مَخْلَد النبيل (كد ق)، وعبد الرحمان بن صالح الأزْدي، وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد التَّنُوري (ق)، وعبد الملك بن عمرو، أبي عامر العَقَدي (د)، وعُبيدِ الله بن موسى العَبْسِي، المجيد، أبي علي الحَنفِي (م)، وعبيد الله بن موسى العَبْسِي، وعُمر بن فارس (خ)، وعلي بن الحُسَيْن بن واقدٍ المَرْوَزي وعُمان بن عُمر بن فارس (خ)، وعلي بن الحُسَيْن بن واقدٍ المَرْوَزي

<sup>(</sup>١) سرخس: بفتح السين المهملة، وسكون الراء وتفتح أيضاً، وفتح الخاء المعجمة، المدينة المشهورة بخراسان.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ١٦٦/٤\_ ١٦٧.

 <sup>(</sup>٣)في تاريخ بغداد: (الحسين) مصحف. وهو أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي الفقيه الشافعي المشهور المتوفى سنة ٤١٨ كما في تاريخ الخطيب وتواريخ الذهبي.

(ق)، وقُتيبة بن سعيد البَلْخيِّ (ت)، ومحمد بن أسعد المِصَيْصِيِّ، ومحمد بن عَبّاد المكيِّ (ت)، ومحمد بن عبد الله بن محمد الرَّقَاشِيِّ (ق)، وأبي النُّعمان محمد بن الفَضْل السَّدُوسِيِّ عارِم (م)، والنَّضْر ابن شُمَيْل (د ق)، وَوَهْب بن جرير بن حازم (د)، ويحيى بن أبي بُكيْر الكِرْمانِيِّ (ق).

روي عنه: الجماعة سوى النسائي، وإبراهيم بن أبي طالب النيسابوري، وإبراهيم بن هاشم البَغويُّ، وأحمد بن محمد بن الأزهر أبو العباس الأزهريُّ، وجعفر بن محمد بن الحُسَيْن المعروف بالتُرْك، وأبو يحيى زكريا بن داود بن بكر الحَفَّافُ، وزكريا بن يحيى السَّجْزِيُّ خيّاطُ السَّنَّة، وعبد الله بن محمد بن شيْرَوَيه، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغويُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، عبد الوحمان بن صالح الأزْدِيُّ وهو من شيوخه، وعثمان بن خُرَزاذ وعبد الرحمان بن صالح الأزْدِيُّ وهو من شيوخه، وعثمان بن وعمرو الأنطاكي، وعليُّ بنُ سعيد بن جرير النسويُّ وهو من أقرانه (۱)، وعمرو بأنوية البَالُويُّ، وأبو أكبر منه، وأبو العباس محمد بن أحمد (٢) بن أبن علي الفَلَّسُ وهو أكبر منه، وأبو العباس محمد بن أحمد بن أسحاق بن خُزَيْمة، وأبو موسى محمد ابن المُثَنَّى (ت)، وهو أكبر منه، وَوَهْب بن جرير بن حَازم وهو من شيوخه، وأبو عَوَانَةَ يعقوب بن إسحاق الأَسْفرايينيُّ، ويعقوب بن يوسف الشَّيْبَانيُّ والد أبي عبد الله محمد بن يعقوب الأَخْرَم الحافِظ.

قال جعفر بن محمد التُّرْك عن أبي جَعْفرْ الدَّارِميِّ: "بَكَّرتُ يوماً على أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال لي ابنُهُ صالَح: أَجْرَوْا ذِكْرَكُ

<sup>(</sup>١) نقل مغلطاي من «تاريخ نيسابور» للحاكم: «روفي عنه علي بن سعيـدالنسوي وهو من شيوخه

<sup>(</sup>٢ٍ) جاء في حواشي النسخ من قول المؤلف: «كان فيه: أُحَمدُ بن محمد بن بالويه، وهو وهم

<sup>(</sup>٣) البالوي: هكذا وردت في النسح، والأكثر يقول في النسبة إلى بالويه: بالوني ومثلها النسبة إلى جميع الأسماء المنتهية بـ «ويه» مثل: شيرويه، وسمكويه، وباكويه، وحمويه، ونصرويه وهلم جراً. والذي عندنا أن ما جاء في النسخ مقبول أيضاً وقد وجدناه مقيداً هكذا في كثير من نسخ الكتب المكتوبة بخطوط المتقنين الثقات.

فقال أبي: مَا قَدِمَ عَلَيَّ خُرَاسَانيٌّ أَفْقَهُ بَدَناً مَّنه.

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ الجُرْجانيُّ: سَمعتُ محمدَ بنَ الحُسَيْنِ ابن مُكْرَم يقول: سمعت حَجّاج ابن الشاعِر- وذكرتُ له أبا زُرْعَةَ وأبا حاتِم وابنَ وارةَ وأبا جعفرِ الدَّارميَّ - فقالَ: ما بالمشرق قومٌ أنبلُ منهم.

وقال أبو العباس بن عُقْدَة : أحمد بن سعيد الدَّارميُّ ؛ سمعتُ يحيي بن رُكريا الحافظ النَّيسابوريُّ يقول: كَانَ ثقةً جليلًا.

وقال محمد بن العباس العُصْمِيُ (۱): سَمَعتُ أَحمدَ بنَ محمد النِ سَعِيد بن صَخْر، أبو جعفر ابنِ سَعِيد بن صَخْر، أبو جعفر الدَّارِميُّ، يقال: إن أصلَهُ من سَرْخَس، أقْدَمَهُ الطاهريةُ هَرَاةَ فأقامَ بها مَلِيًّا يُحدِّث، وكانَ أحدَ حُفّاظِ الحديث، المُتْقِنَ، الثقة، العالمَ بالحديث وبالرواة، وإنما قدم على طاهر (۲) بن الحُسينُ لنائلِهِ فأنزَلَهُ دارَهُ وَوصَلَهُ بأربعة آلاف درهم، وقالوا: إنَّه كتب الحديث بالبصرة مع على ابن المَدينيُّ، ثم خرجَ إلى نيسابور، وتولَّى قضاءَ سَرْخَس، ثم انصرف إلى نيسابور إلى أن مات بها سنة ثلاث وخمسين ومئتين. وكذلكُ قال الحُسين بن محمد القبّانيُّ في تاريخ وفاته (۳).

• ٤- [وهم]- ومن الأوهام: أحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التُسْتَرِيُّ .

روى عن: رَوْح بن عُبَادةِ.

<sup>(</sup>١) بضم العين وسكون الصاد المهملتين ، ميسيوب إلى جده عُضْم . وكان أبو عبد الله محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم بن بلال العُصْمي الهروي رئيساً غالماً فاضلاً مكثراً، روى عنه الحاكم أبو عبد الله والدارقطني وغيرهما من الأثمة ، وكان ثقة، ولد سنة ٣٧٨ ومات سنة ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية النسخ: «كان فيه: هارون بن الحسين، وهو وهم». ﴿

<sup>(</sup>٣) قال الذهبي في «التذهبيب»: «وقال أبو عمرو المستملي: دخلنا عليه في مرضه، فأوصى بعشرة آلاف درهم وبغلّة يتصدق بها، وقال: إن متّ فرقيقيّ عنبر وفتح وحمدان وعلان أحزار لوجه الله عز وجل». وقال مغلطهي: «وقال أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور» كانت الرحلة إليه، ولما توفي دفن في مقبرة جُلاباذ إلى جنب

روى عنه: مُسْلِم. هكذا قال (١)، وهو وهم، إنما روى مُسلم حديثاً واحداً عن أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبي عبد الله عن رَوْح بن عُبادة وهو الرِّباطيِّ (٢). وأما التُّسْتَرِيِّ فلم يروِ عنه أحد منهم، والله أعلم.

الحِمْصيُّ . أحمد بن سعيد بن يعقوب الكِنْديّ ، أبو العباس الحِمْصيُّ .

رُورَى عن: بَقِيَّة بن الوليد، وعثمان بن سعيد بن كَثِيْر بن دِينار الحِمْصي (س).

روى عنه: النَّسائيُّ، وإبراهيم بن محمد بن الحسن بن مَتُّويه الأصبهانيُّ، (وأبو الميمون أيوب بن محمد بن أبي سُلَيْمان الصوريُّ) (٣) وسعيد بن عمرو البَرْدَعيّ.

قال النَّسائيُّ: لا بأس به.

<sup>=</sup> أحمد بن نصر المقرئ . . . وقال أبو سعد عبد الرحمان بن محمد بن محمد الإدريسي الاستراباذي في «تاريخ سمرقد» بأليفه: أخمد بن سعيد النيسابوري الحافظ لقبه أبو جعفر، حدث بسمرقند عن محمد بن بشار وأبي بكر المروروذي وغيرهما، روى عنه شيخنا أبو عمرو محمد بن إسحاق العصفري وذكر محمد بن جعفر بن الأشعث الكبوذ نجكثي أنه كتب عنه بسمرقند». وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكر أبو علي الجياني في شيوخ ابن الجارود أن النسائي روى عنه، وفرق الجياني بين الدارمي والسرخسي فوهم. وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: «وسمعت أبي يقول: كان يكاتبني ولم أكتب عنه» ، «الجرح والتعديل»: ١٨/١/٥» و«تاريخ بغداد» للخطيب: ١٩/١/ورقة: ١١، وإكمال مغلطاي: ١/الورقة: ١٣، ووتهذيب ابن حجر»: ١٨/٢).

قال بشار: وذكر أبن حبان أنه توفي سنة ٦٥، أو قبلها أو بعدها بقليل، وقال ابن منجويه في «رجال صحيح مسلم»: مات سنة ستين أو قبلها أو بعدها بقليل (الورقة: ٢). وزعم مغلطاي أن البخاري قال في «تاريخه الأوسط» إنه مات بعد رجفة قومس وانه قال في «التاريخ الكبير»: مات أيام زلزلة طوس (إكمال: ١/الورقة: ١٣) وهو وهم شنيع فذاك الذي ذكره البخاري إنما هو أبو عبد الله أحمد بن سعيد المروزي الذي تقدمت ترجمته وهو غير هذا النيسابوري السرخسي الدارمي فليحرر. وقد أخذ الذهبي بقول من قال بوفاته سنة ٢٥٣ في «التذهيب» ووتاريخ الإسلام» وهو المرجح عند الأئمة، والآخرون إنما ذكروا رواياتهم على التمريض.

<sup>(</sup>١) الكمال: ١/الورقة: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) وهذا الرباطي تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٣) إضافة من «د».

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: كتب إليَّ ببعض حديثه على يدي سعيد البَرْدَعيِّ (١).

23- [وهم] ومن الأوهام: أحمد بن سعيد الحَرّانيُّ. روى عن: محمد بن سلمة الحَرّانيُّ.

روى عنه: التُّرْمذيُّ.

هكذا قال (٢)، وهو وهم فاحش، إنما هو أحمد بن أبي شُعَيْب الحَرّانيُّ، ووقع في رواية التّرمذيِّ: أحمد بن شُعَيْب، وتصحَف على بعض النَّقَلَةِ فكتَب: أحمد بن سعيد . وفيه وهم آخر وهو قوله: رَوَى عنه التّرمذيُّ ؛ وإنما رَوَى عن عبد الله بن عبد الرحمان الدَّارميُّ عنه .

٤٣ س: أحمد بن سُفيان، أبو سُفيان النَّسائيُ، ويقال: المَرْوَزِيُّ.

روى عن: أبي زَيْد سعيد بن الربيع الهَرَويِّ (س)، وصَفْوان ابن صالح الدِّمشقيِّ، وعبد الرزاق بن هَمَّام، وعَوْن بن عُمارة البَصْريِّ، ومحمد بن الفضل السَّدوسيِّ عارِم ، ومحمد بن يوسف الفِرْيابيُّ.

روى عنه: النَّسائيُّ، والقاسم بن زكريا المُطَرِّز، ومحمد بن إسماعيل البُخاريُّ في كتاب «الضُّعَفاء الكبير» ومحمد بن المسيب بن إسحاق الأرْغِياني ثم الإِسْفَنْجيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: حدثنا عنه مكحول وغيره.

 <sup>(</sup>٣) قال العلامة مغلطاي: 'ووقول المزي: ومن الأوهام أحمد بن سعيد الحراني، فيه نظر، لأني لم أرّ.
 لهذه الترجمة في كتاب «الكمال» ذكر البتة، والله تعالى أعلم» (إكمال: ١/الورقة: ١٤).

قال بشار: تابع الإمام الذهبي في «التذهيب» وابن حجر في «التهذيب» قول المزي بتوهيم صاحب «الكمال». وقد بحثت عن «أحمد بن سعيد الحراني» في كتاب «الكمال» فلم أعثر له على ذكر وعندي من الكتاب ثلاث نسخ متقنة، فمغلطاي له حق فيما قال، ولكن ربما وقعت هذه الترجمة في بعض نسخ لم نقف عليها، وكان على الحافظين الذهبي وابن حجر التنبيه على ذلك.

 <sup>(</sup>٣) الأرغياني: نسبة إلى أرغيان من نواحي نيسابور، والإسفنجي: بكسر الألف نسبة إلى «سبنج» من قرى أرغيان، والعرب تقلب الثاء الفارسية إلى فاء.

قال النَّسائيُّ: مَرْوَزيُّ ثقةً. وقال في موضع آخر: لا بأس به (١).

٤٤ س: أحمد بن سُلَيْمان بن عبد الملك بن أبي شَيْبَة،
 واسمه يزيد، بن لاعي الجَزريُّ، أبو الحُسين الرُّهَاويُّ الحافظُ.

روى عن: جعفر بن عَوْن العَمْرِيِّ (س)، والحسن بن محمد ابن أعْيَن الحَرَّانِيِّ (سِ)، وحسين بن عليِّ الجُعْفِيِ (سِ)، وحفص أي عُمر الإمام، والخضر بن محمد بن شجاع الجَزْرِيِّ، ورَوْح بن عُبَادةَ، وزَيْد بن الحُبَاب (س)، وسُعيد بن يونس، وسعيد بن حفص النَّفَيْليِّ الحرانيِّ (س)، وسعيد بن عبد الجبار الرُّهاوِيِّ، وسعيد بن مروان الأزْدِي الرُّهاوِيِّ (سي)، وأبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي النَّفَيْليِّ (سٍ)، وأبي قتادة عبد الله بن واقد الحرَّانيُّ، وعبد الجبار بن محمد الخطابيِّ، وعبد الرحمان بن عمرو البَجليِّ، وعبد الرحيم بن مُطرِّف الرؤ اسي، وعبد الرحيم بن هارون الغَسَّاني، وأبي الأصبغ عبد معرف الرؤ اسي، وعبد الرحيم بن هارون الغَسَّاني، وأبي الأصبغ عبد العزيز بن يحيى الحرّانيِّ، وعبد الله بن موسى (س)، وعثمان بن عبد الرحيم المستقار (س)، وعثمان بن عبد الرحيم المنافيّ (س)، وعفان بن مُسْلِم الصَّفَّار (س)، وعُمر بن سَعْدٍ أبي داود الحَفَريُّ (س)، وعفان بن مُسْلِم الصَّفَّار (س)، وعُمر بن مَعْدِ أبي داود الحَفَريُّ (س)، وأبي عليِّ الفضل بن عيسى، وقبيْصة بن نعيم الفضل بن دُكَيْن (س)، وأبي عليِّ الفضل بن عيسى، وقبيْصة بن عُمْم النَّهْدِيُّ (عس)، وأبي عليِّ الفضل بن عيسى، وقبيْصة بن عُمْم النَّهْدِيُّ (عس)، وأبي عليِّ الفضل بن عيسى، وقبيْصة بن عُمْم النَّهْدِيُّ (عس)، وأبي عَسَان مَالك بنَ المُورَع (س)، وأبي غَسَان مَالك بنَ إسماعيل النَّهْدِيُّ (سي)، ومحمد إسماعيل النَّهْدِيُّ (سي)، ومحمد إسماعيل النَّهْدِيُّ (سي)، ومحمد إسماعيل النَّهْدِيُّ (سي)، ومحمد إلى المُورَع (س)، وأبي غَسَان مَالك بنَ

<sup>(</sup>١) قال مغلطاي: وروى الحاكم أبو عبد الله في ومستدركه؛ عن محمد بن صالح بين هائي عنه. وقال مسلمة بن قاسم: مروزي ثقة. وفي كتاب الصريفيني: روى عن خالدبن مخلد، (إكفّال: ١/الورقة: ١٤) وذكره ابن حبان في والثقات؛ وقال: كان ممن جمع وصنَّف واستقام في أمر الحديث إلى أنَّ مات؛ حدثنا عنه محمد بن محمود بن عدي. (وانظر تهذيب ابن حجر: ٣٣/١).

<sup>(</sup>٢) جاء في المطبوعة من «القاموس المحيط» «مُحاضر» بضم الميم، وقال شارحه: أنه: بالفتح على صيغة الجمع، هكذا هو مضبوط ثمي نسختنا (١١/٢) وجاء في «ليبان العرب»: ويقال للمناهل: المُحاضِر للاجتماع والحضور عليها. فالفتح أولى كما نراه، وسيأتي ذكر محاضر هذا في موضعه من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المُوزِّع: قيده ابن ججر في «التقريب» بضم الميم وفتَّح ألواو وتشديد الراء المكسورة.

ابن بشر العَبْديِّ (س)، ومحمد بن سُلَيْمان بن أبي داود الحَرّانيًّ (س)، ومحمد بن الفضل (س)، ومحمد بن الفضل عَارم (س)، ومعاوية بن هشام الكوفيُّ (س)، وموسى بن داود الضَّبِيُّ (س)، وموسى بن مَروان الرَّقيُّ (س)، ومُؤمَّل بن الفضل الحَرّانيُّ (س)، ويحيى بن آدم الكوفيُ (س)، ويزيد بن هارون (س)، ويعلى بن عُبَيْدٍ الطَّنافِسيُّ (س).

روى عنه: النّسائيُّ فأكثر، وإبراهيم بن محمد بن الحسن بن مَتُويه الأصبهانيُّ، وأحمد بن علي بن العباس البَالِسِيُّ، وأحمد بن صَدَقَة عيسى بن السّكيْن البَلَدِيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن صَدَقَة البَعْداديُّ الحافِظُ، وجعفر بن أحمد الوزّانُ الكبير، وأبو عَرُوْبَة الحُسينُ بن محمد الحَرّانيُّ، وأبو السائب عبد الرحمان بن أحمد بن الحُسينُ بن محمد الحَرّانيُّ، وأبو السائب عبد الحرانيُّ، وأبو الحُسين عُمر بن محمد بن عمر بن هشام بن أبي زَيْد الحِلِيُّ الحَرّانيُّ، ومحمد بن خالد بن يزيد البَرْدَعِيُّ، ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول البَيْرُوتيُّ، ومحمد بن المُسَيَّب بن إسحاق الأرْغيانيُّ.

قال النَّسَائيُّ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ صاحبُ حديثٍ.

وقالَ عبد الرحمان بن أبي حاتِم ٍ: كتبَ إليَّ <sup>(٢)</sup> ببعض ِحديثِهِ، وهو صدوقٌ ثِقةٌ <sup>(٣)</sup>.

قال أبو عَرُوْبَةَ الحرانيُّ: مات بضيعةٍ له إلى جانب الرُّها سنة إحدى وستين ومئتين (٤)، وكان تُبْتاً في الأخذِ والأداءِ

<sup>(</sup>١) منسوب إلى جدّ له وهو: المسيب بن عابد المخزومي، وسيأتي ذكر جده محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمان في موضعه من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أصل كلام ابن أبي حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، وكتب إليُّ . . . «الجرح والتعديل» ١/١/١٥.

<sup>(</sup>٣) وذكره ابن حبان في «الثقات، وقال: كان صاحب حديث يحفظ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر: ووزاد أبو عروبة في تاريخ الجزريين في ذكر وفاته: لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي

خ ت: أحمدُ بن سُلَيْمان المَرْوَزِيُّ، هو: أحمد بن أبي الطَّيِّب، يأتى فيما بعد.

وعود مركن ق: أحمدُ بنُ سِنان بن أسد بن حِبّان (١) القطّانُ ، أبو جعفر الواسطيُّ الحافظُ .

روى عن: إسحاق بن يوسف الأزرق (ق)، وأبي أسامة حمّاد ابن أسامة (ق)، وزيْد بن الحُبَاب (ق)، وشاذِ بن يحيى الواسطيّ (ل)، والضحاك بن مَخْلَد أبي عاصم النّبيل، وعبد الرحمان بن مهدي (م قد كن ق)، وعَفّان بن مُسْلِم، وعمر بن عثمان بن عاصم (ل) ابن عم عاصم بن عليّ بن عاصم، وكَثِيْر بن هشام (ق)، ومحمد بن بلال البَصْريّ (بخ د ق)، ومحمد بن خازم أبي معاوية الضرير (م ق)، ومحمد بن عبد الله بن الزّبيْر أبي أحمد الزّبيْريّ (د ق)، ومحمد بن فضيل بن غزوان، ومُعاذ بن مُعاذ العَنْبريّ، ووكيع بن الجَرّاح، ووَهْب ابنجرير بن حازم، ويحيى بن سعيد القطان (ق)، ويزيد بن هارون (خ د ق)، ويعيى بن سعيد القطان (ق)، ويزيد بن هارون (خ د ق)، ويعيى بن عبد الطنافسيّ (د).

روى عنه: النَّسَائيُّ في حديث مالك(٢)، والباقون سوى الترْمِذيّ، وإبراهيم بن أُورمة الأصبهانيُّ، وابنهُ: جعفر بن أحمد بن سنان القطّانُ، وزكريا بن يحيى السَّاجيُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وأبو الحسين عبدُ الله بن محمد بن عبد الله بن يونس السَّمْنَانِيُّ، وعبد الله بن محمد بن ياسين، وعبد الرحمان بن أبي حاتم الرَّازِيُّ، وأبو سعيد عبد الرحمان بن هارون الأصبهانيُّ، والقاسم بن موسى بن الحسن بن موسى الأشْيَب، ومحمد بن أحمد بن صالح بن موسى بن الحسن بن موسى الأشْيَب، ومحمد بن أحمد بن صالح بن

الحجة» «تهذيب»: ١/٤٣ نقل ذلك من مغلطاي كما يبدو (انظر: إكمال ١/الورقة: ١٤).

<sup>(</sup>١) حِبَّان: بكسر الحاء المهملة وتشديد النون.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: «وقد روى النسائي عنه في «السنن الكبرى» عدة أحاديث في الحدود والطلاق وغير
 ذلك ، (تهذيب: ٣٥/١).

عليِّ الأَزْدِيُّ، وأبوحاتِم محمد بن إدريس الرَّازِيُّ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ، وأبو موسى محمد بن المثنَّى وهو من أقرانِهِ، ويحيى بن محمد بن صاعدِ (١).

قال النَّسائيُّ: ثِقةً.

وقال أبو حاتِم: ثقةٌ صَدُوقٌ. وقالَ ابنه عبدُ الرحمان بن أبي حاتِم ِ: إمامُ أهل زمانِهِ (٢) .

وقال إبراهيم بنُ أُورِمةً: أعَدْنا عليه ما سمعناه من بُنْدار وأبي موسى، يعني: لإِتْقَانِهِ وضَبْطِهِ (٣)

قيلَ: مات سنة ستٍ ، وقيل: سنة ثمانٍ ، وقيل: سنة تسعٍ وخمسين ومئتين (٤) .

٤٦ س: أحمد بن سيّار بن أيوب بن عبد الرحمان المَوْوَزِيُ ،
 أبو الحسن الفقية .

<sup>(</sup>۱) وروى عنه أسلم بن سهل الرزاز الواسطي المعروف ببحشل المتوفى سنة ۲۹۲ في (تاريخ واسط) انظر الصفحات: ۱۹۷، ۱۲۳، ۱۷۲، ۲۱۰، ۲۳۲ وروى عنه أيضاً ابن خزيمة في «الصحيح» وابن حبان البستى بعد ذكره في «الثقات».

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر: «ونقل المزي عن ابن أبي حاتم أنه قال فيه: إمام أهل زمانه ، وهو وهم فليس هذا في «الجرح والتعديل» وقد نقله اللالكائي بسنده إلى أبي حاتم نفسه» قلت: الحق مع ابن حجر انظر «الجرح والتعديل»: ۱/۱/۱ وقد ذكر صاحب «الكمال» هذا القول، فلعل المزي اعتمده من غير رجوع إلى الأصل.

<sup>(</sup>٣)ووثقه ابن حبان البستي، والدارقطني، وابن ماكولا. وقال مسلمة بن قاسم في كتاب والصلة»: ثقة جليل حدثنا عنه غير واحد. وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن أحمد بن سنان وبندار فقدمه على بندار. وقال الحاكم في وفضائل الشافعي»: أحمد بن سنان القطان المحدث بواسط ثقة مأمون له مسند مخرج على الرجال، حدث عنه أثمة الحديث. (تذهيب الذهبي: ١/الورقة: ١٢، وإكمال مغلطاي: ١/الورقة: ١٤، وتهذيب ابن حجر: ١/٣٤، وغيرها).

<sup>(</sup>٤) نقل المزي هذا عن ابن عساكر (المعجم المشتمل، الورقة: ٥). وقال ابن حبان في «الثقات» انه توفي سنة ٢٥٠ أو قبلها أو بعدها بقليل. وفي سؤ الات السَّلَفي لخميس الحوزي عن شيوخ واسط: إنه توفي سنة ٢٥٠ أو ٢٥٣ قال: رأيت ذلك بخط أبي المفضَّل بن مَخْلَد «السؤ الات» ص: ٩٣ ـ ٩٣ قال ابن حجر: وكأنها تصحفت، والصواب تسع.

إمام أهل الحديثِ في بلده عِلْماً وأدباً وزُهْداً وَوَرَعاً، وكان يُقاس بعبدِ الله بن المُبارك في عصره. وهو جد (أبي) (١) العباس القاسم بن القاسم السَّيَّاريِّ المَرْوزيِّ لأمَّهِ.

روى عن: إبراهيم بن محمد الشافعي (س)، وأحمد بن أبي الطَّيِّب المَرْوَزِي، وإسحاق بن راهويه، وسُلَيْمان بن حرب، وصَفْوان ابن صالح الدِّمَشْقي، وعبد الله بن عثمان عَبْدان المَرْوَزِي (س)، وأبي مَعْمَر عبد الله بن عَمرو بن أبي الحجاج المُقْعَدِ، وعَفَان بن مُسْلِم، وقتيبة بن سعيد، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمِي، وأبي جعفر محمد بن خالد الهاشِمي الدمشقي، ومحمد بن كَثْيْرِ العَبْدي، ومحمد بن مكي المَرْوَزِي، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز المَرْوَزِيُ (٢)، وموسى بن مروان الرَّقي، وهشام بن عَمّار الدمشقي، ويحيى بن إسحاق المَرْوَزِي، ويحيى بن سُلَيْمان الجُعْفِي، ويحيى بن عبد الله بن بُكْيْرِ المَرْوَزِي، ويحيى بن سُلَيْمان الجُعْفِي، ويحيى بن عبد الله بن بُكْيْرِ المَرْوَزِي، ويحيى بن ضر بن حاجب المَرْوَزِي.

روى عنه: النَّسَائيُّ، وأبو حمزة أحمدُ بنُ عبدِ الله بن عمران المَرْوَزِيُّ، وأبو عَمروٍ أحمدُ أن بن المبارك المُسْتَمْلِيُّ، وأحمدُ بن محمد بن عمر بن بسطام، وحاجب بن أحمد بن يَرْحُم بن سُفيان الطُّوْسيُّ، والحسن بن عليّ بن نصر الطُّوْسيُّ، وزكريا بن يحيى السَّجْزيُّ خَيَاطُ السُّنَةِ، وأبو بكر عبدُ الله بن أبي داود، وعبدُ الله بن

<sup>(</sup>١) إضافة من «ده وأبو العباس هذا عرف بالسياري نسبة إلى جده لأمه أحمد بن سيار، وكان من مفاخر مرو ممن جمع بين الطريقة والشريعة، ولد سنة ٢٦٧ وتوفي سنة ٣٤٤ كما في أنساب السمعاني وكتب الذهبي وغيرها.

 <sup>(</sup>۲) في هامش النسخ تعليق للمزي يُصحح فيه لصاحب والكمال؛ نصه: وكان فيه: ويحيى بن عبد
 العزيز، وهو وهمه.

 <sup>(</sup>٣) في هامش النسخ تعليق للمزي: ووكان فيه: ونصر بن حاجب، وهو وهم أيضاً».

 <sup>(</sup>٤) في هامش النسخ تعليق للمزي: ووكان فيه: محمد بن المبارك المستملي، وهو وهم أيضاً. قلت:
 هذه الأوهام موجودة في نسخ والكمال»: ١/الورقة: ١٦٩.

ناجية ، وأبو بكر عَبْد بنُ محمد بن محمود النَّسفِيُّ ، وعليُّ بن الحُسين البُن الجُنيْد الرازيُّ ، وعُمر بن أحمد بن عليَّ المَرْوَزِيُّ الجَوْهَرِيُّ ، وعُمر بن أحمد بن عليّ المَرْوَزِيُّ الجَوْهَرِيُّ ، وأبو العباس محمد بن أحمد بن مَحْبوب المَحْبُوبيُّ راويةُ التَرْمِذَيِّ ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيْمة ، ومحمد بن إسماعيل البخاريُّ في غير «الجامع» ، ومحمد بن عَيْر الجامع ، ومحمد بن عَيْر البُادْهَر البَلْخيُّ ، ومحمد بن المُنذر بن سعيد الهَرَويُ مَا مُنْدُر بن سعيد الهَرَويُ شَكَر (۱) ، ومحمد بن نصر المَرْوَزِيُّ الفقية ، ويحيى بن محمد بن صاعدٍ .

ورَوَى البُخَارِيُّ في «الجامع» حديثاً عن أحمد بن أبي بكر المُقَدَّمِيِّ، فقيل: إنَّه أحمد بن سَيّار هذا.

قال النَّسَائيُّ: ثقةً. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال عبد الرحمان بن أبي حاتِم: رأيتُ أبي يُطْنِبُ في مَدْحِهِ ويَذكرهُ بالفقهِ والعِلْم.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رحلَ إلى الشامِ ومِصْرَ، وصَنَّفَ، وله كتاب في أخبار مَرو<sup>(۱)</sup>، وهو ثقةً في الحديثِ.

وقال أبو بكر بنُ أبي داود: كانَ من حُفَّاظِ الحديثِ.

وقال عمر بن علك (٣): سألت إبراهيم بن إسحاق الحَرْبيَّ عن أحمد بن سيّار، وقلتُ له: مشايخُكَ مشايخُهُ، فهل كانت بينكما معرفة؟ فقال: ذاك الرجلُ الفاضِلُ كُنّا نعرفُهُ حينئذٍ بالفَضْل والوَرَع.

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعتُ أبا العباس أحمد بنَ

<sup>(</sup>١) شكر: قيده الذهبي في المشتبه: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) وله أيضاً كتاب «المواقيت» و«مسائل البلدان»، وكتاب «الايمان» وكتاب «الردعلى الجامع الأصغر»، وكتاب «فتوح خراسان» وغيرها كما في «أنساب السمعاني» و«تاريخ الإسلام ، للذهبي وغيرهما. (٣) في «تاريخ الخطيب» (١٨٨/٤): عليك ، محرف.

محمد الأديبَ البُسْتِيَّ وكان في الوفد الذين خرجوا مع أبي بكر محمد ابن إسحاق بن خُزيْمة إلى بخارى لزيارة الأمير إسماعيل بن أحمد (١) قال: دخل أبو بكر بن خُزيْمة على عبد الله بن محمود بمرو فقال له بعضُ مشايخهم: يا أبا عبد الرحمان قد دَخَل أبو بكر محمد بن إسحاق منزلك ولم يدخله مِثله ، فقال: لا تَقُلْ ، فقد دخَله أحمدُ بنُ سَيَّارِ (١).

قال أبو العباس السَّيَّارِيُّ: تُوفِّيَ جدي أحمدُ بن سَيَّار سنة ثمانٍ وستين ومئتين.

وقال أبو أحمد الحَنفِيُّ القاضي عن شيوخه: توفِّيَ أحمدُ بنُ سَيّار ليلة الاثنين النصف من شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وستين ومئتين، ودُفِن يوم الاثنين بعدَ العصرِ، وصَلَّى عليه عليّ بن الحسن مردويه إمامُ مسجدِهِ (٣).

وذكر أبو نصر ابن ماكولا أنه مات ابنَ سبعين سنة وثلاثة أشهر<sup>(1)</sup>.

• أحمد بن شُبّويه، هو: أحمد بن محمد بن ثابت الخُزَاعيُّ المَرْوَزيُّ، يأتي فيما بَعْدُ.

<sup>(</sup>١) هذا من عظماء الأمراء السامانية ، وهو المؤسس الحقيقي لدولتهم.

<sup>(</sup>٢) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان من الجماعين للحديث، والرحالين فيه مع التيقظ والإتقان والذب عن المذهب والتضييق على أهل البدع. وقال مسلمة بن قاسم: هو ثقة أخبرنا عنه العقيلي. وقال أبو القاسم بن عساكر: كانت له رحلة واسعة. وقال عبد الغني بن سعيد حافظ مصر: كان ثقة «راجع إكمال مغلطاي: ١/الورقة ١٤ ومنه أخذ ابن حجر في «التهذيب»: ٣٥/١-٣٦، وانظر «أنساب السمعاني»: ٧/٧٠/١ ووتاريخ الخطيب»: ١٨٨/٤).

<sup>(</sup>٣) وذكر السمعاني في (السياري) من «الأنساب» أنه دفن بمرو في مقبرة سوركران، ودفن عنده سبطه أبو العباس أيضاً.

<sup>(</sup>٤) ومما استدركه العلامة مغلطاي للتمييز وهم من الطبقة:

٦- أحمد بن سيار بن رافع.

دمشقي، روى عنه محمد بن إبراهيم بن مروان. قال ابن عساكر: توفي سنة إحدى وسبعين ومثتين. ٧- أحمد بن سَيَّار بن حاتم الطالقاني.

قال الإدريسي في «تاريخ سمرقند»: حدث بسمرقند سنة إحدى وثمانين ومثتين.

الله البَصْرِيُّ، نزيل مكة.

روى عن: أبيه: شبيب بن سعيد (خ خد س)، وعبد الله بن رجاء المكيِّ، وعبد الرحمان بن شَيْبَةَ الجُدِّيِّ، ومروان بن معاوية الفَزَاريِّ، ويزيد بن زُرَيْع .

روى عنه: البُخاريُّ، وإبراهيم بن إسحاق الحَرْبِيُّ، وإبراهيم ابن سعيد الجَوْهَرِيُّ، وأبو خَيْثَمَةَ زُهيرُ بن حربٍ، وأبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد المَيْمُونيُّ (س)، وأبو زُرْعَةَ عُبَيْدُ الله بن عبد العزيز الكريم الرازيُّ، وعُبيد بن محمد النَّسَاجُ، وعليُّ بن عبد العزيز البَغُويُّ، وعليُّ ابن المَدِيْنيِّ، وعَمرو بن عليِّ الفَلاسُ، ومحمد بن إبراهيم الأنماطيُّ مُربَّع، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ، ومحمد النا المائعُ الكبيرُ، ومحمد بن عليّ بن زيد الصائعُ التا الصغيرُ، ومحمد بن يحيى الذُّهليُّ (خد)، وموسى بن سعيد الشَّادانيُّ، ويحيى بن مُعلَّى بن منصور الرازيُّ، ويعقوب بن سفيان الفارسيُّ، ويعقوب بن شَيْبةَ السَّدُوسِيُّ.

قال أبو حاتم: ثقةٌ صدوق (٢).

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة تسع وعشرين ومئتين (7).

<sup>(</sup>١) في حاشية النسخ تعليق للمزي نصه: «الحبطات من تميم». قلت: هو الحارث بن عمرو بن تميم، والحارث هو الحبط بكسر الباء.

<sup>(</sup>٢) وقال ابن عدي: قَبلَهُ أهل العراق ووثقوه. ووثقه ابن حبان البستي أيضاً، وكتب عنه علي ابن المديني. وخرَّج الحاكم حديثه في «المستدرك»، وقال ابن خلفون: لا بأس به. أما قول أبي الفتح الموصلي الأزدي فيه «متروك الحديث غير مرضي» فلم يلتفت إليه أحد، وقد ردَّه الذهبي وابن حجر، الذهبي: «ميزان»: ١٠٣/١، ابن أبي حاتم: «المجرح والتعديل». ١/١/: ٥٥؛ «المعجم المشتمل» لابن عساكر، الورقة: ٢٠ إكمال مغلطاي ١/الورقة: ١٤- ١٥، تهذيب ابن حجر: ٣٦/١).

 <sup>(</sup>٣) وبهذا التاريخ أخذ معظم المؤرخين، ومنهم الذهبي في كتبه والصفدي في «الوافي»: ٦٥٥/٦.
 وقال ابن عساكر في «المعجم المشتمل»: مأت سنة تسع وثلاثين ومئتين.

وروي له أبو داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» وفي «حديث مالك»، والنسائيُ (١).

المَّدُ (٢) بنُ شُعَيْب بن علي (٣) بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمان النَّسَائيُ القاضي الحافِظُ، صاحبُ كتاب « السُّنَن» (٤)

(١) قال أبو علي الغساني الجياني: روى حديثه أبو داود في كتاب الزهد من كتاب السنن. وهذا مما استدركه العلامة مغلطاي وأخذه عنه ابن حجر في والتهذيب.

(٣) وضع ابن حجر علامة الإمام مسلم (م) على اسمه في «التهذيب» و«التقريب» أو هكذا وجدتها في المطبوع منهما، ولم نجد هذه العلامة في الأصل، ولا عند المختصرين الآخرين، ولا نظن أن مسلماً روى عنه. وقال مغلطاي: «لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، فلا أدري لم ذكره المزي». قال بشار عواد: هذا استدراك واه من مغلطاي وكأنه يُتابع بذلك صاحب «الكمال» الذي لم يذكره، لكن المزي اشترط أن يترجم لأصحاب الكتب الستة، فهم أولى بالترجمة.

(٣) في دوفيات الأعيان الابن خلكان (٧٧/١): وأحمد بن علي بن شعيب بن علي ، ولم نجد لذلك أصلًا. وذكر المحقق الفاضل الدكتور إحسان عباس جملة من مصادر ترجمته في الهامش وقال بعد ذكر وتذكرة الحفاظ اللذهبي: دوسماه أحمد بن شعيب بن علي و فكانه أراد أن يشعر القارىء بأن ما في والتذكرة يخالف المصادر الأخرى، وهو غير صحيح، إذ أن ما ورد في والوفيات الهو الشاذ والمصادر الأخرى إنما ذكرته كما هو هنا: وأحمد بن شعيب بن على الميحرر.

(\$) مما يؤسف عليه أن كتاب والسنن الكبرى، لم يصل إلينا، ويظهر أنه كان عزيزاً في فترات طويلة. قلت (القاتل شعيب): والمطبوع المتداول بين طلبة العلم هو المجتبى منه، وهو اختيار تلميذه أبي بكر أحمد بن محمد بن السني صاحب كتاب وعمل اليوم والليلة، نص على ذلك الإمام الذهبي في وتذكرة الحفاظ، الم 194، 194، وقد أخطأ، ابن الأثير صاحب وجامع الأصول، خطأ فاحشا، فزعم وهو يترجم للنسائي أنَّ المجتبى من تأليف النسائي وانتقائه، وأنه تحرى فيه الصحة، استجابة لرغبة بعض الأمراء، فانخدع بمقالته تلك غير واحد من أهل العلم، فقالوا و يجوز العمل بما جاء من الأحاديث في المجتبى من غير نظر في أسانيدها، ولا بحث في عللها، وما جاء في السنن من الأحاديث التي لم ترد في المجتبى فلا يجوز العمل بها إلا بعد البحث عن أسانيدها وكشف حالها، وهذه دعوى مردودة على قائلها، لأنه ليس عليها أثارة من علم، ففي المجتبى عدد غير قليل من الأحاديث قد حكم بضعفها النسائي نفسه وغيره من الأثمة الذين هم القدوة في هذا الفن، والمعول عليهم فيه، وفي السنن أحاديث كثيرة صحيحة، وردت في مواضيع متعددة في تفسير القرآن، وسيرة الرسول ، والآداب، والفضائل، والموت، والحشر والبعث، والشفاعة، والجنة، والنار، وهي مما لم يرد في والمجتبى، يستطيع والأذكار، والموت، والحشر والبعث، والشفاعة، والجنة، والنار، وهي مما لم يرد في والمجتبى، يستطيع العالم المتمكن أن يظفر ببعضها من الأجزاء المتبقية من هذا الكتاب، ومما تناثر في كتب التخريج والشروح.

ولا بدلي هنا من ذكر فائدة ، ربما تخفى على كثير من طلبة العلم ، وهي أن قول المنذري في مختصر سنن أبي داود: أخرجه النسائي ، إنما يعني السنن لا المجتبى الذي صنعه ابن السني ، وكذلك الحافظ المزي في والأطراف، يعني الأصل لا المختصر ، وكل حديث عزاه المحققون من أثمة هذا الفن إلى النسائي ولم تجده في المجتبى فهو موجود لا محالة في السنن . ومما روى النسائي في سننه ولم يرد في المجتبى حديث عائشة زوج النبي هي ، قالت: دخل الحبشة المسجد، يلعبون ، فقال لي : يا حميراء ، تحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت : ...

وغيره من المصنفات المشهورة.

أحد الأئمة المُبْرزين والحفاظ المُتْقِنيْن والأعلام المشهورين. طاف البلاد؛ وسمع بخراسان، والعراق، والحجاز، ومصر، والشام، والجزيرة من جماعة يطول ذكرهم، قد ذكرنا روايته عنهم في تراجمهم من كتابنا هذا(١).

ورَوَى القراءةَ عن أحمد بن نصر النَّيْسابوريِّ المقرىء، وأبي شُعَيْب صالح بن زياد السُّوسيِّ (٢).

روى عنه: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب بن يوسف الإسكندراني، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان القرشي الدمشقي، وأبو العباس أبيض بن محمد بن الحارث بن أبيض القرشي الفهري المصري، وأحمد بن إبراهيم بن محمد بن أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري، وأحمد بن الحسن بن إسحاق بن عُتبة الرازي، وأبو الحسن أحمد بن سُليمان بن أيوب بن حَذْلَم الأسَدِي

<sup>&</sup>quot; نعم، فقام بالباب، وجئته، فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده، قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا، فقال رسول الله على: دحسبك، فقلت: يا رسول الله لا تعجل فقام لي، ثم قال: وحسبك، فقلت: لا تعجل يا رسول الله، قالت: وما بي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي، ومكاني منه. أخرجه السائي في عشرة النساء ورقة ٧٥ وجه أول نسخة الظاهرية، من طريق يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن عائشة. قال الحافظ في الفتح ٢/٣٥٥: إسناده صحيح، ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وقال الزركشي في «المعتبر» ورقة ١٩ وجه ثان، وورقة ٢٠ وجه أول: وذكر لي شيخنا ابن كثير عن شيخه أبي الحجاج المزي أنه كان يقول: كل حديث فيه ذكر الحميراء باطل إلا حديثاً في الصوم في سنن النسائي. قلت: وحديث آخر في النسائي: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم. وإسناده صحيح (ش).

<sup>(</sup>١) قال الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام ومنه نقل الصفدي في «الوافي» والسبكي في «الطبقات» وغيرهما: «وسمع قتيبة، وإسحاق بن راهويه، وهاشم بن عمار، وعيسى بن حماد، والحسين بن منصور السلمي النيسابوري، وعمرو بن زُرارة، ومحمد بن النضر المروزي، وسويد بن نصر، وأبّا كريب، وخلقاً سواهم بعد الأربعين ومثنين» (الورقة: ١٢- أحمد الثالث: ٩/٢٩١٧). قلت: أراد الإمام الذهبي بهؤلاء كبّار شيوخه. (٧) راجع غاية النهاية لابن الجزري: ١١/١.

الدِّمَشْقِيُّ، وأحمد بن عبد الله بن الحسن بن عليّ العَدَويُّ المعروفُ بأبي هُرَيْرة ابن أبي العِصَام، وأبو الحسن أحمد بن عَسى القُمِّيُّ نزيلُ بيروت، جَوْصَىٰ (۱) الدمشقيُّ الحافظُ. وأحمد بن عيسى القُمِّيُّ نزيلُ بيروت، وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمان الحَرسِيُّ (۲)، وأبو الحَسن أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السُّنيِّ مَحْبُوبِ الرَّمْلِيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق ابن السُّنيِّ الدِّينَورِيُّ، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس النَّحُويُ المعروفُ بابن النَّحَاس، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن الأعرابي، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويُّ، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن زامل الأذْرَعِيُّ (۱۳)، وإسحاق بن إبراهيم بن هاشم بن زامل الأذْرَعِيُّ (۱۳)، وإسحاق عليّ الحسن بن الخضر بن عبد الله الأسْيُوطِيُّ (۱۰)، وأبو محمد المسن بن الخضر بن عبد الله الأسْيُوطِيُّ (۱۰)، وأبو محمد المسن بن ما الحسن بن ما الحسن بن عليّ النَّسابوريُّ الحسن بن عليّ النَّسابوريُّ الحسن بن عليّ النَّسابوريُّ الحسن بن عليّ النَّسابوريُّ الحافظ، وأبو عليّ الحسن بن عليّ النَّسابوريُّ الحافظ، وأبو عليّ الحسن بن عليّ النَّسابوريُّ الحافظ، وأبو عليّ الحسن بن عليّ بن محمد بن العباس الكنانيُّ الحافظ، مؤبو بن عمد بن العباس الكنانيُّ الحافظ، مؤبو بن عمد بن عليّ بن محمد بن العباس الكنانيُّ الحافظ،

<sup>(</sup>١) تله الذهبي في «المشتبه» ص: ٢٧٤ وقد جعله المحقق ممدوداً فهمزه وكتبه (جَوِّصاء)، وقيده الفيروزآبادي في «القاموس» (٢٩٧/٢) بالقصر وقال: ابن جَوْصَى محدث مشهور. وقال ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه»: جَوْصَى بفتح الجيم والقصر، وقال بعضهم بالضم. ووجدته بخط المحدث المفيد أبي العباس أحمد بن أمية العبدري: ابن جَوْصَاء ممدوداً غير مصروف، والمعروف الأول. (١/الورقة: ٢٤٠ من نسخة الظاهرية)، وابن جَوْصَى هذا ترجم له الذهبي ترجمة رائعة حافلة في وفيات سنة ٣٢٠ من تاريخ الإسلام، الورقة: ١٠١- ١٠٢ من مجلد أحمد الثالث ٩/٢٩١٧.

<sup>(</sup>٢) في حواشي النسخ من قول المؤلف: «الحرس: محلة بمصر، وقيل: قرية». قال بشار: ومن الذين قالوا: إن الحرس محلة الحافظان أبو علي الغساني والدارقطني كما في أنساب السمعاني. وأخذ الذهبي بقول من قال: إنها قرية من قرى مصر «المشتبه»: ١٤٨، وراجع «توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين: ١/الورقة ١٢٧ من نسخة الظاهرية.

<sup>(</sup>٣) الأذرَعي: نسبة إلى أذرعات، بلد مشهور بالشام. هذه هي النسبة المطلقة في كثير من الرواة المنسوبين هكذا. أما إبراهيم هذا، فقد نسبه الأمير ابن ماكولا إلى أذرعات الشام هذا بالظن (انظر الإكمال: 1٣٧/١) وإليها نسبه السمعاني في «الأنساب»: ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٤) الأسيوطي: نسبة إلى أسيوط المدينة المشهورة بصعيد مصر. قيدها السمعاني بضم الهمزة وتابعه في ذلك ابن الأثير في «اللباب». أما ياقوت، فقد قيدها بالفتح، وتابعه في ذلك ابن الأثير في «اللباب». أما ياقوت، فقد قيدها بالفتح، وتابعه في ذلك ابن عبد الحق في «المراصد» ولذلك =

وأبو الخير زُهير بن محمد بن يعقوب الملطي، وسعيد بن قحلون(١) ابن سعيد البَجَّانيُّ(٢)، وأبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطَّبرانيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجُرْجانيُّ الحافظ، وأبو سعيد عبد

= أبقينا على التقيدين لا سيما وقد قال الجلال السيوطي في « لب اللباب» إن فيها الضم والفتح والكسر. ومنهم من يخفف فيقول: سيوط، وتكون النسبة: السيوطي. وورد اسم أبي علي الأسيوطي هذا في أنساب السمعاني، ولباب ابن الأثير، و«معجم البلدان» لياقوت: «الحسن بن علي بن الخضر بن عبد الله» وذكروا أنه توفي سنة ٣٧٧، والظاهر أن ياقوت بن عبد الله الحموي إنما نقل هذا من أنساب السمعاني. أما الذهبي فقد ذكره في «تاريخ الإسلام» كما هو مذكور عند المزي، وذكره في وفيات سنة ٣٦١ من كتابه، قال كما نقلت من خطم: الحسن بن الخضر بن عبد الله أبو علي الأسيوطي حدث عن أبي عبد الرحمان النسائي وأبي يعقوب المنجنيقي وجماعة. وكان صاحب حديث، وعنه: محمد بن نظيف. . . وأبو القاسم بن بشران وغيرهم، وتوفي في ربيع الأول» (نسخة أيا صوفيا: ٨٠٠٨). والذي عندنا أن هذا هو المتابع وهو الأصح، وقد قاله أيضاً السيوطي في حسن المحاضرة: المحاضرة العماد في الشذرات: ٣٩/٣ وغيرهما.

(١) في إم، وإد، وهما أحسن النسخ وقحلون، بالقاف ولم أجد له تاييداً، مع أنني أكاد آن أكون مطمئناً إلى أن هذا هو اختيار المزي لذلك أبقيتها مع عدم وقوفي على ما يؤيد كونها بالقاف سوى ما وجدته في معجم البلدان لياقوت (١/٩٥٤). وقد وجدتها مجودة بالفاء بخط إمام المؤرخين الذهبي. وسعيد بن قحلون هذا ذكره الذهبي في وفيات سنة ٣٤٦ من تاريخ الإسلام، قال: «سعيد بن فحلون، أبو عثمان البيري الأندلسي آخر من روى عن يوسف المغامي وجماعة. روى «الواضحة» لابن حبيب أبو علي الحسين بن عبد الله التجاني شيخ ابن عبد البر وغيره عن ابن فحلون عن المغامي عن ابن حبيب. وسمع ابن فحلون بقرطبة من بقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، وإبراهيم بن قاسم، ومطرف بن قيس، ورحل فسمع من أحمد بن محمد بن رشدين المصري وأبي عبد الرحمان النسائي وطائفة، وكان صدوقاً في أخلاقه زعارة. روى عنه جماعة منهم يحيى بن عبد الله بن عيسى الليثي. وتوفي في رجب في ثانيه، وكان مولده سنة انتين وخمسين ومئتين». (الورقة: ٢٢٠ من مجلد أحمد الثالث ٢٩١٧). وقال الذهبي في ترجمة أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسين بن يعقوب البجاني من الثالث ٢٩١٧). وقال الذهبي في ترجمة أبي علي الحسين بن غبد الله بن الحسين بن يعقوب البجاني من وليات سنة ٢١١- ونقلت من حبيب، وهو آخر من رواها عن ابن فحلون كما أن ابن فحلون آخر من روي عن المغامي كتاب «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب، وهو آخر من رواها عن ابن فحلون كما أن ابن فحلون آخر من روي عن مجلد أيا صوفيا: ٣٠١٠)، وفي الجذوة للحميدي: «الحسين بن عبد الله بن يعقوب بن الحسين البجاني من مجلد أيا صوفيا: ٣٠٠١)، وفي الجذوة للحميدي: «الحسين بن عبد الله بن يعقوب بن الحسين البجاني من مجلد أيا صوفيا: ٣٠٠١)، وفي الجذوة للحميدي: «الحسين بن عبد الله بن يعقوب بن الحسين البحاني

(٢) وردت اللفظة مهملة عند ابن المهندس، وفي نسخة «د» وضع الناسخ كسرة تحت الباء. قال بشار: هو البَجَّاني: بفتح الباء وتشديد الجيم وبعد الألف نون. وهذه النسبة لم يوردها السمعاني في الانساب فاستدركها عليه العز ابن الأثير في اللباب لكنه لم يذكر شعيد بن فحلون هذا. وقيد الذهبي البَجَاني في «المشتبه» (ص: ٥١) ولم يذكره أيضاً. وقال ابن ناصر الدين في «التوضيح»: «... ومنها أيضاً علي بن الحسين بن عبد الله بن يعقوب البجاني. .. وروى أيضاً عن بلديه سعيد بن فحلون البجاني» (١/الورقة: ٣٧ من نسخة الظاهرية) ويضاف إلى ما هنا ما نقلنا في الهامش السابق عن تاريخ الإسلام للذهبي فيتوكد الأمر (وانظر «معجم البلدان» لياقوت: ١/٩٤٤).

الرحمان بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفيُّ صاحب «تاریخ مصر»، وأبو عیسی عبد الرحمان بن اسماعیل الخَوْلانيُّ العَرُوضيُّ الخَشَّابُ المصريُّ، وأبو الميمون عبدُ الرحمان ابن عبد الله بن عُمر بن راشد البَجَلِيُّ الدمشقيُّ ، وابنهُ: أبو موسى عبدُ الكريم بنُ أحمَّدَ بن شُعَيْبِ النَّسَائيُّ ، وأبو الفتح عُبيد الله بن جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقيُّ المعروفُ بابن الرَّوَّاس، وعليّ بن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاويّ، وعليّ بن محمد بن أحمد بن إسماعيل الطّبَريُّ ، وأبو القاسم عليّ بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العَقَبِ الهَمْدانيُّ الدِّمَشقيُّ، وأبو طالب عمر بن الربيع بن سُلَّيْمان المِصْرِيُّ، وأبو بشر محمد بن أحمد بن حَمَّاد الدُّولابيُّ وهو من أقرانِهِ، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن خالد بن يزيد الاعداليُّ(١) المَصْرِيُّ ، وأبو بكر محمد بن أحمد ابن الحَدَّاد المِصْرِيُّ الفقيهُ ، وأبو الحسن محمد بن أحمد الرَّافِقيُّ ، ومحمد بن جعفر بن محمد بن هشام ابن مَلاس النَّميري، وأبو بكر محمد بن داود بن سُلَيْمان الزاهد، ومحمد بن سَعْدَ السَّعْدِيُّ البَّاوَرْدِيُّ، وأبو الحسن محمد بن عبد الله ابن زكريا بن حُيُّويه النَّيْسابوريُّ ، وأبو بكر محمد بن عليّ بن الحسن بن أحمد النقاش التَنْيسِيُّ ، وأبو جعفر محمد بن عَمرو بن موسى بن محمد ابن حَمَّاد العُقَيْليُّ المكيُّ الحافظ، وأبو الطِّيب محمد بن الفضل بن العباس، ومحمد بن القاسم بن محمد بن سَيّار القُرْطُبيُّ، وأبو بكر محمد بن القاسم المِصْبريِّ الزاهدُ المعروفُ بوليد، وأبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القِرقِساني، وأبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن المأمون الهاشميُّ ، وأبو عليّ محمد بن هارون بن شَعَيْب الأنصاريُّ الدِّمشقيُّ، وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف

<sup>(</sup>١) الأعدالي: لم يذكر السمعاني هذه النسبة في الأنساب، ولا استدركها عليه ابن الأثير في اللباب، لكنهما ذكرا الأعدولي: نسبة إلى أعدول بطن من الحضارمة، ونسب السمعاني ابن لهيعة وبعض أقربائه إليه، فلعل هذه نسبة مقاربة لتلك!

الشَّيْبَانيُّ الحافظُ المعروفُ بالأخْرَم (١)، ومنصور بن إسماعيل الفقيهُ المِصْريُّ، وأبو عَوَانَةَ يعقوب بن المحاق الأسفرايينيُّ، ويعقوب بن المبارك المصريُّ، وأبو القاسم يوسف بن يعقوب السُّوسِيُّ.

قال أبو أحمد بن عَدِي الحافِظُ: سمعتُ منصوراً الفقية وأحمد ابن محمد بن سلامة الطحاويُّ يقولان: أبو عبد الرحمان النَّسَائيُّ إمامُ من أثمة المسلمين.

وقال أيضاً: أخبرني محمد بن سَعْد الباوَرْديُّ، قال: ذكرتُ لقاسم المُطَرِّز أبا عبد الرحمان النَّسائيُّ ، فقال: هو إمام ؛ أو يستحق أن يكوَّنَ إماماً ، أو كما قال .

وقال الحاكمُ أبو عبدُ الله الحافظُ: سمعتُ أبا عليِّ الحسين بن عليِّ الحافظَ يقول: سألتُ أبا عبدَ الرحمان النَّسَائيَّ، وكان من أئمة المسلمين: ما تقول في بَقِيَّةَ... فذكر كلاماً.

وقال أيضاً: أخبرنا أبو علي الحافظ، أخبرنا أبو عبد الرحمان النّسائي الإمام في الحديث بلا مُدافَعَة .

وقال أيضاً: سمعت أبا علي الحافظ غير مرةٍ يذكر أربعةً من أئمةِ المسلمينَ رآهم، فيبدأ بأبي عبد الرحمان.

وقال في موضع آخر: سمعتُ أبا عليّ الحافظ يقول: رأيتُ من أئمة الحديث أربعة في وطني وأسفاري؛ اثنان منهم بنيسابور: محمدُ

<sup>(</sup>١) فات المزي هنا واحدً من كبار الرواة عن النسائي هو مسعود بن علي بن الفضل البَجَاني. قال ابن الفرضي: مسعود بن علي بن مروان من أهل بجانة يُكنى أبا القاسم... ورحل حاجاً فسمع بمصر من أحمد بن شعيب النسائي (تاريخه، الترجمة: ٢١٤٦). وقال عز الدين ابن الأثير في (البَجَّاني) من واللباب: و... روى عن أبي عبد الرحمان النسائي السنن له، كذلك ضبطه الحافظ السَّلْفيَّ، وذكره معين الدين ابن نقطة في عن أبي عبد الرحمال الإكمال وقال: ونقلته من خط السَّلْفي رحمه الله (نسخة الظاهرية). وقال الذهبي في والمشتبه: ووالبجاني بالتثقيل والفتح نسبة إلى بجانة بليدة بالأندلس منها: مسعود بن علي البجاني، حمل عن النسائي كتاب السنن، (ص: ٥١ وانظر توضيح ابن ناصر الدين: ١/الورقة: ٣٧).

ابن إسحاق وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عبد الرحمان النَّسَائيُّ بمصر، وعَبْدان بالأهواز.

وقال أيضاً: سمعتُ جعفرَ بن محمد بن الحارث يقول: سمعتُ مأمون (١) المصريَّ الحافِظَ يقول: خرجنا مع أبي عبد الرحمان إلى طَرَسُوس سنةَ الفداء، فاجتمع جماعةٌ من مشايخ الإسلام، واجتمع من الحُفّاظِ: عبد الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن إبراهيم مُربَّع وأبو الآذان (٢) وكيلَجَة (٣) وغيرهم، فتشاوروا مَن يَنْتَقِي لهم على الشيوخ، فأجمعوا على أبي عبد الرحمان النسائي فكتبوا كُلُهم بانتخابه.

وقال أيضاً: سمعتُ أبا الحُسين محمد بن المُظَفَّر الحافظَ يقولُ: سمعتُ مشايخنا بمصر يَعْتَرفون لأبي عبد الرحمان النَسائيِّ بالتقدّم والإمامة، ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار ومُواظبته على الحج والاجتهاد، وأنه خرج إلى الفداء مع وألي مصر فُوصِفَ من شهامته وإقامته السنن المأثورة في فداء المسلمين والمشركين واحترازه عن مجالسة السلطان الذي خرج معه والانبساط بالمأكول والمشروب في رَحله، وأنه لم يزل ذلك دأبة إلى أنْ اسْتشهد رضي الله عنه بدمشق من جهة الخوارج.

وقال أيضاً: سَمِعتُ عليَّ بنَ عُمر الحافظَ غير مرة يقول: أبو عبد الرحمان مُقَدَّمٌ على كلِّ مَن يُذكر بهذا العلم من أهل عصره.

وقال أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين السُّلَمِيُّ الصوفيُّ: سألتُ أبا الحسن عليّ بن عمر الدَّارَقُطْنِيَّ الحافِظَ، فقلتُ: إذا حَدَّثَ محمد بن إسحاق بن خُزَيْمةَ وأحمد بن شُعَيْب النَّسائيُّ حديثاً مَن تُقَدِّمُ

<sup>(</sup>١) في حواشي النسخ من قول المؤلف: «هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن داود».

<sup>(</sup>٢) في حواشي النسخ قول للمؤلف نصه: «أبو الآذان اسمه عمر بن إبراهيم».

<sup>(</sup>٣) في حواشي النسخ أيضاً: «وكيلجة اسمه محمد بن صالح بن عبد الرحمان».

منهما؟ قال: النَّسائيّ لأنه أسند، على أنّي لا أُقَدّم على النَّسائي أحداً وإنْ كانَ ابن خُزَيْمَةُ إماماً ثَبْتاً مَعْدُومَ النَّظِيْرِ.

قال: وقال: سمعتُ أبا طالب(١) الحافظَ يقول: مَن يَصبر على ما يَصبر عليه أبو عبد الرحمان النَّسائيّ؛ كان عنده حديث ابن لَهيعة ترجمةً فما حَدَّثَ بها، وكان لا يرى أنْ يُحَدَّثَ بحديث ابن لَهيعة.

وقال حمزة بن يوسف السَّهْمِيُّ: وسُئِلَ يعني الدَّارَقُطْنِي - إذا حَدَّثَ أبو عبد الرحمان النَّسائيُّ وابن خُزَيْمةَ بحديثٍ أَيُّما تُقدّمه؟ فقال: أبو عبد الرحمان؛ فإنه لم يكن مثله ولا أُقَدِّمُ عليه أحداً، ولم يكن في الورع مثلُه لم يُحَدِّث بما حَدَّثَ ابنُ لهيعةَ وكان عنده عالياً عن قتية .

وقال أبو عبد الرحمان السُّلَمِيُّ أيضاً: سمعت أبا الحسن الدَّارَقُطْنِيَّ يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن محمد المُعَدَّل النَّسَوِيَّ بمصر يقول: سمعت أبا بكر ابن الحَدَّاد ـ وذَكَرَهُ بالفضل والدِّين والاجتهادِ ـ قال: أخَذْتُ نفسي بما رواه الرَّبيع عن الشافعيّ أنه كان يختم في شهر رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة وفي غير رمضان ثلاثين ختمة ، فأما في شهر رمضان فلم أقدر على تمام الستين ، وأكثر ما قدرت عليه تسعة وخمسين ختمة وأتيتُ في غير (١) رمضان بثلاثين ختمة . قالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وكانَ ابنُ الحداد كثيرَ الحديثِ ولم يُحَدِّث عن أحدٍ غير أبي عبد الرحمان النسائيّ فقط، وقال: رضيتُ به يُحدِّث عن أحدٍ غير أبي عبد الرحمان النسائيّ فقط، وقال: رضيتُ به حجةً بيني وبين الله .

وقال أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون الهاشِميُّ: كنتُ يوماً في دهليز الدار التي كان أبو عبد الرحمان يسكنها في زُقاق

<sup>(</sup>١) في حواشي النسخ قول للمؤلف: «اسمه أحمد بن نصر».

<sup>(</sup>۲) ليس في «د» ولا يستقيم المعنى بغيرها.

القناديل ومعي جماعة ننتظره لينزل ويمضي إلى الجامع ليقرأ علينا حديث الزهري، فقال بعض من حضر: ما أظن أبا عبد الرحمان إلا يشرب النبيذ للنُضْرة التي في وجهه والدم الظاهر مع السن! وقال آخرون: ليت شِعْرَنَا ما يقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقلت: أنا أسأله عن الأمرين وأخبركم، فلما ركب مشيت إلى جانب حماره، وقلت له: تَمارَى بعض من حَضَرَ في مَذْهبك في النبيذ، فقال: مَذْهبي أنه حرام لحديث أبي سلمة عن عائشة «كل شراب أسكر فهو حرام» (١) فلا يحل لأحد أن يشرب منه قليلاً ولا كثيراً. قلت: فما الصحيح من الحديث في إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: لا يصح عن النبي على في إباحته ولا تحريمه شيء (٢)، ولكن محمد بن كعب القُرَظِيّ حَدَّث عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ ٣١/٥ في الأشربة، وأحمد ٣٦/٦ و٣٦ ، ٩٧ و ١٩٠ و ٢٧٦، ٢٧٢، والبخاري ٣٠/١ و٣٥ و ٣٠/١ في الوضوء: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ والمسكر و ٣٥/١ في الأشربة: باب الخمر من العسل، ومسلم (٢٠٠١) في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (٣٦٨٢) في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والنسائي ٢٩٧/، ٢٩٨ في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة (٣٣٨٦) في الأشربة: باب كل مسكر حرام من طرق عن ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله على عن البتع، فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام» (ش).

<sup>(</sup>٢) بل قد ثبت في غير ما حديث عنه ﷺ النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها، فقد أخرج البخاري في .وصحيحه ١٤٣٨ في التفسير: باب نساؤ كم حرث لكم، ومسلم (١٤٣٥) في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن وراثها من غير تعرض للدبر، من حديث جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل المرأة من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت: ﴿ نساؤ كم حرث لكم فَأْتُوا حَرْثُكُم أَنَّى شئتم ﴾ وفي رواية لمسلم: وإن شاء مُجبية وإن شاء غير مُجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد، والمُجبية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج وهو موضع الحرث والولد.

وأخرج الإمام وأحمد ٤٠٨/٢ و ٤٧٦ وأبو داود (٣٩٠٤)، والدارمي ٢٥٩/١، والترمذي (١٣٥) من حديث أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من أتى كاهناً فصدَّقه فيما يقول، أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد»، وسنده قوي.

وأخرج أحمد ٧٧٧/٢ و ٣٤٤، وابن ماجة(١٩٢٣) من حديث أي هريرة عن النبي ﷺ قال: ولا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وصححه البوصيري في والزوائد، وله شاهد بسند حسن من حديث ابن عباس عند الترمذي، وصححه ابن حبان (١٣٠٧).

وأخرج أحمد ٤٤٤/٢ و ٤٧٩ ، وأبو داود (٢١٦٢) من حديث أبي هريرة مرفوعاً وملعون من أتى امراته في دبرها ، وسنده حسن ، وله شاهد يتقوى به عند الطبراني في والأوسط ، كما في والمجمع ، ٢٩٩/٤ من حديث عقبة بن عامر .

جدّك ابن عباس «اسْقِ حرثك من حيثُ شئتَ» فلا ينبغي لأحدٍ أن يتجاوز قولَهُ (١).

قال: وكانَ أبو عبد الرحمان يُؤثر لباس البُرود النُّوبيّة الخُضْر ويقول: هذا عوض من النظر (٢) إلى الخضرة من النبات فيما يُراد لقوة البصر. وكانَ يُكثر الجماع مع صوم يوم وإفطار يوم؛ وكان له أربع زوجات يَقْسِمُ لهن، ولا يخلو مع ذلك من جاريةٍ واثنتين يَشتري الواحدة بالمئة ونحوها ويَقْسِمُ لها كما يقسم للحرائر. وكان قوتُهُ في كل يوم رطل (٣) خبز جيد يُؤخذ له من سُويقة العَرَّافين لا يأكل غيره كان صائماً أو مُفطراً. وكان يُكثر أكل الديوك الكبار، تُشترَى له، وتُسمَّن ثم تُذبحُ فيأكلها، ويذكر أن ذلك ينفعُه في باب الجماع.

وأخرج الترمذي (١٦٤٤) في الرضاع والدارمي ٢٠٠١ من حديث علي بن طلق قال: قال رسول الله ﷺ : «لا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحي من الحق، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث خزيمة بن ثابت، أخرجه الشافعي ٣٣٠٠/، والطحاوي ٢/ ٢٥ وسنده صحيح، وصححه ابن حبان من حديث أبن الملقن في وخلاصة البدر المنير، ووصفه الحافظ في والفتح، ١٤٢/٨ بأنه من الأحاديث الصالحة الإسناد.

وأخرج الإمام أحمد برقم (٦٧٠٦) و(٦٩٦٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: وهي اللوطية الصغرى، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها وسنده حسن.

وأخرج الطبري ٢/ ٢٣٤، وأحمد (٦٩٦٨)، والبيهقي ١٩٩/٧ عن قتادة قال: حدثني عقبة بن وَسَّاج، عن أبي الدرداء قال في إتيان المرأة في دبرها: وهل يفعل ذلك إلا كافر. وسنده صحيح.

وأخرج الإمام أحمد ٢٩٧/، والترمذي (٢٩٨٤) بسند حسن عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله هلكتُ فقال: دوما الذي أهلكك؟ قال: حولت رحلي البارحة، قال: فلم يرد عليه شيئاً، فأوحى الله إلى رسوله: ﴿ نِسَاؤُكُم حَرْث لكم فَأْتُوا حَرْثَكم أنّى شِئْتُم﴾ أقبل وأدبر، واتّق الحَيْضة والدُّبر، (ش).

(١) قال الذهبي في وتذكرة الحفاظ»: وثبت نهي المصطفى عن أدبار النساء ولي فيه مصنف» (٢٩٩/٢). قال بشار: وكتابه هذا ذكره تلميذه الصلاح الصفدي والوافي»: ١٦٤/٧ وونكت الهميان»: ٢٤٣ وابن شاكر الكتبي وفوات الوفيات»: ١٨٣/٧ و(عيون التواريخ، الورقة: ٨٦) والزركشي (عقود الجمان، الورقة: ٧٠) وابن تغري بردى (المنهل الصافي، الورقة: ٧٠) وذكروا إنه في جزءين.

(Y) في وم»: (النظرة) ولعله من سبق قلم ابن المهندس.

(٣) الرطل: بفتح الراء وكسرها كما في معجمات اللغة.

وسمعت قوماً يُنكرون عليه كتاب «الخصائص» لعلي رضي الله عنه م، ولم عنه وتَرْكَهُ لتصنيف فضائل أبي بكر وعُمر وعثمان رضي الله عنهم، ولم يكن في ذلك الوقت صَنَّفها، فحكيتُ له ما سمعتُ ، فقال: دخلنا إلى دمشق والمُنْحَرفُ عن علي بها كثير، فصنَّفتُ كتاب «الخصائص» رجاء أن يَهديَهم الله. ثم صَنَّف بعد ذلك فضائل أصحاب رسول الله على وقرأها على الناس، وقيل له وأنا حاضر: ألا تُخَرِّجُ فضائلَ معاوية؟ فقال: أيُّ شيء أُخرِّجُ؟! «اللَّهُمُّ لا تُشْبِعْ بَطْنَهُ»! (١) وسكت وسكتَ وسكتَ السائلُ.

وقال أبو بكر ابن المأمون أيضاً: سمعتُ أبا بكر (٢) ابن الإمام الدِّمْياطيَّ يقول لأبي عبد الرحمان النَّسائيّ: ولدتُ في سنة أربع عشرة يعني ومئتين ففي أي سنة وُلِدْتَ يا أبا عبد الرحمان؟ فقال أبو عبد الرحمان؛ يُشبه أن يكون في سنة خمس عشرة ومئتين؛ لأن رحلتي الأولى إلى قُتْيبة كانت في سنة ثلاثين ومئتين، أقمتُ عنده سنة وشهرين.

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعتُ عليَّ بنَ عُمر<sup>(٣)</sup> يقول: كان أبو عبد الرحمان النَّسائيُّ أفقهَ مشايخ مِصر في عصره، وأعْرَفَهم بالصَّحيح والسَّقيم من الآثار، وأعلمَهم بالرجال، فلما بلغ

<sup>(</sup>٢) في حواشي النسخ من قول المؤلف: وهو محمد بن جعفر بن محمد البغدادي نزيل دمياط،.

<sup>(</sup>٣) يعني الدارقطني.

هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرَّملة، فَسُئِلَ عن فضائل معاوية، فأمسك عنه، فضربوه في الجامع. فقال: أخرجوني إلى مكة، فأخرجوه إلى مكة وهو عليل، وتوفي بها مقتولاً شهيداً.

قال الحاكم أبو عبد الله: ومع ما جمع أبو عبد الرحمان من الفضائل رُزِقَ الشهادة في آخر عمره؛ فحدثني محمد بن إسحاق الأصبهانيُّ، قال: سمعتُ مشايخنا بمصرَ يذكرون أن أبا عبد الرحمان فارق مصر في آخر عمره، وخرجَ إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية بن أبي سُفيان وَمَا رُوي من فضائله، فقال: ألا يرضى معاوية رأساً برأس حتى يُفَضَّل؟! فما زالوا يدفعون في حِضْنَيْهِ (١) حتى أُخرج من المسجد ثم حُمل إلى مكة ومات بها سنة ثلاث وثلاث مئة وهو مدفون بمكة.

قال الحافظ أبو القاسم (7): وهذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمان في معاوية بن أبي سفيان، وإنما تدل على الكف في (7) ذكره بكل حال.

ثم روى بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد القابسي، قال: سمعت أبا علي الحسن بن أبي هلال يقول: سُئِلَ أبو عبد الرحمان النسائي عن معاوية بن أبي سُفيان صاحب رسول الله على، فقال: إنما الإسلام كدارٍ لها باب، فبابُ الإسلام الصحابة، فمن آذى الصحابة إنما أراد الإسلام، كمن نقر الباب إنما يُريد دخول الدار، قال: فمن

<sup>(</sup>١) في حواشي النسخ قول للمؤلف: ويعني في جنبيه على قبل بشار: وفي معجمات اللغة: ما دون الإبط إلى الكشح. وفي وتذكرة الحفاظ اللذهبي (٢٠٠/٢): خصييه وفي الوافي للصفدي (١٦/٣): خصييه وذكر المحقق أنها بغير إعجام في أصل المخطوط. وفي ظبقات السبكي (١٦/٣) وشذرات ابن العماد (٢٤٠/٢): خصيتيه والظاهر أن المحققين أبدلوها لأنها وردت بغير إعجام كما أشاروا في التعليق. وقال ابن خلكان في والوفيات ٢٧٧/٤: وفما زالوا يدفعون في حِضْنه حتى أخرجوه من المسجد. وفي رواية أخرى: يدفعون في خُصْييه وداسوه ».

<sup>(</sup>٢) يعني ابن عساكر حافظ الشام.

<sup>(</sup>٣) في (٤): عن.

أراد معاوية فإنما أراد الصحابة (١).

قال أبو سعيد بن يونس: قدم مصر قديماً وكَتَبَ بها وكُتِبَ عنه ، وكان إماماً في الحديثِ ثِقةً ثُبْتاً حافظاً ، وكان خروجُه من مصر في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاث مئة . توفي بفلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مئة . وكذا قال أبو جعفر الطّحاويُّ : إنه مات في صفر سنة ثلاث وثلاث مئة بفلسطين .

وقيل: إنه مات بالرَّملة (٢) ودفن ببيت المَقْدِس (٣).

## 24- خ د تم: أحمد بن صالح المصريُّ، أبو جعفر الحافظُ

(1) وقال الحافظ أبو يَعْلَى الخليلي في كتاب والارشاد»: وحافظ متقن، أقام بمصر وعمر. رضيه الحفاظ، وكتابه يُضاف إلى كتاب البخاري ومسلم وأبي داود... ونُقم عليه كلامه في أحمد بن صالح... اتفقوا على حفظه واتقانه» (الورقة: ٥٨). وقال ابن طاهر المقدسي: سألت سعيد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت: ضعفه النسائي، فقال: يا بني إن لأبي عبد الرحمان شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم.

وقال الذهبي في ترجمة أحمد بن صالح المصري من الميزان (١٠٣/١): آذى النسائي نفسه بكلامه فيه. وقال الناج السبكي: «سمعت شيخنا أبا عبد الله الذهبي الحافظ، وسألته: أيها أحفظ: مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ، أو النسائي؟ فقال: النسائي. ثم ذكرت ذلك للشيخ الإمام الوالد تغمده الله برحمته، فوافق علمه الطبقات: ٣٨٣.

(٢) قال تقي الدين الفاسي بعد أن أورد هذه الروايات: «فيلخص من هذا أنه اختلف في وفاته وموضعها، فقيل: في صفر بفلسطين، قاله الطحاوي وابن يونس، وقيل في شعبان سنة ثلاث وثلاث مئة بمكة قاله الدارقطني «العقد الثمين»: ٣/٣٤ ورجع الذهبي قول الطحاوي وابن يونس وصححه كما في تاريخ الإسلام (الورقة: ٣٣ أحمد الثالث ٩/٢٩١٧)، وتابعه في ذلك تلميذه الصلاح الصفدي في الوافي (٩/٢٩١٧).

(٣) ذكر صاحب «الكمال» بعد ترجمة النسائي ترجمة تخطاها المزي بسبب عدم وقوفه على من روى له
 من الستة، وهو:

أحمد بن شيبان الرملي، أبو عبد المؤمن . سمع سفيان بن عيينة ، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ، ومؤمل بن اسماعيل ، وعبد الملك بن إبراهيم الجُدي وغيرهم . روى عنه يوسف بن موسى المروزي . قال ابن أبي جاتم : كتبنا عنه وهو صدوق . (الكمال: ١/الورقة: ١٦٩) . وأورده ابن حجر في التهذيب وزاد عليه : ووقال العقيلي في الضعفاء : لم يكن ممن يفهم الحديث وحدث بمناكير . وقال ابن حبان في الثقات : يخطىء . وقال صالح الطرابلسي : ثقة مأمون أخطأ في حديث واحد ، انتهى . واسم جده الوليد بن حسان القيسي الراوي . ومن شيوخه محمد بن جعفر غندر . ومن الرواة عنه : ابن خزيمة وابن الجارود ومحمد بن المنذر بن سعيد ، وأبو العباس الأصم ، وكانت وفاته سنة ٧٥٠ . (تهذيب : ١٩٩١) .

قال بشار: وذكره الذهبي في الميزان: (١٠٣/١) وقال فيه: صدوق قيل: كان يخطىء، فالصدوق يخطىء. ووثقه ابن حبان.

المعروفُ بابن الطُّبريِّ .

كانَ أَبُوه من أهل طَبَرستان من الجُنْد. وكان أبو جعفر أحد الحُفّاظ المُبرزينَ والأئمةَ المذكورينَ.

روى عن: إبراهيم بن الحَجَّاج (۱) من أصحاب عبد الرزاق، وأسدبن موسَى المِصْرِيّ (د)، وإسماعيل بن أبي أُويس المَدَنيِّ (د)، وحَرَمِي بن عُمَارة بن أبي حَفْصة البَصْرِيّ، وخالد بن نِزادِ الأَيْلِيِّ، وسُفيان بن عُيْنَة (د)، وسَلاَمة بن رَوْحَ الأَيْلِيِّ، وعبدِ الله بن أبن إبراهيم بن عُمر بن كَيْسان الصَّنْعَانِيِّ، وعبدِ الله بن نافع الصائغ ابن إبراهيم بن عُمر بن كَيْسان الصَّنْعانِيِّ، وعبدِ الله بن نافع الصائغ (د)، وعبدِ الله بن وهب (خ د تم)، وعبدِ الرزاق بن هَمَّام (د)، وعبدِ الملك بن عبد الرحمان الذِّمَارِيِّ (د)، وعقان بن مُسْلِم الصَّفَّار البَصْرِيّ، وعَنْبَسَة بن خالد الأَيْلِيِّ (خ د)، وأبي نُعَيْم الفَضْل بن دُكَيْن الكُوفَيِّ، وقدامة بن محمد الخشرَمِيّ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي الكُوفيِّ، وقدامة بن محمد الخشرَمِيّ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديْك (د)، ويحيى بن محمد الجَارِيّ

روى عنه: البُخَارِيُّ، وأبو داود، وإبراهيم بن عَمرو بن ثَوْر الزَّوْفِيُّ (٢) ، وأحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سَعْد، وأحمد ابن محمد بن نافع الطحان المصريُّ، وإسماعيل بن الحَسَن الحَفّاف المصريُّ، وإسماعيل بن عبد الله الأصبهانيُّ سَمُّويه، وإسماعيل بن محمد بن قيراط الدِّمَشقيُّ، وصالح بن محمد البغداديُّ الحافِظُ

<sup>(</sup>١) في حواشي النسخ قول للمؤلف يصحح فيه لصاحب والكمال، نصه: وكان فيه: إبراهيم بن الحجاج السامي. وقوله السامي وهم».

<sup>(</sup>۲) بفتح الزاي نسبة إلى زُوف وهو بطن من مراد، وإبراهيم بن عمرو هذا من مواليهم فنسب إليهم، ذكره الذهبي في وفيات سنة ٣٠٣ من تاريخ الإسلام، قال: وإبراهيم بن عمرو بن ثور بن عمران المرادي مولاهم الذهبي في وفيات سنة ٣٠٣ من تاريخ الإسلام، قال: وإبراهيم بن عمرو بن ثونس ووثقه وقال: كان المصري، أبو إسحاق. سمع يحيى بن بكير وأحمد بن صالح وغيرهما، وعنه ابن يونس ووثقه وقال: كان يخضب وعمي. توفي في شعبان، (الورقة: ١٤ أحمد الثالث ٧٢٩١٧). وراجع أنساب السمعاني: ٣٤٦/٦.

المعروفُ بِجَزَرَةَ، والعباس بن محمد بن العباس البَصْرِيُّ، وعبد الله ابن عَبْدُویه النسفیُّ، وأبو زُرْعَةَ عبد الرحمان بن عَمرو الدِّمَشقیُّ، وأبو زُرْعَةَ عبد الرحمان بن عَمرو الدِّمَشقیُّ، وأبو زُرْعَةَ عبد الرحمان بن عَمرو الدِّمَشقیُّ، وأبو زُرْعَةَ عبد الله بن عبد الكريم الرازیُّ، وعُبَیْد بن رِجَال (۱) المصریُّ، وعثمان بن سعید الدَّارمیُّ، وعلیّ بن الحُسین بن الجُنیْد الرازیُّ، وعُمر بن عبد العزیز بن عِمران بن أیوب بن مقلاص الخُزَاعِیُّ المصریُّ، وعمر بن أبی عمر العبدیُّ البَلْخیُّ، وعمرو بن محمد بن بُکیْر الناقِدُ وهو من أقرانه، وأبو إسماعیل محمد بن إسماعیل التَّرْمِذیُّ، ومحمد بن عبد الله بن نُمَیْر الهَمْدانیُ وهو من أقرانه، وأبو موسی محمد بن المثنی وهو من أقرانه، ومحمد بن هارون بن من أقرانه، ومحمد بن المشی ومحمد بن البیثم بن حَمَّاد قاضی عُکْبَرا، ومحمد بن یحییٰ الذَّهٰلِیُّ، ومحمود بن إبراهیم بن سُمَیْع الدَّمَشقیٌ، ومحمود بن غیلان المَرْوزیُّ وهو من أقرانِه، وموسی بن سَهْل الرَّمْلِیُّ، ومحمود بن غیلان المَرْوزیُّ وهو من أقرانِه، وموسی بن سَهْل الرَّمْلِیُّ، ومحمود بن فیلان المَرْوزیُّ وهو من أقرانِه، وموسی بن سَهْل الرَّمْلِیُّ ومحمود بن فیلان المَرْوذیُّ وهو من أقرانِه، وموسی بن سَهْل الرَّمْلِیُّ ، وبعقوب بن سُفیان الفارسیُّ، ویوسف بن موسی المَرُّوذیُ (۲).

وسمع منه النَّسائيُّ ولم يُحَدِّث عنه.

قال علي بن عبد الرحمان بن المغيرة عن محمد بن عبد الله بن نُمَيْر: سمعتُ أبا نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن يقول: ما قَدِمَ علينا أحدُ أعلم بحديث أهل الحجاز من هذا الفتى ـ يريدُ أحمدَ بن صالح .

وقالَ أبو أحمد بن عَدِي: سمعتُ أحمد بن عاصم الأقرَّع بمصرَ

<sup>(</sup>١) قيده الذهبي في المشتبه بكسر الراء المهملة مخففاً (ص: ٣٠٩). وقال ابن ناصر الدين في توضيحه: «هو عبيد بن محمد بن موسى أبو القاسم المؤذن البزاز، ورجال لقب أبيه محمد. وفي كتاب الألقاب لأبي بكر الشيرازي أن رجالاً لقب عبيد. توفي عبيد سنة أربع وثمانين ومثنين، (١/الورقة: ٢٤ من نسخة الظاهرية).

 <sup>(</sup>۲) نسبة إلى مرو الروذ ضبطها الذهبي في «المشتبه» ضبط القلم (ص: ۵۸٤) وقال ابن ناصر الدين:
 بفتح الميم وضم الراء المشددة وسكون الواو تليها ذال معجمة مكبورة نسبة إلى مرو الروذ وهي بلدة بجنب مرو الشاهجان. (۳/الورقة: ۲۸).

يقول: سمعتُ أبا زُرْعَةَ الدِّمشقيَّ يقول: قَدِمتُ العراقَ فسألني أحمد ابن حنبل: مَن خَلَّفتَ بمصر؟ قلت: أحمد بن صالح. فَسُرَّ بذكره، وذكرَ خيراً، ودعا الله له.

وقال أبو بكر محمد بن حَمْدون بن خالد النَّيسابُوريُّ: سمعتُ أبا الحسن عليَّ بن محمود الهَرويُّ يقول: قلتُ لأحمد بن حنبل: مَنْ أَعَرفُ الناس بأحاديثِ ابن شِهاب، قال: أحمد بن صالح المِصْريُّ، ومحمد بن يحيىٰ النَّيسابُوريُّ .

وقال أبو عبد الرحمان عبد الله بن إسحاق النَّهاوَنْدِيُّ الحافظُ: سمعتُ يعقوبَ بنَ سُفيان يقول: كتبتُ عن ألف شيخ وكسر كُلُّهم ثقات ما أحدٌ منهم أتَّخِذُهُ عند الله حجة إلا رجلين: أحمد بن صالح بمصر، وأحمد بن حنبل بالعراق(١).

وقالَ البُخَارِيُّ: أحمد بن صالح ثِقَةٌ صَدوق ما رأيتُ أحداً يتكلَّم فيه بحجة ؛ كان أحمدُ بن حنبل وعليُّ وابنُ نُمَيْر وغيرُهم يُثَبِّتون أحمد بن صالح، كان يحيىٰ يقول: سلُوا أحمد فإنه أثبت.

وقالَ الحاكِمُ أبو عبد الله: أخبرني أبو صالح خَلَف بن محمد بن إسماعيل، قال: سمعتُ صالح بن محمد بن حبيب يقول: قال أحمدُ ابنُ صالح المصريُّ: كان عند ابن وَهْب مئة ألف حديث كتبتُ عنه خمسين ألف حديث، قالَ: ولم يكُنْ بمصر أحد يُحْسِنُ الحديثَ ولا يحفظ غير أحمد بن صالح؛ كان يَعقل الحديثَ ويُحْسِنُ أن يأخذَ، وكانَ رجلاً جَامعاً يعرفُ الفقة والحديثُ والنَّحوَ ويتكلَّمُ في حديث الثوريِّ وشُعْبةَ وأهل العراق، وكان قَدِمَ العراق وكتبَ عن عَفّان وهؤ لاء، وكانَ يُذاكر بحديث الزُّهريِّ ويحفظهُ.

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا النص في المطبوع من (تاريخ) يعقوب، لكن محققه الفاضل وضعه في مستدركه نقلاً من ميزان الذهبي (انظر تاريخ يعقوب المعروف بالمعرفة والتاريخ: ٣٦٨/٣).

قال: وقال أحمد: كتبتُ عن ابن زَبالَةَ (١) مئة ألف حديث ثم تبيَّن لي أنه كانَ يضع الحديث، فتركتُ حديثه، قال: وكانَ أحمد بن صالح يُثني على أبي الطاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرح ويقع في حَرْمَلَةَ، ويونس بن عبد الأعلى.

وقالَ أبو أحمد بن عَدِي: سمعتُ محمد بن موسى الحَضْرميَّ يعرف بأخي أبي عجيبة بمصر يقول: سمعتُ بعض مشايخنا يقول: قالَ أحمد بن صالح: صَنَّفَ ابن وَهْب مئةَ ألف وعشرينَ ألف حديث، فعند بعض الناس منها الكُلّ يعني حَرْمَلَة وعند بعض الناس منها النُّسف يعنى نفسَه.

وقالَ عليُّ بن الحُسين بن الجُنيْد الرازيُّ: سمعت محمد بن عبد الله بن نُمَيْر يقول: حدثنا أحمد بن صالح، وإذا جاوزتَ الفُراتَ، فليس أحد مثلة.

وقال أبو العباس بن عُقْدَة : حدثني عبد الله بن إبراهيم بن قُتيبة ، قال : سمعتُ ابنَ نُمَيْر وذَكَرَ أحمدَ بنَ صالح ، فقال : هو واحدُ الناس في عِلْم الحجازِ والمَغْرِب، فَهم ، وجَعَلَ يُعَظِّمه ، وحَدَّثنا عنه بغير شيء .

وقالَ أبو الفَضْل يعقوب بن إسحاق بن محمود الفقيهُ الهَرَويُّ: سمعتُ أحمد بن سَلَمةَ النَّيْسابُوريَّ يحكي عن محمد بن مُسْلِم بن وَارَةَ، قالَ: أحمدُ بن صالح بمصر وأحمد بن حنبل ببغداد وابن نُمَيْر بالكوفة والنَّفَيْليُّ بحرّان هؤلاءِ أركانُ الدِّين.

وقال أحمد بن عبد الله بن صالح العِجْلِيُّ: أحمد بن صالح مصريُّ ثقةُ صاحب سُنّة.

<sup>(</sup>١) في حواشي النسخ من قول المؤلف: «هو محمد بن الحسن بن زَبَالة». قلت: سياتي في هذا الكتاب.

وقالَ أبو حاتِم: رِثِقَةً، كتبتُ عنهُ بمصر وبدمشق وبأنْطاكية. وقالَ أبو زُرْعَةَ الدِّمَشْقيُّ: ذاكرتُ أحمدَ بنَ صالح مَقْدَمَه دمشق سنة سبع عشرة ومئتين... فذكرَ حَديثاً.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْد محمد بن عليّ الآجُرِّيُّ: سمعتُ أبا داود يقول: كتبَ أحمد بن صالح عن سَلاَمَةَ بن رَوْح وكانَ لا يُحَدِّث عنه، وكتبَ عن ابن زَبالَةَ خمسينَ ألفَ حديث وكانَ لا يُحَدِّث عَنه. وحَدَّثَ أحمد ابن صالح ولم يبلغ الأربعين، وكتب عباس العَنْبريُّ عن رجل عنه، وقالَ: كان أحمد بن صالح من يقوم كلَّ لَحْنِ في الحديث.

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن سَهْل بن مَخْلَد الغَزَّال: أحمد بن صالح، طَبريُّ الأصل ، كانَ من حُفَّاظِ الحديث، واعياً، رأساً في علم الحديث وعِلَلهِ، وكانَ يُصَلِّي بالشافعيِّ، ولم يكن في أصحاب ابن وَهْب أحدُ أعلمَ منه بالآثار.

وقال أبو سعيد بن يونس: أحمد بن صالح، كانَ صالحُ جندياً من أهل طَبرِسْتان من العَجَم. ولد أحمد بمصرَ، وكان حافظاً للحديث.

ذكر أبو عبد الرحمان النَّسائيُّ يُوماً أحمد بن صالح، فرماه وأساءِ الشَّناء عليه، وقال: حدثنا معاوية بن صالح، قال: سمعتُ يحيى بن مَعِيْن يقول: أحمد بن صالح كَذّاب يتفلسفُ. قال أبو سعيد: ولم يكن عندنا بحمد الله كما قال النِّسائيُّ، ولم، يكن له آفة غير الكِبْر.

وقال أبو أحمد بن عَدِي: سمعتُ عَبْدان الأهوازيَّ يقول: سمعتُ أبا داود السِّجِسْتانِيَّ يقول: أحمد بن صالح ليس هو كما يتوهمون عني ليس بذاك في الجلالة.

قال أبو أحمد: وسمعتُ القاسم بن عبد الله بن مهدي يقول:

كان أحمد بن صالح يَسْتعير مِنّي كل جمعة الحمارَ، فيركبه إلى صلاة الجُمُعَة، وكنت جالساً عند حَرْمَلة في الجامع، فجازَ أحمدُ بنُ صالح على باب الجامع، فنظرَ إلينا وإلى حَرْمَلةَ ولم يُسَلِّم، فقال حَرْمَلة: انظروا إلى هذا، بالأمس يحمل دواتي - يعني المحبرة - واليوم يَمُرّ بي فلا يُسَلِّم.

وقال أيضاً: سمعتُ محمد بنَ سَعْدِ السَّعْدِيَّ يقول: سمعتُ أبا عبد الرحمان النَّسائيَّ يقول: سمعتُ معاوية بن صالح، قال: سألتُ يحيى بنِ مَعِيْن عن أحمد بن صالح، فقال: رأيتُهُ كَذَّاباً يَخْطِر في جامع مِصْرَ.

وقال عبد الكريم بن أحمد بن شُعَيْب النَّسَائيُّ عن أبيه: أبو جعفر أحمد بن صالح، مصريٌّ ليس بثقة ولا مأمون، تَرَكَهُ محمد بن يحيى، ورماه يحيى بن مَعِيْن بالكَذِب؛ حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن مَعِيْن، قال: أحمد بن صالح كَذّابٌ يتفلسف.

قال ابنُ عَدِي: وكان النّسائيُّ سيِّء الرأي فيه، ويُنكِرُ عليه أحاديثَ منها: عن ابن وهب، عن مالك، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرة، عن النبي عَيِّة، قال: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»(١). قال ابن عَدِي: وأحمد بن صالح من حُفّاظ الحديث وخاصة لحديث الحجاز، ومن المشهورين بمعرفته، وحَدَّثَ عنه البُخَاريُّ، مع شدة استقصائِه، ومحمد بن يحيى واعتمادهما عليه في كثير من حديث الحجاز وعلى معرفته، وحَدَّثَ عنه مَن حَدَّثَ من الثقات واعتمادوه حفظاً وإتقاناً، معرفته، وحَدَّثَ عنه مَن حَدَّثَ من الثقات واعتمادوه حفظاً وإتقاناً،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٩٧/٢، والترمذي (١٩٢٦) في البر والصلة: باب ماجاء في النصيحة، من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الدين النصيحة، ثلاث مرات» قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولأثمة المسلمين وعامتهم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي ١٥٦/٧ في البيعة: باب النصيحة للإمام، من طريق إسماعيل بن جعفر، عن ابن عجلان، عن المعقاع بن حكيم، وعن سمي، وعن عبيد الله بن مقسم، عن أبي ضالح، عن أبي هريرة.

وكلامُ ابن مَعِيْن فيه تحامل (١)، وأما سوء ثناء النَّسائي عليه، فسمعتُ محمد بن هارون بن حَسَّان البَرْقيُّ يقول: هذا الخراسانيُّ يتكلم في أحمد بن صالح، وطردَه من أحمد بن صالح، وطردَه من مجلس أحمد بن صالح، وطردَه من مجلسه، فحمله ذلك على أن يتكلم فيه.

قال: وهذا أحمد بن حنبل قد أثنى عليه فالقول ما قاله أحمد لا ما قاله غيره، وحديث «الدين النصيحة» الذي أنكره النَسائيُّ عليه قد

وفي الباب عن تميم الداري أخرجه مسلم (٥٥) في الإيمان: باب بيان أن الدين النصيحة، والنسائي ١٠٦/٧، وأحمد ١٠٢/٤ ثلاثتهم من طريق سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري...

وعن ابن عمر عند الدارمي ٣١١/٢، من طريق جعفر بن عون، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم ونافع، عن ابن عمر . . . وإسناده قوي (ش).

(١) قد كثر القول في تجريح النسائي لأحمد بن صالح المصري ورده الفضلاء ولم يقبلوه في الجملة . وبقي بعد ذلك الكلام المنسوب الى الإمام يحيى بن معين فيه ، وقد ادعى الحافظ ابن حبان البستي ان ابن معين لم يتكلم في أحمد بن صالح الشمومي ، قال لم يتكلم في أحمد بن صالح الشمومي ، قال ابن حبان في «الثقات»: «كان أحمد بن صالح في الحديث وحفظه ومعرفة التاريخ ، وأنساب المحدثين عند أهل مصر ، كأحمد بن حنبل عند أصحابنا بالعراق ، ولكنه كان صلفاً تياهاً لا يكاد يعرف أقدار من يختلف إليه ، وكان يحسد على ذلك . والذي روى معاوية بن صالح عن يحيى بن معين ان أحمد بن صالح كذاب ، فإن ذلك أحمد بن صالح الشمومي شيخ كان بمكة يضع الحديث سأل معاوية يحيى عنه ، فأما هذا ، فهو يُقارن ابن معين في الحفظ والإتقان ، وكان أحفظ لحديث مصر والحجاز من يحيى بن معين» . وأورد مغلطاي هذه القالة في إكماله ، ونقلها ابن حجر في «التهذيب» وصدرها التاج السبكي بعبارة «وقد ذُكر أن الذي ذكره فيه ابن معين .. والكن الذهبي ثبت كلام ابن معين في «العقد الثمين» في ترجمة أحمد بن صالح الشمومي (٩٨/٣) ولكن الذهبي ثبت كلام ابن معين في «العيزان» (١/٤٠١) ويبدو ان ابن عدي والذهبي وأضرابهما قد في حق أحمد بن صالح المصري لقوله : «وكلام ابن معين فيه تحامل» ، ولو كان ابن عدي والذهبي وأضرابهما قد شكوا في صحة نسبة هذا القول لابن معين لذكروه وفندوه ، بل قال الذهبي في «ديوان الضعفاء» إن ابن معين تكلم فيه .

ومهما يكن من أمر، فإن المتفق عليه بين جهابذة الفن انه ثقة إمام، قال الجافظ الخليلي: «ثقة حافظ أخرجه البخاري، وكتب عنه محمد بن يحيى الذهلي وأبو زرعة وأبو حاتم وتكلم فيه أبو عبد الرحمان النسائي، واتفق الحفاظ على أن كلامه فيه تحامل ولا يقدح أمثاله فيه» (الإرشاد، الورقة: ٥٥ من انتخاب السلفي). وقال ابن حبان في (الثقات): «وكان بين محمد بن يحيى وبينه معارضة لتصلفه عليه وكذلك أبو زرعة الرازي دخل عليه مسلماً فلم يحدثه فوقع بينهما ما يقع بين الناس وأن من صحت عدالته وكثرت عنايته بالسنن والأخبار والتفقه عليه مالبحري ان لا يجرح لصلفه أو تيهه». وقد نقلنا في ترجمة النسائي قول الإمام الذهبي: ان النسائي قد آذي نفسه في الكلام في أحمد بن صالح المصري. وقد فصل الذهبي ومغلطاي وغيرهما في هذا الأمر فراجعه إن احتجت لذلك.

رواه عن ابن وَهْب يُونس بنُ عبد الأعلى ، وقد رواه عن مالكٍ محمدُ بنُ خالدٍ بن عَثْمة وغيرُه . وأحمد بن صالح من أجلّة الناس وذلك أني رأيت جَمْع أبي موسى الزَّمِن في عامة ما جمع من حديثِ الزَّهْري يقول: كتبَ إليَّ أحمدُ بنُ صالح، حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزهري .

قال ابن عَدِي: ولولا أني شرطتُ في كتابي هذا أن أذكر فيه كلُّ مَن تكلُّمَ فيه مُتَكَلِّمٌ، لكنتُ أُجلُّ أحمدَ بن صالح أن أذكرَهُ.

وقال أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني المقرئ عن مَسْلَمة بن القاسم الأنْدَلسي : الناس مجمعون على ثِقةِ أحمد بن صالح لعِلْمه وخيْره وفَضْله، وأن أحمد بن حنبل وغيره كتبوا عنه ووثقوه. وكان سبب تضعيف النَّسائي له أن أحمد بن صالح رحمه الله كان لا يُحَدِّثُ أحداً حتى يشهد عنده رَجُلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، وكان يُحَدِّثه ويبذُل له علمه، وكان يذهب في ذلك مَذْهب وَالعدالة ، وكان يُحَدِّثه ويبذُل له علمه ، وكان يذهب في ذلك مَذْهب رَجُلين يشهدان له بالعدالة ، فلما رآه في مجلسه أنكره ، وأمر بإخراجه ، فَضَعَّفَهُ النَّسائيُ لهذا .

وقالَ أبو بكرِ الخطيب: احتجَّ سائرُ الأئمةِ بحديثِ أحمدَ بن صالح سوى أبي عبد الرحمان النَّسائيّ، فإنه ترك الرواية عنه، وكان يُطلِقُ لسانه فيه، وليس الأمرُ على ما ذكر النَّسائيّ. ويُقالُ: كانَ آفةُ أحمدَ بن صالح الكِبْر، وشَراسَةَ الخُلُقِ، ونالَ النَّسائيّ منه جفاء في مجلسه، فذلك السببُ الذي أفسدَ الحالَ بينهما.

وقال<sup>(۱)</sup> عبد الله بن محمد بن سَيَّار: سمعت بُنْداراً يقول: كتبَ إليَّ أحمدُ بن صالح بخمسين ألف حديثٍ أي إجازة وسألتُهُ أن يجيز

<sup>(</sup>١) ونقل المزي هذه الحكاية عن الخطيب أيضاً: ٢٠١/٤.

لي، أو يكتب إليَّ بحديث مخرمة بن بُكَيْر، فلم يكن عنده من المروءة ما يكتب بذاك إلىَّ.

قال الخطيب: نرى أنّ هذا الذي قاله (۱) بُندار في أحمد بن صالح في تركه مكاتبته مع مسألته إياه ذلك إنما حَمله عليه سوء الخُلُق. ولقد بلغني أنه كان لا يُحَدِّثُ إلا ذا لحيةٍ، ولا يترك أمرد يحضُر مجلسة، فلما حَمل أبو داود السّجستانيُّ ابنه إليه ليسمع منه وكان إذ ذاك أمرد أنكر أحمد بن صالح على أبي داود إحضاره ابنه المجلس، فقال له أبو داود:هو(۱)وإن كان أمرد أحفظ من أصحاب اللّحى فامتحنه بما أردت، فسأله عن أشياء أجابه ابن أبي داود عن جميعها، فَحَدَّ ثَهُ عينئذٍ ولم يحدث أمرد غيره.

قال: وكان أحد حُفّاظ الأثر، عالماً بعلل الحديث، بصيراً باختلافه، ورَدَ<sup>(7)</sup> بغداد قديماً، وجالسَ بها الحُفَّاظ، وجرى بينه وبين أبي عبد الله أحمد بن حنبل مُذاكرات، وكان أبو عبد الله يَذكره ويُثني عليه، وقيل: إن كل واحد منهما كتب عن صاحبه في المذاكرة حديثاً، ثم رجع أحمد إلى مصر، فأقام بها، وانتشر عند أهلها علمه، وحَدَّث عنه الأئمة منهم: محمد بن يحيى الذُّهْلِيُّ، ومحمد بن إسماعيل البخاريُّ، وذكر آخرين، ثم قال: ومن الشيوخ المتقدمين محمد بن عبد الله بن نُمَيْر ومحمود بن غيلان وغيرهما (أ).

أخبرنا (٥) أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبد الواحد المَقْدسيُّ ،

<sup>(</sup>١) في تاريخ الخطيب: «وأرى هذا الحديث قاله...».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: وهو.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: وورد.

<sup>(</sup>٤)هذا هو آخر الجزء الثالث من الأصل. وقد أشار ابن المهندس إلى مقابلة نسخته بالأصل. وجاءت في نسخة التبريزي طبقة سماع على المؤلف مؤرخة في يوم الخميس العاشر من صفر سنة ٧٤٧ أي قبل وفاة المؤلف بيومين.

<sup>(</sup>٥) هذه بداية الجزء الرابع، ومن هذا الموضع وإلى نهاية الجزء العاشر من الأصل سيكون اعتمادنا على

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن مُعَمَّر بن طبرزد، أخبرنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد ابن البناء، أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن محمد ابن المُسْلِمَة، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمان بن العباس المُخلِّص، حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود سُلَيْمان بن الأشْعَث السِّحسْتانيُّ، حدثنا أحمد بن صالح المصْريُّ، حدثنا عَنْسةُ ابن خالد، حدثنا يونس بن يزيد، قال: سألتُ أبا الزِّنادِ عن بيع الثَّمَر قبل أن يَبْدُو صَلاَحُهُ (۱) وما يُذْكَرُ في ذلك، فقال: كانَ عُروة بن الزِّبير يتبايعون الثمار فإذا جَدَّ الناسُ، وحضر تقاضيهم قال أبو جعفر: أظنه يُقاضيهم قال المُبْتاع: إنه أصابَ الثَّمارَ الدُّمانُ وأصابَهُ قُشَام، وأصابَهُ مُراض، عاهات يحتجون بها، فقال رسولُ الله عني: فإما لا [فلا] خصُومَتهم. قال أبو بكر: إنّي شاكُ لا أدري سمعت هذه الكلمة من خصُومَتهم. قال أبو بكر: إنّي شاكُ لا أدري سمعت هذه الكلمة من قول أحمد وهو في كتابي مُجازٍ عليه. قال أبو جعفر: والصَّوابُ: الدَّمانُ (۲).

نسخة المؤلف التي بخطة وهي النسخة المحفوظة في مكتبة فيض الله أفندي برقم ١٤٢٧ وهذه المكتبة ملحقة الآن في مكتبة (ملة) باستانبول، والحمد لله على مننه. وقد حذفت البسيلة من أول الجزء كما حذفت صيغة نهاية الجزء على الخطة التي ذكرتها في المقدمة.

<sup>- (</sup>١) في الحديث الذي رواه الإمام مسلم برقم ١٥٣٤: فقيل لابن عمر: ما صَلاَحُهُ؟ قال: تذهب عاهته.

<sup>(</sup>٢) قال مجد الدين ابن الأثير في (الدَّمَان) من «النهاية»: هو بالفتح وتخفيف الميم: فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود، من الدَّمْن وهو السَّرْقين. ويقال: إذا طلعت النخلة عن عَفَن وسواد قبل: أصابها الدَّمان. ويقال: الدَّمال-باللام-أيضاً بمعناه، هكذا قيده الجوهري وغيره بالفتح. والذي جاء في غريب الخطابي بالضم، وكأنه أشبه، لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم، كالسُّعال والنُّحاز والزُّكام. وقد جاء في الحديث: القُشام والمُراض وهما من آفات الشَّمرة، ولا خلاف في ضمهما. وقيل: هما لغتان. قال الخطابي: ويروى الدَّمارُ- بالراء- ولا معنى له» (١٣٥/٢).

وقال ابن منظور في (دمن) من «اللسان»: «والدَّمْن والدَّمان: عفن النخلة وسوادُها. وقيل: هو أن يُنسغُ النخل عن عَفَن وسوادً. الأصمعي: إذا أنسغت النخلة عن عفن وسواد قيل: قد أصابه الدَّمَان، بالفتح. وقال ابن الزَّناد: هو الاَدَمانُ» وقد نقل ابن منظور بعد ذلك جميع ما ذكره ابن الأثير وترجيحه للضم.

رواه أبو داود<sup>(١)</sup> عن أحمد بن صالح نحوه فوقعَ لنا مُوافقةً له عاليةً.

قال أبوزُرْعَةَ الدِّمشقيُّ: قال أحمدُ بنُ صالح ٍ: حدثتُ أحمدَ بنَ حنبل بحديثِ زَيْدَ بن ثابتٍ في بيع الثِّمار فأعجبه واستزادني مثلَهُ، فقلت ً: ومن أين مِثْلُهُ؟

أخبرنا أبو العِزّ الشَّيبانيُّ، أخبرنا أبو اليُمْن الكِنْدِيُّ، أخبرنا أبو منصور القَزَّازُ، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرني أحمد بن سُلَيْمانَ بن علي المقرئ ، أخبرنا أجمد بن محمد بن الخليل، أخبرنا أبو أحمد ابن عَدِي، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا بكر(٢) بن زنجويه يقول: قَدِمْتُ مِصْرَ، فأتيتُ أحمدَ بن صالح، فسألني: من أين أنت؟ قلتُ: من بغداد. قال: أين منزلك من منزل أحمد بن حنبل؟ قلتُ: أنا من أصحابه. قالَ: تكتبُ لي موضع منزلك، فإني أريدُ أوافي العراقَ حتى تجمع بيني وبين أحمد بن حنبل. فكتبتُ له، فوافي أحمدُ بنُ صالح سنة اثنتي عشرة إلى عَفَّان فسأل عني، فلقيني، فقال: المَوْعِد الذي بيني وبينك، فذهبتُ به إلى فسأل عني، فلقيني، فقال: المَوْعِد الذي بيني وبينك، فذهبتُ به إلى

<sup>(</sup>١) رقم (٣٣٧٢) في البيوع والاجارات: باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وسنده قوي، وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٢٠٨٤، والبيهقي ٢٠١٥، ٣٠١ من طريق يونس بن يزيد، عن أبي الزناد... وعلقه البخاري في «صحيحه» ٣٢٩/٤ في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فقال: وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الانصاري... وفي آخره: وأخربني الليث عن أبي الزناد) خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر. وقد علن الحافظ على قوله: حتى تطلع الثريا، فقال: أي مع الفجر، وقد روى أبو داود من طريق عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة عن كل بلد. وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: رفعت العاهة عن الثمار. والنجم: هو الثريا، وطلوعها صباحاً يقع في أول فصل الصيف، وذلك عند اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج، وطلوع النجم علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: ويتبين الأصفر من الأحمر. قلت: وعزو الحافظ حديث أبي هريرة إلى أبي داود سبق قلم منه أبه، فأنه لم يخرجه، وإنما هو في «المسند» ٢٤٧٧ و ٣٤٧٨(ش).

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: هو محمد بن عبد الملك الغزال. قال بشار: سيأتي ذكره في موضعه من الكتاب، وتوفي سنة (٢٥٨).

أحمد بن حنبل واستأذنت له، فقلت: أحمد بن صالح بالباب، فأذِنَ له، فقام إليه، ورَحَّبَ به، وقرَّ به، وقال له: بلغني أنك جمعت حديث الزُّهريِّ، فتعالَ حتى نَذْكُر ما رَوَى الزهريُّ عن أصحاب رسولِ الله الزُّهريِّ، فتعالَ حتى نَذْكُر ما رَوَى الزهريُّ عن أصحاب رسولِ الله على فرغا. وما رأيتُ أحسنَ من مذاكرتهما. ثم قال أحمدُ بنُ حنبل لأحمد ابن صالح: تعالَ حتى نذكر ما رَوَى الزهريُّ عن أولاد أصحاب رسول الله على من فجعلاً يتذاكران، ولا يُغرِبُ أحدهما على الآخر إلى أن قال الله على أله ومعلى بن حنبل لأحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل لأحمد بن حنبل لأحمد بن حبير بن المعلى بن عن أبيه، عن عبد الرحمان بن عوفٍ قال النبيُّ عن محمد بن جُبيْر بن يُسُرُّنِي أنَّ لي حُمْرَ النَّعَم وأنَّ لي حِلْفَ المُطَيِّيْنَ»(١). فقال أحمدُ بن صالح لاحمد بن حنبل : أنت الأستاذُ وتذكرُ مثل هذا؟! فجعل أحمد بن حنبل يتبسم ويقول: رواه عن الزهريُّ رجلٌ مقبولٌ أو صالح: عبد ابن حنبل يتبسم ويقول: رواه عن الزهريُّ رجلٌ مقبولٌ أو صالح: عبد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٩٠/١ من طريق بشر بن المفضل، عن عبد الرحمان بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ قال: «شهدت حلف المطبيين مع عمومتي ، وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النّعم وإني أنكثه قال الزهري: قال رسول الله ﷺ بن قريش والأنصار وأورده الهيشمي الإسلام حلفاً إلا زاده شدة، ولا حلف في الإسلام وقد ألف رسول الله ﷺ بن قريش والأنصار وأورده الهيشمي في «المجمع» ١٧٧/٨، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجال حديث عبد الرحمان بن عوف رجال الصحيح، وكذلك مرسل الزهري، ونقله الحافظ ابن كثير في «البداية». ٢٩٠/ ١٢٩ عن البيهتي باسناده إلى إسماعيل بن عُلية، عن عبد الرحمان بن إسحاق، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، عن النبي أو نقل ابن كثير عن البيهتي قوله: وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفضول، فان رسول الله ﷺ لم يدرك على الطيين، قلت: (القائل ابن كثير) هذا لا شك فيه، وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي، وتنازعوا في حلف المطيين، قلت: (القائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها وقام، مع كل طائفة قبائل من قريش، وتحالفوا على النصرة لحزبهم، فأحضر أصحاب بني عبد مناف جفنة فيها طيب، فوضعوا أيديهم فيها وتحالفوا، فلها قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت، فسموا المطيين...

وكان هذا قديماً، ولكن المراد بهذا الحلف حلف الفضول، وكان في دار عبد الله بن جدعان كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمان ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله : الحميدي عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله، عن محمد وعبد الرحمان ابني أبي بكر قالا: قال رسول الله : ولقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألا يعز ظالم مظلوماً على القوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة، في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. ومرسل الزهري ورد معناه في غير ما حديث موصول ومرسل، انظر المسند ٤/٨٣ و ١٨٠٠ (ش)

الرحمان بن إسحاق. فقال: من رواه عن عبد الرحمان؟ فقال: حَدَّثناهُ رَجُلان ثِقَتان: إسماعيل بن عُليّة وبشر بن المُفَضَل. فقال أحمدُ: ابن صالح لأحمد بن حنبل: سألتُكَ بالله إلا أمْلَيْتَه عليّ. فقال أحمدُ: من الكتاب. فقام فدخل، وأخرج الكتاب وأملَى عليه. فقال أحمدُ بن صالح لأحمد بن حنبل: لو لم أستفد بالعراق إلا هذا الحديث كان كثيراً! ثم وَدَّعَهُ وخرجَ.

أخبرنا به عالياً المشايخُ الأربعة: الإمام أبو الفرج عبد الرحمان ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، وأبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المَقْدسيان، وأبو الغنائم المُسلَم بن محمد بن المُسلَم بن عَلان القَيْسِيُّ، وأبو العباس أحمد بن شَيْبان بن تَغْلِبَ السَّيبانيُّ، قالوا: أخبرنا أبو علي حَنْبلُ بن عبد الله بن الفرج الرُّصافيُّ، أخبرنا الرئيس أبو القاسم هبةُ الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانيُّ، أخبرنا أبو علي الحسن بنُ عليّ بن محمد ابن المُذْهِب التَّمِيْميُّ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالك المَقْطِيْعيُّ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، حدثني أبي، القطيْعيُّ، عن محمد بن جدتنا إسحاق \_ يعني عبد الرحمان بن عوفٍ، الزهريُّ، عن محمد بن جُبيْر، عن أبيه، عن عبد الرحمان بن عوفٍ، قال رسول الله عَمُومتي حِلْفَ المُطَيِّينَ فيا أُدِبُ أَنْ لي حُمْر النَّعَم، وأنَّي أنكُتُه».

وبه حدثني (١) أبي ، حدثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل ، عن عبد الرحمان ابن إسحاق ، عن الزُّهريِّ ، عن محمد بن جُبَيْر بن مُطْعِم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن عوف ، عن النبي على ، قال: «شَهِدْتُ حِلْفَ المُطَيَّبِيْنَ مع عُمو متي وأنا عُلامٌ ، فما أُحِبُّ أنَّ لي حُمْرَ النَّعَم وأني

<sup>(</sup>١) الحديث هنا لعبد الله بن أحمد بن حنبل.

أنكُتُه». قال الزُّهريُّ: قال رسولُ الله عِلَيْ : «لم يُصِب الإسلامُ حِلْفاً إلا زادَهُ شِدَّةً ولا حِلْفَ في الإسلام». وقد ألَّف رسولُ الله عِلَيْ بينَ قُريش والأنصار.

قال أبو سعيد بن يونس: ولد بمصر سنة سبعين ومئة.

وقال هو والبُخَارِيُّ وأحمدُ بنُ محمد بن الحجاج بن رشدين، وأبو سُلَيْمان بن زَبْر، وعير واحدٍ: توفي في ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومئتين.

وروى له التّرمِذيُّ في (الشمائل)(١).

(١) ومما يُستدرك للتمييز:

٨- أحمد بن صالح الشمومي المصري نزيل مكة.

ويقال فيه: الشموني بتشديد الميم وبعدها الواو والنون ولم يذكر السمعاني كلتا النسبتين في «الأنساب» ولا استدركها عليه ابن الأثير في «اللباب» وذكر السمعاني: (الأشموسي) وهو وهم منه للأشموني، نسبة إلى (أشمون) المدينة المشهورة من صعيد مصر الأعلى والتي يقول فيها المصريون: الأشمونين (أنساب السمعاني: ١٧٧/ ومعجم ياقوت: ١٩٨١/). وذكر ياقوت بمصر: (أشموم) بضم الميم وسكون الواو اسم لبلدتين. ولما كان هذا الرجل مصري الأصل، فقد يكون من إحدى هذه المدن وسهلت نسبته كما سهلت النسبة إلى (أسيوط) فقيل: السيوطيّ، فالنسبة إلى أشموم: أشمومي وشمومي، وإلى أشمون: اشموني وشموني.

يروي عن أبي صالح كاتب الليث، وعبد الله بن نافع صاحب مالك، ويجيى بن هاشم. روى عنه: محمد بن إبراهيم بن مقاتل وإسحاق بن أحمد الخزاعي. قال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بالمعضلات. وقال: ولم يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه وإنما يوجد حديثه عند من كان يكتب عنه بمكة من الرحالة. وأخرج أبو نعيم في والحلية» من طريقه حديثاً وقال: غريب لم نكتبه إلا من حديث الشمومي والحمّل فيه عليه. وتناوله الذهبي في والميزان »: ١٠٥/١ نقلاً من والضعفاء الابن حبان، وابن حجر في والسانه »: ١٨٦/١ وذكر ترجمته المستدركة في وتهذيب التهذيب»: ٢٧١٤- ٤٣ وترجم له التقي الفاسي في والعقد الثمين »: ٢٧/١- ٤٩ وذكر هو وابن حجر أن من موضوعاته ما رواه أبو نعيم في والحلية «تفقدوا نعالكم عند أبواب المساجد».

ومما يستدرك للتمييز أيضاً:

٩- أحمد بن صالع المكيُّ الطُّحان السُّوَّاق.

سمع بدمشق سليمان بن عبد الرحمان، وبغيرها مؤمل بن إسماعيل، ونُعَيَّم بن حَمَّاد، وموسى بن معاذ. روى عنه: الحسن بن الليث المروزي، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر، وأبو محمد يحيى بن صاعد وغيرهم.

قال ابن أبي حاتم الرازي : «سئل أبو زرعة عنه، فقال: هو صدوق ولكن يحدث عن المجهولين، ويُحدث عن الفتن تدل على ويُحدث عن الضعفاء» وقال: «روى عن المؤمل بن إسماعيل عن الثوري أحاديث منكرات في الفتن تدل على

• ٥- س: أحمد بن صالح البَعْداديُّ .

عن يحيى بن محمد (س)، عن ابن عجلان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة حديث «نَهَى أن يُبَالَ في إلماء الدائم ثم يُغْتَسَل منه». وعنه النَّسائي. هكذا وقع في «المُجْتَنَىٰ»(۱) من رواية أبي بكر ابن السُّنيِّ، عنه. وقيل: إنه محمد بن صالح البغدادي كِيْلجة (۱). وسيأتي فيمن أسمه محمد إن شاء الله.

توهين أمره». وضعَفه الدارقطني. وقال الذهبي في (ديوان الضعفاء والمتروكين، الورقة: ٣): ليس بشيء. وتناوله في «الميزان» (١٠٤/١) وابن حجر في «لسانه» (١٨٦/١) ونقل التقي الفاسي معظم ترجمته من «تاريخ دمشق» لابن عساكر «العقد الثمين: ١/٧٤» وانظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١١/١ وتهذيب ابن حجر: ٢٣/١ وذكره الذهبي فيمن توفي بين ٢٤١- ٢٥٠ من «تاريخ الإسلام» الورقة: ١١٠ (أحمد الثالث

(١)في تهذيب ابن حجر: «المجتبى» بالباء، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن عساكر: «أحمد بن صالح البغدادي. روى عنه النسائي عن يحيى بن محمد ، أظنه أبن قيس زكير، عن ابن عجلان. لم يذكره ابن حنزابة في شيوخه، ولا أبو بكر الخطيب في تاريخه. وذكره أحمد بن محمد بن عالب البرقاني، فقال: أحمد بن صالح، بغدادي ثقة كيلجة، ويقال محمد بن صالح، فإن كان كيلجة، فهو محمد بن صالح بن عبد الرحمان أبو بكر الأنماطيني: مات في سنة اثنتين وسبعين ومئتين كان كيلجة لم يُدرك أبا زكير» («المعجم المشتمل» الترجمة: ١١ عن سختي). وقال الذهبي في التذهيب: كيلجة لم يدرك يحيى بن محمد بن قيس وأقدم شيخ لقيه عفان». (١/الورقة: ١٥ من نسخة حلب)، وذكر العلامة مغلطاي أن الذي يُفهم من كلام المزي أن ابن السني تفرد بهذا عن النسائي، وليس كذلك فإن النسائي لما ذكره في شيوخه ذكر «أحمد بن صالح البغدادي ثقة» وهذا يرجح أن اسمه كيف ما كان هو أحمد لا محمد. (إكمال: البغدادي. روى عن بشر بن الحارث الحافي، روى عنه إسحاق بن الجراح الأذني، ثم أسند من طريق أبي داود البغدادي. روى عن بشر عن مالك شيئاً من كلامه، ولم يزد على ذلك. وقد ذكر ذلك الدارقطني في الكاشف» من عن إسحاق عن بشر عن مالك شيئاً من كلامه، ولم يزد على ذلك. وقد ذكر ذلك الدارقطني في «الكاشف» من عن إبن أبي داود بلاغاً، فلا أستبعد أن يكون هو شيخ التسائي» (تهذيب: ١/٤٤). وقال الذهبي في «الكاشف» من غير شك: «س: أحمد بن صالح، عن يحيى بن محمد، عن ابن عجلان. وعنه س» (١٠/٢). قال بشار: مما تقدم غير شك: «س: أحمد بن صالح، عن يحيى بن محمد، عن ابن عجلان. وعنه س» (١٠/٢). قال بشار: ما تقدم المكانية إدراك كيلجة لشيخ أحمد بن صالح، وذاك لا يمكن أن يكون هذا بأي حال.

 <sup>(</sup>٣) قيده الذهبي في «المشتبه» (ص: ٣٩٥)، قال: «وبمهملة وجيم... وأحمد بن الصّبّاح بن أبي سريج الرازي». وتصحفت في المطبوع من تاريخ الخطيب إلى: (شريح): ٢٠٥/٤.

واسمه الصَّبَّاح، مولى خُزَيْمة بن خازم (١)، وقيل: مولى آل جرير بن حازم (٢)، يُعَدُّ في البغداديين.

روى عن: إسماعيل بن عُليَّة، وشَبابَة بن سَوَّارٍ (خ)، وأبي بَدْر شُجاع بن الوليد بن قيس السَّكونيِّ (عس)، وشُعيْب بن حَرْب (س)، وعبد الله بن الجهم الرازيِّ (د)، وعبد الله بن داود الواسطي التَّمَار، وعبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن سَعْد الدَّشْتَكيِّ (د)، وعبید الله بن موسى العَبْسيِّ (خ)، وعلیِّ بن حفص المدائنیِّ، وعلیِّ بن حمزة الکِسائیِّ المقرئ ، وقرأ علیه القرآن (۳)، وعلی بن یزید الصُّدائیِّ، وعمر بن یونس الیمامیِّ (سی)، وعمرو بن مُجمع الکِنْدیِّ، ومحمد بن حازم أبی معاویة الضریر (د)، ومحمد بن سعید بن سابق القرْوینیِّ (د سی)، ومحمد بن الزُّبیر الأسدِیِّ: أبی أحمد الزُّبیریِّ سی)، ومحمد بن معاویة الفرّاریِّ، ومکیِّ بن إبراهیم البُلْخیِّ (د)، ومکی بن البراهیم البُلْخیِّ (د)، ومکی بن البراهیم البُلْخیِّ (د)، ومکی بن الجرّاح، ویحیی بن سعید القطّان، ویزید بن هارون.

روى عنه: البُخَارِيُّ، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وأبو العباس أحمد ابن جعفر بن نصر الجَمّالُ الرازيُّ، وأبو العلاء أحمد بن صالح بن محمد التَّمِيْميُّ الصُّورِيُّ الأَنَّطُ، وإسحاق بن أحمد الفارسيُّ، والحَسن بن عثمان التَّسْتَريُّ، والعباس بن الفَضْل بن شاذانَ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود السِّجِسْتانيُّ، وأبو زُرْعَةَ عبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعليّ بن الحُسين بن الجُنيْد، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ، ومحمد بن العباس بن بسّام، وأبو بكر محمد بن يوسف بن الرازيُّ، ومحمد بن العباس بن بسّام، وأبو بكر محمد بن يوسف بن يعقوب الرازيُّ، ومحمد غير منسوب، قيل: إنه ابن يحيى الذُهْلِيُّ يعقوب الرازيُّ، ومحمد غير منسوب، قيل: إنه ابن يحيى الذُهْلِيُّ

<sup>(</sup>١) هو الأمير العباسي المشهور، وخازم بالخاء المعجمة قيده الذهبي وغيره «المشتبه»: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) حازم: بالحاء المهملة. وقال الخطيب: «سمعت هبة الله بن الحسن الطبري يذكر أنه مولى آل جرير بن حازم» (٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٣) استدرك مغلطاي على المزي فيما نقل عن الخطيب أنه قرأ القراءات على الكسائي، وأخذه عنه ابن حجر، ولا معنى لمثل هذا الاستدراك لأن المؤلف ذكره كما رأيت.

(خ)، ويعقوب بن شُيْبَة السَّدُوسيُّ.

قال أبو حاتِم: صَدوقٌ.

وقال النَّسائيُّ: ثِقةً.

وقال يعقوب بن شَيْبَة ، وابن أبي سريج: هذا أحد أصحاب الحديث، كان ينزل المُخَرِّمَ ونزع إلى الريّ ، ومانت بها قديماً قبل أن يُحَدِّثُ(١) ، وكان ثِقَةً ثَبْتاً(١) .

٧٥ خ ت: أحمد بن أبي الطَّيِّب، واسمه سُلَيْمان (٣)، البَغْداديُّ، أبو سُلَيْمان المعروف بالمَرْوَزيِّ.

أقام بمرو مُدة، فنُسِبَ إليها، ثم سكنَ الري بعد ذلك، وقَدِمَ بغداد. وهو من الموالي. وكان على شُرَطِ بُخَارَى.

روى عن: إبراهيم بن سَعْدِ الزُّهْرِيِّ، وأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزَاريِّ، وإسماعيل بن عُليَّة، وإسماعيل بن مُجَالِد بن سعيد (خ)، وبشر بن الحُسين الهلاليِّ، وجَرير بن عبد

<sup>(</sup>١) هذا ما نقله المزي عن يعقوب، وأورده الخطيب بسنده إلى يعقوب، ولكن الخطيب قال في أول الترجمة: « وكان يسكن المخرم ببغداد ، ثم انتقل إلى الري، فسكنها، وأقرأ بها، وحدث إلى حين وفاته» وتاريخ بغداد»: ٢٠٥/٤-٢٠٦ وهذا يُخالف راوية يعقوب.

 <sup>(</sup>٢) وقال ابن حبان في كتاب «الثقات»: يغرب على استقامة فيه. وقال مغلطاي: وخرج ابن خزيمة والحاكم حديثه في صحيحيها. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: هو ثقة . . . وقال الحبال: رازي ثقة» (إكمال:
 1/ الورقة: ١٦).

ولم يذكر المزي وفاته، وقال الذهبي في «التذهيب»: مات بعد الأربعين ومئتين (1/الورقة: ١٥) وذكره في الطبقة الخامسة والعشرين من تاريخ الإسلام. وقال ابن حجر: وكذا كتب ابن سيد الناس على حاشية الكمال. (تهذيب: ٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وفي المعجم المشتمل لابن عساكر (الترجمة: ٤٧). وفي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١/١/: ٥٦، وتاريخ الخطيب (١٧٣/٤) وكتاب «الصلة» لمسلمة بن قاسم وغيرهم: «أحمد بن سليمان بن أبي الطيب». وقال البخاري في «تاريخه» ١/١/٣ أحمد بن سليمان هو ابن أبي الطيب، أبو سليمان مولى».

الحميد، وحجاج بن محمد المصيفي، والحسن بن عبد الرحمان الحارثي، وأبي المليح الحسن بن عُمر الرَّقِي، وحَفْص بن غِياث النَّخعي، وأبي أسامة حمّاد بن أسامة، وخالد بن عبد الله الواسطي، ورشدين بن سعيد المصري، وسفيان بن عُينْنَة، وأبي داود سُلَيْمان بن داود الطيالسي، وسَهْل بن أسلم العدوي، وصالح بن عمر الواسطي، وعبد الله بن المُبارك، وعبد الواحد بن واصل ، أبي عُبيْدة الحَداد، وعبد الله بن عَمرو الرَّقيِّ، وعلي بن واصل ، أبي عُبيْدة الحَداد، وعبد الله بن عَمرو الرَّقيِّ، وعلي بن الحسن بن شقيْقٍ، ومحمد بن مَيْمون الزَّعْفَرَاني، ومَرْوان بن شُجاع الحسن بن شقيْقٍ، ومحمد بن مَيْمون الزَّعْفَرَاني، ومَرْوان بن شُجاع الحَسن بن سَقيْقٍ، ومحمد بن مَيْمون الزَّعْفَرَاني، ومَوْدان بن شُجاع الحَسن بن سَقيْقٍ، ومحمد بن مَيْمون الزَّعْفَرَاني، ومُعاذ بن مُعاذٍ العَبْريُّ، والمُعَافَى بن عِمران المَوْصِلِيِّ، والنَّضْر بن شُميْل ، والنَّضْر النَّمْ بن بَشِيْر، ووكيع بن البنَّنيَّة (٣)، وهُشَيْم بن بَشِيْر، ووكيع بن المَرْاح، والوليد بن القاسم بن الوليد الهَمْداني، ويحيى بن آدم، الجَرَّاح، والوليد بن القاسم بن الوليد الهَمْداني، ويحيى بن آدم، ويحيى بن بشر النَّصِيْبي، ويوسف بن عَطية الصَفَّار.

روى عنه: البُخاريُّ (ت)، وأحمد بن زكريا بن كَثِيْر الجَوْهَرِيُّ، وأحمد بن سَيَّارٍ الجَوْهَرِيُّ، وأحمد بن سَيَّارٍ المَرْوَزِيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائيُّ الأثْرَمُ، والجَرَّاحِ ابن مَخْلَدٍ العِجْليُّ، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغُ، وسَهْل بن

<sup>(</sup>١) بتشديد اللام.

<sup>(</sup>٢) مُحْرِز: بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وبعدها الزاي ."

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في (البَنْنة) من «معجم البلدان»: «بالفتح ثم السكون ونون... وهو اسم ناحية من نواحي دمشق وهي البَنْنية». وقال بعد ذلك في (البثنية) من معجمه: «بالتحريك وكسر النون وياء مشددة وهي التي قبلها بعينها يقال: بثنة وبثنية... وقد نسب إليها قوم منهم النضر بن مُحْرز بن بَعيث أبو الفرج الأزدي البَنْني، من أهل البَنْنية من نواحي دمشق . حدث عن محمد بن المنكدر، وأبي الزُّعَيْزعة، وهشام بن عروة. روى عنه الوليد بن سلمة الطبراني، وأبو بكر عبد الرحمان بن عبد العزيز ويقال: ابن عبد الله الفارسي، وأبو العباس الوليد بن المهلّب الأزدي، وسهيل بن عبد الرحمان العكي، وأحمد بن سليمان. قال ابن حِبّان (وفي المطبوع: حَيّان). هو منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به.

والنضر هذا تناوله الذهبي في «ديوان الضعفاء» وفي «الميزان» قال في الأخير: «مجهول. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال ابن عدي- وساق له حديثين أو ثلاثة: هذه الاحاديث غير محفوظة» «الميزان»: ٢٦٢/٤.

بحر، وعبد الله بن مُنير المَرْوَزِيُّ، وأبوزُرْعَةَ عُبيد الله بن عبد الكريم الرَّازِيُّ، ومحمد بن سَعْدِ الشَّاشِيُّ، ومحمد بن سَعْدِ الشَّاشِيُّ، ومحمد بن يحيى الذُّهْليُّ، ويعقوب بن شَيْبَةَ السَّدُوسِيُّ.

قسال عبدالرحمان بنُ أبي حاتِم: سَالتُ أبا زُرْعَةَ عنه، فقال: هو بغداديُّ الأصلِ خرجَ إلى مرو، ورجعَ إلينا، وكتبنا عنه، وكان حافظاً. قلت: هو صدوقُ(١)؟ قال: على هذا يُوضع(٢).

وقال أبو حاتم: ضعیف الحدیث (۳). وروی له التَّرْمِذِیُّ (٤).

٥٠-س: أحمد بن أبي طَيْبَةً (٥)، واسمه عيسى بن سُلَيْمان بن

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل وفي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم وتهذيب ابن حجر وغيرها. وفي «تذهيب
الذهبي»: أهو صدوق؟

<sup>(</sup>٢) غَيَّر الذهبي عبارة أبي زرعة وأخذ معناها، فقال كما نقلت من خطه في «تاريخ الإسلام»: «وقال أبو زرعة : كان حافظاً محله الصدق» (الورقة: ٩٠١٦) العربية : كان حافظاً محله الصدق» (الورقة: ٩٠١٦) إنا صوفيا ٧٠٠٧).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: «لكن الذي في كتاب ابن أبيُّ حاتم: أحمد بن سليمان بن أبي الطيب، وقال: أدركه أبي، ولم يكتب عنه، وكذا ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال أبو عوانة في «صحيحه»: حدَّثنا أحمد بن إبي الطيب ثقة، حدثنا أبو إسحاق الفزاري فذكر حديثاً وله في البخاري حديث واحد في فضل أبي بكر رضي الله عنه وقد أخرجه أيضاً من حديث يحيى بن معين بمتابعة أحمد هذا» «تهذيب»: 1/٥٠٠. وقال بشار: قول ابن أبي حاتم: إن أباه أدركه ولم يكتب عنه لا يتعارض مع قول أبيه فيه: ضعيف الحديث، ولا معنى لاستدراك ابن حجر. ومما تقدم يظهر أن أبا خاتم هو الذي ضعفه وحده. وقال أبلاهبي في الميزان: «أحمد بن سليمان بن أبي الطيب . عن هُشيم، وُتِّق، وضعفه أبو حاتم وحده. وقال أبو زرعة: حافظ محله الصدق. قلت: ... حدث عنه البخاري وطائفة» (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) لم يذكر العزي وفاته ولا أحد من الذين نقل عنهم مثل ابن أبي حاتم وغيره، ولا ذكرها الخطيب. ووجدت مكان وفاته مبيضاً في نسخ «المعجم المشتمل» للحافظ ابن عساكر. وقال العلامة مغلطاي: « وقال الإمام أبو إسحاق الصريفيني: إنه توفي سنة ثلاثين ومئتين» (إكمال: ١/الورقة: ١٦).

وقد ترجم له إمام المؤرخين الذهبي في كتابه مرتين: الأولى في الطبقة الثانية والعشرين (٢١١- ٢٢٠)، والثانية في الطبقة الثالثة والعشرين (٢٢١- ٢٣٠) وقال: وقد مَرَّ في الطبقة الماضية. (انظر الورقتين: ٩٦، ١٧٧) من مجلد أيا صوفيا ٢٠٠٧) قال بشار: ويظهر لي من ترتيب التراجم أن الذهبي أضاف الترجمة الأخيرة بأخرة فهي مذكورة بخطه في أعلى الورقة، وكأنه رحمه الله ترجحت له وفاته في هذه الطبقة فأعاد ذكره، والله أعلم. (٥) في «المخلاصة» للخزرجي ص: ٧ والمطبوع من «التقريب» لابن حجر: «ظبية» وقال: «بمعجمة ثم موحدة ثم تحتانية». قال بشار: هذا من وهم الخزرجي صاحب الخلاصة، وهو (طيبة) مجود بخط المؤلف،

دينار الدَّارِمِيُّ، أبو محمد الجُرْجَانيُّ، قاضي قُوْمِس، الزاهدُ ابنُ الزاهد.

روى عن: إبراهيم بن طَهْمَان الخُراسانيِّ، وإبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى المَدنيِّ، وإسرائيل بن يُونس، وبُكيْر بن شِهاب الدَّامَغَانِيِّ، وحَمَّاد بن سَلَمَةَ، وحَمْزَةَ بن حبيب الزَّيّات المقرئ، الدَّامَغَانِيِّ، وصَمّاد بن سَلَمَة، وحَمْزَة بن حبيب الزَّيّات المقرئ، وأبي وداود بن سُليْمان، والربيع بن بَدْر السَّعْديِّ، وسُفيان النُّوريِّ، وأبي الأحْوَص سَلام بن سُليْم الحَنفيِّ، وعبد الرحمان بن عبد الله المَسْعُودِيِّ، وعبد العزيز بن أبي رَواد، وعُمرِ بن ذَرِّ الهَمْدانيِّ، وعُمر ابن مَيْمُون ابن الرَّماح، وعمران بن عُبيْد الضبيِّ، وعَنْبَسَة بن الأزهر قاضي جُرْجَانَ (س)، وأبيه: أبي طَيْبَة عيسى بن سُليْمان الجُرْجاني، واللّيث بن سَعْدٍ، ومالك بن أبس ، ومالك بن معْول (١)، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، وأبي مَعْشَر نَجِيْح (١) بن عبد الرحمان المَدنيِّ، ووَرْقاء بن عُمر وأبي معْشَر نَجِيْح (١) بن عبد الرحمان المَدنيِّ، ووَرْقاء بن عُمر السَّيْعي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، ويونس بن أبي السَّيْعيُ.

روى عنه: إبراهيم بن عبد الله النَّيْسابُوريُّ، وإبراهيم بن موسى الجُرْجَانيُّ العَصَّارُ، وأحمد بن يحيى ابن السَّابُـريُّ<sup>(٣)</sup>

وبخط الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» (الورقة: ٩ أيا صوفيا ٣٠٠٧) وغيرهما. وقال الذهبي في «المشتبه» عند الكلام على «طُيبَة» و«ظبية»: «طُيبَة على ساكنها الصلاة والسلام . . . وأبو طُيبَة عيسى بن سليمان الدارمي المجرجاني، عن جعفر الصادق، وعنه ابنه أحمد بن أبي طُيبَة» (ص: ٤٢١-٤٢٢).

<sup>(</sup>١) بكسر الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الواو.

<sup>(</sup>٢) بفتح النون وكسر الجيم.

<sup>(</sup>٣) السابري: وجدت ضمة فوق الباء الموحدة بخط المزي. وفي أنساب السمعاني (٣/٧) ولباب ابن الأثير (٨٩/٢): بفتح الباء الموحدة نسبة إلى نوع من الثياب يقال لها: السَّابري، ولكنهما لم ينسبا أحمد بن يحيى هذا إليها. وقال ابن منظور في (سبر) من اللسان: والسَّابِري (بكسر الباء) من الثياب: الرقاق. . . وكل رقيق: سابري وعَرْضُ سابِري رقيق ليس بمحقق . . . والأصل فيه المدروع السَّابِرية منسوبة إلى سابُور . . . » . قال بشار: فإذا صح ما ذكر أبن منظور من أن أصل تسمية الثياب السابرية قد جاء من الدروع السابرية المنسوبة

الجُرْجَانيُّ، وإسحاق بن إبراهيم الأستراباذيُّ الطَّلْقِيُّ، والحُسين بن عيسى الدَّامَغَانيُّ البِسْطاميُّ (۱) (س)، وعَمّار بن رَجاءٍ الجُرْجَانيُّ الحافظُ، ومحمد بن بُنْدار السَّبّاك، ومحمد بن عيسى الدَّامَغَانيُّ، ومحمد بن يزيد السُّلَمِيُّ النَّيْسابوريُّ،.

قال أبو حاتِم: يُكْتَب حديثُهُ.

وقال أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله الجُرْجاني صاحب «تاريخ جُرْجَان»: كان قاضي جُرْجَان؛ وَلاهُ المأمون أميرُ المؤمنين.

ذكر عبد الله بن عَدِي الحافظُ أن عبد الرحمان بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الواسع أخبره أن أحمد بن أبي طَيْبَة قصدَ المأمون بمرو، وسألهُ أن يُعْفِيَهُ من قضاء جُرْجان فأعفاه على أن يتولَّى له قضاء غيرها ، فاختار لنفسه قضاء قُوْمس، فولاه قضاءها، فخرج إليها وأقام بها حتى مات

إلى «سابُور» فعندئذ يصح ضم الباء باعتباره نسبة إلى «سابُور» فيقال «سابُري» و«سابُوري». وقد ذكر السمعاني في الأنساب وتابعه ابن الأثير في اللباب «السابوري» نسبة إلى «سابور» البلدة المعروفة ، ونسبة إلى جد المنتسب، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) البسطامي: نسبة إلى وبسطام» بلدة بقومس، قيدها السمعاني بفتح الباء وقيدها ياقوت بكسر الباء. وتعقب ابن الأثير أبا سعد السمعاني في واللباب، فقال عند الكلام على والبسطامي» بكسر الباء نسبة إلى وبسطام، اسم رجل، فقال: وقلت: قد ذكر بسطام في هذه الترجمة اسم رجل بالكسر وذكره أيضاً في الترجمة قبلها المفتح، فيا ليت شعري أي فرق بين الإسمين حتى يجعل أحدهما مفتوحاً والآخر مكسوراً؟ إنما الجميع مكسور الانه اسم أعجمي عُرِّب بكسر الباء، وكان ينبغي أن تنقل الأسماء التي في الترجمة المتقدمة المنسوبة إلى الأجداد إلى هذه الترجمة». قال بشار: وفرق الذهبي أيضاً بين المنسوبين إلى البلدة، وبين المنسوبين إلى الجد، وفتح الأولى وكسر الثانية، ونسب الحسين بن عيسى هذا إلى البلدة (المشتبه: ٧٥) وتابعة في ذلك الحافظ ابن حجر في التبصير من غير تدقيق فقبل هذا الرأي والتبصير»: ١٩٤١ أما العلامة ابن ناصر الدين فقد تعقب الذهبي في التبد فبالكسر فرقها ابن السمعاني وتبعه والله أعلم أبو العلاء الفرضي ومنه أخذ المصنف». ثم نقل قول ابن الأثير في الاعتراض على أبي سعد السمعاني، وقال: وولهذا لم يذكره الأمير في والإكمال» ولا استدركه ابن نقطة عليه لأن النسبتين واحدة، والله أعلم» (١/الورقة: ٥٩». وقال الشيخ عبد الرحمان المعلمي اليماني في نقطة عليه لأن النسبتين واحدة، والله أعلم» (١/الورقة: ٥٩». وقال الشيخ عبد الرحمان المعلمي اليماني في تعليقه على أنساب السمعاني والبسطامي» (١/الورقة: ٥٩». وقال الشيخ عبد الرحمان المعلمي اليماني في حرف القاف وباب القسطاني والبسطامي» (١/الورقة: ٥٩». وقال الشيخ مبد الرحمان المعلمي اليماني في الدين: ١١ الأمير لم يذكر البسطامي وبالفسط الدين: وبالكسر لأنهما واحد.

بها، حَدَّثَ بأحاديث كثيرة أكثرُها غرائب<sup>(1)</sup>. قال البُخَارِيُّ: مات سنة ثلاث ومئتين<sup>(۲)</sup>. روى له النَّسائيُّ<sup>(۳)</sup>.

٤٥- ق: أحمد بن عاصِم بن عَنْبَسَةَ العَبَّادانيُّ، أبو صالح، نزيل بغداد<sup>(٤)</sup>.

روى عن: بَشِيْر بن مَيْمون أبي صَيْفي الواسطيِّ (ق)، وحفص ابن عُمر بن مَيْمون العَدنيِّ، وسعيدِ بن عامرِ الضُّبَعِيِّ، وعبد الله بن أبي بكر المُقَدَّميِّ، والفضل بن العباس الكِنْدِيِّ، وقال: كانَ من الأبدال .

روى عنه: ابنُ ماجةً، وأبو خُبيْب (٥) العباس بن أحمد بن محمد بن عيسى البرْتِيُّ (٦) القاضي (٧) ، وأبو بكر عبدُ الله بن محمد بن

<sup>(</sup>١) ووثقه ابن حبان البستي، وقال أبو يَعْلَى الخليل بن عبد الله الخليلي في كتاب «الإرشاد»: ثقة تفرَّد بأحاديث وهو من الكبار. ولم يذكره الذهبي في «الميزان»، وترجم له في «تاريخ الإسلام» ونقل قول أبي حاتم «يكتب حديثه» وتوثيق ابن حبان له (الورقة: ٩ أيا صوفيا: ٣٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: بقومس على قضائها.

<sup>(</sup>٣) كتب المزي في حاشية نسخته تعليقاً ينص: «حديث كُريب عن أم سلمة».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب: ٤/٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) قيده الذهبي في «المشتبه»: ٢١٥ ولا عبرة بالمطبوعات المصحفة.

<sup>(</sup>٦) البُرْتي : بكسر الباء الموحدة وسكون الراء وفي آخرها الناء ثالث الحروف ، نسبة إلى (برت) قرية بنواحي بغداد قرب المزرفة . قال السمعاني في (البرتي) من الأنساب : «والمشهور بهذه النسبة القاضي أبو العباس أحمد ابن عمد بن عيسى البرتي، وابنه أبو حبيب العباس بن أحمد . وقال الذهبي في (البرتي) من «المشتبه» : «القاضي أبو العباس أحمد . . . وابنه أبو خبيب، سمع عبد الأعلى بن حماد وأقرانه ومات سنة ٣٠٨» (ص: ٥٨). وترجم له الخطيب في تاريخه (١٥٧١ - ١٥٣) والذهبي في وفيات سنة ٣٠٨ من «تاريخ الإسلام» (الورقة : ٣٦ أحمد الثالث المحمد (٧٢٩١٧) وقال: اثني عليه بعض الحفاظ ومات في شوال.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ الخطيب وتاريخ الإسلام للذهبي: «ابن القاضي» وهذا يثير اللبس، فكأنه لم يكن قاضياً، ولكن السند الذي أورده الخطيب في ترجمته يستدرك كونه من القضاة، قال الخطيب في ترجمة العباس البرتي: «حدثنا يحيى بن علي الدسكري، أخبرنا أبو بكر ابن المقرئ الأصبهاني، حدثنا عباس بن أحمد بن محمد أبو حبيب البرتي القاضي الشيخ الجليل الصالح الأمين...»، فالرجل كان قاضياً لا شك في ذلك.

أبي الدُّنيا، وعبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الأسديُّ (۱).

روى عن: حيوة بن شُرَيْح الحِمْصِيّ (بخ)، وسعيد بن كثير بن عُفَيْر المِصْرِيِّ (بخ)، وعبد الملك عُفَيْر المِصْرِيِّ (بخ)، وعبد الملك ابن قُرَيْب الأصمعي البَصْرِيِّ، وأبي عُبيد القاسم بن سَلام (٢)، ومحمد ابن خلف العَسْقلانيِّ وهو أصغر منه.

روى عنه: البُخاريُّ في (آخر باب رَفْع الأمانة من كتاب الرقائق (٣)) وفي كتاب «الأدب»، وعبد الله بن محمد الجوزجانيُّ (٤).

قال البُخَارِيُّ: مات قبل الأضحى بثلاثة أيام سنة سبع وعشرين ومئتين (٥).

## ٥٦ خ: أحمد بن عبد الله بن أيوب الحَنَفيُّ ، أبو الوليد بن أبي

ر (١) لم يذكر المزي شيئاً عن توثيقه، ووثقه ابن حبان البستي. وترجم له حافظ الشام في المعجم المشتمل (الترجمة١: ٤٤ من نسختي) وقال: وقع لى حديثه بعلو.

 <sup>(</sup>٢) أضاف العزي اسم أبي عبيد القاسم بن سكر باخرة لذلك فهو غير موجود في النسخ المنسوخة عن
 المؤلف منذ فترة مبكرة.

<sup>(</sup>٣) أضاف المزي ما بين الحاصرتين بأخرة. وهذه الرواية التي أشار إليها في آخر كتاب الرقائق لا توجد في النسخ المطبوعة حيث نجد فيها أربعة أحاديث في باب «رفع الأمانة». وقال ابن حجر في التهذيب: «روى عنه البخاري في كتاب الرقائق حديثاً هو في رواية المستملي عن الفَربَري،، والظاهر أن المزي انتبه إلى هذه الرواية بأخرة فأضافها.

<sup>(</sup>٤) وثقه ابن حبان البستي. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: مجهول (الجرح والتعديل جـ ١ ق: ١ ص: ٦٦) وتعقب الذهبي قول أبي حاتم في «الميزان» فقال: بل هو مشهور، روى عنه البخاري في الأدب. (١٠٦/١).

<sup>.(</sup>a) ومما تستدركه على المزى للتمييز:

١٠ أحمد بن عاصم الأنطاكي، أبو عبد الله الزاهد الواعظ. من أهل أنظاكية، وسكن دمشق مدة.
 روى عن: سفيان بن عُيينة؛ وأبي قتادة الحراني، والهيثم بن جميل، ويوسف بن أسباط وغيرهم. وروى عنه:
 أحمد بن أبي الحواري، وأبو زرعة النصري الدمشقي، ومحمود بن خالد السلمي، وعبد العزيز محمد الدمشقي وآخرون.

قال أبو زرعة الرازي: رأيته بدمشق يجالس محمود بن خالد.

وقال أبو حاتم الرازي: أدركته ولم أكتب عنه وكان صَّاحب مواعِظ وزهَّد.

وقال السلمي: أحمد بن عاصم، أبو علي، ويقال: أبو عبد الله، من أقران بشر الحافي وسري السقطي.

رجاء الهَرَوي، هكذا نسبه البخاريُّ في التاريخ(١).

وقال الحاكم أبو عبد الله: أحمد بن عبد الله بن واقد بن الحارث بن عبد الله بن أرقم بن زياد بن مُطَرِّف بن النعمان بن سَلَمة بن تُعْلَبَة بن الدول بن حنيفة الحَنفيُّ، أبو الوليد بن أبي رجاء الهَرَويُّ.

روى عن: إسحاق بن سُلَيْمان الرازيِّ (خ)، وأبي أسامة حَمّاد ابن أسامة (خ)، وسُفيان بن عُييْنة، وسَلَمَة بن سُلَيْمان المَرْوَزيِّ (خ)، ومُعاد العزيز بن أبي رِزْمَة المَرْوَزيِّ، ومحمد بن عُبيد الطنافِسي، ومُعاد ابن مُعاذِ العَنْبَريِّ، ومعاوية بن عَمرو الأزْدِيِّ (خ)، والنَّضْر بن شُمَيْل (خ)، ووكيع بن الجَرَّاح، ويحيى بن آدم (خ)، ويحيى بن سعيدِ القطّان (خ).

روى عنه: البُخاريُّ، وأحمد بن حفص بن عبد الله السُّلَمِيُّ النَّيْسابوريُّ، وإسحاق بن منصور الكوسج، والحسن بن أيوب النَّيْسابوريُّ، والحُسين بن منصور بن جعفر السُّلمِيُّ النَّيْسابوريُّ، وأبو سعيد حمدان بن محمد بن جَميل الهَرَويُّ، وأبو مَعشر حَمْدويه بن الخَطّاب البُخَاريُّ الحافظُ مُسْتَمْلِي محمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمان الدَّارميُّ، وأبو زُرْعَة عُبيدُ الله بن عبد الكريم الرَّازيُّ، وأبو زُرْعَة عُبيدُ الله بن عبد الكريم الرَّازيُّ، وأبو حاتْم محمد بن إدريس الرازيُّ، وقال: صَدُوقٌ. وكتب عنه على باب إبراهيم بن موسى الرازيُّ، وقال: صَدُوقٌ. وكتبَ عنه على باب إبراهيم بن موسى الرازيُّ.

<sup>(</sup>انظر والجرح والتعديل: ٦٦/١/١ وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة ١٧٦ من مجلد أيا صوفيا ٣٠٠٧ وهو بخطه).

ومن طبقتهم أيضاً:

١١\_ أحمد بن عاصم الكوفي.

ذكره ابن أبي حاتم، وقال: روى عن عبد الرحيم بن سليمان، روى عنه أبو زُرْعَةَ. «الجرح والتعديل»: ١/١/: ٢٧.

<sup>(</sup>١) والتاريخ الكبيرة: ١/٢/٥.

وقال الحاكم: إمام عصره بهراة في الفقه والحديث، طلبَ الحديثَ مع أحمدَ بن حنبل وكتبَ بانتخابهِ عن الشيوخ(١).

قال الحافظُ أبو القاسم: مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين. زادَ غيرُه: في النصف من جُمادي الآخرة(٢).

٥٧ م ت س: أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فَرْوَةَ الهاشميُّ، أبو الحُسين البَصْريُّ المعروف بابن الكرديِّ.

روى عن: أبي عُبيدة إسماعيل بن سنانِ العُصْفُريِّ، وعثمان ابن عُمر بن فارس (س)، ومحمد بن جعفر غُنْدَر (م ت س)، ومروان ابن معاوية الفرازيِّ (س)، ويحيى بن سعيد القطان (س).

روى عنه: مسلم، والتّرمذيُّ، والنَّسائيُّ، وأحمد بن الصقر بن تُوبان البَصْريُّ، وأبو بكر أحمد بن عَمرو بن عبد الخالق البَصْريُّ البَزَّارُ، والقاسِمُ بن زكريا المُطَرِّزُ.

قال النَّسائيُّ: ثِفَةٌ (٣).

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومئتين.

د: أحمد بن عبد الله بن سُهَيْل الغُدانيُّ البَصْريُّ. ويقال:
 أحمد بن عُبيد الله. يأتى فيما بعد.

مه خ د س: أحمد بن عبد الله بن علي بن سُوَيْد بن مَنْجُوف السَّدُوسِيُّ المَنْجُوفِيُّ (٤)، أبو بكر البَصْريُّ. وقد يُنْسَب إلى جده.

 <sup>(</sup>١) قال مغلطاي، وتابعه ابن حجر: «قال أبو عبد الرحمان النسائي: كتبنا عنه بالثغر وهو ثقة لا بأس به... وذكره ابن حبان في «الثقات» (إكمال: ١/الورقة: ١٦، و«تهذيب التهذيب»: ٤٦/١-٤٦ ٤٠ : ١/الورقة: ١٦ وتاريخ الإسلام، الورقة: ١٦ أحمد الثالث ٢٩١٧ /٧ وغيرهم).

<sup>(</sup>٢) انظر «المعجم المشتمل» ، الترجمة : ٤٣ من نسختي، وقال: زرت قبره بهراة .

<sup>(</sup>٣) ووثقه ابن حبان وابن عساكر في «المعجم المشتمل» (الترجمة : ٤٥)، والذهبي في كتبه

<sup>(</sup>ع) لم يذكر السمعاني هذه النسبة في «الأنساب» ولا استدركها عليه ابن الأثير في «اللباب» وهي نسبة إلى جد المنتسب ، فتستدرك عليهما.

روى عن: رَوْح بن عُبَادَة (خ د)، وسعيد بن عامر الضَّبَعِيّ، وأبي داود سُلَيْمان بن داود الطَّيالسيِّ (د س)، وأبي عاصم الضحاك بن مُخْلد، وعبد الرحمان بن مهدي، وعبد الملك بن قريب الأصمعيّ، وعمرو بن محمد بن أبي رَزين، وعَوْن بن كهمس بن الحسن (د)، ومُسْلِم بن إبرآهيم الأردي (قد)، ومُعلَّى بن أسدٍ العَمِّيِّ (قد)، ويحيى أبن سعيد القطّان.

روى عنه: البُخاريُّ، وأبو داود، والنَّسَائيُّ، وأحمد بن الحُسين بن ما بهرام الإيذَجي، والحسن بن عليّ بن نصر الطُّوسِيُّ، وأبو عَرُوبةَ الحُسين بن محمد الحَرّانيُّ، وصالح بن أحمد بن أبي مُقاتِل البَغْداديُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وعليّ بن العباس البَجْليُّ المَقَانعيُّ، وعِمْران بن موسى، ومحمد بن إسحاق بن خُزيْمة ، ومحمد بن إسماعيل البُنْدار البَصْلانيُّ، ومحمد بن هارون الرُّويانيُّ، ومحمد بن محمد بن محمد بن الشَّهلِيُّ. ويحيى بن محمد بن يحيى الذُّهلِيُّ.

قال النَّسائيُّ: صالح(١).

وقال أبو القاسم: مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين.

وه أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المَضَاء المِصَّيْصِيُّ، قاضي المِصَّيْصَة، ابن عم عليّ بن محمد بن عليّ بن أبي المضاء. روى عنه النَّسَائيُّ، وقال: ثقةٌ.

مات بسُـرً مَّنَ رأى سنة ثمان وأربعين ومئتين (٢).

<sup>(</sup>١) ووثقه ابن حبان، وخرَّج ابن خزيمة حديثه في صحيحه. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «وللبصّلاني عنه جزّء مشهور عند الفخر ابن البخاريّ بعلو... وكان ثقة» (تاريخ الإسلام، الورقة: ٢١٩ أحمد الثالث ٧/٢٩١٧).

 <sup>(</sup>۲) قال المزي في الحاشية: «ذكره أبو القاسم في الشيوخ النّبل ولم أقف على روايته عنه». وقال مغلطاي: «ذكره النسائي في أسماء شيوخه الذين روى عنهم ، فهذا هو عمدة ابن عساكر في ذكره إياه في النبل»
 (إكمال : ١/الورقة: ١٧).

• ٦- ت س ق: أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السَّفَر، واسمُه سعيد بن يُحْمِدَ الهَمْدانيُّ، أبو عُبَيْدة الكوفيُّ.

روى عن: إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السّبيعيّ، وبشر ابن ثابت البَرَّار البَصْرِيّ، وحجّاج بن محمد المِصِّيْصِيّ (ت ق)، وأبي أسامة حمّاد بن أسامة (س)، ورَوْج بنَ عُبَادة، وزَيْد بن الحُبَاب، وسعيد بن عامر الضّبعيّ (ت)، وشهاب بن عَبَادٍ العَبْديِّ (ق)، وأبي عاصم الضحاك بن مَخْلدٍ، وعبد الله بن داود الخُريبيّ، وعبد الله بن محمد بن سالم المَفْلُوج (عس)، وعبد الله بن نُميْر (س)، وعبد الصمد بن عبد الوارث (ت)، وعبد الواحد بن واصل أبي عُبيدة الحدّاد، وعُمر بنسعد أبي داود الجَفَريّ (ت)، ووهب بن جرير بن حازم، ويحيى بن أبي بكير الكرْمانيّ.

روى عنه: التَّرْمِذيُّ، والنَّسائيُّ، وابن ماجة (۱)، وأحمد بن عليّ بن العلاء الجُوْزَجَانِيُّ، وجعفر بن أحمد بن سنان القطّان الواسطي، والقاضي أبو عبد الله الحُسين بن إسماعيل المحامليُّ، وأبو الحكم سَيّار بن نَصْر بن سَيّار، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ، وأبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفيُّ السَّرّاجُ، ومحمد بن يحيى بن منذة الأصبهانيُّ، ويحيى بن محمد بن صاعد.

قال أبو حاتم: شَيْخُ (٢).

وقال أبو جعفر محمد بن عبد الله الحَضْرَميُّ مُطَيَّن: مات سنة ثمان وخمسين ومئتين.

٦١- خ د ت س: أحمد (٣) بن عبد الله بن مُسْلم، أبو الحسن

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: «روى عنه أبو داود في كتاب (بدء الوحي) له «تهذيب»: ٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه ابن حبان وأخرج له في «صحيحه» (وانظر إكمال مغلطاي: الروقة: ١٧).

<sup>(</sup>٣) كانت هذه الترجمة قبل ترجمة أحمد بن عبد الله بن عليَّ بن سويد بن منجوف السدوسي المنجوفي،

ابن أبي شُعَيْبَ الحرانيُّ القُرَشيُّ الأمويُّ (١) ، مولى عمر بن عبد العزيز . وهو والد الحسن بن أحمد بن أبي شُعَيْب ، وجد أبي شُعَيْب عبد الله ابن الحسن بن أحمد بن أبي شُعَيْب الحَرّانيّ .

روى عن: أبي عُمَيْر الحارث بن عُمَيْر البَصْرِيِّ (دس) وابنه: حمزة بن الحارث بن عُمير، وأبي خَيْنَمَة زُهير بن معاوية الجُعْفي، وأبيه: عبد الله بن مسلم أبي شُعيْب الحراني، وعبد الله بن نُميْر الهَمْدانيِّ (د)، وعيسى بن يُونس بن أبي إسحاق (د)، ومحمد بن سَلَمَةَ الحَرّانيِّ (دت)، ومحمد بن فُضَيْل بن غَزْوان (د)، ومسكين بن بُكيْر الحَرّانيِّ، وموسى بن أعين الجَزَرِيِّ (خ دس)، وموسى بن أبي الفرات اللَّيْتِيِّ المكيِّ، ووكيع بن الجَرّاح (د).

روى عنه: أبو داود، وأحمد بن إبراهيم بن فيْل البالِسِيُّ (كن)، وإسماعيل بن الفَضْل البَلْخيُّ، وجعفر بن محمد بن بَكْر، والحَسَن بن سُلْيْمان المِصْرِيُّ قُبَيْطة، والحسن بن علي الخَلال، وصالح بن علي النَّوْفليُّ، وإبن ابنه: أبو شُعَيْب عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شُعَيْب الحرانيُّ، وعبد الله بن عبد الرحمان الدارميُّ (ت)، وعبد الله ابن عبد الحرانيُّ، وأبو زُرعَة عبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعمرو ابن يحيى بن الحارث الحِمْصيُّ (س)، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ، ومحمد بن إسحاق الصَّاعانيُّ، ومحمد بن جَبلة الرافِقيُّ الرافِقيُّ (س)، ومحمد بن جَبلة الرافِقيُّ ومحمد بن أبي محمد بن إدريس الهيثم بن حَمّاد أبو الأحوص القاضيُّ، ومحمد بن ومحمد بن الهيثم بن حَمّاد أبو الأحوص القاضيُّ، ومحمد بن الهيثم بن حَمّاد أبو الأحوص القاضيُّ، ومحمد بن الهيثم بن حَمّاد أبو الأحوص القاضيُّ، ومحمد بن

وقد طلب المؤلف تحويلها إلى هذا الموضع كما سيأتي بيانه في الهامش الآتي.

<sup>(</sup>١) كان نسب المترجم قبل هذا وأحمد بن عبد الله بن أبي شعيب واسمه مسلم الحراني أبو الحسن القرشي الأموي، وهذا هو المثبت في كثير من النسخ المنسوخة عن نسخة المؤلف. ثم رمَّج المؤلف على بعضها وصاغ النسب كما هو مثبت فصار وأحمد بن عبد الله بن مسلم. . . »، ولذلك طلب المؤلف تحويل الترجمة إلى هذا الموضع فقال في حاشية نسخته في الموضع الذي تبدأ به ترجمة أحمد بن عبد الله بن ميمون المعروف بابن أبي الحواري: هنا أحمد بن عبد الله بن مسلم، ولما كان هذا التغيير قد حَدث بأخرة فإن أغلب النسخ والمختصرات لم تأخذ به، أما نحن فقد نفذنا ما طلبه المؤلف فحولنا الترجمة.

يحيى بن محمد بن كثير الحرانيُّ (س)، ومحمد (خ)، غير منسوب قيل: إنه ابن إبراهيم البُوشَنْجِيّ، وقيل: ابن النَّضْر بن عبد الوهّاب النَّسابوريّ، وقيل: ابن يحيى الذُّهْليّ، والمغيرة بن عبد الرحمان الحَرّانيُّ (س).

قال أبو حاتم: صَدُوقٌ ثِقَةً(١).

وقال أبو عَرُوبَة الحرانيُّ عن محمد بن يحيى بن كَثِير: مات سنة ثلاث وثلاثين ومئتين. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين. وقيل: سنة أربعين. وقيل: سنة إحدى وأربعين.

وروى له البخاريُ (٢) والتُّرْمِذيُّ والنَّسَائيُّ.

٦٢ ـ دق: أحمد بن عبد الله بن مَيْمون بن العباس بن الحارث الغَطَفانيُّ التَّغْلبيُّ (٣)، أبو الحسن (٤) بن أبي الحَوارِي (٥) الدمشقيُّ

<sup>(</sup>۱) قال مغلطاي: وقال أبو الثناء في وتاريخ حران، تأليفه: روى عن مخلد بن يزيد ونافع، وروى عنه محمد بن إبراهيم الأنماطي مربع... ولما ذكره ابن حبان في جملة الثقات قال: روى عنه محمد بن يحيى الذهلي، وحدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان الطائي... وقال ابن حبان خلفون: ثقة مشهور، (إكمال: 1/الورقة: 17).

<sup>(</sup>٢) اعترض العلامة مغلطاي على قول المزي «روى له البخاري» وكأنه أراد أن الأصح أن يقول «روى عنه البخاري»، فقد نقل من (تاريخ حران) لأبي الثناء حمّاد الحراني أن من الرواة عنه البخاري في صحيحه، قال مغلطاي: «وكذا قال ابن الأخضر، وهو رد لقول المزي «روى له البخاري»، ثم قال: «وفي «الزهرة» روى عنه مغلطاي: البخاري تمانية أحاديث، مرة حدث عنه ومرة حدّث عن محمد غير منسوب عنه، ويزيد هذا وضوحاً ذكر ابن مندة له في شيوخ أبي عبد الله المشافهين له».

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل: «كان فيه البعلبكي وهو وهم». وقال مغلطاي: «وَوَهُم المزيُّ صاحبَ (الكمال) في نسبته إياه إلى بعلبك، ولا يصلح لأمرين: لأنه هو نَسَبة دمشقياً ومَن كان دمشقياً لا تبعد نسبته إلى بعلبك، الثاني: لعله من الناسخ أراد أن يكتب (التغلبي) فتصحف عليه بالبعلبكي، وقد رأيتها في نسخة صحيحة التغلبي فلا أدري أهي من الأصل أم أصلحت، (إكمال: ١/الورقة: ١٧)، قال بشار: هذا استدراك واه من مغلطاي فلم يكن الرجل دمشقي الأصل بل كان من سكنتها، ثم أني وجدتها (البعليكي) في ثلاث نسخ متقنة فلا يبعد أن يكون تصحف على عبد الغني نفسه فضلاً عن أن ابن عساكر ذكره في (المعجم المشتمل) وفي (تاريخ دمشق) ولم ينسبه إلى بعلبك وهو أعلم به.

<sup>(</sup>٤) كناه ابن حبان في والثقات؛ أبا العباس ولم يتابعه عليه أحد.

<sup>(</sup>٥) قال مغلطاي: «بفتح الحاء المهملة وكسر الراء، وانظر أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير.

الزاهدُ، كوفيُّ الأصل.

روى عن: إبراهيم بن أيوب الحَوْرانِيِّ الزاهد، وأحمدَ بن تَعْلَبَةً العَامِليِّ، وأحمدَ بن حُجْرَ الجَزَريِّ، وأحمدَ بن صاعدٍ الصُّوريِّ، وأحمد بن محمد بن حنبل ، وأحمد بن معاوية بن وديع المُذْحِجي ، وإسحاق بن خَلَفٍ الزاهدِ، وإسحاق بنَ عيسى القُشَيْريِّ أبن بنت داود ابن أبي هندٍ، وإسماعيل بن عُليّة، وأبي خُزَيْمَةَ بَكّار بن شُعَيْب العَبْدِيِّ، وبَكَار بن عبد الله بن بكار القُرَشيِّ البُسْريِّ، وحَفْص بنَّ غيات النَّخعيُّ، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة، وروَّاد بن الجَرَّاح العَسْقِ لانيِّ، وزكرياً بن إبراهيم الخصَّافِ، وزُهير بن عَبَّاد الرُّؤ اسْيِّ (١)، وسُفيان بن عُينْنَةَ، وسُلَيْم بن مُطير (د)، وسُلَيْمان بن أبي سُلَيْمان الدارانيِّ ، وسَلام بن سُلَيْمان المدائنيِّ ، وعبد الله بن أحمد بن بَشير بن ذكوان المقرئ وهو من أقرانه، وعبد الله بن إدريس، وعبد الله بن نُمَيْر الهَمْدانيّ (ق)، وعبد الله بن وَهْب المِصْريّ، وأبي مُسْهر عبد الأعلى بن مُسْهر الغَسّانيِّ، وأبي سُلَيْمان عبد الرحمان بن أحمد ابن عَطِيَّة الدارانيِّ ، وعبد الرحمان بن يحيى بن إسماعيل بن عُبَيْد الله ابن أبي المُهاجر، وعبد العزيز بن عُمَيْر الدِّمَشقيِّ، وعبد الواحد بن جَرِيْرِ العَطَّارِ، وعليّ بن حمزة الكِسائيِّ المقرئ ، وعَمرو بن أبي سَلَمَةَ التُّنَّيْسِيِّ، وعيسى بن خالد اليَّمَامِيِّ، وأبي بكر محمد بن تُوْبَةً الطرُّسُوسِيِّ، وأبي جعفر محمد بن حاتِم ، وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير، ومحمد بن يوسف الفِرْيابيّ، ومروان بن محمد الطَّاطَرِيِّ (ق)، والمضاء بن عيسى، ووكيع بن الجَرَّاح، والوليد بن مَزْيَد اَلعُذْريِّ، والوليد بن مُسْلِم، ويحيى بن مَعِيْن، ويزيد بن عبد الملك الجَزَريَ.

<sup>(</sup>١) منسوب إلى رُؤ اس، وهو الحارث بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بضم الراء وفتح الواو المهموزة.

روى عنه: أبو داود، وابن ماجة، وأبو عبد الملك أحمد بن المسين بن طلاب المشغر انيُّ (١)، وأحمد بن سأليْمان بن زَبَّان (٢) الكِنْدَيُّ، وأحمد بن عامر المن المعمَّر الأزديُّ، وأبو العباس أحمد بن مسلمة العذريُّ، وإسحاق بن ابن المعمَّر الأزديُّ، وأبو العباس أحمد بن مسلمة العذريُّ، وإسحاق بن إبراهيم بن أبي حَسَّان الأنماطيُّ، وبقيُّ بن مَخْلَدِ الأندلسيُّ، وجعفر ابن أحمد بن عاصم الدُمشقيُّ، والحَسَن بن محمد بن بكار بن بلال، وزياد بن أيوب الطُّوسيُّ وهو من أقرانه، وسَعْد بن محمدٍ البَيْروتيُّ، وسعيد بن عبد العزيز الحَلَبيُّ، وسُليْمان بن أيوب بن حَذْلم الأسَديُ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داودَ، وعبد الله بن عَتَاب بن أحمد بن كثير ابن الزُّقي (٣)، وعبد الله بن عَتَاب بن أحمد بن كثير ابن النَّ فتي (٣)، وعبد الله بن هلال الدُّوميُّ، وعبد الرحمان بن إسحاق ابن الزَّفْتِيَ (٣)، وعبد الله بن هلال الدُّوميُّ، وعبد الرحمان بن إسحاق

<sup>(1)</sup> المَشْغَراني: نسبة إلى مَشْغَرا قرية من قرى دمشق من ناحية البقاع، ويقال فيه «المشغراثي» كما في أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير، وذكر السمعاني أنه توفي بعد الثلاث مئة، وتابعه في ذلك ابن الأثير في اللباب. وقال ياقوت في (مشغرا) من معجم البلدان: «ينسب إليها أبو الجهم أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلحة، أبو الجهم طلاب بن كثير بن حمّاد بن الفضل مولى عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وقيل: مولى يحيى بن طلحة، أبو الجهم المشغراني، أصله من بيت لَهْيا تعلم بها ثم انتقل إلى مشغرا قرية على سفح جبل لبنان فصار بها إمامهم وخطيبهم، روى عن أحمد بن أبي الحواري... روى عنه أبو الحسين الرازي، وعبد الوهاب الكلابي، والحاكم أبو أحمد النيسابوري، وأبو سليمان بن زبر، وجماعة أخرى كثيرة، وكان ثقة ومات بدمشق في ذي والحجة سنة ٣١٧ سقط من دابته فمات لوقته، ودفن بالباب الصغير».

<sup>(</sup>٢) قيده الذهبي في «المشتبه» فقال: «وبزاي وموحدة: . . . وأحمد بن سليمان بن زيّان الكندي، وآخرون» (ص: ٣٢٨)، وتجاوزه ابن حجر في «التبصير» (٢١٥/٢)، وقال علامة الشام الحافظ ابن ناصر الدين في توضيحه لمشتبه الذهبي عند كلامه على أحمد ابن زبان هذا: «أحمد هذا قاله الدارقطني في كتابه: محمد بن زبان بن سليمان الدمشقي يحدث عن هشام بن عمار وغيره، وحكاه الأمير في «التهذيب» عن الدارقطني وقال: فيه وهمان؛ أحدهما أنه سماه محمداً وهو أحمد، والثاني أنه سَمّى أباه زبان وإنما هو جد أبيه، لأنه أبو بكر أحمد بن سليمان بن إسحاق بن زبان بن يحيى الكندي من ولد عبد الرحمان بن الأشعث بن قيس الدمشقي ، وقال: وآخر من حَدّث عنه أبو محمد عبد الرحمان بن عثمان بن القاسم المعروف بابن أبي نصر الدمشقي ثم تُرك الحديث عنه . . . وهو صاحب ذاك (الجزء) . وأما ما ذكره المصنف (الذهبي) في نسبه فتبع فيه والله أعلم عبد العني بن سعيد وقد وهمّه الأمير في التهذيب فقال: وقول أبي محمد: أحمد بن سليمان بن زبان وهم أيضاً، لأن سليمان هو ابن إسحاق بن زبان انتهى» . (٢/الورقة: ٣٩). قال بشار: فانظر إلى قول المزي: «أحمد بن سليمان بن زبان».

 <sup>(</sup>٣) قال السمعاني في «الزَّفْتِيَّ» من الأنساب: بكسر الزاي وسكون الفاء وفي آخرها التاء ثالث الحروف،
 هذه النسبة إلى الزفت، وهو شيء أسود مثل القير، وقال صاحب (المجمل): الزَّفت والزُّفت لغتان. والمشهور

ابن إبراهيم ابن الضّامِديّ ، وأبو زُرْعَة عبد الرحمان بن عَمرو الدّمشقيُّ ، وعبد الصمد بن عبد الله بن عبد الصمد الدّمشقيُّ ، وأبو زُرْعَة عُبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ ، وعليّ بن الحُسين بن ثابت الزُّراريُّ ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ ، ومحمد بن إسحاق ابن الحريص ، ومحمد بن خُريْم (۱) بن مروان البَزّازُ ، ومحمد بن العباس ابن الوليد ابن الدِّروْس ، ومحمد بن عَون بن الحسن الوَحِيْدِيُّ ، ومحمد ابن المُعافى بن أبي حَنْظَلة الصَّيْداويُّ ، وأبو بكر محمد بن محمد بن سُليْمان الباغنديُ ، وأبو بكر محمد بن محمد بن عبد الصمد الدِّمشقيُّ ، وأبو جعفر محمد بن يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدِّمشقيُّ ، وأبو جعفر محمد بن يعقوب بن حَبيب الغسّانيُّ ، ومحمود بن إبراهيم وأبو جعفر محمد بن يعقوب بن حَبيب الغسّانيُّ ، ومحمود بن إبراهيم البُوْزَجَانيُّ .

قال الحسن بن سُفيان الشَّيبانيُّ: سمعتُ فَيَاض بن زُهير يقول: سمعتُ يحيى بن مَعِيْن وذُكِر أحمد بن أبي الحوارِي فقال: أظن أهلَ الشام يسقيهم الله الغيث به.

وقال أبو حاتم الرازيُّ: حدثنا محمود بن خالد وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: ما أظنه بقي على وجه الأرض مثله.

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعتُ أبي يحسنُ الثناء عليه، ويُطنِبُ في مدحه.

وقال أبو عبد الرحمان محمد بن الحُسين السُّلَمِيُّ النَّيْسابوريُّ:

بهذه النسبة أبو العباس عبد الله بن عتاب بن أحمد الزفتي الدمشقي من أهل دمشق، يروي عن أحمد بن عبد الله بن أبي الحواري وهشام بن عَمَّار الدمشقيين، روى عنه الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن علي ابن المقرئ وأبو القاسم سُليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني». (1) خُريم: بالخاء المعجمة والراء المهملة.

أحمد بن أبي الحواري من قدماء مشايخ الشام، تكلَّم في علوم المَحبَّة والمُعاملات، وصَحِبَ أبا سُلَيْمان الدَّارانيَّ، وأخذ طريقة الزُّهْدِ من أبيه أبي الحواري. ولأحمد أبنُ يقال له: عبد الله قد روى عن أبيه وكان من الزهاد أيضاً.

وقال أيضاً: سمعتُ منصور بن عبد الله يقول: سمعتُ أبا جعفر الفرغانيَّ يقول: كان الجُنَيْد يقول: أحمد بن أبي الحوارِي رَيحانة الشام.

وقال أيضاً: سمعت أبا بكر الرازيُّ (١) يقول: سمعتُ يوسف بن الحُسين يقول: قال أحمد بن أبي الحواري: لَمَّا دَلَّني أبي على أبي سُلَيْمان قال: يا بُني اجتهد فيما آمُرك، ولا تكتُم عنّي شيئاً مِن أسراركِ، فصحبتُه ما صحبته حتى قال لي يوماً: قد طلبتَ العلمَ وعرفتُهُ فاطلُبْ من نَفْسِكَ الإِخلاصَ، وإياكَ أن تطلبَ بالعلم غيرَ الله فيمنعك. قال: فأخذتَ كتبي كُلُّها وغَرَّقتُها في البحر، وأقبلتُ على العِبادة، فما زال أبو سُلَيْمان يَرْقَى بي درجةً درجةً حتى قال لي: يا بُني قد بلغتَ أوائلَ الزاهدين فاجتِهد. قال أحمد بن أبي الحواري: صحبتُ أبا سُلَيْمان طولَ ما صحبتُه، فما انتفعتُ بكلمة أقوى عليَّ وأهْدَى لرشدي وأدَلَّ على الطريق من هذه الكلمة. قلت له في ابتداء أمري: أوْصني، فقال: أمُّستوص ِ أنت؟ قلت: نعم، إن شاء الله. قال: خالف نفسك في كل مُراداتِها ، فإنها الأمَّارةُ بالسوء ، وإياك أن تَحقِر أحداً من المُسْلمين، واجعل طاعةَ الله دِثاراً، والخوفَ منه شِعاراً، والإخلاص زاداً، والصِّدقَ جُنَّةً، واقْبَلْ منَّى هذه الكلمةَ الواحدة، ولا تُفارقها، ولا تَغْفُلْ عنها، إنه مَن استحيى من الله عز وجل في كل أوقاته وأحوالِهِ وأفعالِهِ، بَلُّغَهُ إلى مقام الأولياء من عباده. فجعلتُ هذه الكلمات

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «اسمه محمد بن عبد الله».

أمامي؛ ففي كل وقت أذكرها وأطالِبُ نفسي بها.

وقال أيضاً: سمعت أبا أحمد (١) الحافظ يقول: سمعت سعيد ابن عبد العزيز الحَلَبي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من عمل بلا اتباع سُنةٍ، فباطلُ عمله.

وبه قال: أفضلُ البُكاء بكاء العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة، أو بكاء على ما سبقَ له من المُخَالفة.

وقال: ما ابتلي الله عبداً بشيء أشدُّ من الغَفْلةِ والقَسْوةِ.

وقال: مَن نَظَرَ إلى الدُّنيا نَظَر إرادةٍ وحُبٍ لها، أخرجَ الله نور اليقين والزُّهد من قلبهِ<sup>(٢)</sup>.

قال أبو زُرْعَةَ الدمشقيُّ: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قال لي أحمد بن حنبل: متى مولدُك؟ قلت: سنة أربع وستين يعني ومئة قال: وهي مولدي.

قال أبو زُرْعَةً: ومات أحمد بن أبي الحَوارِي مدخل رَجَب سنة ست وأربعين ومئتين.

وقال عَمرو بن دُحَيْم : مولده سنة أربع وستين ومئة ، وتُوفيَ يوم ' الأربعاء لثلاث ليال بقين من جُمادى الآخرة سنة ست وأربعين ومئتين.

وقال الحسن بن محمد بن بكّار بن بلال: توفي سنة ست وأربعين ومئتين.

وذكر أبو سليمان بن زَبْر أنه مات في رجب سنة خمس وأربعين

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل من قول المؤلف: «هو محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق الحاكم». (Y) ووثقه مسلمة بن قاسم وابن عساكر والذهبي وغيرهم.

ومئتين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة، والصحيح الأول.

وقال أبو عبد الرحمان السُّلَمِيُّ: أخبرني أحمد بن محمد بن الفضل، قال: مات أحمد بن أبي الحواري سنة ثلاثين ومئتين. قال أبو القاسم (١): هذا وهم، وأهلُ الشام أعلم به.

٦٣ ق: أحمد بن عبد الله بن يوسف العَرْعريُ (١)

روى عن: يزيد بن أبي حكيم العَدَنيّ (ق).

روى عنه: ابن ماجَةَ<sup>(٣)</sup>.

15- ع: أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التَّمِيْميُّ اليَرْبُوعِيُّ (٤) ، أبو عبد الله الكوفيُّ . وقد يُنْسَبُ إلى جَدِّه ، وهو والد أبي حَصِين (٥) عبد الله بن أحمد بن يونس. ويقال: إنه مولى الفُضَيْل بن عياض .

روى عن: إبراهيم بن سَعْدٍ (خ)، وإسرائيل بن يُونس (خ)، وإسماعيل بن عَيَّاش، والحسن بن صالح بن حَيِّ (د)، وحَفْصَ بن غياثٍ، ورياح (٦) بن عَمرو القَيْسيِّ، وزائدة بن قُدَامة الثَّقَفِيِّ (خ م د)،

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن عساكر مؤرخ دمشق ومحدثها العظيم.

 <sup>(</sup>٢) لم يذكر السمعاني هذه النسبة في «الأنساب» ولا استدركها عليه ابن الأثير في «اللباب» ، ولكن انظر
 ما ذكره ياقوت في (عرعر) من معجم البلدان.

<sup>(</sup>٣) وذكره أبو القاسلم ابن عساكر في «المعجم المشتمل» وقال ابن حجر في «التهذيب» ١٠/١»: «قال الذهبي في مختصرات الذهبي مثل «الكاشف» الذهبي في مختصرات الذهبي مثل «الكاشف» (٦٧/١) و«التذهيب» وعندي منه غير نسخة (انظر نسخة الأحمدية: ١/الورقة: ١٧) والمجرد. ولكني وجدته في «ديوان الضعفاء والمتروكين» الورقة: ٤ قال: لا يعرف. فلعل ابن حجر أراده باعتباره من المختصرات في الضعفاء، وعبارته تثير اللبس.

 <sup>(</sup>٤) بفتح الياء آخر الحروف وسكون الراء المهملة وضم الباء الموجدة نسبة إلى يربوع بطن من بني تميم،
 وقيده ناشرو الكاشف للذهبي (١٣/١) بضم الياء والباء وهو وهم منهم.

 <sup>(</sup>٥) قيده الذهبي في المشتبه فقال في باب «حُصَيْن وحَصِيْن»: «وبالفتح كنية جماعة: . . . وأبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس من شيوخ النسائي» (ص: ٧٤٠).

<sup>(</sup>٦) ضبطه الذهبي بخطه في المشتبه بكسر الراء المهملة وبعدها الياء آخر الحروف (ص: ٣٠٣) وقيده ابن ناصر الدين بالحروف في توضيحه: ٢/الورقة ١٩ من نسخة الظاهرية.

وزُهير بن مُعاويةَ الجُعْفِيِّ (خ م د ت س)، وسُفيان بن سعيدٍ الثَّوريِّ (خ)، وسُفيان بن عُيننة، وسَوَّار بن مُصْعَب الهَمْدانيِّ، وأبي الأحوص سَلَّام بن سُليم الحنفي (م)، وعاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عُمر بن الخطاب (خ م ق د)، وعبد الله بن عُمر بن حَفْص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وأبي شهاب عبد ربه بن نافع الحنّاط(١) (خ دق)، وعبد الرحمان بن أبي الزِّناد (د)، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَةَ الماجشون (خ ق)، وعبد الملك بن الوليد بن مَعْدان الضَّبَعيِّ، وعُبيد الله بن إياد بن لَقِيْطٍ السَّدُوسيِّ (د)، وعَطَّاف ابن خالدٍ المَخْزوميّ، وعليّ بن فَضَيْل بن عِيَاضٍ (س)، وعَمرو بن شَمِر الجُعْفِيِّ، وعَنْبَسَةَ بن عبد الرحمان القُرَشيِّ (ق)، وفَضَيْل بن عِيَاضٌ (م)، وقيس بن الربيع الأسدِيِّ، وليث بن سَعْد المِصْريِّ (خ م)، ومالك بن أنس (د)، ومحمد بن راشد المَكْحُوليِّ، ومحمد بن طَلْحة بن مُصَرِّف، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب (د)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، ومحمد بن مُسلم الطَّائفيِّ (مد)، ومسلم بن خالدٍ الزُّنْجيِّ ، (٢) ومُعَرِّف (٣) بن واصل (د) ، ومندل بن عليّ العنزيّ (د)، ونافع آبي هُرْمس، ويَعْلَى بن الحارث المُحاربيِّ (د)، ويعقوب بن عبد الله القُمِّيِّ (د)، وجده: يونس بن عبد الله بن قيس اليربوعيُّ، وأبي بكر بن عيّاش ِ (خ ت س).

روى عنه: البُخَاريُّ، ومُسْلِم، وأبو داود، وإبراهيم بن إسحاق الحَوْبيُّ، وإبراهيم بن الحُسين بن دَيزيل الهَمَذانيُّ، وإبراهيم بن شريك الأسدِيُّ، وإبراهيم بن يعقوب الجُوزجانيُّ (س)، وأبو جعفر

<sup>(</sup>١) بالحاء المهملة والنون قيده الذهبي وابن حجر وغيرهما وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) عرف مسلم بالزُّنجي، لأنه كان أبيض مليحاً مخضوباً، فلقب كذلك على الضد لبياضه، وسيأتي.

<sup>(</sup>٣) مُعَرِّف: بضم الميم وفتح العين المهملة، وتشديد الراء المكسورة، قيده ابن حجر في «التقريب» (٢٦٣/٢) وغيره.

أحمد بن علي بن الفُضيْل الحَزّازُ المقرئ ، وأحمد بن يحيى الحُلْواني ، وإسحاق بن الحسن الحَرْبي ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، وإسماعيل بن عبد الله سمُّويه الأصبهاني ، والحارث بن محمد بن أبي أسامة التَّميْمي ، وحَجّاج بن يوسف الشاعر (مق) ، وسعيد بن مروان البَعْدادي نزيل نيسابور (ق) ، والعباس بن الفَضل الأسفاطي ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَة (ق) ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام الأصبهاني ، وعبد بن عبد الله بن محمد بن المثنى خال حُميْد الكَشِي (ت) ، وأبو رُرْعَة عُبيد الله بن عبد الكريم الرازي (س) ، والفضل بن العباس الحَلِي (س) ، ومحمد بن أحمد بن المثنى خال أبي يَعْلَى المَوْصِلي ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، وأبو أبي يَعْلَى المَوْصِلي ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ، وأبو حَصِيْن (۱) محمد بن الحسين الوادعي القاضي ، ومحمد بن عبد الرحيم البزّاز المعروف بصَاعِقة ، وموسى بن سعيد الدَّنْداني (س) ، ويوسف بن موسى بن راشد القَطّان (خ) .

قالَ الفضل بن زياد القَطّانُ: سمعتُ أحمد بن حنبل، وقال له رَجلٌ عمن تَرى أن نكتب الحديث؟ فقال: اخرج إلى أحمد بن يونس، فإنه شيخُ الإسلام.

وقال أبو حاتِم: كان ثقةً مُتقناً، آخر من رَوَى عن سفيان الثوريِّ (٢).

<sup>(</sup>١) قيده الذهبي في والمشتبه، بفتح الحاء المهملة: ٧٤٠ وتابعه العلامة ابن ناصر الدين.

<sup>(</sup>Y) في حاشية النسخة بخط المؤلف: «وقد روى علي بن الجعد عن سفيان الثوري أحاديث ومات بعد أحمد بن يونس بسنين». وقال الذهبي في «التذهيب»: «قال المؤلف: علي بن الجعد قد روى عن سفيان وعاش بعد أحمد بن يونس». وقال النهجي في «التهذيب»: «قلت: تعقب الذهبي قول أبي حاتم: إنه آخر من روى عن الثوري بأن علي بن الجعد تأخر بعده». قال أفقر العباد بشار بن عواد مجقق هذا الكتاب: لم يتعقب الذهبي شيخة المزي في هذا، بل نقل قوله من الحاشية وصدره بعبارة وقال المؤلف» ولو أراد أن يتعقب لقال وقلت» وهي عادته، وكان ابن حجر رحمه الله لم يقف على نسخة متقنة من «التهذيب» وإلا فإن الحاشية موجودة في نسختي ابن المهندس والتبريزي وغيرهما، فانظر إلى هذا النقل غير الدقيق.

وقال النَّسائيُّ: ثِقةٌ (١).

قال البُخاريُّ: ماتَ بالكوفةِ في ربيع الآخر سنة سبع وعشرين ومئتين زاد غيره (٢): ليلة الجمعة لخمس بقين من الشهر وهو ابن أربع وتسعين سنة (٣).

وروى له الباقون(١).

٦٥- أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن عُمَيْر بن عُطارد بن حاجب بن زُرَارةَ التَّميميُّ العُطَارديُّ، أبو عمر (٥) الكوفيُّ.

روى عن: حفص بن غِيات، وعبد الله بن إدريس، وأبيه: عبد الجهار بن محمد العُطَارِدِي، وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير عنده عنه «تفسيرُهُ»، ومحمد بن فُضيْل بن غَزْوان، ووكيع بن الجرّاح، ويُونس بن بُكيْر الشَّيْبانيِّ عنده عنه «مغازي» محمد بن إسحاق، وأبي

<sup>(</sup>١) وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة وليس بحجة. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً صاحب سنة وجماعة. وقال العجلي: ثقة صاحب سنة. وقال ابن قانع: كان ثقة مأموناً ثبتاً. وقال أبو داود: هو أنبل من ابن أبي فديك. ووثقه ابن حبان البستي، وأبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي، وأبو القاسم ابن عساكر، والذهبي. وقال أبو حاتم: كان من صالحي أهل الكوفة وسنيبها. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «قال أبو داود: سألت أحمد بن يونس فقال: لا تصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق، هؤ لاء كفار» وقال أيضاً: «وهذا من كبار شيوخ مسلم» قال بشار: عظمه ابن منجويه في كتابه «رجال صحيح مسلم» الورقة: ٢) (وانظر «تذهيب الذهبي»: ١/الورقة: ١٧ و«تاريخ الإسلام» الورقة: ١٧ أيا صوفيا ٢٠٠٧ و«المعجم المشتمل» لابن عساكر، الورقة: ١٠ وإكمال مغلطاي: ١/الورقة: ١٧ ، وتهذيب ابن حجر: ١/٠٥- ٥ و«الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١/١/٧ و وتاريخ البخاري: ١ /٢//: ٥ وغيرها).

<sup>(</sup>٢) هو ابن عساكر في «المعجم المشتمل».

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: سمعته يقول: مات الأعمش وأنا ابن أربع عشرة سنة ورأيت أبا حنيفة ومسعراً وابن أبي ليلى يقضي خارج المسجد من أجل الحيض. قال أبو داود: كان مولده سنة ١٣٤، وقال مطين: سنة ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن عساكر في «المعجم المشتمل»: وروى كل واحد من الترمذي والنسائي والقزويني عن رجل عنه.

رع) قال مغلطاي: «ولما ذكره البستي في كتاب «الثقات» كناه أبا عَمرو، وهو في عدة نسخ مجودة» قلت: لم يتابعه على ذلك أحد.

بكر بن عَيَّاش .

روى عنه: أبو داود(١)، وأبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله ابن زياد القطَّان النَّحوى ، وأبو بكر أحمد بن هشام بن حُميدِ الحُصْريِّ ، وأبو بكر أحمد بن هشام الأنماطِيُّ، وأبو على إسماعيل بن محمدٍ الصَفَّارُ، والحُسين بن إسماعيل المحامِليُّ ، والحسين بن حُمَيْد بن الربيع اللَّحْمِيُّ، وحَمْزَةُ بن محمد بن العباس الدِّهْقَانُ، ورضوانَ بن أحمد بن جالينوس الصَّيْدلانيُّ، وسعيد بن عبد الله المِهْرانيُّ، وأبو جعفر عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن بُرَيْهٍ الهاشميُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وعبد الله بن عُروة الهَزُويُّ، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغُويُّ ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن عُبيد بن أبي الدُّنيا، وأبو عَمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله ابن يزيد الدَّقاقُ المعروفُ بابن السَّمَّاكِ، وعلى بن محمد بن عُبيدٍ الحافظ، وعمر بن محمد بن بُجَيْر البُجَيْريّ، والقاسم بن زكريا المُطَرِّزُ، ومحمد بن عبد الله بن سَعيد المِهْراني، ومحمد بن عبد الحميد الأستراباذي، وأبو جعفر محمد بن عَمرو بن البَحْتِرِيِّ الرَّزَازُ، ومحمد بن المنذر الهَرَويُّ شَكّر، وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصّمةُ النَّيْسابُوريُّ، ومَيْمون بن إسحاق البَصْريُّ، وأبو عَوَانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الأسفرايينيُّ .

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: كتبتُ عنه، وأمسكتُ عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه (٢).

وقال محمد بن عبد الله الحَضْرَميُّ (٣): كانَ يكذب.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل من قول المصنف: «لم أقف على روايته عنه، ولا ذكره أبو القاسم في «الشيوخ النَّبل».

<sup>(</sup>٢) ونقل عن أبيه قوله فيه: ليس بقوي (الجرح والتعديل: ٦٢/١/١).

<sup>(</sup>٣) يعني: مُطيَّن.

وقال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ليس بالقوي عندهم، تركه أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عُقْدَة.

وقال أبو أحمد بن عَدِيِّ: رأيت أهل العراق مُجْمِعينَ على ضَعْفِهِ، وكان أحمد بن محمد بن سعيد لا يُحدث عنه لضَعْفِه وذكر أن عنده عنه قِمَطْراً (١) على أنه لا يتورَّع أن يحدث عن كل أحدٍ.

قال أبو أحمد بن عَدِي: ولا يُعرف له حديث منكر وإنما ضَعَّفُوه أنه لم يَلْقَ مِن يُحَدِّث عنهم.

وقال أبو بكر الخطيبُ فيما أخبرنا أبو العز الشيبانيُّ عن أبي اليُمن الكِنْدِيّ عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن صِرما الصائغ عنه إذناً (٢): قال لي بعضُ شيوخنا: إنما طَعَنَ على العُطارديِّ مَن طَعَنَ عليه بأن قال: الكتب التي حَدَّثَ منها كانت كُتُبَ أبيه، فادعى سماعَها معَهُ؛ فأخبرنا أبو سعيد الصَّيْرَفيُّ، حدثنا أبو العباس الأصم (٣)، قال: سمعتُ أبا عُبيدة السَّري بن يحيى ابن أخي هنادٍ وسألهُ أبي عن العُطارديِّ۔ فقال: ثقة.

وأخبرنا (٤) أبو سعد الماليني إجازةً، أخبرنا (٥) عبد الله بن عَدِي، حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان، حدثني أبو بكر بن صَدَقة، قال: سمعتُ أبا كريب يقول: قد سمع أحمد بن عبد الجبار من أبي بكر بن عَيّاشٍ.

<sup>(</sup>١) القمطر والقمطرة (بوزن الهزبر): ما يصان فيه الكتب، ولا يقال بالتشديد، ويُنشدُ: ليس بعلم ما يعي المقمطرُ ما العلمُ إلا ما وعاه الصَّدرُ (٢) تاريخ بغداد: ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) هذا اختصار لسند الخطيب والذي في «تاريخ بغداد»: «أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم».

٠ (٤) هذا القول للخطيب.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الخطيب: حدثنا.

حدثني (١) عليّ بن محمد بن نصر، قال: سمعتُ حمزة بن يوسف يقول: سألتُ الدَّارَقطْنِيَّ عن العُطَارديّ (١)، فقال: لا بأس به، أثنى عليه أبو كُرَيْب، وسُئِلَ عن «مغازي» يونس بن بُكير، فقال: مُرُّوا إلى غلام بالكُناس يقال له العُطَارديّ سمع معنا مع أبيه، فجئنا إليه، فقال: لا أدري أين (٣) هو، ثم وجَدَهُ في برج حمام (١) فَحَدَّثَ به.

أخبرني (٥) أبو القاسم الأزهريُّ ، قال: قال لنا محمد بن صالح ابن محمد اللَّحْميُّ: سمعت القاضي أبا الحسن محمد بن صالح الهاشميُّ يقول: حدثني محمد بن الحسين بن حُميْد بن الربيع ، ودنني أبي ، قال: ابتدأ أبو كُريْب محمد بن العلاء يقرأ علينا كتاب «المغازي» ليونس بن بُكيْر ، فقرأ علينا مجلساً أو مجلسين فَلَغَطَ بعض أصحاب الحديث ، فقطع قراءته ، وحلف لا يقرؤ ه علينا ، فعدنا إليه ، فسألناه فأبَى ، وقال: امضوا إلى عبد الجبار العُطارديِّ ، فإنه كان يحضر سماعه معنا من يونس . فقلنا له : فإن كان قد مات؟ قال: اسمعوه من ابنه أحمد ، فإنه كان يُحضره معه ، فقمنا من عنده ومعنا جماعة من أصحاب الحديث ، فسألنا عن عبد الجبار ، فقيل لنا: قد مات ، وسألنا عن ابنه فَدُلِلْنا إلى (١٤ منزله ، فجئناه ، فاستأذنا عليه وعَرَّفناهُ قصَّتنا مع أبي كُريْب ، وأنه دلَّنا على أبيه وعليه ، وكان أحمد يلعب بالحَمَام الهُدَى ، فقال لنا: مذ سمعناه ما نظرتُ فيه ولكن هو في قماطِر فيها الهُدَى ، فقال لنا: مذ سمعناه ما نظرتُ فيه ولكن هو في قماطِر فيها كتب فاطلبوه ، فقمتُ فطلبتُهُ فوجدته وعليه ذَرْقُ الحَمام ، وإذا سماعه مع أبيه بالخط العتيق ، فسألتُهُ أن يدفعه إليَّ ويجعل وراقته لي ففعل .

<sup>(</sup>١) الكلام للخطيب.

<sup>(</sup>Y) في «تاريخ الخطيب»: «سألت أبا الحسن الدارقطني عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي».

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل بخط المؤلف «كذا».

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الخطيب: الحمام.

<sup>(</sup>٥) الكلام للخطيب.

<sup>(</sup>٦) في تاريخ الخطيب: على.

هذا الكلام أو نحوه.

قال الخطيب (١): كان أبو كُرَيْب من الشيوخ الكبار الصادقين الأبرار، وأبو عبيدة السَّري بن يحيى شيخ جليل أيضاً ثقة من طبقة العُطَارديِّ ؛ وقد شُهد له أحدُهما بالسماع والآخر بالعدالة ، وذلك يُفيد حُسنَ حالته، وجوازَ روايته إذا لم يثبت لغيرهما قولٌ يُوجب إسقاط حديثه واطراح خبره، فأما قول الحَضْرَميّ في العُطَاردي: إنه كان يكذب. فهو قول مُجْمَل يحتاج إلى كشفٍ وبيانٍ، فإن كان أراد به وضعَ الحديث، فذلك معدوم في حديث العُطَارديِّ وإن عَنَى أنه روى عمَّن لم يدركه فذلك أيضاً باطلٌ؛ لأن أبا كريب شهد له أنه سمع معه من يونس بن بُكَيْرٌ، وِثَبَّت أيضاً سماعَهُ من أبي بكر بن عَيَّاش، فلا يُسْتَنكر له السماع من حفص بن غياث ، وابن فَضَيْل ووكيع ، وأبي معاوية ، لأن أبا بكر بن عَيَّاش تقدمهم جميعاً في الموت، وأما ابن إدريس، فَتُوفِّي قبل أبي بكر بسنة، فليس يَمْتنِعُ سماعه منه، لأن والده كان من كبار أصحاب الحديث، فيجوز أن يكون بَكَّرَ به (٢) وقد رَوَى العُطَارديُّ عن أبيه عن يونس بن بُكِيْر أوراقاً من «مغازي» ابن إسحاق، ويُشبه أن يكون فاته سماعها من يونس، فسمعها من أبيه عنه، وهذا يُدل على تَحَرِّيهِ للصِّدق وتَشَّتِه في الروايةِ، والله أعلم (٣).

قيل: إن مولده في عَشْر الأضحى سنة سبع وسبعين ومئة.

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد»: ٤/٤٢٤ - ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) تحرفت في تاريخ الخطيب إلى: «يكذبه» وهو تحريف شنيع.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى النقل عن الخقليب في «تاريخ بغداد» وقال ابن حبان في «الثقات»: «ربما خالف، ولم أو في حديثه شيئاً يجب أن يعدل به عن سبيل العدول إلى سنن المجروحين». وقال مغلطاي: «قال مسلمة بن قاسم الأندلسي: أحمد بن عبد الجبار صاحب يونس بن بكير لا بأس به . . . وفي سؤالات الحاكم الكبرى للدارقطني، قال أبو الحسن: اختلف فيه شيوخنا، ولم يكن من أهل الحديث، وأبوه ثقة. وقال أبو محمد ابن الأخضر: ثقة لا بأس به» (إكمال: ١/الورقة: ١٨). وقال أبو يعلى الخليلي: «وليس في حديثه مناكير لكنه روى عن القدماء، اتهموه في ذلك» (الإرشاد، الورقة: ٩٢ من انتخاب السلفي). وقال الذهبي في «الميزان»: ضعفه غير واحد (١١٢/١ ـ ١١٣).

وقال أبويَعْلَى الخليل بن عبد الله الخليليُّ القَزْوينيُّ: مات سنة سبعين ومئتين.

وقال أحمد بن كامل القاضى: مات سنة إحدى وسبعين ومئتين.

وقال أبو عَمرو ابن السماك، وأحمد بن محمود بن صبيح: مات سنة اثنتين وسبعين ومئتين. زاد ابن السماك: بالكوفة في شعبان (١).

الوليد بن بسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة ، القرشيُّ العامريُّ ، أبو الوليد بن بسر بن أرطاة ويقال: ابن أبي أرطاة ، القرشيُّ العامريُّ ، أبو الوليد البُسريُّ الدمشقيُّ ، نزيل بغداد ، ابن عم بكار بن عبد الله بن بكار ، ومحمد بن عبد الله بن بكار .

روى عن: حَمّاد بن مالك الأشجعي الحَرَستاني وهو من أقرانه، وعبد الرزاق بن همّام الصَّنعاني ، وعراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صُبَيْح المُرِّي، وابن عمه: محمد بن عبد الله بن بكارٍ، ومَرْوان بن معاوية الفَزَاري، والوليد بن مُسْلِم (ت ق)،.

روى عنه: الترّمِذيّ، والنّسائيّ (١)، وابنُ ماجة، وأحمد بن عليّ بن المثنى أبو يَعْلَى المَوْصِليّ، وأحمد بن عليّ بن مُسْلم الأبّارُ، وحاجب بن أرْكين الفَرْغانيُّ، وأبو شَيْبَةَ داود بن إبراهيم بن داود بن رُوزبة البَعْداديُّ نزيلُ مِصْرَ، وسعيد بن عبد الله بن أبي رجاء الأنباريُّ الصَفّارُ المعروفُ بابن عَجَب، وعبد الله بن عبد الرحمان الدَّارِميُّ، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعَويُّ، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعَويُّ، وعبد الله بن محمد بن عبد الله العَسْكريُّ، وعليّ بن محمد بن عبد الله العَسْكريُّ، وعليّ بن

<sup>(</sup>١) وكذلك قال ابن المنادي، وابن عقدة، وأبو الشيخ، والقراب، والخطيب في كتاب «السابق واللاحق» قال: الصحيح أنه توفي سنة اثنتين وسبعين ومئتين.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل بخط المؤلف: «لم أقف على رواية النسائي عنه» قال بشار: وذكر ابن عساكر في «المعجم المشتمل» أن النسائي روى عنه وقال عنه: صالح، وانظر ما سينقله المؤلف عن الخطيب بعد قليل أيضاً.

عبد العزيز البَغَويُ عم أبي القاسم، وعليّ بن محمد بن الحُسين الكازَرُونيُ ، وعُمر بن محمد بن نَصْر الكاغَدِيُ ، والقاسم بن يحيى بن نصر المُخرِّميُ ابن أخي سعدان بن نصر، ومحمد بن العباس بن أيوب الأخرَمُ الأصبهانيُ ، ومحمد بن عثمان بن أبي شَيْبَةَ العَبْسيُ الكوفيُ ، ومحمد بن هارون بن ومحمد بن هارون بن الهيشم بن يحيى الجَوْهَريُ الطَّرسُوسيُ ، ويعقوب بن شَيْبَةَ السَّدُوسيُ الحافظُ ، ويوسف بن موسى بن عبد الله المَرْورُوْدِيُ .

قال أبو حاتِم: رأيتهُ يُحَدِّثُ ولم أكتب عنه، وكانَ صدوقاً. وقال النَّسائيُ: صالح.

وقال الحافظُ أبو بكر الخطيبُ فيما أخبرنا أبو العز الشَّيْبانيُّ ، عن أبي اليُمْن الكِنْدِيِّ ، عن أبي منصور القَزَّاز عنه (۱): قرأتُ في كتاب علي بن أحمد بن أبي الفوارس: أخبرنا أبي ، أخبرنا محمد بن محمد الباغنديُّ ، قال: سمعتُ أبا عبد الله يعني إسماعيل بن عبد الله السُّكريَّ - يقول: لم يسمع أبو الوليد القرشي مَن الوليد بن مسلم شيئاً قطُّ أو لم أره عند الوليد قط ، وقد أقمتُ تسع سنين والوليد حي ما رأيته قط (۲) ، وكنت أعرفه شبه قاص (۳) ، وإنما كان مُحَللاً يُحلِّلُ الرجالَ للنساء (٤) ويُعطَى الشيء فيُطلِّق ، وكان سيء الحال بدمشَّق ، ولو شهد عندي وأنا قاض على تمرتين يعني لم أُجز شهادته (٥) ـ فاتقوا الله عندي وأنا قاض على تمرتين يعني لم أُجز شهادته (٥) ـ فاتقوا الله

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ٢٤٢/٤.

 <sup>(</sup>٢) وضع المؤلف في حاشية الأصل مقابل هذا السطر لفظة «كذا».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: اقساض.

<sup>(</sup>٤) وضع المؤلف في حاشية الأصل لفظة (كذا» أيضاً. وفي المطبوع من تاريخ الخطيب: «النساء للرجال»، وكأنها كانت في الأصل كما نقل المؤلف «الرجال للنساء» لذلك وضع لفظة «كذا».

 <sup>(</sup>٥) وضع ناشرو تاريخ الخطيب إضافة من عندهم هي: «لم أقبل شهادته» والظاهر أنهم ظنوا في النصية نقصاً، وليس ذلك بصحيح.

وإيَّاكم والسماع عن الكاذبين (١٠ . وبَكّار لم أُجِز شهادته قطُّ وهو الذي بعث إليه الكتب، وهما جميعاً كذابان.

قال الخطيب: وأبو الوليد ليس حاله عندنا ما ذكر الباغَنْديُ عن هذا الشيخ، بل كانَ من أهل الصِّدق، وقد حَدَّثَ عنهُ من الأئمة أبو عبد الرحمان النسائيُ وحَسْبُكَ به، وذكره أيضاً في جملة شيوخه الذين بيّن أحوالَهم، فقال ما أخبرنا (٢) البَرقانيُ، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا الحسن (٣) بن رَشيق، حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمان، عن أبيه (٤)، قال: أحمد بن عبد الرحمان بن بكّار دمشقي الرحمان، عن أبيه (٤)، قال: أحمد بن عبد الرحمان بن بكّار دمشقي صالحُ (٥).

قال أبو القاسم البَغَويُّ: مات سنة ست وأربعين ومئتين. قال الخطيبُ: وهذا القول وَهمُّ.

وقال عبد الباقي بن قانع وأحمد بن محمد بن بكر القصيرُ: مات سنة ثمان وأربعين ومئتين. قال ابن قانع: بسُرَّمَنْ رأى. ذكر الخطيبُ أن هذا هو الصواب، قال: وذكر غيرُهما أن وفاته كانت يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر رمضان.

٦٧ د: أحمد بن عبد الرحمان بن عبد الله بن سَعْد بن عثمان

<sup>(</sup>١) في المطبوع من تاريخ الخطيب: الكذابين.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: أخبرناه.

<sup>(</sup>٣) تصحف في تاريخ الخطيب فهو في المطبوع: «أبو الحسن».

<sup>(</sup>٤) وقال الخطيب بعد ذكر سند روايته: «ثم حدثني الصوريُّ، أخبرنا الخصيب بن عبد الله، قال: ناولني عبد الكريم وكتب لي بخطه قال: سمعت أبي يقول: . . . ».

<sup>(</sup>٥) قال مغلطاي: وقال مسلمة بن قاسم في كتاب والصلة»: دمشقي ثقة. وذكره البستي في كتاب والثقات» وخرَّج حديثه في وصحيحه وكذلك الحاكم أبو عبد الله. . . وقال أبو حاتم الرازي في وتاريخه»: دمشقي صالح» (إكمال: ١/الورقة: ١٨) وأخذ ابن عساكر بقول النسائي (المعجم المشتمل، الورقة: ١٠) وأورد الذهبي في تاريخ الإسلام قول أبي حاتم والنسائي فيه وأنه كان صالحاً (الورقة: ١٠١ من مجلد أحمد الثالث ٧/٢٩١٧).

الدَّشتكيُّ الرازيُّ المقرئ المعروف بحَمْدان (١). ودَشْتَك قرية من قرى الريَّ.

روى عن: إدريس بن محمد الرُّوْذِيِّ (٢)، وعبد الله بن أبي جعفر الرازيِّ، وأبيه: عبد الرحمان بن عبد الله بن سعد الدَّشْتَكي (د)، والفضل بن خالد أبي معاذ المَرْوَزيِّ، ومحمد بن سعيد بن سابق القَرْوينيِّ، ومكرم بن يوسف.

روى عنه: أبو داود، وأحمد بن جعفر بن نصر الجَمَّالُ، وأبو بكر أحمد بن القاسم بن عَطيّة الحافظ، وجعفر بن محمد أبو يحيى الزَّعْفَرانيُّ الحافظ، وأبو عليّ الحسن بن العباس الجَمَّالُ، وابنه: أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمان الدَّشْتَكيُّ، وعليّ بن الحسين ابن الجُنيْد، وعليّ بن سعيد بن بَشير، وأبو حاتم محمد بن إدريس، ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضَّريس، وأبو بشر محمد بن عِمران بن الجُنيْد، ومحمد بن الفضل القُسْطانيُّ (٣) الرَّازيّون.

قال أبو حاتم: كان صدوقاً(٤).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في «التهذيب»: «الذي ذكره ابن أبي حاتم والشيرازي في «الألقاب» والسمعاني والرشاطي كلاهما في «الأنساب» وصاحب «الكمال» أن لقبه حمدون وإنما تبع المزي في قوله حمدان صاحب «الشيوخ النبل» وحمدون أصح، والله أعلم». قال بشار: صحيح ما قاله ابن حجر، بل غيره في التقريب إلى «حمدون» وإن كان ذلك تجوزاً منه (وانظر «المعجم المشتمل»، الورقة: ١٠، والجرح والتعديل: ١/١/١/: ٥٩، وأنساب السمعاني: ٥٩/١/١).

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «روذة محلة بالري». قال بشار: وأبو أحمد ادريس بن محمد الروذي الرازي هذا يروي عن سفيان الثوري وعبد العزيز بن أبي رواد ووهيب بن الورد وغيرهم. روى عنه محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي وأحمد الدشتكي هذا وغيرهما، ووثقه أبو حاتم الرازي «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١٩٣/٦ وأنساب السمعاني: ١٩٣/٦ وغيرهما).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى قسطانة بضم القاف وسكون السين المهملة قرية من الري يقال لها كشتانة ، وكان أبو بكر القسطاني هذا صدوقاً.

 <sup>(</sup>٤) قال العلامة مغلطاي: «وخرَّج له أبو عبد الله (الحاكم) في «مستدركه» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة،
 قال أبو علي الغساني: روى عنه أبو داود في كتاب اللباس، (إكمال: ١/الورقة: ١٨).

مهـم: أحمد بن عبد الرحمان بن وَهْب بن مُسْلم القُرَشيُّ، أبو عُبيد الله المِصريُّ، بَحْشَل (١)، ابن أخي عبد الله بن وَهْب ، مولى يزيد بن رمّانة مولى أبي (٢) عبد الرحمان الفِهريّ.

روى عن: إسحاق بن الفُرات التُجيْبيِّ، وبِشْر بن بكر التُّبِيْبيِّ، وبِشْر بن بكر التَّنيْسِيِّ، وزياد بن يونس الحَضْرَميِّ، وشُعيْب بن الليث بن سَعْد، وعمه: عبد الله بن وَهْب (م)، ومحمد بن إدريس الشافعيِّ، ومؤمَّل ابن عبد الرحمان التَّقفيِّ.

روى عنه: مُسْلِم (٣)، وإبراهيم بن عبد الله بن مَعْدان الأصبهائي، وأحمد بن حَمّاد بن سُفيان القاضي، وأحمد بن خُون (٤) الفَرْغانيُّ، وأحمد بن عبد الوارث بن جرير العَسال المِصْرِيُّ، وأحمد ابن عبد الوارث بن جرير العَسال المِصْرِيُّ، وأحمد ابن عبد الوارث بن أبي الصَّغير المِصْرِيُّ، وإسحاق بن إبراهيم البُسْتيُّ القاضي، وزكريا بن يحيى السَّاجيُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وعبد الله بن محمد بن جعفر القَزْوينيُّ القاضي، وأبو بكر عبد الله بن ملي محمد بن زياد النَّيْسابوريُّ، وعبد الرحمان بن إسماعيل بن علي الدمشقيُّ المعروفُ بالكوفيِّ، وأبو زُرْعَةَ عُبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وعمر بن محمد بن بُجَيْر البُجَيْرِيُّ السَّمَرْقَنْديُّ، وأبو بكر الرازي، وعمر بن محمد بن بُجَيْر البُجَيْرِيُّ السَّمَرُقَنْديُّ، وأبو بكر

 <sup>(</sup>١) بحشل: بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة، لقب له، وهو لقب لأسلم بن سهل الرزاز صاحب (تاريخ واسط) أيضاً.

<sup>(</sup>Y) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «له صحبة».

<sup>(</sup>٣) وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في المعجم المشتمل: «وقيل: إنَّ البخاريُّ روى عنه عن عمه ولم ينسبه، ولم يصح ذلك». وقال العلامة مغلطاي: «وزعم أبو علي الجياني في تقييد المهمل وقبله أبو أحمد الحاكم أن البخاري روى عنه، زاد صاحب الزهرة: تسعة أحاديث» ثم ذكر مغلطاي أن أبا عبد الله الحاكم وابن منذة قد ردا هذا القول ووهما من قال به وتبعهما ابن عساكر وغيره من المتأخرين، ونقل عن أبي عبد الله الحاكم قوله: «مَن قال: إن البخاري روى عنه فقد وهم إذ البخاري الذين ترك الرواية عنهم في الجامع قد روى عنهم في سائر مصنفاته كابن صالح وغيره، وليس له عن بحشل هذا رواية في موضع فهذا يدل على أنه ترك حديثه أو لم يكتب عنه البتة، وأما أبو أحمد بن عدي، فلم يذكره في أسماء شيوخه».

<sup>(</sup>٤) قيد المؤلف هذا الاسم في الحاشية بحروف منفصلة حتى لا يلتبس (خُ وْ نْ).

محمد بن أحمد بن راشد بن مَعْدان الأصبهانيُّ ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَة ، ومحمد بن جرير الطبريُّ ، ومحمد بن محمد بن سُلَيْمان البَاغَنْديُّ ، ومحمد بن هارون الرُّويانيُّ ، وهارون بن محمد بن هارون الجُوبَاريُّ ، وأبو يعقوب يوسفُ بن يعقوب التَّمِيْميُّ .

قال عبد الرحمان بن أبي حاتِم (١): سألت محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم عنه، فقال: ثِقَةٌ، ما رأينا إلا خيراً. قلت: سمع من عمه؟ قال: إي والله.

وقال أيضاً (٢): سمعت أبي يقول: سمعت عبد الملك بن شُعيْب بن الليث يقول: أبو عُبيد الله ابن أخي ابن وهب ثِقةً.

وقال أيضاً (٣): سمعتُ أبا زُرْعَةَ يقولُ: أدركناه ولم نكتب عنه.

وقال<sup>(٤)</sup>: سمعت أبا زُرْعَةَ وأتاه بعض رفقائي فَحَكَى عن أبي عُبيد الله ابن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث فقال أبو زُرْعَةَ: إن رجوعَهُ مما يُحَسِّنُ حالَهُ ولا يبلغ به المنزلة التي كانَ من قبلُ.

وقال<sup>(٥)</sup>: سمعت أبي يقول: كتبنا عنه وأمرُهُ مُسْتَقِيمٌ، ثم خَلَّط بَعْدُ، ثم جاءني خبرُهُ أنه رجع عن التَّخليطِ. قال: وسُئلَ أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقاً.

وقال الحاكم أبو عبد الله: سمعتُ أبا عبدَ الله محمد بن يعقوب

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل»: ١/١/: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

 <sup>(</sup>٣) لم أجد هذا في «الجرح والتعديل» ولعله ساقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) «الجرح والتعديل»: ١/١/ ٦٠.

<sup>(</sup>٥) نفسه.

الحافظ يقول: سمعت محمد بن إسحاق يعني ابن خُزيْمَة وقيل له: لم رويتَ عن أحمد بن عبد الرحمان بن وَهْب وتركتَ سفيانَ بن وكيع؟ فقال: لأن أحمد بن عبد الرحمان لمّا أنكروا عليه تلك الأحاديث، رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزُّهريِّ عن أنس: «إذا حضر العشاء»(١) فإنَّه ذكر أنه وجده في دَرْج (١) من كتب عمه في قرطاس. وأما سفيان بن وكيع، فإن وَرَّاقَهُ أَدخلَ عليه أحاديث، فرواها، وكلّمناهُ، فلم يرجع عنها، فاستخرتُ الله، وتركتُ الروايةَ عنهُ.

وقال أبو أحمد بن عَدِيّ: رأيتُ شيوخَ أهلَ مِصْرَ الذين لحقتهم مُجْمِعينَ على ضَعْفِهِ، ومَن كتبَ عنه من الغرباء غير أهل بلده لا يمتنِعُون من الرواية عنه، وحدثوا عنه، منهم: أبو زُرْعَة (٣) وأبو حاتم فمن دونهما. وسألت عَبْدان عنه، فقال: كان مستقيمَ الأمر في أيامنا، وكان أبو الطاهر ابن السَّرْح يُحْسِنُ فيه القولَ ومَنْ لَمْ يَلْقَ حَرْملة اعتمد أبا عُبيد الله في نُسَخ حديث ابن وَهْب كنسخة عَمرو بن الحارث وغيره، وكلُّ مَن تَفَرَّدَ عَن عمه بشيء، فذلك الذي تفردوا به وجدوه عنده، وحَدَّتُهم به، من ذلك أيضاً كتاب «الرجال» يرويه عن عمه عمرو أبن سَوَّاد وقد كتبوه عنه أيضاً (٤).

قال: وسمعتُ محمد بن محمد بن الأشعث بمصر يقول: كُنَّا عند أبي عُبيدِ الله ابن أخي ابن وَهْب، فَمَرَّ عليه هارون بن سعيد

<sup>(</sup>١) وتمامه : وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ، أخرجه من طرق عن الزهري عن أنس : البخاري ٢ / ١٣٤ في الأذان : باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ، و ( ٥٤٦٥ ) ومسلم ( ٥٥٧ ) في المساجد : باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال ، وأحمد ٣ / ١١٠ ، والترمذي ( ٣٥٣ ) ، وابن ماجة ( ٩٣٣ ) ، وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري ٢ / ١٣٤ ، ١٣٥ ، ومسلم ( ٥٥٩ ) ، وعن عائشة عند البخاري ٢ / ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) يجوز فيها سكون الراء وفتحها كما في معجمات اللغة.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل تعقيب للمؤلف نصه: وقد تقدمت حكاية عبد الرحمان عن أبي زُرْعة أنه لم يكتب عنه.

 <sup>(</sup>٤) قال العلامة مغلطاي: وقال أبو عبد الله الحاكم: قلت لأبي عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: إن
 مسلماً حدث عن ابن أخي ابن وهب فقال: إن ابن أخي ابن وهب ابتلي بعد خروج مسلم من مصر ونحن لانشك =

الأَيْلِيُّ وهو راكب، فسَلَّمَ عليه، وقال: ألا أُطرفُك! جاؤ وني أصحابُ الحديثِ يسألوني عنك، فقلتُ لهم: إنما يُسألُ أبو عُبيد الله عَنَا ليس نحن نُسألُ عنه وهو الذي كان يستملي لنا عند عمه، وهو الذي كان يقرأ لنا على عمه، أو كما قال.

= في اختلاطه بعد الخمسين، وذلك بعد خروج مسلم والدليل عليه أحاديث جُمعت عليه بمصر لا يكاد يقبلها العقل وأهلُ الصنعة من تأملها منهم علم أنها مختلقة أدخلت عليه فقبلها فما يشبه حال مسلم معه إلا حال المتقدمين من أصحاب ابن أبي عروبة انهم أخذوا عنه قبل الاختلاط وكانوا فيها على أصلهم الصحيح، فكذلك مسلم أخذ عنه قبل تغيّره واختلاطه. وفي كتاب الجرح والتعديل عن أبي الحسن الدارقطني: تكلموا فيه. وقال أبو الفرج ابن الجوزي: كان مستقيم الأمر ثم حَدَّث بما لا أصل له. وخرَّج ابن خزيمة والحاكم حديثه في صحيحيها وقال ابن العطار: وثقة أهل زمانه، (إكمال: ١/الورقة: ١٨- ١٩). وذكره ابن منجويه في (رجال صحيح مسلم) الورقة: ٢. وقال الذهبي في «الميزان»: «وقال ابن حبان ما معناه: إنه أتى بمناكير في آخر عمره، فروي عن عمه عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ : «إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم وهي الوتر» فهذا موضوع على ابن وهب». وأورد الإمام الذهبي طائفة مما أنكر عليه منها ما رواه ابن عدي في «الكامل» عن عيسى بن أحمد: أنبأنا أبو عبيد الله أنبأنا ابن وهب، أنبأنا عيسى بن يونس، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمان بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك مرفوعاً: «يكون في آخر الزمان قوم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويقيسون الأمور برأيهم»، فهذا إنما يعرف بنعيم بن حماد، عن عيسى، وسرقه منه سويد بن سعيد وعبد الوهاب بن الضحاك والحكم بن المبارك الخاشتي، أنكروه على أبي عُبيد الله عن عمه. وله عن عمه عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا باذن أبويه». حدثنا موسى بن العباس، حدثنا أحمد، أنبأنا عمى، أنبأنا حيوة، عن أبي صخر، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، مرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يرسل إلى القرآن فيرفع من الأرض» تفرد أحمد برفعه. وروى الإمام الذهبي بسنده إلى السلفي: حدثنا ابن بدران الحلواني، حدثنا الجوهري، حدثنا ابن حيويه، حدثنا أبو بكر بن أبي داود ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمان، حدثنا ابن وهب، حدثني عمي، حدثنا عبد الله بن عمر ومالك وسفيان بن عيينة، عن حُميد الطويل، عن أنس: «أن رسول الله ﷺ كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة». قال الإمام الذهبي: وأجازه لي أحمدال دفوني وشهاب أنهما سمعاه من ابن رواج لسماعه من السلفي، ورواه ابن الطيوري عن العتيقي عن ابن حَيويَّه «الميزان»: ١١٣/١- ١١٤.

قال التحافظ ابن حجر: وقد صع رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين وابن القطان من المتأخرين، والله الموفق. وقال زكريا بن يحيى البلخي: حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال: قال أحمد بن صالح: بلغني أن حرملة يحدث بكتاب «الفتن» عن ابن وهب فقلت له في ذلك، وقلت له: لم يسمعه من ابن وهب أحد ولم يقرأه على أحد، قال: فرجع من عندي على أنه لا يفعل ثم بلغني أنه حدث به بعد، وقال: فقيل للبوشنجي: إن أحمد بن عبد الرحمان بن وهب حدث به عن ابن وهب، قال: فهذا كذاب إذاً «تهذيب»: ١/٩٥، وكأن الذهبي ضعفه وقد ذكره في «ديوان الصعفاء والمتروكين» (الورقة: ٤) واقتصر فيه على نقل قول ابن عدي: رأيت شيوخ مصر مجمعين على ضعفه.

قال أبو أحمد بن عَدي: ومَن ضَعَّفَهُ، أنكرَ عليه أحاديث وكَثْرَةَ روايتِه عن عَمِّه، وحَرْملةُ أكثر روايةً عن عمه منه، وكلُّ ما أنكروه عليه فَمُحْتَمَلٌ، وإنْ لم يَروهِ عن عمه غَيرُهُ، ولعله خَصَّهُ به.

وقال أبو سعيد بن يونس: لا تقومُ بحديثه حجة. وتوفي في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين ومئتين، صلَّى عليه بَكَار بن قتيبة القاضي.

79 ق: أحمد بن عبد الرّحمان القُـرَشيُّ المَحْزُوميُّ ، حجازيُّ .

روى عن أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقيّ ، وحكى عن سُفيان الثوريّ (ق) ولم يدركه انه قال في حديث عائشة « أنا رأيته يبول قاعداً»:الرجل أعلم بهذا منها. قال أحمد بن عبد الرحمان: وكان من شأن العرب البول قائماً ، ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمان بن حَسنَةَ «قعدَ يبولُ كما تبول المرأة»(١).

روى عنه ابن ماجة<sup>(٢)</sup>.

٧٠ خ س ق: أحمد بن عبد الملك بن واقد الأسدي، مولاهم (٣)، أبويحيى (١٤) الحَرّانيُّ، أخو سعيد بن عبد الملك بن واقد. وقد ينسب إلى جده.

روى عن: إبراهيم بن سَعْد الزُّهْرِيِّ (ق)، وأيوب بن سُلَيْمان

<sup>(</sup>١) انظر سنن ابن ماجة (٣٠٩) في الطهارة: باب في البول قاعداً.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في «ديوان الضعفاء»: لا يكاد يُعرف (الورقة: ٤) ولم يذكره في «الميزان». ولم يذكره الحافظ ابن عساكر في «المعجم المشتمل». وقال مغلطاي: «قال مسلمة في كتاب «الصلة»: حدثنا عنه ابن المحاملي»، (إكمال: ١/الورقة: ١٩) وقال ابن حجر: «وقال ابن حبان في «الثقات»: أحمد بن عبد الرحمان القرشي المقرىء، كوفي يروي عن أبي نُعيم، روى عنه أصحابنا فهو هذا، وكأن أبا نعيم شيخه في حكاية ابن ماجة». (تهذيب»: ١/٦٥.

<sup>(</sup>٣) قال مغلطاي: «وقيل إنه مولى بني أمية فيما ذكره صاحب «تاريخ حران».

<sup>(</sup>٤) كناه ابن حبان «أبا سعيد»، ولم يتابع عليه.

الجَوْزِيِّ، وبَقِيَّة بن الوليد، وبَكَّار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، وجرير ابن عبد الحميد، والحارث بن مرة بن مُجَّاعَة الحَنفِيِّ، وأبي المليح الحسن بن عُمر الرقيِّ (ق)، وحكيم بن نافع الرقيِّ، وحَمَّاد بن زيد (خ)، وأبي خيثمة زُهير بن معاوية الجُعْفِيِّ، وسَلام بن أبي مُطيع، وعبد الرحمان بن أبي الصهباء، وعبيد الله بن عمرو الرقيِّ (ق)، وعَتّاب بن بَشِير الجَزرِيِّ (س)، وغسّان بن بُرْزَيْنَ الطُّهَويِّ، وقتادة بن الفُضَيْل الرُّهَاوِيِّ، ومحمد بن حرب الخَوْلانيِّ الأبرش، ومحمد بن الفُضَيْل الرُّهَاوِيِّ، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن سِنان الرُّهَاوِيِّ، وموسى بن أعْين الجَزرِيِّ (ق)، وأبي عَوانَة الوَضَّاح بن عبد الله وموسى بن أعْين الجَزرِيِّ (ق)، وأبي عَوانَة الوَضَّاح بن عبد الله النَّكُريِّ، ويحيى بن عمرو بن مالك النُّكريِّ.

روى عنه: البُخَارِيُّ(۱)، وإبراهيم بن عبد الله بن الجُنيْد الخُتُليُّ، وأحمد بن خالدٍ الخَلال، وأحمد بن محمد بن حنبلٍ ، وأحمد بن محمد بن يزيد الورّاقُ، وإسماعيل بن يعقوب الصَّبيحيُّ(۱)، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، وأبو محمد الحسن بن عمر المَيْمُونيُّ الرَّقيُّ، وحنبل بن إسحاق بن حنبل، وأبو داود سُلَيْمان بن سيف الحَرّانيُّ، وأبو شُعَيْب عبد الله بن الحسن بن أحمد ابن أبي شُيبَّ الرَّايِّ شُعَيْب الحَرّانيُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيبَة (ق)، وأبو زُرْعَة عبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن عبد الحميد الحُلُوانيُّ، وأبو أميَّة محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أبراهيم بن أبراهيم بن أبراهيم بن أبراهيم بن أبراهيم بن إبراهيم بن أبراهيم بن إبراهيم بن أبراهيم بن أبية الرافقيُّ (س)، ومحمد بن إبراهيم بن جَبلَة الرافقيُّ (س)، ومحمد بن به بن عبد المحمد بن جَبلَة الرافقيُّ (س)، ومحمد بن جَبلَة الرافقيُّ (س)، ومحمد بن جَبلَة الرافقيُّ (س)، ومحمد بن جَبلَة الرافقيُّ (س)

<sup>(</sup>١) نقل مغلطاي عن صاحب كتاب «الزهرة» أن البخاري روى عنه سبعة أحاديث.

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى جده صبيح بفتح الصاد وسيأتي ذكره في هذا الكتاب. ولم يذكر السمعاني هذه النسبة في «الأنساب» ولا استدركها عليه العز ابن الأثير في «اللباب» فتستدرك عليهما.

عليِّ حَمْدانُ الوَرَّاقُ، ومحمد بن غالب بن حربٍ تَمْتَام، وهلال بن العلاء الرَّقيُّ، ويعقوب بن شيبة السَّدُوسِيُّ.

قال أبو الحسن المَيْمُونيُّ: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: قد كان عندنا ورأيته كيِّساً وما رأيتُ بأساً؛ رأيته حافظاً لحديثه وما رأيت إلا خيراً، وهو صاحبُ سُنَّة. قال: فقلت أهلُ حَرّان يسيؤون الثناءَ عليه. قال: أهل حَرَّان قل ما يَرْضُونَ عن إنسان، هو يغشي السُّلطان بسبب ضيعةٍ له. قال: فرأيتُ أمره عند أبي عبد الله حَسَناً يتكلم فيه بكلام حَسَناً.

وقال يعقوب بن شُيْبَةً: كَانَ ثِقَةً.

وقال أبو حاتم: كانَ نظيرَ النُّفَيْليِّ في الصِّدق والإِتقانِ(١).

قال أبو عَروبةَ الحَرانيُّ عن محمد بن يحيى بن كثير: مات سنة إحدى وعشرين ومئتين.

وروى له النَّسائيُّ ، وابن ماجةً .

٧١ د س: أحمد بن عبد الواحد بن واقد التَّمِيميُّ ، أبو عبد الله الدَّمَشْقِيِّ المعروف بابن عَبُّود.

روى عن: آدم بن أبي إياس العَسْقلانيِّ، وسَلام بن سُلَيْمان المدائنيِّ، وسَلام بن سُلَيْمان المدائنيِّ، وأبي صالح عبد الله بن صالح المِصْريِّ، وعبد الله بن يوسف التِّنَيْسِيِّ، وأبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر الغسّانيِّ (د)، وعبد الملك بن الصحاك العُرْضِيِّ (۲)، الملك بن الحكم الرَّمليِّ، وعبد الوهاب بن الضحاك العُرْضِيِّ (۲)،

<sup>(</sup>١) ووثقه ابن حبان البستي وخرَّج حديثه في «صحيحه» قال مغلطاي: وذكره الكلاباذي والباجي، قال: وهو متروك. وقال ابن خلفون: أحمد بن عبد الملك هذا ثقة مشهور، وقد زعم بعض الناس أن أهل بلده كانوا يسيئون الثناء عليه، فترك حديثه لذلك ولم يضع الملك هذا ثقة مشهور، وقد زعم بعض الناس أن أهل بلده كانوا يسيئون الثناء عليه، فترك حديثه لذلك ولم يضع شيئاً، قال بشار: ولم يذكره الذهبي في «الميزان» ولا «ديوان الضعفاء» ويظهر من مجمل ترجمته له في (تاريخ الإسلام) أنه يوثقه (الورقة ١٧٧ أيا صوفيا ٢٠٠٧).

<sup>(</sup>٢) منسوب إلى عُرْض- بضم العين المهملة وسكون الراء مدينة صغيرة في البربين الفرات ودمشق،

وعبد الوهاب بن نَجْدَة الحَوْطِيِّ، وعلي بن هارونَ، وعَمرو بن أبي سَلَمَة التَّنْسِيِّ، ومحمد بن بلال العامليِّ، ومحمد بن خالد المُزنيِّ، ومحمد بن كَثِير المصيْصِيِّ، ومحمد بن المبارك الصُّوريِّ، ومحمد بن يوسف الفِرْيابيِّ، ومروان بن محمد الدِّمَشقيِّ الطَّاطَريِّ (دس)، وأبي صدقة مَسْرور بن صدقة، وهشام بن إسماعيل العَطّار، والوليد بن الوليد القلانِسِيِّ، ويحيى بن صالح الوُحاظيِّ، ويوسف بن شُعيب الخَوْلانيِّ.

روى عنه: أبو داود ، والنّسائي ، وإبراهيم بن دُحَيْم الدّمشقي ، وإبراهيم بن عبد الرحمان بن مروان القُرشي الحافظ ، وأحمد بن عامر ابن عبد الواحد البَرْقَعِيْدِي ، وأبو بكر أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم النبيل ، وأبو الحسن أحمد بن عُميْر بن يوسف بن جَوْصَى ، وأبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل التّميمي ، وأحمد بن المُعلَّى ابن يزيد القاضي ، وإسماعيل بن محمد بن قِيْراط ، وجعفر بن محمد ابن أحمد بن حَمّاد التّميْمي والد الفضل بن جعفر ، والحسن بن علي ابن رَوْح بن عَوانَة ، وأبو سُليْمان داود بن الوسيم البُوشَنْجي ، وسُليْمان ابن محمد بن إسماعيل الخُزَاعي ، وعبد الله بن أحمد بن موسى عَبْدان السَّمَرُقَنْدي ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود ، وعُمر بن محمد بن بُجيْر السَّمَرُقَنْدي ، والقاسم بن عيسى العَصّار ، والقاسم بن موسى بن الحسن بن موسى الأشيب ، وأبو بشر محمد بن أحمد بن أحمد بن حمّاد الدُولاي ، وأبو الحسن محمد بن إسحاق بن الحريص ، ومحمد بن القاسم بن عبد الخالق المؤذن ، وموسى بن جمهور التّنيْسِي .

قال أبو القاسم: ذكره أبو عبد الله محمد بن يحيى بن أحمد الفقيه، فقال: هو ثقة (١).

وسيأتي عبْد الوهاب هذا.

<sup>(</sup>١) ووثقه العقيلي وابن أبي عاصم ومسلمة بن قاسم الأندلسي وغيرهم. وقال النسائي :صالح لا بأس به.

قال أبو الدحداح: توفي سنة أربع وخمسين ومئتين.

وقال إبراهيم بن عبد الرحمان القُرَشيُّ: توفي ليلة الجمعة لليلتين خلتا من شوال سنة أربع وخمسين ومئتين، وتابعه عمرو بن دُحَيْم على ذلك (١).

٧٢- [تمييز] ويقاربه في طبقته شيخ آخر يقال له: أحمد بن عبد الواحد بن سُلَيْمان، أبو جعفر الرَّمليُّ.

روى عن: عبد الملك بن الحكم الرَّمْلِيِّ، ومحمد بن كَثِير المِصِّيْصِيِّ، والهيثم بن جميل الأنطاكيِّ، ويوسف بن شُعَيْب الخَوْلانيِّ.

روى عنه عبد الرحمان بن أبي حاتم، وقال(٢): كتبنا عنه بالرَّمْلَة، ومحلّه الصِّدق.

٧٣ [تمييز] وللدمشقيين شيخ آخر يُقال له: أحمد بن عبد الواحد (٣) بن يزيد العُقَيْليِّ، أبو عبد الله الجَوْبَرِيُّ، من أهل قرية جَوْبَر من قرى دمشق.

روى عن: صَفْوان بن صالح الدمشقيِّ المُؤذِّن، وعبد الله بن أحمد بن بَشير بن ذكوان المقرئ ، وعبد الوهَّاب بن عبد الرحيم الأشْجَعِيِّ الجَوْبَرِيِّ، وعَبْدَةَ بن عبد الرحيم المَرْوَزيِّ.

روى عنه: أبو بكر أحمد بن عبد الله بن أبي دُجَانَةَ النَّصْرِيُّ، وجُمَح بن القاسم بن عبد الوهاب الجُمَحِيُّ المؤذن، والحسن بن مُنير التُنُوخيُّ، وأبو أحمد عبد الله بن عَدِي الجُرْجانيُّ الحافِظُ، وأبو

<sup>(</sup>١) وبه قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في «المعجم المشتمل».

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل»: ج 1 ق 1 ص ٦٦. وانظر تاريخ الإسلام (الورقة: au٢٠ أحمد الثالث au٧/٢٩١٧).

<sup>(</sup>٣) في أنساب السمعاني (٣٨٠/٣): «عبد الله» لعله تحريف.

القاسم عليّ بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العَقَب الهَمْدانيُ ، والفضل ابن جعفر بن محمد بن أحمد بن حمّاد التميميُّ ، وأبو جعفر محمد بن الحسن بن عليّ اليَقْطِينيُّ ، ومحمد بن سُلَيْمان بن يوسف الرَّبَعِيُّ '' .

قال أبو سُلَيْمان بن زَبْر: توفي سنة خمس وثلاث مئة (٢). ذكرناهما للتمييز بينهم (٣).

٧٤ سي: أحمد بن عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطيُّ، أبو عبد الله الشاميُّ الجَبَلِيُّ.

روى عن: أحمد بن خالد الوَهْبيِّ، وأحمد بن شبُويْه المَرْوَزِيِّ، وإسحاق بن موسى الأنصاريِّ، وجُنادَةَ بن مروان الأزديِّ الحِمْصِيِّ، وأبي اليمان الحكم بن نافع البَهْرانيِّ، وداود بن معاذ، والعباس بن عثمان الدِّمشقيِّ، وعبد العزيز بن موسى اللاّحُوْنيِّ (سي)، وأبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الخوْلانيِّ، وعبد الوهاب بن الضحاك العُرْضيِّ، وأبيه: عبد الوهاب بن نجدة الحَوْطيِّ (عس)، وعلي بن عيّاش الحِمْصيِّ، ومحمد بن عيسى ابن الطباع، ومحمد بن عيسى ابن الطباع، ومحمد بن مصعب القرْقِسانيِّ، ويحيى بن صالح الوُحَاظِيِّ، ويزيد بن قبيْس السُّليْحيِّ الجَبليِّ.

روى عنه: النَّسائيُّ في كتاب «عمل يوم وليلة» وفي «مُسْنَد عليّ»، وأحمد بن محمد بن إسحاق الأهوازي المعروف بالشعرانيً، وأبو الحسن أحمد بن يحيى العَسْكريُّ، وأبو الحسن أحمد

<sup>(</sup>١) وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (الورقة: ٢١ أحمد الثالث ٢٩١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب (الوفيات) له، نسخة المتحف البريطاني، وفيات سنة ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) ومما يستدرك على المؤلف للتمييز أيضاً:

١٢- أحمد بن عبد الواحد بن معاوية الطحاوي، مولى قريش.

توفي بمصر في جمادي الأولى سنة ٢٥٥.

<sup>(</sup>إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ١٩ وتهذيب ابن حجر: ١/٥٥).

ابن محمد الرَّشيديُّ، وجعفر بن محمد بن سعيد العَبْدَريُّ، وجعفر بن محمد بن موسى النَّيسابوريُّ الأعرجُ الحافظُ، وأبو عليَ الحَسن بن علي بن عبد الرحمان بن رُزَيْق الحِمْصِيُّ، وأبو القاسم سُلَيْمان بن أحمد بن أيوب الطّبرانيُّ، وأبو صالح سَنَد بن يحيى بن سَنَدِ المَصْرِيُّ، وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر الرَّبعيُ القاضي، وعبد الرحمان بن داود بن منصور، وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد بن عبد الله الكِنْديُّ الحِمْصيُّ القاضي، وعبد الملك بن محمود بن إبراهيم بن الله الكِنْديُّ الحِمْصيُّ القاضي، وعبد الملك بن محمود بن إبراهيم بن سُمَيْع، وأبو عمرو عثمان بن جعفر الهاشميُّ مولى العباس المعروف بالشعراني، وأبو طالب عليّ بن أحمد بن عَسال بن شرحبيل بن عَسال ابن الصّلت الجَبليُّ، وعليّ بن إستحاق بن إبراهيم الوزير، وعليّ بن ابن الصّلت الجَبليُّ، وموسى بن محمد بن أسماعيل الفارسيُّ، ومحمد بن عليّ بن حمزة الأنطاكيُّ، وموسى بن محمد بن مُسْلِم عبد الرحمان البَيْروتيُّ، وأبو عمران موسى بن محمد بن مُسْلِم عبد الرحمان البَيْروتيُّ، وأبو عمران موسى بن محمد بن مُسْلِم الجَبليُّ، والوليد بن حَمّاد الرَّمليُّ فيما كتبَ إليه، ويحيى بن محمد بن مُسْلِم سهل الدِّمَشقيُّ.

سمع منه أبو القاسم الطَّبرانيُّ بمدينة جَبَلة سنة تسع وسبعين ومئتين (١).

وقال أبو الحُسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عُبيد الله ابن المُنَاديّ: مات بجَبَلة سنة إحدى وثمانين ومئتين.

٧٥ - م ٤ : أحمد بن عَبْدَةً (٢) بن موسى الضَّبِّي ، أبو عبد الله البَصْرِيُّ (٣) .

 <sup>(</sup>١) قال مغلطاي: «قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في كتاب «التعديل والتجريح» المنسوب إليه:
 حمصي لا بأس به» (إكمال: ١/الورقة: ١٩).

<sup>(</sup>٢) بسكون الباء الموحدة كما في الخلاصة للخزرجي.

<sup>(</sup>٣) قيده ناشر (التقريب) بكسر الباء وهو وهم ، لأنه منسوب إلى البصرة المدينة المشهورة بجنوب العراق.

روى عن: حَسَّان بن إبراهيم الكرْمانيِّ (١) (ل)، وحُسَيْن بن حسن الأشقر (س)، وحفص بن جُمَيْع (ق)، وحفص بن سُلَيْمان الأَسَدِيُّ القارىء، وحَمَّاد بن زيدٍ (م ت س ق)، وزياد بن عبد الله البَكَائيِّ (ت)، وسُفيان بن عُيَيْنَةَ (م د)، وسُلَيْم بن أَخْضر (م ت سِ)، وأبي داود سُلَيْمان بن داود الطّيالِسِيِّ (م)، وعَبّاد بن عَبّاد المُهَلّبيّ (ق)، وأبي عَلْقَمَةَ عبد الله بن محمد الفَرْويِّ المَدَنِيِّ (م) وأبي بحر عبد الرحمان بن عثمان البَكْراويِّ (ق)، وعبد العزيز بن محمد الدُّرَاوَرْدِيِّ (م ت ق)، وعبد الواحد بن زياد (ق)، وعبد الوارث بن سعيد (م)، وعُبَيْس بن مَيْمون، وعثمان بن عبد الرحمان الجُمَحِيّ (ق)، وعَمَّارُ بن شعْيِثُ (د)، وعمرو بن النعمان الباهليِّ (ق)، وعيسى ابن يونس (ت)، وفُضَيْل بن سُلَيْمان النَّمَيْريِّ (م)، وفُضَيْل بن عياض (م تم)، وقُرَّان بن تَمَّام الأسَديِّ ، ومحمد بن حمران القيسيِّ (سي)، ومُعْتَمِر بن سُلَيْمان (تِ ق)، والمُغِيْرة بن عبد الرحمان المَخْزُوميِّ (د ق)، وأبي عَوَانَةَ الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُريِّ، ويحيى بن سعيد القَطَّانَ (مَ)، ويحيى بن سُلَيْم الطائفيِّ (د ت ق)، ويزيد بن زُرَيْع (م د) .

روى عنه: الجماعة سوى البُخاريّ، وأحمد بن محمد بن الهيشم الدَّلّال، وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، وبَقِيّ بن مَخْلَدٍ الأندلسيُّ، والحسن بن سُفيان، وزكريا بن يحيى السَّاجيُّ، والضحاكُ ابن الحسين الأستراباذيُّ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعبدُ الله بن محمد بن عبد العزيز البَغويُّ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وأبو عليًّ عبدُ الكريم بن أحمد بن عبد الكريم الرازيُّ، الكريم التَّمَّار البَصْريُّ، وأبو زُرْعَة عبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعثمان بن خُرَّزاذ الأنطاكيُّ (سي)، وعمر بن محمد بن بُجيْر وعثمان بن خُرَّزاذ الأنطاكيُّ (سي)، وعمر بن محمد بن بُجيْر

<sup>(</sup>١) المشهور كسر الكاف وقد تُفتح.

السَّمَرْقَنْدِيُّ، وأبو حاتِم مجمد بن إدريس الراذيُّ، ومحمد بن إسحاق ابن خُزَيْمَة ، ومحمد بن عبد الله بن رُسْتَة الأصبهانيُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان الحَضْرَمِيُّ، ومحمد بن عليّ بن سُلَيْمان المالكيُّ. قال أبو حاتم: ثقة .

وقال النَّسائيُّ: ثِقَةً. وقال في موضع آخر: صَدُوق لا بأس به(١).

مات في رمضان سنة خمس وأربعين ومئتين.

٧٦ د ت: أحمد بن عَبْدَةَ الْآمُليُّ، أبو جعفر، من آمل جَيْحون (٢).

روى عن: حاتم بن يوسف الجلاب (ل)، وحبًان بن موسى (ت)، وأبي الليث شجاع بن الوليد البُخَاريِّ، وعبدِ الله بن عثمان بن جَبلة عَبْدان (د ت)، وعلي بن الحسن بن شقيق (ت)، وفَضَالة بن إبراهيم النَّسويِّ (ت)، وأبي الوزير محمد بن أعين (ت)، وأبي وَهْب محمد بن مُزاحم (ت)، ووَهْب بن زَمْعَةَ (ت)، المَرْوزيينَ.

<sup>(</sup>١) قال مغلطاي: «وذكره ابن حبان في جملة الثقات، وخرَّج هو واستاذه إمام الأثمة (يعني ابن خزيمة) وابن البيِّع حديثه في صحيحهم. وفي كتاب الصريفيني: روى عنه البخاري في غير الجامع والبزار وعلي بن عيسى الحيري في «مستدرك الحاكم». وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. وكذلك قال أبو محمد ابن الأخضر. وروى عنه أبو يعلى الموصلي في معجمه» (إكمال: ١/الورقة: ١٩). وترجم له ابن منجويه في رجال صحيح مسلم ووثقه (الورقة: ٣) وقال الذهبي في «الميزان»: «وثقه أبو حاتم والنسائي. وقال ابن خراش: تكلم الناس فيه، فلم يصدق ابن خراش في قوله هذا، فالرجل حجة. (١١٨/١).

<sup>(</sup>٧) قال مغلطاي: «أحمد بن عبدة أبو عبد الله الآملي من قرية بطبرستان يقال لها: آمل وطبرستان من كور الجبل بجهة خراسان، قاله ابن خلفون. وفي كتاب مسلمة: خراساني من أهل طبرستان من قرية يقال لها: آمل. وقال الجياني . . . في أسماء شيوخ أبي داود: من أهل طبرستان يكنى أبا عبد الله أصله من بلدة يقال لها: آمل، (إكمال: ١/الورقة: ١٩). قلت: لا عبرة بكل ذلك، فالرجل معروف أنه من أهل آمل جيحون ونصَّ على ذلك السمعاني في (الآملي) من «الأساب» وتابعه ثقات العلماء الفضلاء.

روى عنه: أبو داود، والتَّرْمِذيُّ، والفضل بن محمد بن عليّ (١).

٧٧ خ د: أحمد بن عُبيد الله بن سُهَيْل بن صَخْرٍ الغُدَانِيُّ، أبو عبد الله البَصْرِيُّ.

ويقال: أحمد بن عبد الله<sup>(۲)</sup>.

وغُدَانة: هو ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مَناةَ بن تَمِيْم.

روى عن: بشر بن منصور السَّلْمِيّ، وجرير بن عبد الحميد الضّبيّ، وأبي أسامة حمّاد بن أسامة (خ)، وخالد بن الحارث، والربيع ابن بَدْرِ المعروف بعُلَيْلة، ورَوْح بن المُسَيَّب الكُلَيْبيّ، وأبي سفيان زياد ابن سفيان المعدني الكاتب، وسُلَيْم بن أخضر، وسَهْلِ الفَزَارِي، وأبي بحر عبد الرحمان بن عثمان البَّكْراوي، وعبد الرحمان بن مَهْدي، وعبد السلام بن حرب، وأبيه عبيد الله بن سُهيْل الغُدَاني، وغسّان بن عَوْفِ البَصْري (د)، وقريش بن أنس، وكَثِيْر بن أبي كثير اليَشْكُري ومنصور بن أبي المُجاشِعي، ومُعلَّى بن أبوب (٣) المُجَاشِعي، ومنصور بن أبي العلاء البَصْري، وأبي عبد الرحمان النَّضْر بن منصور المُقرئ، وهارون بن دينار البَصْري، وأبي عبد الرحمان النَّضْر بن منصور المُقرئ، ويحيى بن العلاء البَصْري، والوليد بن مُسْلِم الدِّمَشْقي (د)، ويحيى بن سُلَيْم الطائفي.

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في الكاشف: صدوق.

<sup>(</sup>٣) قال مغلطاي نقلًا عن أبن خلفون: «وهو ابن سُهيل بن يحيى بن صخرة قال بشار بن عواد محقق هذا الكتاب: قال البخاري في باب «إتيان اليهود النبي على حين قدم المدينة و: حدثني أحمد أو محمد بن عبيد الله الغُداني ، حُدثنا حماد بن أسامة ، أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخل النبي على المدينة وإذا أناسٌ من اليهود يُعظمون عاشوراء ويصومونه ، فقال النبي على : «نحن أحق بصومه فأمر بصومه عنام الصحيح: ٥/٨٩ ط. الشعب) . أما في تاريخه الكبير فذكر أنه « «أحمد بن عُبيد الله بن سهيل الغداني» ولم يذكر خلافاً (ج ١ ق ٢ ص : ٤) ، وهو في كليها هذا المترجم .

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «ويقال: معلى بن ميمون».

روى عنه: البنخاريُّ، وأبو داود، وإبراهيم بن سَعيدٍ الجَوْهَريُّ، وأحمد بن داود المكيُّ، وإسحاق بن محمد النَّخعِيُّ، وجعفر بن هشام البَغْداديُّ، وحرب بن إسماعيل الكِرمانيُّ، والحسن بن عاصم ، والحسن بن عليّ بن زكريا العَدويُّ أبو سعيد البَصْريُّ أحدُ الضُّعَفَاءُ (١)، وأبو زُرْعَةَ عُبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعُقبة بن مُكْرَم العَمِّيُّ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ، ويعقوب بن شَيْبة السَّدُوسيُّ (١).

قال أبو حاتم: صدوقً.

مات سنة أربع وعشرين ومئتين. ويُقال: مات في رجب سنة سبع وعشرين ومئتين (٣).

<sup>(</sup>۱) هتكه إمام النقاد شمس الدين الذهبي في «الميزان» وأطال القول فيه ونقل عن الأثمة الثقات ما يثبت كذبه ووضعه للحديث بل قال: «هذا شيخ قليل الحياء ما تفكر فيمايفتريه» ثم قال: «وذكره ابن حبان فهرّته... قال ابن حبان: لعله قد حدث عن الثقات بالأشياء الموضوعات ما يزيد على ألف حديث» (٦/١ ٥٠٩ ٥٠٩) وجزم في «ديوان الضعفاء» بأنه كذاب (الورقة: ٣١).

 <sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصه: «ذكر أبو القاسم في «الشيوخ النبل» أن الترمذي روى عنه أيضاً، وذلك وهم منه، إنما روى عن الذي بعده وهو السّليمي فإن رحلته كانت بعد الأربعين».

 <sup>(</sup>٣) قال مغلطاي: «وقال عبد الباقي بن قانع: توفي سنة خمس وعشرين ومثتين». والظاهر أن المزي نقل
 وفاته من «المعجم المشتمل» لابن عساكر.

<sup>(</sup>٤) ومما يُستدرك للتمييز، وهو مما استدركه مغلطاي في إكماله:

١٣ أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري أبو عبد الله البصري. روى عن المعتمر بن سُليمان التيمي،
 ويزيد بن ربيع، ذكره البستي في «الثقات».

<sup>1</sup>٤ أحمد بن عُبيد الله النرسي.

روی عن شبابة بن سوار، وروح بن عبادة.

<sup>10-</sup> أحمد بن عبيد الله بن يزيد البغدادي.

حدث عن إسحاق بن يوسف الأزرق . روى عنه أبو العباس بن قتيبة العسقلاني . ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٤٠٠/٥.

١٦\_ أحمد بن عبيد الله الدمشقي.

روى عن الوليد بن مسلم.

قال بشار: وهذا الباب واسع اقتصرنا فيه على المهم، وقد ذكر مغلطاي غير الذين ذكرنا، وتجاوز في معض الأحيان الطبقة.

٧٨ ت س: أحمد بن أبي عُبيد الله واسمه بِشْر السَّلِيْمِيُّ (١)
 الأَزْدِيُّ ، أبو عبد الله الوَرَّاقُ البَصْريُّ .

وسَلِيْمَة: من وَلَد فَهُم (٢) بن مالك من الأزد.

روى عن: أبي قُتُيْبَةَ سَلْم (ت س) بن قُتَيْبَةَ الشَّعِيْرِيِّ (ت س)، وعبد الله بن داود الخُرَيْبِيِّ، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وعمر بن علي المُقَدَّميِّ، وأبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيريّ (س)، ويزيد بن زُرَيْع (ت س).

روى عنه: التّرْمذيُّ، والنّسائيُّ (٣) ، والحسن بن عُلَيْل العَنْزيُّ، وعَبْدان بن أحمد الأهوازيُّ، ويعقوب بن إبراهيم بن أبي حَسّان الأنماطيُّ.

قال النَّسائيُّ: ثِقَةٌ. وقال في موضع آخر: لا بأس به. مات بعد الأربعين ومئتين.

٧٩ أحمد بن عبيد بن ناصح بن بلنْجر البغداديُّ، أبو جعفر النحويُّ مولى بني هاشم ويُعرف بأبي عَصِيْدة، وهو دَيْلَمِيُّ الأصلِ كان

<sup>(1)</sup> في تقريب ابن حجر: «السَّلِمي» وهو من تخبيط محققه الشيخ عبد الوهّاب عبد اللطيف الذي قال في الحاشية معلقاً: «السلمي منسوب إلى سلمة: بفتح السين واللام، وهو بطن من الأنصار وسلمة هو: ابن سعد الخزرج كما في اللباب. والنحاة ينسبون إليه: بفتح اللام، والمحدثون بكسرها، فانظر كيف نسب الرجل إلى غير أهله، فهو من سليمة بطن من الأزد، وقال صاحب الخلاصة: السَّليمي بالفتح وتحتانية بعد اللام (ص: ٩).

 <sup>(</sup>۲) في أنساب السمعاني (۲۰۰/۷): «فهر» كأنها تحرفت على محققه المرحوم الشيخ المعلمي. وفي
 لباب ابن الأثير: «سليمة بن مالك بن فهم».

<sup>(</sup>٣) في «تهذيب التهذيب» لابن حجر- وتابعه ناشر «التقريب» إشارة إلى رواية أبي داود عنه. وقال العلامة مغلطاي: «ذكر صاحب «الزهرة» أن أبا داود روى عنه ولم أره بغيره فينظر ولم ينبه عليه المزي». قال بشار: لا أظن أن ابن حجر تقصد وضع علامة أبي داود في «التهذيب» و«التقريب» وإلا كان نبه على ذلك ثم انظر إلى قوله في أصل الترجمة: «وعنه الترمذي والنسائي وعبدان الأهوازي» فبتضح أنه لم يذكر أبا داود. وهذا الذي ذكره صاحب «الزهرة» على ما نقل مغلطاي، لم يتابعه عليه أحد فيما أعلم، والله أعلم.

بسُرَّمَن رأى.

روى عن: الحُسين بن علُوان الكَلْبِيِّ (١)، وأبي داود سُلَيْمان ابن داود الطيالسيِّ، وعبد الله بن بكر السَّهْمِي، وأبي عامر عبد الملك ابن عَمرو العَقَدي، وعبد الملك بن قُريْب الأصمعيِّ، وعليِّ بن عاصم الواسطيِّ، ومحمد بن زياد بن زَبَّارِ الزَّبَّارِيّ الكَلْبِي، ومحمد بن عمر ابن واقد الواقديِّ، ومحمد بن مُصْعَب القَرقِسانيِّ، ويزيد بن هارون.

روى عنه: أحمد بن الحسن بن شُقيْر النحويُّ (٢)، وعبد الله ابن إسحاق بن إبراهيم ابن الخراسانيِّ، وعليٌّ بن محمد بن أحمد المصريُّ، والقاسم بن محمد بن بَشَّار الأنباريُّ، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد الآدميُّ القارئُ.

قال أبو أحمد بن عَدِيّ: يُحَدِّثُ عن الأَصْمَعِيِّ ومحمد بن مُصْعَب بمناكير (٣).

<sup>(</sup>۱) الحسين بن علوان الكلبي هذا كان كذاباً تناوله الذهبي في «الميزان» فهتكه ونقل عن يحيى بن معين أنه كان كذاباً، وعن على ابن المديني قوله فيه: ضعيف جداً، وقال: «وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على هشام (بن عروة) وضعاً، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» ثم أورد الإمام الذهبي طائفة من موضوعاته (٢/١٥-٥٤٣) وقال في «ديوان الضعفاء»: تركوه (الورقة: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في وفيات سنة ٣١٧ من «تاريخ الإسلام»: «أحمد بن الحسن بن العباس بن شقير البغدادي أبو بكر النحوي. روى عن أحمد بن عبيد بن ناصح تصانيف الواقدي. وعنه: إبراهيم الخرقي وأبو بكر بن شاذان» (الورقة: ٨٦ أحمد الثالث ٩/٢٩١٧). وقال السيوطي في «البغية»: «أحمد بن الحسن بن العباس بن الفرج بن شقير النحوي الشقيري، أبو بكر. بغدادي في طبقة ابن السراج، روى كتب الواقدي عن أحمد بن عبيد بن ناصح. . . وألف مختصراً في النحو، المذكر والمؤنث، المقصور والممدود. ورأيت في طبقات ابن مسعر أن الكتاب الذي ينسب للخليل ويسمى (المُحلّى) له» (٣٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام الذهبي في ترجمة الأصمعي من «الميزان»: «قال أبو داود: الأصمعي صدوق، وقال ابن معين: لم يكن ممن يكذب، وقال الأزدي: ضعيف الحديث، وروى له حديث أحمد بن عبيد بن ناصح، عن الأصمعي، عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ لما كفن زرَّ عليه قميصه. وهذا حديث منكر؛ قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص. فأحمد بن عبيد ليس بعمدة ، منكر؛ قد ثبت أنه عليه الصلاة وللسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص.

وقال الحاكم أبو أحمد: لا يُتابَع في جُلِّ حديثِهِ (١). مات بعدَ السبعين ومئتين (١).

روى أبو داود عن أحمد بن عُبيد عن محمد بن سَعْد كاتب الواقديّ عن أبي الوليد الطيالسيّ، قال: يقولون قبيصة بن وقّاص له صحبة. فقيل: إنه أبو عَصِيْدة (٣)، وقيل: أحمد بن عُبيد بن سُهيل.

٨٠ خ م س ق: أحمد بن عثمان بن حَكِيْم بن ذُبْيَان الأوْديُ ،
 أبو عبد الله الكوفيُ ، ابن أخي عليّ بن حَكيم الأوْديّ .

روى عن: أحمد بن المُفَضَّل القُرَشيّ الحَفَريِّ، وإسحاق بن منصور السَّلُوليِّ، وبكر بن عبد الرحمان الكوفيِّ القاضي (س)، وبكر ابن يونس بن بُكيْر الشَّيْبَانيِّ، وجعفر بن عَوْن (س ق)، والحسن بن بشر البَجَليِّ، والحسن بن عليِّ الطَّلْحِيِّ ابن أخي لَيْتْ مولَى بني طَلْحَة، وخالد بن مَخْلَدِ القَطَوانيِّ (م س)، وعمِّه ذُبْيان بن حكيم بن ذُبْيان الأوْديِّ، وزكريا بن عَدِيِّ (س)، وسُلَيْمان بنِ عبيد الله

<sup>(</sup>١) وقال الحاكم أبو عبد الله: هو إمام في النحو، وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنه. وقال ابن حبان في والثقات»: ربما خالف. وقال ابن عدي: هو عندي من أهل الصدق. وقال الذهبي في الميزان: «صويلح الحديث. . . أدرك يزيد بن هارون، وقد روى عن محمد بن مصعب موعظة الأوزاعي للمنصور، وفيها مناكير» ونقلنا قبل قوله فيه في ترجمة الأصمعي: «ليس بعمدة». وترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٥٨/٤-٢٥٨) وقال: «قالوا: وكان وأورد آراء العلماء فيه، كما ترجم له ياقوت في «إرشاد الاريب» (٢٠١/١-٢٢٣) وقال: «قالوا: وكان ضعيفاً فيما يرويه، وله من التصانيف كتاب «المقصور والممدود» وكتاب «المذكر والمؤنث» وكتاب «الزيادات في معاني الشعر لابن السكيت في إصلاحه» وكتاب «عيون الأخبار والأشعار». ونقل السيوطي في «البغية» كلام ياقوت ملخصاً (٢٣٣/١).

 <sup>(</sup>۲) قال ياقوت في «إرشاد الأريب»: «ومات فيما ذكره أبو عبد الله محمد بن شعبان بن هارون ابن بنت الفريابي في (تاريخ الوفيات) له في سنة ۲۷۳». وقال السيوطي في «البغية»: ومات سنة ثمان- وقيل : ثلاث-وسبعين ومثنين».

<sup>(</sup>٣) لعل هذا القول هو الذي دفع الحافظ ابن حجر أن يضع على ترجمته رمز أبي داود (د) في «التهذيب» و«التقريب»، وهو تجوز منه، فإن المزي تركه من غير رمز وكذلك الذهبي في «التذهيب»، ومن أجل ذلك أيضاً لم يورده الإمام الذهبي في «الكاشف» فليحرر.

الحطّاب (۱) الرَّقِيِّ (ق)، وشُرِيْح بن مَسْلَمَةَ التَّنُوخِيِّ (خ س)، وعبد الرحمان بن شريك بن عبد الله النَّخعِيِّ، وعُبَيْد الله بن موسى العَبْسِيِّ (س)، وأبيه عثمان بن حَكيْم الأوْديِّ (س)، وعثمان بن زفر التَّيْمِيّ، وعثمان بن سعيد الزَّيَّات، وعلي بن وعثمان بن سعيد الزَّيَّات، وعلي بن ثابت الدهان (ق)، وعمِّه: علي بن حَكيْم الأوْديِّ، وعلي بن قادم الخُزَاعِيِّ، وعمرو بن حَمّاد بن طَلْحَةَ القَنَّادِ (س)، وعَمْرو بن محمد العَنْقريِّ (س)، وعَوْن بن سَلّام الكوفيِّ، وأبي نعيْم الفضل بن دُكيْن السَّق)، وأبي غسّان مالك بن إسماعيل النَّهْدِيِّ (س ق)، ومحمد بن الصَّلْت الأسَدِيِّ (س).

روى عنه: البُخَاريُّ، ومُسْلم، والنَّسائيُّ، وابِنُ ماجةً، وأبو عُبيد الله أحمد بن عَمرو بن عثمان المُعَدَّل الواسطيُّ، وأحمد بن محمد بن ينيد الزَّعْفرانيُّ، وأحمدُ بن محمد بن يعقوب الخزّاز الأصبهانيُّ، وأبو القاسم بَدْر بن الهيثم القاضي، والحسن بن عليّ بن نَصْرِ الطّوسِيُّ، والحُسين بن إسماعيل المَحامِليُّ، وأبو بكر عبد الله ابن أبي داودَ، وعبد الله بن محمد بن إسحاق المَرْوَزيُّ المعروف بالحامِض، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن محمد بن يزيد الدَّقْقِيُّ، وعبد الرحمان ابن يوسف بن خراش (۱۲)، وأبو ابن أبي حاتِم الرازيُّ، وعبد الرحمان بن يوسف بن زكريا المُطرِّز، وأبو عبد القاسم بن إدريس الرازيُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُلْيمان عبد الله بن سُلْيمان الحَضْرَميُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُلْيمان الحَضْرَميُّ، ومحمد بن أبوسى بن إسحاق النصاريُّ، والهيثم بن خَلْفٍ الدُّوريُّ، وموسى بن الحسن ابن جعفر العَلُويُّ النَسَارِةُ، ويحيى بن محمد بن صَاعدٍ، وأبو عَوانَةَ ابن جعفر العَلُويُّ النَسَابَةُ، ويحيى بن محمد بن صَاعدٍ، وأبو عَوانَةَ

<sup>(</sup>١) بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٢) بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المخففة (المشتبه: ٢٢٣).

يعقوب بن إسحاق الأسفراييني، ويعقوب بن سُفيان الفارسي. قال النَّسائيُ : ثُقَةً .

وقال ابن خِراشٍ: كَانَ ثُقَّةً عَدلًا.

وقال أبو حاتِم: صَدُوقٌ(١) .

قال محمد بن عبد الله الحضرميُّ وغَيرُه: مات في المحرم سنة إحدى وستين ومئتين (٢). زاد غيرُه: يومَ عاشوراء (٣).

٨١ م ت س: أحمد بن عثمان بن أبي عثمان، واسمه عبد النور، بن عبد الله بن سِنان النَّوْفَلِيُّ، أبو عثمان (١) البَصْرِيُّ المعروفُ بأبي الجوزاء، أخو أبي العالية (٥).

روى عن: أزهر بن سَعْدِ السَّمّان (م س)، وحبّان بن هلال (س)، وأبي داودَ سُلَيْمان بن دَاودَ الطيالسي (م س)، وأبي عاصم الضحاك بن مَخْلَدِ النَّبيْل (م ت)، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَدِيّ (س)، وقريش بن أنس (م س)، ومحمد بن خالد بن عَثْمة (ص)، ومُؤمَّل بن إسماعيل (س)، ووَهْب ابن جرير بن حازم.

روى عنه: مُسلم، والتُّرْمذيُّ، والنَّسائيُّ، وأحمد بن عثمان

<sup>(</sup>١) ووثقه العقيلي والبزار، وروى عنه ابن خزيمة في «صحيحه» وخرّج أبو عبد الله الحاكم حديثه في «المستدرك»، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثقه أيضاً ابن خلفون ومسلمة بن القاسم الأندلسي وابن عساكر في «المعجم المشتمل» والذهبي في كتبه.

<sup>(</sup>٢) وبه قال ابن عساكر في «المعجم المشتمل» والذهبي في «تاريخ الإسلام»، وقال مغلطاي: «وقال ابن قانع: مات سنة سبين».

 <sup>(</sup>٣) كانت العبارة في أصل النسخة: «مات يوم عاشوراء سنة إحدى وستين ومثتين»، ثم رمج المؤلف
 على كلمه «مات» وعبارة «سنة إحدى وستين ومثتين» بالحمزة.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عساكر في «المعجم المشتمل»؛ «والصحيح أن كنيته أبو عثمان، وأبو الجوزاء لقب». (٥) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «أبو العالية هذا اسمه اسماعيل بن الهيثم بن عثمان العبدي، وهو

 <sup>(</sup>٥) في تحاشية الأصل تعليق للمؤلف: «أبو العالية هذا أسمه أسماعيل بن الهيتم بن عتمال العبدي ، وهو أخوه لامه».

النَّسَويُّ، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النَّبيْلُ، وأحمد بن محمد بن الجهْم السَّمَّرِيُّ، وأحمد بن محمد بن الحسن، والحسن بن عليّ بن شبيب المَعْمَريُّ، وأبو زُرْعَةَ عُبَيْد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعُمر بن محمد بن بُجيْر البُجيْريُّ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازيُّ، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزيْمة، وأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطَّبَريُّ، وأبو عَمرو يوسف بن يعقوب النَّسابوريُّ.

قال أبو حِاتم، ثِقَةٌ رِضَى.

وقالُ النَّسائيُّ: ثُقَّةُ (١).

وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة ست وأربعين ومئتين، وكانَ من نُسّاك أهل البصرة(٢).

٨٢ - س: أحمد بن عليّ بن سعيد بن إبراهيم القُرَشيُّ الأمَوي، من أَنْفُسِهِم، أبو بكر المَرْوَزيُّ القاضي.

تُولِّى القُضاء بدمشق نِيابةً عن أبي زُرْعَةَ محمد بن عثمان بن إبراهيم بن زُرْعَةَ الثَّقفيِّ، وكانَ يَلي القضاء قبل ذلك بِحمْص.

روى عن: إبراهيم بن الحَجّاج السَّاميِّ (س)، وإبراهيم بن الحَجاج النَّيْليِّ (س)، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله التَّيْميِّ القاضي، وإبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة السَّاميِّ، وأحمد بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) ووثقه ابن حبان البستي وخرج له في «صحيحه». وقال البزار: بصري ثقة مأمون. وقال النسائي ومسلمة: لا بأس به. وقال مغلطاي: «وقال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي»، قال بشار: لم أجد مثل هذا في كتابه «الجرح والتعديل» ١/١/١/: ٦٣ فلعل ذلك من أوهام مغلطاي.

<sup>(</sup>٢) استدرك العلامة مغلطاي في هذا الموضع ترجمة أصلية على المزي هو:

١٧- أحمد بن أبي عقيل المصري."

روى عن أبي محمد عبد الله بن وَهْب الفهريّ. روى عنه : أبو داود، ذكره ابن خلفون في مشيخة أبي داودً وقال: هو عندي أخو عبد الغني بن أبي عقيل الفرائضي المصريّ.

<sup>(</sup>إكمال: ١/الورقة: ٢٠ وعنه تهذيب ابن حجر: ١/١٦).

المَوْصليِّ، وأحمد بن عمر الوكيعيِّ، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، وأحمد بن محمد بن حُنبل، وأحمد بن منيع البَغُويِّ، وإسحاق بن أبي إسرائيل (س)، وإسحاق بن شاهين الواسطيِّ (س)، وأبي مَعْمَر إسماعيل بن إبراهيم بن مَعْمَر القَطيْعيِّ (س)، وأُمَيّة بن بسُطّام العَيْشيّ (١) (س)، وبشر بن آدم البَصْريّ، والحارث بن سُرَيْعَ النَّقَّال، والحسن بن حَمَّاد الضَّبيِّ الوراق (س)، والحكم بن موسى القَنْطَريِّ، وخَلَف بن سالم المُخَرِّميّ (س)، وخَلاد ابن أَسْلَم الصَّفَّار، وداود بَن رُشَيْد (٢) (س)، وأبي خَيْثَمَة زهير بن حرب (س)، وأبي الخطاب زياد بن يحيى الحَسَّانيُّ، وسُرَيْج بن يونسّ (س)، وسعيد بن مِهْران الشُّرُوطيِّ، وسُفيانَ بن وكيع بن الجراح، وأبى الربيع سُلَيْمان بن داود الزَّهرانيِّ، وأبي داود سُلَيْمان بن محمد المُباركيِّ (س)، وسُوَيْد بن سعيد الحَدَثانيِّ، وشيبانَ بن فَرُّوخ الأَبُلِّيِّ (س)، وصالح بن مالك الخُوارزميِّ، وعَبَّاد بن موسى الخَّتَّليِّ (س)، وعباس بن الوليد النُّرْسِيِّ (س)، وعبدِ الله ابن الرُّوميِّ، وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجُعْفِيِّ (عس)، وعبد الله بن عَوْن الخُرَّاز الهلاليِّ (س)؛ وأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيْبة (س)، وعبد الأعلى بن حَمّاد النُّرْسيِّ (س)، وعبد الجبَّار بن عاصم النَّسائيِّ، وعبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ العُمْريِّ (س)، وأبي بكر عبد القدوس بن محمد الحَبْحَابِيِّ العَطَّارِ ، وأبي نصر عبد الملك بن عبد العزيز التَّمَّار (س) ، وعُبَيْد الله بن عمر بن مَيْسَرة القواريريِّ (س)، وعُبَيْد الله بن مُعَاذٍ العَنْبُرِيِّ (س)، وعثمان بن محمد بن أبي شَيْبَةَ (عس)، وعليِّ بن البَعْدُ البَوْهَرِيِّ، وعليّ ابن المَديْنِيّ، وعَمّار بن خالد الواسطيِّ التَّمَّار (عس)، وأبي الجَهم العلاء بن موسى بن عَطِيَّة البَّاهليِّ،

<sup>(</sup>١) بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها الشين المعجمة.

<sup>(</sup>۲) رشید: بالتصغیر.

والفَضْل بن زياد الطَّسْتِيّ، والفضل بن يعقوب الجَزريّ، وكامل بن طَلْحَة الجَحْدَريّ، ومُحْرز بن عَوْن الهلاليّ، ومحمد بن بَشَار بُنْدار (س)، ومحمد بن بَكَار بن الرَّيان، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّمي (س)، ومحمد بن جعفر بن زياد الوركانيّ (س)، ومحمد بن عبد الله بن الأزْرق، ومحمد بن عبد المكيّ (س)، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المُخَرِّميّ (س)، وأبي بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه، ومحمد بن عثمان بن أبي صَفُوان الثقفيّ، وأبي كريْب محمد بن العلاء ابن كُريْب الهمدانيّ (س)، ومحمد بن المِنْهال الضرير (ش)، ومنصور ابن أبي مزاحم التركيّ (س)، وموسي بن عبد الله بن عبد الرحمان البلكميّ البَصْري الأسلع صاحب السلعة، ونصر بن عليّ الجَهْضَمِيّ السلميّ البَصْري الأسلع صاحب السلعة، ونصر بن عليّ الجَهْضَمِيّ (س)، وهوسي بن خارجة، وأبي همّام الوليد (س)، وهدُنْهُ (ابن الوليد بن قيس السّكونيّ، ويحيى بن أيوب المَقابريّ (عس)، ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ (س)، ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرقيّ (س)، ويوسف بن مَرْوان الرَّقِيّ (س)،

روى عنه: النّسائي فأكثر، وإبراهيم بن محمد بن صالح الدّمشقي، وأحمد بن عُبيد بن أحمد الصّفّارُ الحِمْصِي، وأبو الحسن أحمد بن عُميْر بن يوسف بن جَوْصَى، وأبو الطّيّب أحمد بن محمد بن أبي زُرْعَة الدِّمشقي، وأبو علي الحسن بن بلال المقرئ، وأبو علي الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحَصَائِريُ الفقية، وأبو القاسم الحسن بن علي بن علي الحريري المعروف بابن أبي السّلاسِل، وأبو العاسم عبد الله الحسين بن أحمد بن أحمد بن أبي ثابت، وأبو القاسم سُليْمان بن أحمد بن أبوب الطّبراني، وأبو أحمد عبد الله بن محمد ابن أسليْمان بن أحمد بن أبوب الطّبراني، وأبو أحمد عبد الله بن محمد ابن الناصح بن شجاع ابن المُفسِر الفقيه، وعبد الرحمان بن جَيْشِ الفَوْغاني، وأبو القاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العَقَب العَقَب العَقَب، وأبو العاسم علي بن يعقوب بن إبراهيم بن أبي العَقَب

<sup>(</sup>١) هُدُّبة: بضم الهاء وسكون الدال المهملة وبعدها الباء الموحدة.

الهمّدانيُّ، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان، وأبو بكر محمد ابن أحمد بن محمويه العَسْكريُّ، ومحمد بن بركة بن الفِرْداج القِنْسرينيُّ المعروف ببرداعس ، ومحمد بن الحُسين بن عمر بن مزاريب القُرشيُّ، ومحمد بن سَهْل بن أبي سعيد التَّنُوخيُّ القِنْسْرينيُّ القَطّان، وأبو طالب محمد بن صَبِيْح بن رجاء الثَّقفيُّ، وأبو علي محمد ابن القاسم بن حبيب بن أبي نصر التَّمِيْمِيُّ ، وأبو علي محمد بن محمد ابن عبد الحميد بن آدم الفَزَاريُّ ، وأبو علي محمد بن هارون بن شُعيْب الأنصاريُّ ، وموسى بن عبد الرحمان البَيْروتيُّ ، ويحيى بن عبد الله بن الحارث ابن الزَّجاج ، وأبو عَوانَة يعقوب بن إسحاق الأسفرايينيُّ .

قال النَّسائيُّ: ثقَةٌ. وقال في موضع آخر: لا بأس به(١).

وذكر أبو علي بن أبي نصر، وأبو أحمد ابن المُفسَر، وأبو سُليْمان بن زَبْر: أنه مات سنة اثنتين وتسعين ومئتين، زاد أبو أحمد: بدمشق يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس بعد العصر لخمس عشرة ليلة خلت من ذي الحجة، قال: وصَلَّينا عليه في مُصَلَّى العيد، والذي صَلَّى عليه أبو حفص عمر بن الحسن وهو يومئذ القاضي بدمشق، وكبر عليه خَمْساً (٢) فسألنا القاضي عن تكبيره خمساً فقال: لفضل العلم.

<sup>(</sup>۱) ووثقه مسلمة بن القاسم الأندلسي فيما ذكر مغلطاي (١/الورقة: ٢٠) وقال الحافظ ابن حجر: «وكان فاضلاً له تصانيف وقع لنا منها كتاب «العلم» وكتاب «الجمعة» و«مسند» أبي بكر وعثمان وعائشة وغير ذلك وكان مكثراً شيوخاً وحديثاً» «تهذيب: ٦٢/١». قال أفقر العياد بشار بن عواد: وكتابه «مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه» مما حققه صديقنا من علماء الشام الشيخ شُعيب الأرناؤ وط، وعلق عليه بفرائد الفوائد التي تدل على تبحره في فنون السنة، وكتب له مقدمة نفيسة راجعها تجد فائدة إن شاء الله، وطبع أولاً سنة ١٣٩٠ ثم طبع ثانية سنة ١٣٩٧ هـ واستدرك العلامة مغلطاي جملة من شيوخه الذين روى عنهم في كتبه مما لم يذكره المزي منهم: معاوية بن هشام، ومحمد بن المثنى أبو موسى الزمن، وعثمان بن طالوت، ووهب بن بقية، وهارون بن إسحاق، وأحمد ابن الدورقي، وعبد السلام بن سالم (كذا والصحيح عاصم) الهسنجاني، وأحمد بن منصور، وعبد الرحمان بن صالح، وسعدويه واسمه سعيد بن سليمان الواسطي سكن بغداد، والحسن بن يزيد الطحان، وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في «صحيحه» (٩٥١) في الجنائز: باب الصلاة على القبر من طرق عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاً، وإنه كبر

وذكر هو وأبو عليّ أيضاً أنه بلغ تسعين سنة أو دونها.

د: أحمد بن علي المَنْجُوفِي ، هو أحمد بن عبد الله بن علي ابن سُوَيْد بن مَنْجُوف السَّدُوسِي ، تَقدَّم.

٨٣ د: أحمد بن علي النُّمَيْريُّ ، ويقال: النَّمَريُّ ، السَّلَميُّ إمام مسجد سَلَمية .

روى عن: أرطاة بن المُنْذر، وتَوْر بن يزيد(د) ، وصفوان بن عمرو، وأبي حفص عُمر بن عمرو بن عبد الأُحموسِيَّ الحِمْصِيَّين(١). روى عنه: محمود بن خالد الدِّمشقيُّ (د).

قال أبو حاتم (٢): لم يرو عنه غير محمود بن خالد (٣) وأرى أحاديثه مُسْتَقيمة (٤).

روى له أبو داود حديثاً واحداً: حديث يزيد بن شُرَيْح عن أبي حيّ المؤذن<sup>(٥)</sup> عن أبي هريرة في النَّهي أن يُصلي وهو حَقِن حتى يتخفَّف<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> على جنازة خمساً، فسألته، فقال: كان رسول الله على يكبرها. وأخرجه أحمد ٣٦٧/٤، ٣٦٨، والطحاوي ١/ ٣٨٥، والطيالسي(٦٧٤) وأصحاب السنن، وهو مذهب بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم. انظر شرح السنة /٣٤٤ للإمام البغوي بتحقيقنا(ش).

<sup>(</sup>١) وذكر الذهبي في «الميزان» أنه روى عن عبيد الله بن عمرو السرقي (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب ولده عبد الرحمان: «الجرح والتعديل»: ١١/١/ ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) كذا قال أبو حاتم وقال ابن مندة فيما نقل الذهبي في «الميزان» وابن حجر في «التهذيب»: وروى عنه
يزيد بن عبد ربه ومحمد بن أبي أسامة، وذكر ابن حبان البستي رواية يزيد المذكور عنه أيضاً...

 <sup>(</sup>٤) وقال ابن حبان: يغرب. وقال الأزدي: متروك الحديث ساقط. وقال الذهبي في «ديوان الضعفاء والمتروكين»: متروك (الورقة: ٥) فكأنه اعتمد قول الأزدي فيه. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: إن الأزدي ضعّفه بلا حجة.

<sup>(</sup>٥) هو شداد بن حيّ، سيأتي.

<sup>(</sup>٦) هو في سنن أبي داود (٩١) في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟ ويزيد بن شريح لم يوثقه غير ابن حبان وقال الدارقطني: يعتبر به، وقد ثبت النهي عن الصلاة وهو حاقن من حديث عائشة، أخرجه مسلم برقم (٥٦٠) في المساجد: باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبين بلفظ: «لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبيان» والأخبيان: البول والغائط.

٨٤ م ل: أحمد بن عمر بن حفص بن جهم بن واقد بن عبد الله الكنْديُّ، أبو جعفر الكوفيُّ المقرىء الجَلَّابِ الضرير المعروف بالوكيعيِّ، أبو الله إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعيِّ، مولى حُذيفة بن اليَمان، سكنَ بغداد.

روى عن: جعفر بن عَوْن، وحُسين بن عليِّ الجُعْفِيِّ (م)، وحفص بن غِياث، وزيد بن الحُبَاب، وعبد الله بن نُمَيْر، وعبد الحميد بن عبد الرحمان الحِمانيِّ (ل)، وعبد الرحمان بن محمد المُحاربيِّ، وأبيه عُمر بن حفص الكِنْدِيِّ فيما وجده بخطه، وقبيصة بن عقبة، وأبي معاوية محمد بن خازم، ومحمد بن فُضَيْل بن غزوان (م)، ومؤمَّل بن إسماعيل، ووكيع بن الجرّاح، ويحيى بن آدم، ويحيى بن مان.

روى عنه: مُسْلِم، وأبو داود في كتاب «المسائل» وابنه إبراهيم ابن أحمد بن عمر الوكيعي، وإبراهيم بن إسحاق الحَرْبي، وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزيُ القاضي، وأبو يَعْلَى أحمد بن علي ابن المثنى المَوْصِليُ ، وأحمد بن علي بن مُسْلم الأبّار، وأبو بكر أحمد ابن محمد بن هاني الطائيُ الأثرم، وأحمد بن يحيى بن عبد الله الكُشْمِيهنيُ ، والحسن بن علي بن شبيب المَعْمَريُ ، والحسين بن الكُشْمِيهنيُ ، والحسن بن علي بن شبيب المَعْمَريُ ، والحسين بن محمد بن مُصْعَب الكُوفيُ ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وعبد الله ابن محمد بن أبي الدُّنيا، ومحمد بن إسحاق الصَّاغانيُ ، ومحمد بن عبدوس بن كامل السَّراجُ ، وأبو عبد الله محمد بن الليث بن حفص بن عبدوس بن كامل السَّراجُ ، وأبو عبد الله محمد بن الليث بن حفص بن

ورواه ابن حبان في «صحيحه» (١٩٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان» وأخرج مالك في «الموطأ» ١٥٩/١ عن عبد الله بن أرقم: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا وجد اجدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة» وأخرجه أبو داود (٨٨)، والترمذي (١٤٢). والنسائي ١١٠/١، ١١١، وابن ماجه (٦١٦)، وصححه الحاكم ١٦٨/١ ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح (ش).

<sup>(</sup>١) قيل له الوكيعي لصحبته وكيع بن الجراح.

مَرْزُوقٍ المَرْوَزِيُّ الغَزَّال، وأبو الليث نصر بن القاسم الفرائضيُّ (۱). قال عبد الخالق بن منصور عن يحيى بن مَعِيْن: ثِقَةً.

وقال إبراهيم بن عبد الله بن الجُنَيْد عن يحيى بن مَعِيْن: ما أرى به بأساً.

وقال أبو العباس بن عُقْدَة : سمعتُ عبدَ الله بن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبدوس بن كامل يقولان : أحمد بن عمر الوكيعيُّ ثِقَةً .

وقال الحاكمُ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظُ: أخبرنا قاسم السَّيَارِيُّ بمَرو، حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى، حدثنا العباس بن مُصْعَب بن بشر، قال: سمعتُ أحمد بن يحيى بن عبد الله الكشميهنيّ وكان حَجّاجاً معروفاً بالفضل والعقل ، يقول: سمعتُ أحمد بن عمر الوكيعيَّ أبا جعفر يقول: وُلِّنْتَ المظالمَ بمرو اثنتي عشرة سنة، فلم يرد عليَّ حكم إلا وأنا أحفظ فيه حديثاً، فلم أحتج إلى الرأي، ولا إلى أهله. أخبرنا بذلك أبو العز الشَّيْبَانيُّ، أخبرنا أبو اليمن الكِنْديُّ، أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهَمَذَانيُّ الحافِظ، أخبرنا أبو نصر المُعَمَّر بن محمد بن الحسين الأنماطيُّ البَيِّعُ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عليّ الحافِظُ، أخبرنا أبو حازم العَبْدَويُ فيما أذِنَ أن نرويه عنه، أخبرنا محمد بن عبد الله الحافِظُ فَذَكَرَهُ(٢).

قال محمد بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ وعبد الله بن محمد البَغَويُّ

 <sup>(</sup>١) وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»: ٦٣: وسمعت أبا زرعة (الرازي) يقول:
 كتبت عنه.

م (٢) وذكره ابن حبان البستي في الثقات، وقال؟ كان يُغرب. وقال ابن قانع في كتاب الوفيات، تأليفه على ما نقل مغلطاي -: كان عبداً صالحاً ثقة ثبتاً. وقال الخطيب في «تاريخ بغداد» (٢٨٥/٤): «أخبرنا علي بن أبي على ، قال: قرأنا على الحسين بن هارون عن إبن سعيد، قال: سمعت عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس يقولان: أحمد بن عمر الوكيعي "تة.» ونقل عبد الرحمان بن أبي حاتم عن أبية قوله: أدركته ولم أكتب عنه «الجرح»: ٦٣.

وغيرهما: مات سنة خمس وثلاثين ومئتين. زادَ البَغَويُّ: ببغداد. وزَادَ غيرُه: في صَفَر (١).

مه خ: أحمد بن عُمر الحِمْيَرِيُّ، أبو جعفر البَعْداديُّ المُخَرِّميُّ (٢) البَزَّارُ (٣) السَّمْسَارُ المعروف بَحَمْدان.

روى عن: أبي الجَوَّابِ الأحوص بن جَوَّاب، ورَوْح بن عُبَادة، وعُبيد الله بن موسى، وأبي نُعيْم الفضل بن دُكَيْن، وقُرادٍ أبي نوح، ومحمد بن الفضل عارم، ومحمد بن مُصْعَب القِرقِساني، ومعاوية بن عَمرو الأزدي، وأبي حُذَيْفة موسى بن مسعود النَّهْدِيِّ، وأبي النَّصْر هاشم بن القاسم (خ).

روى عنه: البُخَارِيُّ مقروناً بغيره (ن)، وأبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهر الأزْهَرِيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن يَعقوب الأصْبَهانيُّ الخَزّازُ، والحُسين بن إسماعيل المَحَامِليُّ، وعبدُ الله بن محمد بن يزيدَ الدَّقِيْقِيُّ، وأبو حفص عَمرو بن بِشْر النيسابوريُّ الحافِظُ المعروف بالشَّاماتيِّ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن أسد الهَرَويُّ، المعروف بالشَّاماتيُّ، وأبو بكر محمد بن أحمد بن أسد الهَرَويُّ،

<sup>(1)</sup> قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في «المعجم المشتمل»: مات يوم الأربعاء لخمس ليال مضت من صفر سنة خمس وثلاثين ومتين.

<sup>(</sup>٢) منسوب الى المخرِّم المحلة المشهورةببغداد.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب (٢/٥٨٤): البزاز. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قال مغلطاي: «وهذا الرجل لم أر من ذكره جملة في مشايخ البخاري لا أصلاً ولا مقروناً، لا في حرف الميم ولا الهمزة فالحاكم والكلاباذي واللالكائي والباجي والاقليشي وابن عدي وابن مندة وزهرة المتعلمين والحبال، حاشى الخطيب وحده ومن بعده ممن تبعه فيما أعلم والله تعالى أعلم، وليت المزي تبعه إنما قال: روى له مقروناً، والخطيب وابن عساكر فمن بعدهما أطلقوا والله أعلم. ومن خط ابن سيد الناس: روى له البخاري حديثاً واحداً في تفسير سورة المائدة» (إكمال: ١/الورقة: ٢١). قال بشار: نعم الخطيب وابن عساكر أطلقا فقال الأول: «روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه». وقال الثاني: «روى عنه البخاري» وروى البخاري في تفسير قوله تعالى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون عن هذا الرجل وسماه حمدان بن عمر، فقال: «حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسرائيل، عن مخارق، عن طارق بن شهاب، سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال: شهدت من المقداد ج: وحدثني حمدان بن عمر، حدثنا أبو النضر. . الخ» فذكره هنا متابعة عنه قال: شهدت من المقداد ج: وحدثني حمدان بن عمر، حدثنا أبو النضر. . الخ» فذكره هنا متابعة (الصحيح: 12/1 ط. الشعب).

ومحمد بن محمد بن سُلَيْمان الباغَنْدِي ، ومحمد بن مَخْلَدِ الدُّورِي ، ومحمد بن مَخْلَدِ الدُّورِي ، ومحمد بن المُعَلَّى الشُّونيزي ، ويعقوب بن أحمد الجَصَّاص . قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة .

وقال أبو القاسم: مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (١).

٨٦ م د س ق: أحمد بن عَمرو بن عبد الله بن عَمرو بن السَّرْح (٢) القُرَشيُّ الأَمَوِيُّ، أبو الطاهر المِصْريُّ ، مولى نهيك مولى عُتْبَةَ بن أبى سُفيان.

روى عن: إبراهيم بن أبي المليح الإسكندراني، وإشهب بن عبد الفرات المصري، وأشعث بن شُعْبَة المصيصي، وأشهب بن عبد العزيز، وأيوب بن سُويْدِ الرَّملي (د)، وبشر بن بكر التَّنْسِي (دق)، وبكر بن سُلْم الصوَّاف، وحَرْملَة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرة الجُهني، وحُمَيْد بن خالد بن حُمَيْد المَهْرِي وهو آخر مَن حَدَّث عنه، وخالد بن نزار الأيْلي (خد)، ورشدين بن سَعْدِ المَهْرِي، وأبي عثمان سعيد بن بُثَّان (۳) ابن بنت عقيل بن خالد، وسعيد بن زكريا الأدم (٤)، وسُفيان بن عُيْنَة (د)، وسَلامة بن رَوْح (ق)، وشُعَيْب بن الليث ابن سعدٍ، وعبد الله بن عبد الله بن عباس الهاشمي، وعبد الله بن محمد ابن صالح بن علي بن عبد الله بن وهب (م دس ق)، وخاله. عبد الرحمان الصائغ (د)، وعبد الله بن وهب (م دس ق)، وخاله. عبد الرحمان ابن عبد الحمان المهري أبي رجاء المكفوف (دس) سماعاً

<sup>(</sup>١) وقال ابن قانع في كتاب «الوفيات» على ما نقل معلطاي -: «مات في جمادي الآخرة. »

<sup>(</sup>Y) بالسين والحاء المهملتين.

<sup>(</sup>٣) قيده الذهبي في «المشتبه» (ص: ٩١) فقال: «وبالضم ومثلثة ثقيلة: سعيد بن بُنّان. روى عنه هارون ابن سعيد الأيلي». وقال علامة الشام الحافظ ابن ناصر الدين في توضيحه: «هو مصري كنيته أبو عثمان. روى عن جده لأمه عقيل بن خالد الأيلي، وعنه أيضاً: أبو طاهر أحمد بن عمرو ابن السرح» (١/الورقة: ٧٦ من نسخة. الظاهرية).

<sup>(</sup>٤) بهمزة مقصورة ودال مهملة مفتوحتين، وسيأتي.

ووجوداً في كتابه، وعبد الرحمان بن القاسم العُتَقِيِّ، وعبد الملك بن أبي كريمة (د)، وعمر بن هارون البَلْخِيِّ، ومحمد بن إدريس الشافعيّ (د)، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْكِ، وموسى بن ربيعة، وموسى ابن عبد الرحمان الصَّنْعانيِّ صاحبِ التَّفْسيرِ، ووكيع بن الجَرَّاح، والوليد بن مُسْلِم الدِّمَتُشْقِي.

روى عنه: مُسْلِمٌ، وأبو داود، والنَّسَائيُّ، وابنُ ماجةً، وإبراهيم -ابن عبد الله بن الجُنيْد الخُتَّليُّ، وأبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم بن محمد البُسْرِيُّ، وأحمد بن الحارث بن مِسْكين، وأبو الطيِّب أحمد بن المُمْتَنِع، وَأَسامة بن أحمد التّجيبيُّ، وبقيُّ بن مَخْلَدٍ الأندلسيُّ، والحسن بن سُفيان الشّيبانيُّ، والحسن بن عليّ بن شبيب المَعْمَريّ، والحُسين بن إسحاق التَّسْتَريُّ ،وأبو اليمان الحكمبن نافع القُلْزُميُّ (١) القاضي، وزكريا بن يحيى السَّاجيُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وعبد الرحمآن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سَعْدٍ، وعبد الرحمان بن أزهر المِصْريُّ، وأبو زُرْعَةَ عُبَيْد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعليّ بن الحَسَن بن خَلَف بن قَدَيْدٍ، وعليّ بن عمرو بن خالدٍ الحَرّانيُّ، وعمر بن مجمد بن بُجَيْر السَّمَرْقَنْديُّ، وابنّهُ عَمرو بن أبي الطاهر ابن السُّرْح، والفضل بن محمد البَلْخِيُّ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازيّ، ومحمد بن رُزَيْق بن جامع ِ المِصْريّ، ومحمد بن أبي السَّري (٢) الهَمَذَانيُّ، ومحمد بن محمد بن سُلَيْمان الباغَنْدِيُّ، ومحمد بن وَضّاح الأندلسيُّ، ويحيى بن أيوب بن بادي العَلاف، ويعقوب بن سُفيان الفارسي .

قال النَّسَائيُّ: ثِقَةً.

<sup>(</sup>١) فتح السمعاني قافي (القلزم) في «الأنساب» وتابعه ابن الأثير في «اللباب، وما هنا وجدته مقيداً بخط المؤلف والضمة مجودة، وهو بذلك يتابع ياقوت بن عبد الله الحموي في «معجم البلدان» وهو الأصوب إن شاء الله.

<sup>(</sup>٢) هُو محمد بن المتوكل الهاشمي، وسيأتي.

وقال أبو حاتم: لا بأس به.

وقال أبو سعيد بن يونس، قالَ لي عليُّ بنُ الحَسَن بن خَلَف بن قُدَيْدٍ: كَانَ يونس جدك يحفظ وكان أحمد بن عَمرٍ و لا يحفظ ، وكان ثقَةً ثَبْتاً صالحاً.

قال أبو سعيد: وكان فقيهاً من الصالحين الأثبات<sup>(١)</sup> توفي يوم الاثنين لأربع عشرة خلت من ذي القعدة سنة خمسين<sup>(٢)</sup> ومئتبن ، وصَلَّى عليه بَكَار بن قُتَيْبَةَ.

• - أحمد بن عَمرو بن عَبيدة، أبو العباس القِلَوْرِيُّ (٣). يأتي في الكُني.

- خ: أحمد بن أبي عمرو. هو أحمد بن حفص بن عبد الله السُّلَمِيُّ النَّيسابوريُّ. تَقَدَّم (٤).

٨٧- خ م س ق: أحمد بن عيسى بن حَسّان المِصْرِيُّ، أبو عبد الله بن أبي موسى العَسْكَرِيُّ المعروف بالتُسْتَرِيِّ. كَانَ يَتَجِرُ إلى تُسْتَر، فعُرفَ بذلك، وقيل: إن أصلَهُ من الأهواز.

<sup>(</sup>١) ووثقه النسائي وابن حبان البستي وخرَّج هو والحاكم حديثه في صحيحيهم إ وكذلك وثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي حينما ذكره في كتاب الصلة، على ما نقل العلامة مغلطاي ـ وقال مغلطاي : «روى عنه محمد بن عبد الله بن المستورد في سنن الدارقطني ، وإسراهيم بن يوسف الرازي في المستدرك . وفي كتاب الزهرة : كان مقرئاً ، روى عنه مسلم مثتي حديث وأربعين حديثاً . » (إكمال : ١/الورقة : ٢١) .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب ابن حجر (٦٤/١) والتقريب: «٢٥٥» وهو تحريف لا ريب. وقال العلامة مغلطاي: «وقال مسلمة بن قاسم في كتاب «الصلة»: . . . مات في آخر سنة تسع وأربعين ومئتين . . وفي كتاب «التعريف بصحيح التاريخ» تأليف العلامة أحمد بن أبي خالد: توفي ليلة الأثنين ودفن يوم الاثنين بعد العصر وصلّى عليه الأمير يزيد بن عبد الله أمير مصر، حدثني بذلك أبو بكر ابن اللباد عن يحيى بن عمر».

 <sup>(</sup>٣) هكذا قيده ابن حجر في (التقريب) والخزرجي في «الخلاصة» أما السمعاني، فقد فتح القاف والواو،
 تابعه ابن الأثير.

<sup>(</sup>٤) هذا هو آخر الجزء الرابع من الأصل، قال المؤلف: «آخر الجزء الرابع من تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والحمد لله وحده، يتلوه في الخامس: أحمد بن عيسى بن حسان المصري،. وفي آخر هذا الجزء وعلى الحواشي مجموعة من السماعات بخط المؤلف وغيره.

روى عن: إبراهيم بن أبي حَية وأسمه اليسع المكيّ، وأزهر بن سَعْدٍ السَّمَّانِ البَصْرِيِّ، وبِشْر بن بكر التَّنْسِيِّ، ورِشدين بن سَعْدٍ، وضِمام بن إسماعيل، وعبد الله بن وَهْبِ (خ م س ق)، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك، والمُفَصَل بن فضالَة، ومُؤمَّل بن عبد الرحمان التَّقفِيِّ، ويَغْنَم بن سالم بن قُنْبر مولى علي بن أبي طالبِ.

روى عنه: البُخَارِيُّ، ومُسْلِم، والنَّسَائيُّ، وابن ماجَةً، وإبراهيم بن إسحاق الحَرْبيُّ ، وأحمد بن إبراهيم الدَّوْرقيُّ ، وأحمد بن عبد الله بن شِهاب العُكْبَريُّ، وأبو بكر أحمد بن علي بن سعيدٍ القاضى المَرْوَزيُّ، وأبو يَعْلَى أحمد بن عليّ بن المُثَنَّى المَوْصِليُّ، وأحمد بن محمد بن سُلَيْمان الفأفاء العَلَّاف، وأحمد بن يوسف بن تَمِيْم البَصْرِيّ، وإسحاق بن الحسن الحَرْبيّ، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، وجعفر بن محمد بن الحَسَن الفِرْيابيُّ القاضي، وجعفر بن هاشم بن يحيى العَسْكريّ، وحرب بن إسماعيل الكِرْمانيّ، والحسن ابن عليِّ بن شبيب المَعْمَريُّ ، وحنبلُ بن إسحاق بن حنبل ، وعبدُ الله ابن أحمد بن حنبل ، وعبد الله بن إسحاق المدائنيُّ ، وأبو شَعَيْب عبد الله بن الحَسَن بن أحمد بن أبي شُعَيْب الحَرّانيُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدُّنيا، وأبو القاسم عبِّد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغَويُّ، وأبو زُرْعَةَ عُبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، ومحمد بن إبراهيم بن أَبَانِ السرَّاجُ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرَّازيُّ، ومحمد ابن أيوب بن يحيى ابن الضّرَيْس الرازيّ، وأبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن أعْيَن البَغْداديُّ، ومحمد بن يعقوب ابن الفَرَجيِّ الصُّوفيُّ ا الرَّمْلِيُّ، ويوسف بن يعقِوب القاضِي.

قَال أبو عُبيد الآجُرِّيُّ: سَالتُ أبا داود عنه، فقال: سمعت يحيى ابن مَعِيْن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: إنَّه كَذَاب.

وقال أبو حاتِم: تَكَلُّمُ الناسُ فيه ؛ قيل لي بمصْرَ إِنه قَدِمَها واشترى

كتب ابن وهب، وكتاب المُفَضَّل بن فَضَالة، ثم قَدِمْتُ بغداد، فَسَالتُ: هل يُحَدِّثُ عن المُفَضَّل بن فضالة؟ فقالوا: نعم، فأنكرتُ ذلك؛ وذلك أن الرواية عن ابن وَهْب والمُفَضَّل لا يَستويان.

أخبرنا يوسف بن يعقوب الشُّيبَانِيُّ، أخبرنا زيد بن الحسن الْكِنْدِيُّ، أخبرنا أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحَسَن الهَمَذَانيُّ الحافظ، أخبرنا أبو نصر المُعَمَّر بن محمد بن الحُسَيْن الأنماطيُّ البِّيعُ، أخبرنا أبو بكر أحمد بن عليّ الحافظ، قال الكِنْدِيُّ: وأخبرنا أبو الحسن بن صِرْما قراءةً عليه عن أبي بكر الحافظ إذناً، أخبرنا أبو بكر البَرْقانيُّ (١)، حدَّثنا أبو الحُسَين يعقوب بن موسى الأرْدَبيليُّ، حدثنا أحمد بن طاهر بن النجم المِيانجيُّ ، حدثنا سعيد بن عَمرو البَرْذَعيُّ ، قال: شهدت أبا زُرْعَةَ- يعني الرازيَّ- ذكرَ كتابَ «الصحيح» الذي ألَّفهُ مُسْلِم بن الحجاج، ثم الفضل(٢) الصائغ على مثاله، فقال لي أبو زُرْعَةً: هؤلاء قوم أرادوا التَّقَدُّم قبل أوانه، فعملوا شيئاً يَتَسوَّقون (٣) به، أَلُّفُوا كِتَابًا لِم يُسْبَقُوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب «الصحيح» من رواية مُسْلِم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال أبو زُرْعَة : ما أبعد هذا من الصحيح يُـدُخل في كتابه أسباط بـن نصر؟! ثم رأى في كتابه قطن بن نَسَير، فقال لي: وهذا أطمُّ من الأول؛ قطن بن نُسَيْر وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ثم نَظَرَ فقال: يروي عن أحمد بن عيسى المصريّ في كتابه «الصحيح»! قال لي أبوزُرْعَة: ما رأيتَ أهل مصر يشكُّون في أن أحمد بن عيسى - وأشارَ أبو زُرْعَةَ إلى لسانه كأنه يقول: الكذب، ثم قال لي: يُحَدِّث (٤) عن أمثال هؤ لاء

<sup>(</sup>۱) انظر «تاریخ بغداد»: ۲۷۳/٤ ۲۷۴.

<sup>(</sup>٢) «الفضل» ليس في تاريخ الخطيب.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: يتشوفون.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الخطيب: تحدث.

ويترك(١) محمد بن عجلان ونُظراءه ويُطَرِّقُ (٢) لأهل البدَع علينا، فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج به عليهم ليس هذا في كتاب الصحيح. ورأيته يذم من وضع هذا الكتاب ويُؤنِّبه . فلما رجعت إلى نَيْسابور في المرة الثانبة، ذكرتُ لمُسْلِم بن الحَجّاج إنْكارَ أبي زُرْعَةَ عليه روايته (٣) في كتاب «الصحيح» عن أسباط بن نصر، وقطن ابن نَسَير، وأحمد بن عيسى، فقال لي مُسْلم: إنَّ ما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقَطَن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخِهم، إلا أنه ربما وقعَ إليَّ عنهم بارِتفاع ويكوِن عندي مِن رواية [مَن](١٤) أُوثِقُ منهم بنزول ٍ فاقتصر على أُولُئكُ وأصلُ الحديث معروف مِن رواية الثِّقات. وقَدِمَ مُسْلِم بعد ذلك الرَّي، فِبلغني أَنَّهُ خرجَ إلى أبي عبدِ الله محمد بن مُسْلِم بن وارةً، فَجَفاهُ، وعاتبَهُ على هذا الكتاب، وقال له نحواً مما قاله لي أبو زُرْعَةً: إن هذا يُطَرِّقُ (°) لأهل البدَعَ علينا، فاعتذر إليه مُسْلِم وقال: إنما أخرجت هذا الكتابَ وقلت هو صِحَاح، ولم أقل أن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكن إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح، ليكون مجموعاً عندي وعندَ مَن يكتبُهُ عنَّى ، فلا يَرْتاب في صحتها، ولم أقل: إن ما سواه ضعيف، أو نحو ذلك مما اعتذر به مُسْلم إلى محمد بن مُسْلِم ِ فَقَبِل عُذْرَهُ وَحَدَّثَهُ.

قال الحافظُ أبو بكر (٢): ما رأيتُ لمن تكلَّم في أحمد بن عيسى حجة تُوجبُ تَرْكَ الاحتجاجَ بحديثه، وقد ذكره أبو عبد الرحمان

<sup>(</sup>١) في تاريخ الخطيب: تترك.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: تطرق.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: «وروايته» وما هنا أصح.

<sup>(</sup>٤) إضافة من تاريخ الخطيب.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الخطيب: تطرق. وما هنا أصح.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الخطيب: ٢٧٥/٤.

النَّسائيُّ فَي جملة شيوخه الذين بَيَّنَ أحوالهم، فقال، ما أخبرنا (١) البَرْقانيُّ، أخبرنا عليُّ بن عمر، حدثنا الحسن بن رَشيق، حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الرحمان عن أبيه. قال الحافظُ أبو بكر: ثم حدثني الصُّورِيُّ، أخبرنا الخصيب بن عبد الله، قال: ناولني عبد الكريموكتب لي بخطه قال: سمعت أبي يقول: أحمد بن عيسى كانَ بالعسكر ليس به بأس (٢).

قال أبو القاسم البَغُوي، وأبو الحسين بن قانع، وأبو سعيد بن يونس: مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٣). زاد ابن قانع: بِسُرَّ مَن رأى (٤).

<sup>(</sup>١) في تاريخ الخطيب: حدثنا.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: «إنما أنكروا عليه ادعاء السماع ولم يتهم بالوضع، وليس في حديثه شيء من المناكير والله أعلم. وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال مغلطاي: «وفي كتاب ابن خلفون: قال أبو جعفر النحاس: كان أحمد الثقات اتفق الإمامان على إخراج حديثه». وقال الذهبي في «الميزان» (١٢٦/١): «احتج به أرباب الصحاح، ولم أر له حديثاً منكراً فأورده».

<sup>(</sup>٣) نقل مغلطاي عن ابن مندة وصاحب كتاب «زهرة المتعلمين» أنه مات بعد الأربعين. وقال حافظ الشام أبو القاسم ابن عساكر في «المعجم المشتمل»: «مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين في صفر» (الورقة: ١١). وقال ابن حجر في «التهذيب»: وقال عبد الله بن إسحاق الأنماطي: حدثنا أحمد بن عيسى سنة أربع وأربعين ومئتين، فذكر حديثاً، فكأنه تأخر بعد ذلك ويكون الأنماطي إنما روى عن التنيسي، وهو أقرب.

<sup>(</sup>٤) ومما يستدرك على المزي للتمييز وهو من الطبقة:

١٨ أحمد بن عيسى بن زيد اللخمي التُنيسي المصري الخشاب. روى عن: عمرو بن أبي سلمة، وعبد الله بن يونس التنيسي. وعنه: الحسين بن إسحاق، وإبن خزيمة في صحيحه، وأحمد بن رشدين، وجماعة.

قال ابن عدي: له مناكير، منها: عن عمروبن أبي سلمة، حدثنا مصعب بن ماهان، عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر مرفوعاً: دخلت الجنة فإذا أكثر أهلها البله. فهذا باطل السند. وله عن عبد الله بن يوسف: حدثنا إسماعيل بن عَيَّاش، عن ثور، عن خالد، عن واثلة مرفوعاً: الأمناء عند الله ثلاثة: جبريل، وأنا، ومعاوية. وهذا كذب.

وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

وقال ابن طاهر: كذاب، يضع الحديث.

وذكره ابن حبان في «الضعفاء» فقال: حدثنا الحسين بن إسحاق الأصبهاني، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا مصعب بن ماهان، عن الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن للقلب فرحة عند أكل اللحم، وما دام الفرح بأحد إلا أشر وبطر، فمرَّة ومرة».

قال أبو سعيد ابن يونس: مات سنة ثلاث وسبعين ومئتين. (ميزان الذهبي: ١٢٦/١، وتهذيب ابن =

٨٨- د: أحمد بن الفُرات بن خالدٍ الضَّبِيُّ، أبو مسعود الرازيُّ الحافِظُ، نَزيلُ أصبهانَ.

روى عن: أزهر بن سَعْدٍ السَّمَانِ، وجعفر بن عَوْن، والحُسَيْن ابن حفص الأصبهانيّ، والحُسَيْن بن عليّ الجُعْفِيّ، وأبي اليمان الحكم بن نافع ، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة، وأبي داود سُليْمان بن دَاود الطيالِسيّ، وشَبابَة بن سَوّارِ (د)، وأبي صالح عبد الله بن صالح المِصْريّ، وعبد الله بن نُميْر، وعبد الرزاق بن همّام (د)، وأبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَديّ، وعبيد الله بن موسى، وأبي داود عُمر بن سَعْد الحَفَريّ، وأبي نُعيْم الفضل ابن دُكيْن، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازيّ (د)، ومحمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازيّ (د)، ومحمد بن عبد الله بن يوسف الفريابيّ، ويزيد بن هارون، ويعلّى بن عُبيد الطّنافِسِيّ ، ومحمد بن يوسف الفريابيّ، ويزيد بن هارون،

روى عنه: أبو داود، وإبراهيم بن محمد الطَيَّانُ، وأبو حامد أحمد بن جعفر الأَشْعَرِيُّ الأصبهانيُّ، وأبو بكر أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم ، وجعفر بن محمد بن الحَسَنُ الفِرْيابيُّ ، والحُسَيْن بن محمد ابن غُفَيَّر الأَنْصاريُّ البَعْداديُّ ، وحُمَيْدُ بن الرَّبيع اللَّخمِيُّ وهو من أقرانه ، وعبدُ الله بن جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهانيُّ وهو آخر مَن

<sup>=</sup> حجر: ١/٥٦- ٦٦، وإكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٢٢).

<sup>19</sup>\_ أحمد بن عيسى، أبو سعيد الخراز الصوفي.

روى عن: إبراهيم بن بشار صاحب إبراهيم بن أدهم، وعن غيره روى عنه: على بن محمد المصري. قال الخطيب: «أخبرنا إسماعيل بن أحمد الحيري، أخبرنا أبو عبد الرحمان السلمي، أخبرنا أحمد بن محمد بن المفضل، قال: سألت أبا بكر بن أبي العجوز عن موت أبي سعيد الخراز فقال: مات سنة سبع وأربعين ومثنين، أو سنة سبع وسبعين ومثنين، قال أبو عبد الرحمان: وأظن أن هذا أصح قلت: لا شك أن القول الأول ومثنين، أو سنة سبع وربعين، وأما القول الثاني فهو أقرب إلى الصواب إن كان محفوظاً، وقد قيل في موت أبي سعيد غيره. أنبأنا أبو سعد الماليني، قال: سمعت أبا أسامة الحارث بن عدي يقول: سمعت أبا القاسم بن وردان يقول: صحبت أبا سعيد الخراز أربع عشرة سنة، ومات سنة ست وثمانين ومثنين» (تاريخ بغداد: ٢٧٦/٤).

حَدَّثَ عنه، وعبد الرحمان بن يحيى بن مَنْدَةَ العَبْديُّ الأصبهانيُّ، وأبو خليفة (١) الفضل بن الحُباب الجُمَحِيُّ، ومحمد بن يحيى بن مَنْدَةَ الأصبهانيُّ، ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن شَنبَة (٢) الزَّعْفَرانيُّ الأصبهانيُّ.

قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان الأصبهانيُّ الحافظُ المعروف بأبي الشيخ: سمعتُ يوسف بنَ محمد المؤ دب(٣) يقول: سمعت أبا عمران الطَّرسُوسِيُّ ، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقولُ: ما تحت أديم السماء أحفظُ لأخبار رسول الله عَيْدُ من أبي مسعود.

قال أبو الشيخ: وحكى العباسُ بن حَمْدان عن إبراهيم بن أورمة، قال: بقي اليوم في الدنيا ثلاثة: محمد بن يحيى النَّيسابوريُّ بخراسان، وأبو مسعود الرازيُّ بأصبهان، والحَسَن بن عليّ الحُلُوانيُّ بمكة، فأكثرُهم حديثاً محمد بن يحيى وأرفعُهم حديثاً الحسنُ بن عليّ وأحسنُهم حديثاً أبو مسعود.

قال: وحَكَى عبد الله بن سنندة (٤) عن محمد بن آدم المِصِّيْصِيّ، قال: لو كان أبو مسعود أحمدُ بن الفرات على نصف الدنيا، لكفاهم ـ يعني في الفتيا ـ قال: وحُكِيَ عن أبي بكر الأعين، قال: وقع إلينا الخبرُ أن أبا مسعود قادِمٌ، فَعَيَّنَا له، ونظرنا في الكتب،

<sup>(</sup>١) علق ناشر تهذيب ابن حجر في الهامش فقال: «هو عبد الله بن خليفة البصري» وهو خطأ مبين، سببه الاختصار الذي يلبس دائماً.

 <sup>(</sup>٢) قيده الذهبي في المشتبه (ص: ٤٠٣) فقال عند الكلام على «شيبة»: وبنون محركة: يعقوب بن إشحاق ابن شنبة الأصبهاني، عن أحمد بن الفرات». وقد قيد المزي اللفظ في حاشية النسخة مرة أخرى خوفاً من اشتباهها.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصه: «المؤذن» فكأنه يشير بذلك إلى أنه يعرف بالمؤذن وأن الذي ورد في رواية أبي الشيخ هو «المؤدب».

<sup>(</sup>٤) انظر مشتبه الذهبي: ٣٨١.

وسَهرنا، فلما جاء لم نكن عنده شيئاً.

قال: وبلغني أن رجلًا قال لأبي مسعود: إنَّا نَنْسَى الحديث! فقال: أَيُّكُم يَرْجِعُ في حفظ حديث واحدٍ خمس مئة مرة؟ قالوا: ومَن يَقْوى على هذا، قال: لذاك لا تحفظون.

قال: وسمعتُ أبا عبد الله محمد بن يحيى قال: أخرجنا الورقة التي أخرج على أبي مسعود إلى العراق إلى حجاج بن الشاعر نسأله عنها (۱) فخرج إلينا، فلما رأيناه، قمنا إليه، فرجع معنا، ودخل الدار، وصعدَ الخوخة وقال: ما حاجتكم؟ قلنا: ها هنا أشياء نُريد أن نسألك عنها، فقال: سلوا، فقال مَن حضرَ مِن أصحابنا: سفيان، عن أيوب، عن عِكرمة، عن ابن عباس: كان النبي عليه يُصبح جُنباً. قال: مَن؟ قلنا: أبو نُعيْم. فقال: قد نظرت في كل ما عند أبي نُعيْم عن سفيان وليس فيه هذا (۲). قال: ثم ذكرنا له أحاديث فلم يكن يُجيبنا جواباً شافياً، فاستقصينا عليه، فقلنا: نحتاجُ أن تعطينا خطك في هذه الأحاديث، فامتنع، فلما استقصينا عليه قلنا له: فدُلنا على إنسان الأحاديث، فامانع، فلما استقصينا عليه قلنا له: فدُلنا على إنسان الظرات الرازيّ وعباس الطبريّ، قلنا: أما عباس، فلا نعرفه وقلنا: هو لردُنا إلى أبي مسعود. إلى هنا عن أبي الشيخ.

قال إبراهيم بن محمد الطيَّان: سمعت أبا مسعود يقول: كتبتُ

<sup>(</sup>١) وضع المؤلف لفظة «كذا» في الحاشية دلالة على اضطراب في النص.

<sup>(</sup>٢) لكن متن الحديث صحيح من رواية أم سلمة وعائشة رضي الله عنها، أخرجه مالك في الموطأ ٢٩٧١ في المصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، من طريق عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام، عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي هي أنهما قالتا: إنْ كان رسول الله في ليصبح جنباً من جماع غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. وأخرجه البخاري ٢٣/٤ في الصوم: باب الصائم يصبح جنباً، وباب اغتسال الصائم، من طريق عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي. وأخرجه مسلم (١١٠٩) (٧٨) في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، من طريق يحيى بن يحيى، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد، كلاهما عن أبي بكر بن عبد الرحمان.

عن ألف وسبع ومئة وحمسين رجلاً، أدخلتُ في تصنيفي ثلاثَ مئة وعشرةً، وعَطَّلتُ سائرَ ذلك، وكتبتُ ألفَ ألفِ حديث وخمسَ مئة ألف حديث فأخذتُ (١) من ذلك ثلاث مئة ألفٍ في التفسير والأحكام والفوائد وغيره (٢).

قال أبو الشيخ: تُوفي سنة ثمان وخمسين ومئتين (٣) ، وصَلَّى عليه إبراهيم بن أحمد الخطابيُّ. من الحفاظ الكبار صَنَّفَ المسند والكتب الكثيرة (٤).

(1) قال المؤلف في حاشية الأصل: «لعلة: فأدخلت».

(٢) قال الخطيب البغدادي: «وكان قد سافر الكثير، وجمع في الرحلة بين البصرة والكوفة والحجاز واليمن والشام ومصر والجزيرة، ولقي علماء عصره، وورد بغداد في حياة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وذاكر عفاظها بحضرته، وكان أحمد يقدمه ويكرمه. واستوطن أبو مسعود بعد ذلك أصبهان إلى آخر عمره، وبها كانت وفاته، وروى عنه كافة أهلها علمه، ولا أعلم حدث ببغداد شيئاً إلا على سبيل المذاكرة». وروى الخطيب أنه قال: «كنا نتذاكر الأبواب، قال: فخاضوا في باب، فجاءوا بخمسة أحاديث، قال: فجئتهم أنا بآخر فصار سادساً، قال: فنخس أحمد بن حنبل في صدري عني لإعجابه به ... وأسند الخطيب عن أحمد بن حنبل أنه قال: «ما أعرف اليوم أسود الرأس أعرف بمسندات رسول الله على منه ، » وروى بسنده عن حميد بن الربيع أنه قال: «قدم أبو مسعود الأصبهاني مصر، فاستلقى على قفاه، فقال لنا: خذوا حديث مصر، قال: فجعل يقرأ علينا شيخاً شيخاً من قبل أن يلقاهم. وقال ابن المقرىء: سمعت أبا عروبة يقول: أبو مسعود الأصبهاني في عداد ابن أبي شيبة في الحفظ، وأحمد بن سليمان في التثبت ، سمعت أبا نعيم الحافظ يقول: أحمد بن الفرات الضبي الرازي أبو مسعود أحد الأئمة والحفاظ». «تاريخ بغداد»: ٢٤٣/٤ عهم.

قال بشار: ووثقه ابن حبان البستي، وأبو يَعْلَى الخليل بن عبد الله الخليلي وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري . والحافظ ابن عساكر والإمام الذهبي وغيرهم. وقد تكلم فيه ابن خراش كلاماً مشيناً لذلك تناوله أبو أحمد بن عدي في كتابه والكامل في الضعفاء»، قال إمام المؤرخين والنقاد الذهبي في والميزان»: أحمد بن الفرات، أبو مسعود الرازي، الحافظ الثقة. ذكره ابن عدي فأساء، فإنه ما أبدى شيئاً غير أن ابن عقدة روى عن ابن خراش- وفيهما رفض وبدعة قال: إن ابن الفرات يكذب عمداً. وقال ابن عدي: لا أعرف له رواية منكرة. قلت: فبطل قول ابن خراش».

(٣) قال الحافظ أبو القاسم. ابن عساكر في «المعجم المشتمل»: «مات في شعبان».

(\$) حذف المزي في هذا الموضع ترجمة أوردها عبد الغني في «الكمال» باعتباره من شيوخ النسائي، والظاهر أن المزي حذفها بسبب عدم وقوفه على رواية النسائي عنه، قال عبد الغني المقدسي «الكمال»: 1/الورقة: ١٧٧):

٢- أحمد بن الفرج بن سليمان الكندي، أبو عتبة الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن بجامع حمص. روى عن: بقية بن الوليد، ومحمد بن سعيد الطائفي، وضمرة بن ربيعة، وأبي المغيرة الحمصي، ومحمد ابن يوسف الفريابي، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فديك، وأيوب بن سويد الرملي، وسلمة بن عبد الملك العوصي، وعقبة بن علقمة البيروتي، ويحيى بن صالح الوحاظي، وعلي بن عياش الألهاني، وعثمان بن سعيد

## ٨٩ س: أحمدُ بنُ فَضالَةَ بن إبراهيم، أبو المنذر بن أبي إبراهيم النَّسائيُّ، أخو عُبَيْد الله بن فَضالَةَ.

خابن كثير بن دينار، وشريح بن يزيد، ومحمد بن حمير، وحرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، وسليمان بن عثمان الفوري، وزيد بن يحيى عبيد، وعمر بن عبد الواحد الدمشقيين.

روى عنه: النسائي، وعبد الله بن الحسين بن محمد بن جمعة والحسن بن أحمد بن عطفان الدمشقيان، ومحمد بن يوسف الهروي نزيل دمشق، ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول، وخيثمة بن سليمان وأبو الترك محمد بن موسى بن الحسين بن موسى الأطرابلسيان، ومحمد بن أيوب بن مشكان، وأبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، وأبو بكر محمد بن حمدون بن خالد، وموسى بن العباس الجويني، وأبو العباس السراج النيسابوري، ويحي بن محمد بن صاعد، والهيثم بن خلف الدوري، ومحمد بن إبراهيم بن نيروز الأنماطي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وموسى بن هارون الحافظ، ومحمد بن جرير والحسين بن إسماعيل المحاملي وقاسم بن زكريا المطرز وأبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن حبيب الزراد وأبو بكر يوسف بن يعقوب بن بُهلول المخدديون، وأبو القاسم يعقوب بن أحمد بن أوبو الحسين إسحاق بن يوسف بن عمرو بن نصر القرشي وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الطائي وأبو عمر عبد الرحمان بن عمرو بن عبد الرحمان الرجعي الحمصيون، وأبو زرارة أحمد بن عمير بن يوسف ابن جُوْصَى وأبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل الدمشقيون، والنضر الحسن أحمد بن عمير بن يوسف ابن جُوْصَى وأبو الدحداح أحمد بن محمد بن إسماعيل الدمشقيون، والنضر بن الحارث الحمصي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي.

قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه ومحله عندنا محل الصدق.

وقال أبو أحمد بن عدي: قال لنا عبد الملك بن محمد: كان محمد بن عوف يضعفه قال ابن عدي: ومع ضعفه قد احتمله الناس، ورووا عنه، وهو وسط، ليس ممن يحتج بحديثه أو يُتدين به إلا أنه يكتب حديثه.

وقال أبو أحمد الحاكم: قدم العراق فكتبوا عنه وأهلها حَسَّنوا الرأي فيه، لكن أبو جعفر محمد بن عوف كان يتكلم فيه، ورأيت أبا الحسن ابن جَوْصَى يضعف أمره.

قلت: رماه محمد بن عوف بالكذب وسوء الحال.

قالَ أبو بكر الخطيب: «بلغني أنه مات بحمص سنة إحدى وسبعين ومئتين». قال بشار بن عواد: فصَّل الخطيب في إيراد كلام ابن عوف الطائي فيه، أما سوء الحال الذي أشار إليه، فهو شربه الخمر وتحوها انظر (تاريخ الخطيب: ٣٣٩/٤ ١ - ٣٤٩/١). وتناوله الذهبي في «الميزان» ١٢٨/١.

وقال مغلطاي: «لم يذكره المزي، ولم ينبه لِمَ لم يذكره كعادته فيما ينبه عليه من أوهام صاحب الكمال. وقد أسلفنا قول ابن عساكر أن النسائي روى عنه وتبعه على ذلك الصريفيني والله تعالى أعلم، (إكمال: ١/الورقة: ٣٣). وأخذ الحافظ ابن حجر هذا القول فقال في التهذيب: «روى عنه النسائي فيما ذكر ابن عساكر وعبد الغني، وحذفه المزي ومن بعده، لأنه لم يقف على روايته عنه، (٦٨/١).

قال بشار بن عواد: قول مغلطاي «وقد أسلفنا قول ابن عساكر» لم أفهمه أبداً حيث إنه لم ينقل عن ابن عساكر في هذه الترجمة البتة حتى يصح قوله «أسلفنا»، يضاف إلى ذلك أن ابن عساكر لم يذكر هذا الرجل أصلاً في كتابه «المعجم المشتمل» وعندي منه ثلاث نسخ، وبهذا نعيد النظر في قول مغلطاي ومن نقل عنه، كابن حجر في أن ابن عساكر ذكر رواية النسائي عنه.

روى عن: خالد بن مَخْلَد القَطُوانيِّ (س)، وأبي عاصم الضَحَّاك بن مَخْلَدِ النَّبِيْل (س)، وعبد الله بن الزُبير الحُمَيْدِي، وعبد الرزاق بن مَمَّام (س)، وعُبَيْد الله بن موسى (س)، وعَمرو بن حَمَّاد ابن طَلْحَةَ القَنَّادِ (عس).

روى عنه: النَّسائيُّ، وأبو عبد الرحمان هُبَيْرة بن الحَسَن بن عليّ بن المُنذر البَغَويُّ ولقبه تُركة.

قال النُّسائيُّ: لا بأس به(١).

وقال أبو القاسم(٢): مات سنة سبع وخمسين ومئتين.

• ٩- د: أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبُلِّيُّ، أبو بكر العَطَّار.

روى عن: إسماعيل بن موسى الفرزاريّ، وأبي عمر حفص بن عمر الحوْضِيّ (٣)، وأبي الربيع سُليْمان بن دَاود الزَّهرانيّ، وشيبان بن فروخ الأبُلِيّ (د)، وأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وعبد الله ابن مسلّمة القعْنبيّ، وعبد الرحمان بن بكر بن الربيع بن مُسلم الفررشيّ، وعيسى بن إبراهيم البركيّ (٤)، ومحمد بن بحر الهُجَيْمِيّ، ومحمد بن أبي رجاء القُرشي مولى بني هاشم، ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزِّيَاديِّ، وأبي موسى محمد بن المثنى، ومُسدَّد بن مُسرْهد، وأبي سلّمة موسى بن إسماعيل، وهُدْبة بن خالدٍ، وأبي الوليد هشام بن عبد الملك الطّيالِسِيّ.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «قال مسلمة بن قاسم: لا بأس به كان يخطىء، وكذا رأيته في أسامي شيوخ النسائي رواية حمزة الكناني عنه، «تهذيب»: ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) «المعجم المشتمل» الورقة: ١١.

 <sup>(</sup>٣) منسوب إلى «الحوش» موضع بالبصرة، وهو يروي عن شعبة والدستوائي وغيرهما، روى عنه جماعة منهم: أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي وكان صدوقاً ثبتاً.

 <sup>(</sup>٤) بكسر الباء المنقوطة بواحدة وفتح الراء، نسبة إلى «البرك» سكة كانت معروفة بالبصرة، وكان عبسر.
 هذا ينزل سكة البرك هذه وسيأتي ذكره.

روى عنه: أبو داود وهو من أقرانِه، وعبد الجبار بن شيران بن زيْد بن العباس العَبْدِيُّ، وفاروق بن عبد الكبير الخطّابيُّ، وأبو الحسن محمد بن إسحاق بن حاتم التَمَّار، ومحمد بن حَمْدون بن خالدٍ النَّيْسابوريُّ(۱)، وأبو عَوانَة يعقوب بن إسحاق الأسفرايينيُّ، وأبو الحسن يونس بن محمد.

قال أبو داود في حديث شيبان بن فروخ عن محمد بن راشد المَكْحُوليِّ، عن سُلَيْمان بن موسى، عن عَمرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جده: «كانَ النبيُّ يُقوِّم ديةَ الخطأ على أهل القُرى الحديث» (٢) وجدتُ في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه فحدثناه أبو بكر صاحب لنا ثقة عنه.

قال أبو بكر بن داسة: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأبلِّيُ العطار (٣).

سمع منه عبد الجبار سنة ثمان وسبعين ومئتين.

اله [تمييز]: وفي طبقته شيخ آخر يقال له: أحمد بن محمد ابن إبراهيم ، أبو الحسن البَعْداديُ (٤) ابن بنت محمد بن حاتم بن ميمون السمين، وهو مَرْوَزيُّ الأصلِ

<sup>(</sup>١) كان في الأصل بعد هذا: «وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي» ثم شطب عليها بالحمرة.

 <sup>(</sup>٢) هو في سنن أبي داود (٤٥٦٤) في الديات: باب ديات الاعضاء، وتمامه: أربع مئة دينار أو عدلها من المورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله على أثمان أربع مئة دينار إلى ثماني مئة دينار، وعدلها من الوَرق ثمانية آلاف درهم...

وأخرجه أحمد ٢٧٤/٧ والنسائي ٤٣٠،٤٣/٨ في القود: باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء، وابن ماجة (٢٦٣٠) في الديات: باب دية الخطأ والبيهقي ٧٧/٨ ، كلهم من طريق محمد بن راشد ؛ عن سليمان بن موسى ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده ، وأخرجه أحمد ٢١٧/٢ من طريق يعقوب ، عن أبيه ، عسن عمد بن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جده . . . (ش) .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: ﴿ويحتمل أنه أحمد بن محمد بن المعلى الآتي قريباً فإنه يكنى أبا بكر، ولأبي
 داود عنه رواية في كتاب القدر» (تهذيب: ٦٩/١)

<sup>(</sup>٤) لم يذكره الخطيب، في تاريخه فيستدرك عليه.

روى عن: أبي الجهم الأزرق بن علي الحنفي ، وسعيد بن سُلَيْمان الواسطي سَعْدوَيه ، وعلي بن حكيم الأودي ، ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العَدني ، ومِنْجَاب بن الحارث التَّمِيْمِي ، وهُدْبَة بن خالد ، ويعقوب بن حُميد بن كاسب .

روى عنه: الحُسين بن إسماعيل المَحامليُّ، ومحمد بن جعفر المَطِيْريُّ، وأبو جعفر محمد بن عَمرو بن موسى العُقَيْلِيُّ، ومحمد بن مَخْلَد بن حفص العَطّارُ.

ذكره الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: ثِقَةٌ نَبيلٌ.

و قال أبو العباس بن عُقدة عن إبراهيم بن إسحاق الصَّوّاف: ثِقَةٌ مأمونٌ. قال: وسمعتُ عبد الرحمان بن يوسف بن خِراش وسألته عنه، فقال: ثِقَةٌ عَدْلٌ. توفي ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومئتين، وكذلك قال أبو الحُسين ابن المُنادِيِّ في تاريخ وفاته وزاد: لتسع خَلُوْنَ من جُمادى الأولى.

ذكرناه للتمييز بينهما.

٩٢ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي خَلَفٍ البَغْداديُّ القطيعيُّ .

ذكرهُ الحافظُ أبو بكر الخطيبُ في تاريخه، وقال(١): نَسَبَهُ أبو العباس ابن عُقْدَةَ، وأحسِبُه نزلَ الكوفة، فإني لم أرَ للبغداديين عنه رواية.

حَدَّثَ عن حصين بن عمر الأحمسيِّ، وسُفيان بن عُيَيْنَةَ، وأبي عَبَّاد يحيى بن عَبَّاد البَصْريِّ.

روى عنه أبو داود السِّجسْتانيُّ ، وأبو شَيْبَةَ إبراهيم بن أبي بكر بن

<sup>(</sup>۱) «تاریخ بغداد»: ٤/ ۳۵۹\_ ۳۲۰.

أبي شَيْبَةً، ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان الحَضْرَميُّ (١).

أخبرنا أبو العز الشَّيْبَانيُّ، أخبرنا أبو اليُمن الكِنْدِيُّ، أخبرنا أبو منصور القَزَّازُ، أخبرنا أبو بكر الخطيبُ، أخبرنا (٢) أبو الفرج الحُسَيْن الطّناجيريُّ، أخبرنا عليّ بن عبد الرحمان البَكّائيُّ بالكوفة، حدثنا محمد بن عبد الله بن سُليْمان ، حدثنا أحمد بن أبي خلف، حدثنا يحيى بن عَبّاد البَصْريُّ، حدثنا محمد بن عثمان، حدثنا ثابت، عن أنس بن مالك، قال: «كانَ النبيُّ عَلَيْ إذا أعجَبهُ نحوُ رجل أمره بالصلاة»(٣).

وبه (٤): أخبرنا عليّ بن أبي عليّ ، قال: قرأنا على الحُسَيْن بن هارون، عن أبي العباس بن سعيد، قال: سمعت أبا شَيْبَةَ يقول: حدثنا أحمد بن محمد بن أبي خَلَفٍ وكانَ ثِقَةً.

وبه: أخبرنا ابن الفضل، أخبرنا جعفر الخُلْدِيُّ، حدثنا محمد ابن عبد الله الحَضْرَميُّ، قال: سنة ثلاث وثلاثين ومئتين، فيها مات أحمد بن محمد بن أبي خلف البغداديّ، وكان لا يخضبُ. هكذا ذكرة الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخه.

وقال الحافظ أبو القاسم في الشيوخ النَّبَل (٥): أحمد بن أبي خلف. ذكره الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن حِنْزَابَةَ في شيوخ أبي داود (٦) ولم أجده في كتابه، ولعله أراد محمد بن أحمد بن أبي خلف. هكذا قال أبو القاسم.

<sup>(</sup>١) في تاريخ الخطيب بعد هذا: الكوفيان.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد»: ۲۹۰/۶.

<sup>(</sup>٣) لا يصح، محمد بن عثمان هو ابن سيار، قال الدارقطني: مجهول، وقال الأزدي: ضعيف.

<sup>(</sup>٤) يعني بإسناد المزي المتقدم إلى الخطيب.

<sup>(</sup>٥) الورقة: ٥ (الترجمة: ٢٣).

<sup>(</sup>٦) كانت في الأصل «د» فحولتها كما اشترطت في المقدمة.

وفي كتاب النكاح من سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن أبي خَلفٍ وأحمد بن عَمرو بن السَّرْح، قالا: حدثنا سُفْيان، عن الزُّهْرِي، عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السَّرْح: عُبيد الله بن عبد الله، قال أبو داود: وهو الصواب عن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب (١)، قال: قال رسول الله على الله عن أبي أبو الماء الله بن أبي ذُباب وذكر الحديث هكذا قال أبو سعيد ابن الأعرابي وأبو بكر بن داسة في هذا الحديث عن أبي داود. وقال عامة الرُّواة عن أبي داود: حدثنا ابن أبي خلفٍ، ولم يُسموه.

وقد روى أبو داود عن محمد بن أخمد بن أبي خلف عدة أحاديث غير هذا يُسميه وينسبُه في عامتها، ولم نجد له عن أحمد بن أبي خلفٍ غير هذا الحديثِ الواحدِ على ما فيه من الاختلاف، فالله أعلم (٣).

٩٣ د: أحمدُ بنُ محمد بن أيوب البَغْداديُّ، أبو جعفرِ الوَرّاقُ المعروفُ بصاحب المغازي.

كَانَ يُوَرِّق للفضل بن يُحيى بن خالد بن بَرْمكٍ البَرْمَكِيِّ.

روى عن: إبراهيم بن سَعْدِ الزُّهْرِيِّ (د)، وأبي بكر بن عَيَّاش .

روى عنه: أبو داود، وأبو بكر أحمد بن أبي خَيْثَمَةً زُهير بن حَرْب، وأبو يَعْلَى أحمد بن عليّ بن المُثنَّى المَوْصِليُّ، وحنبلُ بن

<sup>(</sup>١) بضم الذال المعجمة، وسيأتي ذكره.

<sup>(</sup>۲) هو في سنن أبي داود (۲۱٤٦) في النكاح: باب في ضرب النساء، وتمامه: فجاء عمر إلى رسول الله على فقال: ذَبْر النساء (أي اجتران ونشرن ونفرن) على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله الله نساء كثر، يشكون أزواجهن، ليس أولئك نساء كثر، يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، وهو حديث صحيح، أخرجه الشافعي ٣٦١/٣، ٣٦٦، وابن ماجة (١٩٨٥)، والدارمي ١٤٧/٢، وصححه ابن حبان (١٣١٥)، والحاكم ١٨٨/٢، ووافقه الذهبي، وله شاهد عند ابن حبان (١٣١٥) من حديث ابن عباس، وآخر مرسل عند البيهقي ٣٠٤/٧ من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر. (ش)

<sup>(</sup>٣) وضع ابن حجر في «التهذيب» و«التقريب» رمز أبي داود على هذه الترجمة.

إسحًاق بن حنبل ، وعبدُ الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعليُّ بن عبد العزيز البَغَوِيُّ، والفضلُ بن سَهْل الأَعْرَجُ، وأبو بكر محمد بن يحيى بن سُلَيْمانَ المَرْوَزِيُّ، ويعقوب بن شَيْبَةَ السَّدُوسيُّ.

قال عُثمان بن سعيد الدَّارِميُّ: كانَ أحمد بن حنبل وعلي بن المَدْينيِّ يُحْسِنَانِ القولَ فيه، وسَمِعَ عليٌّ منه «المغازيَ» وكان يحيى بن مَعِيْن يَحْمِل عليه.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتُ أبي وسُئِلَ عن كامل بن طَلْحَةَ وأحمد بن محمد بن أيوب فقال: ما أعلم أحداً يَدفعُهما بحجةِ.

وقال يعقوب بن شَيْبَة : ليسَ من أصحاب الحديث، ولا يعرفه أحد بالطَّلَب، وإنّما كان وَرّاقاً، فذكر أنّه نَسَخ كتاب «المغازي» الذي رَوَاه إبراهيم بن سَعْدِ عن ابن إسحاق لبعض البَرَامكة، وأنّه أمَره أن يأتي إبراهيم بن سعد فيصحّحها، فزعم أن إبراهيم بن سعدٍ قرأها عليه وصَحَّحها، وقد ذكر أيضاً : أنّه سمعها مع الفضل بن يحيى بن خالد من إبراهيم بن سعدٍ ، وأنّه هو الذي كان يلي تصحيحها (۱).

وسُئِلَ عنه علي ابن المَدِيْنِي وأحمد بن حنبل فلم يَعْرِفاهُ ، وقالا : يُسأل عنه ، فإن كان لا بأس به حُمل عنه .

وقال إبراهيم الحَرْبِيُّ: كان وَرّاقاً للفضلِ بن الرَّبيعِ، ثِقَةً، لو قيل له: اكذب، ما أحسَنَ أنْ يكذبَ.

وقال أبو أحمد بن عَدِي: رَوَى عن إبراهيم بن سعدٍ «المغازي»، وأنكرتْ عليه، وحَدَّتْ عن أبي بكر بن عَيَّاشٍ بالمناكير، وأحمد بن محمد هذا أثنى عليه أحمد وعليّ، وتكلّم فيه يحيى، وهو

<sup>(</sup>١) قال الخطيب: «يحتمل أن يكون إبراهيم قرأها لولديه قديماً وقال هذا القول، ثم قرأها آخراً فسمعها منه ابن أيوب، (تاريخ بغداد: ٣٩٥/٤).

مع هذا كله صالح الحديث، ليس بمتروك(١).

وقال محمدُ بن سَعْدٍ: كانَ ورّاقاً يكتبُ للفضل بن يحيى بن خالد بن بَرْمك، فذكر أنَّه سمعَ «المعازي» من إبراهيم بن سَعْدٍ مع يحيى بن خالد، وذكر أنَّهُ سمع من أبي بكر بن عَيَّاش ما حَدَّث به الفضل بن يحيى، ومات ببغداد ليلة الثلاثاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ومئتين.

وكذلك قال محمد بن إسحاق التَّقفيُّ السَّرَّاجُ: إنَّه مات في ذي الحجة سنة ثمان وعشرين ومئتين (١)

روى عنه أبو داود حديثاً واحداً عن إبراهيم بن سَعْدٍ، عن محمد ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير عن عُروة بن الزُّبير، عن امرأة من بني النَّجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر. . . الحديث (٣) .

وقالَ أبو سعيد ابن الأعرابيّ عن أبي داودَ في هذا الحديث: حُدِّثتُ عن إبراهيم بن سَعْدٍ، ولم يسمّ أحمد بن محمد بن أيوب.

٩٤ د: أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخُزَاعِيُّ، أبو الحسن بن شَبَويه المَرْوَزِيُّ الماخوانيُّ. وما خوان: قرية

<sup>(</sup>١) وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال أبو حاتم: روى عن أبي يكر بن عياش أحاديث منكرة (وانظر إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٢٥ وتهذيب ابن حجر: ٧١/١). وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق، حَدّث عنه أبو داود والناس، ليّنه يحيى بن معين، وأثنى عليه أحمد وعليّ، وله ما ينكر فمن ذلك مما ساقه ابن عدي أنه روى عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن عبدر الله، مرفوعاً: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشده». ١٣٣/١، وانظر «تاريخ الإسلام» الورقة: ١٧٨ أيا صوفيا ٣٠٠٧.

<sup>(</sup>٧) قال مغلطاي: «وفي كتاب «الزهرة»: مات يوم الاثنين لخمس أو لأربع بقين من ذي الحجة» (إكمال: ١/الورقة: ٧٥). وفي كتاب «المعجم المشتمل» لابن عساكر: «مات في أواخر ذي القعدة» (الورقة: ١١). (٣) وتمامه: فيأتي بسحر، فيجلس على البيت، ينظر إلى الفجر، فاذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، قالت: ثم يُؤذن. قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذه الكلمات» أخرجه أبو داود (٥١٩) في الصلاة: باب الأذان فوق المنارة، ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.

من قُرى مَرو، وهو والد عبد الله بن أحمد بن شُبّويه.

روى عن: آدم بن أبي إياس (حد)، وإسماعيل بن أبي أويس ، وإسماعيل بن أبي أويس ، وإسماعيل ابن عُليَّة ، وأيوب بن سليمان بن بلال (د)، وحفص ابن عُييْنة (د)، وسُليْمان بن صالح المَرْوَزِيِّ سَلْمويه صاحب ابن المبارك ، وعبد الله بن رجاءالغُدَاني (خد) ، وعبد الله بن عثمان المروزي عبد ان (د)، وعبد الله ابن المبارك ، وعبد الرحمان بن حمّاد الشَّعَيْثي ، عبد ان (د) ، وعبد الله ابن المبارك ، وعبد الرحمان بن حمّاد الشَّعيْثي ، وعبد الرحمان بن عبد الله ابن سَعْدِ الدَّشْتَكِي ، وعبد الرزاق بن همّام (د) ، وعبد العزيز بن أبي رزمة ، وعلي بن الحسن بن شقيق ، وعلي بن الحسن بن واقد ، وعلي ابن المديني وهو من أقرانه ، والفضل بن موسى السيّناني ، وأبي وَهب محمد بن مُزَاحم ، وأبي غسّان محمد بن عبى الكِنَاني ، وأبي حُدَيْفة موسى بن مسعودِ النَّهْدِي (د) ، والنَّضْر بن شُميل الكِنَاني ، وأبي حُدَيْفة موسى بن مسعودِ النَّهْدِي (د) ، والنَّضْر بن شُميل (د) ، وهاشم بن خُلدِ التَّقفي (خد) ، ووكيع بن الجرّاح (د) ، ويزيد بن هارون .

روى عنه: أبو داود، وأحمد بن أبي الحَوَارِيّ وهو من أقرانه، وأبو بكر أحمد بن أبي خَيْثَمَة زُهير بن حرب، وأبو يعقوب إسحاق بن عاصم المِصَيْصِيّ، وأيوب بن إسحاق بن سافري، وابنه: ثابت بن أحمد بن شبويه، وعباس بن الوليد بن صُبْح الخلال، وابنه: عبد الله آبن أحمد بن شبويه، وأبو زُرْعَة عبد الرحمان بن عَمرو الدِّمَشْقِيُ، وعلي بن الحسن الهسنجانيُّ، وعَمرو بن يحيى بن الحارث ولجمعي، ومحمد بن خلف العَسْقلانيُّ، وأبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه، وأبو نشيطٍ محمد بن هارون البغداديُّ، وأبو بكر محمد بن حبيب الملك بن زنجويه، وأبو نشيطٍ محمد بن يحيى الذُّهْلِيُّ، ونوح بن حبيب القُومِسِيُّ، ويحيى بن عثمان بن صالح المِصْرِيُّ، ويحيى بن مَعِيْن وهو من أقرانه.

قال النسائي: ثِقَةً.

وقال محمد بن عبد الرحمان السَّامي: سمعت عبد الله بن أحمد بن شبويه قال: سمعت أبي يقول: من أراد علم القبر فعليه بالأثر، ومن أراد علم الخُبْز فعليه بالرأي.

وقال أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الحافظ في ما أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الخيْر سَلامة بن إبراهيم بن سَلامة ابن الحدّاد عن كتاب أبي المكارم أحمد بن محمد بن محمد اللبان عن أبي علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد عنه ، حدثنا سُليمان بن أحمد ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني ثابت بن أحمد بن شبويه فَضِيْلةً شبويه المَرْوَزِيُّ قال: كانَ يُخيِّلُ إليَّ أن لأبي أحمد بن شبويه فَضِيْلةً على أحمد بن حنبل للجهاد ، وفِكَاك الأسرى، ولزوم التُّغُور، فسألتُ أخي عبد الله بن أحمد أيهما كان أرجح في نفسك؟ فقال: أبو عبد الله أحمد بن حنبل، فلم أقنع بقوله، وأبيت إلاّ العُجْبَ بأبي أحمد بن شبويه ، فأريت بعد سنة في منامي كأن شيخاً حوله الناسُ يسمعون منه ، أخبرني : أحمد بن محمد بن حنبل وأحمد بن شبويه أيهما عندك أعلى ويسألونه ، فقال: سبحان الله إن أحمد بن حنبل ابتلي فصبر، وإن أحمد أبن شبويه عُوفي ، المُبتلَى الصابر كالمُعافَى؟! هيهات ما أبعد ما ابن شبويه عُوفي ، المُبتلَى الصابر كالمُعافَى؟! هيهات ما أبعد ما بينهما.

قال أبو نصر بن ماكولا: مات بطرَسُوس في شهر ربيع الأول سنة تسع وعشرين ومئتين، وهو ابن ستين سنة.

وقال موسى بن هارون بن عبد الله الحَمّال: مات بطَرَسوس سنة ثلاثين أو تسع وعشرين ومئتين.

وقالَ البُخَاري، وأبو زرعة وأبو حاتم الرَّازيان، ومحمد بن عبد

الله بن سُليمان الحَضْرَمِي، وأبو سعيد بن يونس: مات سنة ثلاثين ومئتين.

زاد البُخاريُّ: وهو ابن ستين سنة(١).

قال أبو زُرْعَةَ: جاءنا نَعْيُه وأنا بِحَرَّانَ، ولم أكتبْ عنه.

وكذلك قال أبو حاتم: أدركته ولمَ أكتب عنه.

وروى البُخاري في الوضوء، والأضاحي، والجهاد (٢)، عن أحمد بن محمد عن عبد الله وهو ابن المبارك، فقال الدارقطني: إنه أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه هذا، وقال أبو نصر الكلاباذي وغير واحد: إنَّه أحمد بن محمد بن موسى مردويه المَرْوَزِيُّ السَّمْسَار، فأيهما كان، فهو ثقة (٣).

90 س: أحمد بن محمد بن جعفر الطَّرسُوسيُّ.

روى عن : عاصم بن النَّضْر الأحْوَل ِ (س) ، ويحيى بن مَعِيْن ) .

روى عنه: النَّسائيُّ.

نَسَبَهُ أَبُو علي الأُسْيُوطِي عن النَّسائي في المناسك في باب الحج بغير شيء يقصده المُحْرم.

وقال أبو القاسم في «الشيوخ النَّبَل»: أحمد بن محمّد بن جعفر

<sup>(</sup>١) وقال محمد بن وضاح كما أورده مغلطاي : أحمد بن شبويه خراساني ثقة ثبت، مات بطرسوس، وأوصى أن يدفن آخر المقبرة في جانب الروم».

<sup>(</sup>٣) انظر صحيح البخاري بشرح الفتح ٢٩٧/١ في الوضوء: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وصحابي الحديث هو أبو هريرة، و١٩/١٠ في الأضاحي: باب إذا بعث بهديه ليُذبح لم يحرم عليه والماء، وصحابي الحديث هو أبو هريرة، و١٩/١٠ في الأضاحي: باب إذا بعث بهديه أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>٣) ووثقه العجلي وابن حبان البستي، وعبد الغني بن سعيد المصري، ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وابن خلفون، وابن عساكر، والذهبي، وغيرهم.

روى عنه النسائي عن يحيى بن مَعِيْن، كذا وقع في نسختين من طريقين، وإنّما هو محمد بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن مهران بن أبي جَميلة، أبو العلاء الذُّهليُّ الوكيعِيُّ الكوفيُّ نزيلُ مِصْرَ، فقد روى عنه، وذُكِرَ في جملة شيوخه: مات أبو العلاء يوم الخميس لست بقين من جُمادى الآخرة سنة ثلاث مئة (١).

٩٦ ع: أحمد (٢) بن محمد بن حَنْبل بن هلال بن أسدٍ الشَّيْبَانِيُّ، أبو عبد الله المَرْوَزِيُّ، ثم البَغْدادِيُّ.

خُرِجَ به مِن مَرْوَ حَمْلًا، وَوُلِدَ ببغدادَ، ونشأ بها، وماتَ بها، وطافَ البلادَ في طلب العلم، ودخلَ الكُوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن، والشام، والجزيرة.

روى عن: إبراهيم بن خالد الصَّنْعَانيِّ (س)، وإبراهيم بن أبي سَعْدِ الزُّهْرِيِّ، وإبراهيم بن شَمَاسِ السَّمَرْقَنْدِيِّ (د)، وإبراهيم بن أبي العباس البَعْداديِّ المعروفِ بالسَّامَرِّيِّ (س)، وإسحاق بن يوسف الأزْرَقِ (د)، وإسماعيل ابن عُلَيَّة (م دس)، والأَسْوَدِ بن عامرِ شاذانَ، وبشر بن السَّري، وبشر بن المُفَضَّل (د)، وبَهْزِ بن أسد (دسي)، وتَلْيدِ (۱) بن سُلَيْمانَ المُحَارِبيِّ، وثابت بن الوليد بن عبد الله بن جُمَيْع ، وجابر بن سُليْم الزُّرَقِيِّ، وجابر بن نُوح ، وجَرير بن عبد الحميد الرازيِّ، وجعفر بن عَوْنٍ، وحجاج بن محمد المصِيْصي (د)، الحميد الرازيِّ، وجعفر بن عَوْنٍ، وحجاج بن محمد المصِيْصي (د)، والحسن بن علي الجُعْفِي،

<sup>(</sup>۱) «المعجم المشتمل» الورقة: ۱۲ وقال ابن حجر في التهذيب: «وسماه مسلمة بن قاسم أحمد أيضاً ووثقه وهو وهم، ولم يذكر ابن يونس إلا محمد بن أحمد»

<sup>(</sup>۲) الإمام أحمد إمام الأثمة، وعالم الأمة، ألف في سيرته ومناقبه غير واحد، وترجم له مؤلفو كتب التراجم تراجم حافلة، منهم الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام» نشرها الشيخ أحمد شاكر عن نسخة البدر البشتكي بالقاهرة سنة ١٩٤٦ وكثير منها منقول من تهذيب الكمال، وأطال مغلطاي في الاستدراك على هذه الترجمة ولا سيما في شيوخه. ولم نر كثير فائدة في التعليق على هذه الترجمة إلا في بعض المواضع الضرورية. (٣) قيده ابن حجر في «التقريب» (١١٢/١)، وسيأتي.

والحُسين بن الوليد النَّيْسابُوريِّ (ل)، وحَفْص بن غِياث النَّخعِيِّ، وأبي أسامةً حَمَّاد بن أسامَةً، وحَمَّاد بن خالدٍ الخَيَّاطِ (د)، وحَمَّاد بن مَسْعدةً، وحُمَيْد بن عبد الرحمان الرُّواسِيِّ (مد)، وخالد بن نافع الأَشْعَرِيِّ، وخَلَف بن الوليد الجَوْهَريِّ، وَداودَ بن مِهران الدَّباغ ، ورِبْعِي ابن عُلَيَّة ، ورَوْح بن عُبادة (دَ)، ورَيْحان بن سعيدٍ السَّامِيِّ، وزياد بن الرَّبيع اليَحْمَدِيِّ، وزياد بن عبد الله البَكَّائي، وزَيْد بن الحباب (د)، وزيد بن يجيى بن عُبيد الدِّمَشْقِيِّ، وسُفيان بن عُييْنَةَ (م د)، وأبي داود سُليمان بن داود الطَّيالِسيِّ (م)، وسُليمان بن داود الهاشميِّ، وسُوَيْد بن عَمرو الكَلْبيِّ، وشبابة بن سَوَّار الفَزَاريِّ، وأبي بدر شُجاع بن الوليد السَّكُونيِّ، وصَفْوان بن عِيسى ِ الزُّهْرَيِّ، وأبي عاصم الضحاك بن مَخْلَدٍ النَّبيل ، وطَلَّق بن غَنَّام النَّخعِيِّ ، وعاصم ابن عليِّ بن عاصم الواسطيِّ ، وعَبَّاد بن عَبَّاد المُهَلَّبيِّ ، وعَبَّاد بن العَوَّام (د)، وعبد الله بن إدريس الأوْدِيِّ (د)، وعبد الله بن بكر السَّهْمِيِّ، وعبد الله بن نُمَيْر الهَمْدانيِّ (م د س)، وأبي عبد الرحمان عبد الله بن يزيد المقرى، (د)، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامِيِّ، وأبي مُسْهر عبد الأعلى بن مُسْهِر الغَسَّانِيِّ الدِّمَشْقيِّ، وعبد الرحمان بن غَزْواَن المعروف بقَراد أبي نُوح ِ (د)، وعبد الرحمان بن مهدي (م د س)، وعبد الرزَّاق بن هَمَّام (م د)، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وعبد العزيز بن عبد الصمد العَمِّي، وأبي المغيرة عبد القدوس بن الحَجَّاج الخَوْلاني الحِمْصِيِّ (د)، وأبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وأبي عبيدة عبد الواحد بن واصل ِ الحَدّادِ (س)، وعبد الوهَّاب(١) بن عبد المجيد الثَّقَفيِّ (د)، وعبد الوهاب بن عَطاءٍ الخَفَّاف، وعُبَيْد الله

<sup>(1)</sup> كانت في الأصل: «وعبد الوهَّاب بن عبد المجيد ، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ثم رمَّج المؤلف على الاسم الأول بالحمرة.

ابن عُبَيْد الرحمان الأشْجَعِيِّ ، وعبيدة بن حُمَيْدٍ (د) ، وعثمان بن عثمان الغَطَفَانيِّ (د)، وعُثمان بن عُمر بن فارس ، وعَفَّان بن مُسْلم الصَّفَّار (د)، وعُقبَةً بن خالدٍ السَّكُونيِّ (د)، وعليّ بن عاصم الواسطيّ ، وعليّ ا ابن عَيَّاشِ الحِمْصِيِّ (دس)، وعمر بن عُبَيْد الطُّنافِسيِّ، وغَسَّان بن الرَّبيع المَوْصليِّ، وغَسَّان بن مُضَر الأزْدِيِّ، وغَسَّان بن المُفَضَّل الغَلاَّبِيِّ، وغَوْث بن جابر بن غيلان عَبن مُنَبِّه اليَمَانيِّ (١)، وأبي نُعَيْمٍ الفَضْل بن دُكَيْن، والفضل بن العَلاء الكوفيِّ، والقاسم بن مالكَ المُزَنيِّ، وقَبيصة بن عُقْبَةَ، وقُتيبة بن سعيدٍ (ت)، وقُرَّان بن تَمَّام الأُسَدِيِّ ، وكَثير بن مَرْوان الفِلَسْطينيِّ ، وكَثير بن هشام ، ولَيْث بن خالدٍّ البَلْخِيِّ، ومُبَشِّر بن إسماعيل الحَلبيِّ، ومحمد بن إدريس الشافعيِّ، ومحمد بن بكر البُرْسانيِّ (د)، وصحمد بن جعفر غندر (م د س ق)، وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير (د)، ومحمد بن الحسن الواسطيِّ (ل)، ومحمد بن سَلمَةَ الحَرّانيِّ (م دق)، وأبي أحمد محمد ابن عبد الله بن الزبير الزُّبيْريِّ (د)، ومحمد بن عبد الله بن المُثنّى الأنْصاريِّ (خ)، ومحمد بن عُبَيْدٍ الطَّنافِسيِّ، ومحمد بن أبي عَدِي (د)، ومحمد بن فَضَيْل بن غَزْوان (د)، ومحمد بن يوسف الفِرْيابيِّ (د)، وأبي كامل مُظَفِّر بن مُدْركِ البَعْداديِّ الحافظِ (ف)، ومُعَاذ بن مُعَاذٍ العَنْبَرِيِّ، ومُعاذ بن هشام الدَّسْتُوائيِّ (د)، ومُعْتَمِر بن سُليمان التَّيْميِّ (خ م د)، وأبي سَلَمَةَ منصور بن سَلَمَةَ الخُزَاعيِّ، وأبي قُرَّةَ موسَى بن طارقِ الزَّبيْدِيِّ، ونصر ابن باب (٢)، وأبي المغيرة النَّضْر بن إسماعيل ، ونوح بن مَيْمون (ل) ، وأبي النَّضْر هاشم بن القاسم (د) ، وأبي الوليد هشام بن عبد الملك الطّيّالِسِيِّ ، وهُشّيْم بن بَشير الواسطيِّ (م د) ، وهُشَيْم بن أبي ساسان الكُوفيِّ ، ووكيع بن الجَرّاح (د س) ، والوليد بن القاسم بن الوليد الهَمْدانيِّ ، والوليد بن مُسْلِم ِ الدِّمَشقيِّ

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «غيلان بن منبه هذا أخو وهب بن منبه وهمام بن منبه». (٢) قيده الذهبي في حرف الباء من «المشتبه» فقال: «ونصر بن باب شيخ لأحمد بن حنبل» ص: ٣٧.

(د) ، ووَهْب ابن جرير بن حازم ، ويحيى بن آدم (د) ، ويحيى بن الأكريا بن أبي زائدة (م) ، ويحيى بن سعيد الأموي ، ويحيى بن سعيد القطّانِ (م د س) ، ويزيد بن هارون (د) ، ويعقوب بن إبراهيم بن سعيد الزُّهْريِّ (م د) ، ويعلَى بن عُبَيْدِ الطَّنافِسِيِّ ، ويُونسِ بن محمد المؤدِّب ، وأبي بكر بن عَيَّاش ، وأبي سعيد مولى بني هاشم (صد) ، وأبي عمرو الشيباني النحوي ، وأبي القاسم بن أبي الزِّنادِ (ق)(١) .

روى عنه: البُخاريُّ، ومُسْلِم، وأبو داود (ت)، وإبراهيم بن إسحاق الحرْبيُّ، وأحمد بن الحسن بن جُنَيْدِبِ التَّرمذيُّ (خ ت)، وأحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصُّوفيُّ الكَبيرُ، وأحمد بن أبي الحَواري وهو من أقرانه، وأبو مسعود أحمد بن الفُرات الرَّازيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد بن الحجّاج المَرُّوذيُّ، وأبو بكر أحمد بن محمد ابن هاني الأثرم الطائيُّ، وإدريس بن عبد الكريم المقرئ الحدّاد، وإسحاق بن منصور الكوسج (ت سي)، والأسود بن عامر شاذانَ وهو من شيوخه، وبشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عَميرة الأسديُّ، وبقي بن مَخْلَدٍ الأندلسيُّ، وجعفر بن أبي عثمان الطيالسيُّ، وحجّاج ابن الشاعر، وحربُ بن إسماعيل الكرْمانيُّ، وأبو عمروحُريث بن عبد الرحمان البُخاريُّ ، والحسن بن الصباح البَزَّارُ، وأبو عَمَار الحُسين بن حُمْمِ النَّسابوريُّ (س)، وهو من أقرانِهِ، والنَّ عمه حَنْبل بن إسحاق بن حنبل ، وخلف بن هشام البَرَّارُ، وهو أكبر منه، وداود بن عَمرو الضّبيُ وهو أكبر منه، وداود بن عَمرو الضّبيُ وهو أكبر منه، وداود بن عَمرو الضّبيُ وهو أكبر منه، ورجاء بن مُرَجَّى الحافظُ، وزُهير بن محمد بن قُمَيْر

<sup>(</sup>١) قال الخطيب: «وخلق سوى هؤلاء يطول ذكرهم، ويشق إحصاء أسمائهم» «تاريخ بغداد: ٤١٣/٤» وأورد العلامة علاء الدين مغلطاي معظم شيوخه نقلاً من كتاب ابن الجوزي المؤلف عن الإمام أحمد (إكمال: ١/الورقة: ٧٧- ٣٣).

المَرْوَزيُّ، وزياد بن أيوب الطُّوسيُّ، وهو من أقرانِه، وسَلَمَةَ بن شبيب النَّيْسابُوريُّ، وشاهين بن السَّمَيْدع العَبْدِيُّ له عنه مسائل، وابنه: صِالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، وطاهر بن محمد بن الحسن التَّمِيْميُّ، وعباس بن عبد العظيم العَنْبَريُّ (ق)، وعباس بن محمد الدُّوريُّ، وابنه: عبد الله بن أحمد بن حنبل (س)، وعبد الله بن عُمر ابن محمد بن أبَان الجُعْفِيُّ وهو من أقرانِهِ، وأبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبى الدُّنيا، وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعُويُّ ا وهو آخر من حدَّث عنه، وعبد الله بن محمد المعروف بفُوْران، وعبد الرحمان بن إبراهيم دُحَيْم الدِّمَشقيُّ وهو من أقرانِهِ، وأبو زُرْعَةَ عبد الرحمان بن عَمرو الدِّمشقيُّ، وعبد الرحمان بن مَهْدي وهو من شيوخه، وعبد الرزاق بن هُمّام وهو من شيوخه، وأبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد المَيْمُونيُّ (س)، وأبو قُدامةً عُبيد الله بن سعِيْدٍ السَّرْخَسِيُّ وهو من أقرانه، وأبو زُرْعَةَ عُبيد الله بن عبد الكريم الرازيُّ، وعثمان بن سعيد الدَّارميُّ ، وعلي ابن المَدِيْنيِّ وماتَ قبله ، وعَمرو بن منصور النَّسائيُّ (س)، والفَضْل بن زيادٍ القَطَّانُ، والفضل بن سَهْل الأعْرَجُ، والقاسم بن محمد المَرْوَزيُّ، وقتيبة بن سعيدٍ وهو من شيوخه، ومحمد بن إبراهيم البُوشَنْجيُّ، ومحمد بن إبراهيم الأنْمَاطيُّ مُرَبّع ، ومحمد بن إدريس الشافعيُّ وهو من شيوخه ، وأبو حاتِم محمد ابن إدريس الرازي، وأبو بكر محمد بن إسماعيل الطّبراني (س)، وأبو إسماعيل محمد بن إسماعيل التَّرْمِذِيُّ ، ومحمد بن الحُسين بن أبي الحُنَيْنِ الحُنَيْنِيُّ، ومحمد بن داود المِصِّيْصيِّ (س)، ومحمد بن رافع النَّيْسابُوريُّ وهو من أقرانه، ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان الحَضْرَميُّ (١)، ومحمد بن عبد الرحمان السَّامِيُّ، ومحمد بن عُبيد الله ابن المُنادِيِّ، ومحمد بن علي بن الحسِن بن شقيقٍ، ومحمد بن علي

<sup>(</sup>١) هو المعروف بمُطَيَّن.

ابن شعيب السّمسارُ، ومحمد بن عوفِ الطائيُ الحِمْصِيُ، ومحمد بن يحيى بن سُلَيْمان أبي غالب القُومِسيُ (صد)، وأبو بكر محمد بن يحيى بن سُلَيْمان المَرْوَزِيُّ، ومحمد بن يحيى بن أبي سَمِيْنَةَ البَغْداديُ وهو من أقرانه، ومحمد بن يحيى بن عبد الله الذُّهلِيُ (س ق)، ومحمد بن يوسف البَيْكُنْدِيُّ، وموسى بن هارون بن عبد الله الحافِظ، ونصْر بن عِمرانَ الخَوَاجِبِيُّ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالِسِيُّ وهو من شيوخة، وهلال بن العَلاء الرَّقِيُّ ، وهيذام بن قُتيبة المَرْوَزِيُّ، ووكيع ابن البنالجرَّاحِ وهو من شيوخه، ويحيى بن آدم وهو من شيوخه، ويحيى بن أبن الجَرَّاحِ وهو بن سُفيان الفَارسيُّ، ويعقوب بن سُفيان الفَارسيُّ، ويعقوب بن سُفيان الغَارسيُّ، ويعقوب بن سُفيان العَربيُّ (البَّدُوسيُّ، ويوسف بن موسى العَطارُ الحَرْبيُّ (۱)؛

قال عباس بن محمد الدُّوْرِيُّ: كان أحمد رَجلاً من العرب من بني ذُهْل بن شَيْبان.

وقالَ أبو بكر بن أبي داودَ: أحمد بن حنبل من بني مازن بن ذُهْلِ ابن شَيْبان بن تُعْلَبَة بن عُكابَة بن صَعْب بن عليّ بن بكر بن وائل بن قاسِط بن هِنْب بن أَفْصَى بن دُعْمِيّ بن جَديلة بن أَسَد بن رَبيعة بن نِزار أخي مُضر بن نِزار. وكان في ربيعة رجلان لم يكن في زمانهما مثلُهما ؛ لم يكن في زمان قَتَادة مثلُ قَتَادة ، ولم يكن في زمان أحمد بن حنبل مثلُه ، وهُما جميعاً سَدوسيان (٢).

وقال عبدُ الله بن أحمد بن حنبل فيما أخبرنا أبو الغنائم المُسَلَّم بن محمد بن المُسَلَّم بن عَلاَّن القَيْسيُّ في جماعةٍ، عن أبي عليٍّ حنبل

<sup>(</sup>١) لا شك أن عدداً عظيماً روى عن الإمام أحمد، ولا شك أن المؤلف اقتصر على بعضهم، وقد أورد العلامة مغلطاي قائمة كبيرة لشيوخه (إكمال: ١/الورقة: ٣٦ـ ٣٧) رتبهم على حروف المعجم أيضاً.

<sup>(</sup>٢) انظر «تاريخ بغداد» للخطيب: ١٣/٤ ويحذف «وهما جميعاً سدوسيان».

ابن عبد الله بن الفَرَج الرُّصافيِّ، عن أبي القاسم هبة الله بن محمد بن الحُصَيْن، عن أبي علي الحسن بن علي بن المُذْهِب، عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حَمْدان بن مالكِ القطيعيِّ، عنه، حدثنا أبي أحمد ابن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيّان بن عبد الله بن أنس بن عَوْف بن قاسِط بن مازن بن شيبان بن ذُهل بن ثعلبة ابن عُكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْب بن أَنْصَى بن دُعْمِيِّ بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نِزار بن معد بن عدنان أَنْصَى بن دُعْمِيِّ بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن نِزار بن معد بن عدنان ابن أد بن أَدَد بن الهَمَيْسع بن حمَل بن النبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام.

وهكذا قال أبو نصر بن ماكولا، إلا أنه زاد بعد مازن: ابن ذُهل ابن شيبان بن ذُهل بن تعلبة.

وقالَ الحافظُ أبو بكرِ الخطيبُ فيما أخبرنا أبو العِزّ الشَّيبانيُّ ، عن أبي منصور القرَّازِ ، عنه (۱): قول عباس الدوريِّ وأبي بكر بن أبي داود أن أحمد من بني ذُهل بن شَيبان غَلَط ، إنما كان من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة ، وذُهل بن ثعلبة هذا هو عم ذُهل بن شيبان ، حدثني مَن أثِقُ به من العلماء بالنسب قال : مازن بن ذهل بن ثعلبة الحصن : هو ابن عُكابة بن صعب بن علي ، ثم ساق ذُهل بن ثعلبة الحصن : هو ابن عُكابة بن صعب بن علي ، ثم ساق النسب إلى ربيعة بن نزار كما ذكرناه عن ابن أبي داود . قال : وهذه قبيلة أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، وهذا هو ذُهل المُسن (۲) الذي منه دَغْفَلُ ابن حنظلة ، والقعقاع بن شَوْر ، وابن أخيه عبد الملك بن نافع بن شَوْر ، الذي يروي حديث الأشربة (۳) عن ابن عُمر (٤) ، ومنه محارب بن دثار ، الذي يروي حديث الأشربة (۳) عن ابن عُمر (٤) ،

<sup>(</sup>١) «تاريخ الخطيب»: ١٣/٤- ٤١٤.

<sup>(</sup>۲) «المسن» ليست في «تاريخ الخطيب»، وكأنها سقطت من المطبوعة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوع من «تاريخ الخطيب»: «عمرو» محرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٣٣٢٨، ٣٢٤ في الأشربة: باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، ﴿

ومنه عمران بن حطان، وهو بطنُ كثير العلماء والخطباء والشعراء والنسابين. قال: وذهل الأكبر: هو ابن أخي هذا، وسمي الأكبر، لأن العَدَدَ في وَلَدِه وهو دُهل بن شيبان بن تَعْلَبة الحصن، ومنه المثنى بن حارثة، وفي وَلَدِه العَدَدُ والشَّرفُ والفَحْرُ. وله قيل: إذا كنت في قيس فَكَاثرْ بعامر بن صَعْصَعَة، وحارب بسُلَيْم بن منصور، وفاخر بغَطفان بن سَعْدٍ ، وإذا كنتَ في خِنْدِف فكاثرْ بتميم ، وفاخِرْ بكنانة ، وحارب بأسير، وإذا كنتَ في ربيعة، فكاثر بشيبان، وفاخِرْ بشيبان، وحارب بشيبان، قال: فإذا قلت الشَّيباني لم يُفِد المُطْلَق من هذا إلا ولَد شيبان ابن ثَعْلَبة الحصن، وإذا قلت: ذهلي لم يفد مُطْلَقُ هذا إلا ولَد دُهْل بن الإطلاق.

وقالَ عبد الله بن أحمد بن حنبل: بلغني عن يحيى بن مَعِيْن قال: ما رأيتُ خيراً من أحمد بن حنبل قطّ، ما افتخر علينا قطّ بالعربية، ولا ذَكَرَها(٢).

وقال عبد الله بن محمد المُسْنَدِيُّ وعباس الدُّوْرِيُّ عن يحيى بن معين: ما سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: أنا من العرب قط.

وقالَ عباس الدُّوريُّ: سمعت عارماً محمد بن الفضل يقول:

<sup>=</sup> من طريق زياد بن أيوب قال: حدثنا هُشَيم قال: أنبأنا العوّام عن عبد الملك بن نافع قال: قال ابن عمر: رأيت رجلًا جاء إلى رسول الله ﷺ بقدَح فيه نبيذ، وهو عند الركن، ودفع إليه القدّح، فرفعه إلى فيه، فيجده شديداً، فرده على صاحبه، فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أحرام هو؟ فقال: «علي بالرجل» فأتي به، فأخذ منه القدح، ثم دعا بماء، فصبه فيه، فرفعه إلى فيه، فقطب، ثم دعا بماء أيضاً، فصبه فيه، ثم قال: «إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء». قال النسائي: وعبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته ثم أخرج عن ابن عمر حديث تحريم المسكر من غير وجه، وقال: وهؤلاء أهل الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم، وقال البخاري: لا يتابع عليه، وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، وعبد الملك بن نافع شيخ مجهول . اش)

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الخطيب: ١٤/٤.

وضع أحمدُ بن حنبل عندي نفقته ، وكان يجيء في كُلِّ يوم ، فيأخذ منه حاجته ، فقلتُ له يوماً: با أبا عبد الله ؛ بلغني أنك من العرب ، فقال : يا أبا النعمان نحن قومٌ مساكين ، فلم يزل يُدافعني حتى خرج ولم يقل لى شيئاً .

وقال حنبل بن إسحاق: سمعتُ أبا عبد الله يقول: ولدت في سنة أربع وستين ومئة. ، قال: وطلبت الحديث في سنة تسع وسبعين ومئة وأنا ابن ست عشرة.

وقالَ صالحُ بنُ أحمدَ بن حنبل : سمعتُ أبي يقولُ: وُلِدت في سنة أربع وستين ومئة في أولها في ربيع الأول. قال: وجيء به حَمْلاً من مَرْو، وتُوفِّي أبوهُ محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة، فوليته أمه يعني كان سن أبيه حين توفّي ثلاثين سنة (١) ـ وأما أحمد، فكان طفلاً حين توفّي أبوه، ولذلك وليته أمه.

وقال أبو جعفر محمد بن صالح بن ذَريع العُكْبَرِيُّ: طلبتُ أحمدَ بن محمد بن حنبل لأسأله عن مسألةٍ ، فجلستُ على باب الدَّار حتى جاء، فقمتُ فسلَّمتُ عليه، فردَّ عليَّ السلام، وكان شيخاً مخضوباً طوالاً أسمر، شديدَ السُّمْرَة.

وقال محمد بن العباس بن الوليد النَّحْويُّ: سمعتُ أبي يقول: رأيتُ أحمد بن حنبل رجلًا حسن الوجه، ربعة من الرجال، يخضِب بالحِنَّاء خِضاباً ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، ورأيتُ ثيابَه غلاظاً إلا أنها بيض، ورأيته مُعْتَمَّا وعليه إزارٌ.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: مات هُشَيْم سنة ثلاث وثمانين ومئة، وخرجتُ إلى الكوفة في تلك الأيام،

<sup>(</sup>١) أورد الخطيب هذا على التمريض فقال: ﴿ أَحسِب أَنْ أَبَاهُ هُوَ الَّذِي مَاتَ وَسَنَهُ ثَلَاثُونَ سَنَةً ، وَكَانَ أَحْمَدُ إِذْ ذَاكَ طَفَلًا ۚ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُهُ .

ودخلتُ البصرة في أول رجبٍ سنة ست وثمانين ومئة ، ومات مُعْتَمِر في سنة سبع وثمانين في أولها ، ودخلتُ الثانية سنة تسعين ، والثالثة سنة أربع وتسعين ، أقمتُ على يحيى بن سعيدٍ ستة أشهر ، ودخلت سنة مئتين ولم أدخلها بعد ذلك .

قال: وسمعت أبي يقول: أولُ قَدْمَة قدمتُ البصرةَ سنة ست وثمانين. وسمعنا من بشر بن المُفَضَّل، ومرحوم؛ وزياد بن الرَّبيع وشيوخ، والثانية: سنة تسعين، سمعنا من ابن أبي عَدِي، والثالثة: سنة أربع وتسعين، فنزلتُ عنديحيي بن سعيد ستة أشهر، والرابعة: سنة مئتين، فسمعنا من عبد الصمد وأبي داودَ والبُرْسانيِّ.

وقال أيضاً: قال أبي: سمعت من علي بن هاشم بن البَريْد(١) سنة تسع وسبعين ومئة في أول سنة طلبتُ الحديث، ثم عُدت إليه المجلسَ الآخرَ وقد ماتَ، وهي السنة التي مات فيها مالك بن أنس.

وقالَ حنبل بن إسحاق: سمعتُ أبا عبد الله يقول: إنَّا في مجلس هُشَيْم سنة تسع وسبعين، وهي أولُ سنة طلبتُ الحديث، فجاءنا رَجلٌ فقالَ: مات حَمَّادُ بن زيدٍ، وماتَ مالكُ بن أنسٍ في تلك السنة.

قَالَ أَبُو عَبِدَ الله: ذَهِبَتُ لأَسمَعَ مِنَ ابنِ المَبَارِكِ، فَلَمَ أَدَرِكُهُ، وَكَانَ قَدِمَ ، فَخَرَجَ إِلَى التَّغْرِ، فَلَمَ أَسمعُهُ وَلَمَ أَرَهُ.

وقالَ أيضاً: سمعتُ أبا عبد الله يقولُ: حججتُ في سنةِ سبعٍ وثمانينَ وقد ماتَ فُضَيْل بنُ عياضِ قبلَ ذلك.

قالَ: ورأيت ابن وَهْبٍ بمكةً ولم أكتب عنه.

وقالَ صالح بن أحمدَ بن حنبل ِ: قال أبي : طلبتُ الحديثَ وأنا

<sup>(</sup>١) بفتح الباء الموحدة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف، وسيأتي.

ابن ستَ عشرة سنة ، وماتَ هُشَيْم وأنا ابن عشرينَ سنة ، وأنا أحفظ ما سمعتُ منه ، ولقد جاء إنسانٌ إلى باب ابن عُليّة ومعَهُ كتبُ هُشَيْم فجعَلَ يُلْقيها عليّ ، وأنا أقولُ: هذا إسنادُه كذا ، وهذا إسنادُه كذا ، فجاء المُعَيْطيُّ (١) وكان يحفظ ، فقلت له : أجبْه فيها فيقي وأغرب من حديثه ما لم أسمع ، وخرجتُ إلى الكوفة سنة ماتَ هُشَيْم سنة ثلاث وثمانين ومئة ، وهي أولُ سنة سافرتُ فيها ، وقدِمَ عيسى بن يونس الكوفة بعدي بأيام سنة ثلاث وثمانين ولم يحج بعدها .

قال: وأول خَرْجَة خَرَجْتُ إلى البصرة سنة ست وثمانين. قلت له: أيَّ سنةٍ خرجتَ إلى سفيانَ بنَ عُينْنَة؟ قال: في سنة سبع وثمانين قدمناها وقد مات الفُضَيْل بن عياض ، وهي أولُ سنة حججت، وفي سنة إحدى وتسعين حج الوليدُ بن مُسْلِم ، وفي سنة ست وتسعين. وأقمتُ بمكة سنة سبع وتسعين، وخرجنا سنة ثمان وتسعين، وأقمتُ سنة تسع وتسعين عند عبد الرزاق، وجاءنا موتُ سُفيانَ ويحيى بن سعيدِ وعبد الرحمان بن مهدي سنة ثمان وتسعين.

قال: وحججْتُ خمسَ حجَج منها ثلاث راجلًا، أنفقتُ في إحدى هذه الحجج ثلاثين درهماً.

قال أبي: وخرجت إلى الكوفة، فكنتُ في بيتٍ تحت رأسي لَبنَةً.

قال أبي: ولو كانت عندي خمسون درهماً كنتُ خرجت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الرَّي، فخرج بعضُ أصحابناً، ولم يُمكنِّي الخروجُ؛ لأنه لم يكن عندي.

<sup>(1)</sup> في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «اسم المعيطي محمد بن عمر أبو عبد الله بن أبي حفص أحد الحفاظ الثقات، مات ببغداد في شعبان سنة اثنتين وعشرين ومثنين» قال بشار: انظر تاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٢٢٢ من مجلد أيا صوفيا ٣٠٠٧ الذي بخط المؤلف.

وقالَ عبدُ الله بنُ أحمدَ بن حنبل : قلتُ لأبي : مالَكَ لم ترحل إلى جرير كما رحلَ أصحابُكَ، لعلَّك كرهته ؟! فقال : والله يا بُني ما كرهته ، وبودِّي أني رحلتُ إليه ؛ إنَّه كان إماماً في الرِّواية ، قلتُ : فما كان السبب ؟ فقال : لو كان معي ثلاثون درهما ، لرحلت ، فقلت : ثلاثون درهما ؟! فقال : لقد حججتُ في أقلَّ من ثلاثين .

وقال أبو بكر الأثْرَمُ: أخبرني عبد الله بن المبارك وكانَ شيخاً قديماً قالَ: كنتُ عند إسماعيل بن عُليّة فتكلّم إنسان بشيء، فضحكَ بعضنا، وثم أحمد بن حنبل، قال: فأتينا إسماعيل بن عُليّة فوجدناه غَضْبَانَ، فقال: أتضحكون وعندي أحمد بن حنبل.

وقالَ أيضاً: أخبرني بعضُ من كان يَطلبُ الحديثَ مع أبي عبد الله أحمد بن حنبل قال: ما زالَ أبو عبد الله بائناً (١) عن أصحابه، ولقد كنت يوماً عند إسماعيل بن عُليَّة، فدخلَ أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو في أقل من ثلاثين سنة، فما بقي في البيتِ أحد إلا وَسَع له، وقال: ها هنا ها هنا. أخبرنا بذلك أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم ابن عليّ ابن الصَّيْقِل الحَرّانيُّ، قال: أخبرنا أبو عليّ بن أبي القاسم بن أبي عليّ ابن الخُريْف (٢) البعنداديُّ بها سنة ثمان وتسعين وخمس مئة، وأخبرنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر محمد بن أحمد بن أمحمد بن قدامة المَقْدِسيُّ في جماعةٍ، قالوا: أخبرنا أبو حفص عُمر بن محمد بن طبرزد وأبو اليُمْن زيد بن الحَسَن ابن زَيْد الكِنْدِيُّ، قالوا: أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاريُّ،

<sup>(</sup>١) يعني متميزاً عن أصحابه منذ سن مبكرة.

<sup>(</sup>٢) قيده المنذري في «التكملة» (الترجّمة: ٩٣٢) والذهبي في «المشتبه» ص: ٢٣١، وابن ناصر الدين في «توضيحه» (١/الورقة: ١٩٩ من نسخة الظاهرية)، وهو ضياء بن أبي القاسم أحمد بن الحسن، أبو علي ابن الخريف البغدادي السقلاطوني النجار المتوفى سنة ٢٠٣ ذكره ابن نقطة في التقييد (الورقة: ١١٣)، وابن الدبيثي في تاريخه (الورقة: ٨٧ باريس ٢٩٢)، والمنذري في «التكملة» (الترجمة: ٩٣٢) والذهبي في «تاريخ الإسلام» (م ١٨ ق.١ ص: ١٠٣ بتحقيقنا) وغيرهم.

قالَ: أخبرنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى البَاقلاني، قالَ: حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الوَرَّاقُ إملاءً، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن صَاعِدٍ، قال: حدثنا أبو بكر الأثْرَمُ، فذكرهما.

وقالَ الحاكمُ أبو عبد الله الحافظُ: حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن عُبيد الله الجُرْجَانيُ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن البَلْخِيُّ، قال: حدثنا عباس بن الوليد الخَلالُ، قال: حدثنا إبراهيم بن شَماس قال: سمعت وكيعَ بنَ الجَرَّاحِ وحفص بن غياث يقولان: ما قَدِم الكوفة مثلُ ذاك الفتى، يعنيان أحمد بن حنبل.

وقالَ الحافِظُ أبو نُعَيْمٍ فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن أبي الخير (١) عن كتاب القاضي أبي المكارم اللبان، عن أبي علي الحداد، عنه، أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عُمر بن الحسن القاضي، قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكرابيسيُّ، قال: لما قَدِمَ أحمد بن حنبل البَصْرة ساءَ ابنَ الشاذكونيِّ مكانه، قال: وكأنَّه ذكره عند يحيى بن سعيد القطان، فقال له يحيى بن سعيد: حتى أراة، فلما رأى أحمد بن حنبل قال له: ويلك يا سُليْمان أما اتّقيتَ الله تذكر حَبْراً من أحبار هذه الأمة؟!.

قال: وحدثنا الحُسين بن محمد قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عُمر، قال: حدثنا عُبيد الله عُمر، قال: حدثنا عُبيد الله النعُمر الجُشَمِيُّ، قال: قال لي يحيى بن سَعيدٍ القَطَّانُ: ما قَدِمَ عليًّ مثلُ أحمد بن حنبل.

وبه (۲): حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: كنت مُقيماً على يحيى بن سعيدٍ القَطَّان، ثم خَرَجْتُ إلى

<sup>(</sup>١) يعنَّي أحمد بن سلامة الُحداد شيخ المزي والذهبي وغيرهما. -

<sup>(</sup>٢) يعني بالإسناد المتقدّم.

واسط، فسأل يحيى بن سعيدٍ عنّي فقالوا: خرج إلى واسط، فقال: أي شيءٍ يصنع بواسط؟ قالوا: مقيم على يزيد بن هارون، قال: وأي شيء يصنع عند يزيد بن هارون؟ قال أبو عبد الرحمان: يعني أبي: هو أعلم منه.

وقالَ أبو بكر البَيْهَقِيُّ وفيما قرأت بخط محمد بن جعفر غُنْدَر الحافظ سماعه من عبد الرحمان بن أبي حاتم قال: وحدثنا أحمد بن سنان قال: ما رأيتُ يزيد بن هارون لأحد أشدَّ تعظيماً منه لأحمد بن حنبل، وكان يُقعده إلى جنبه إذا حدثنا، ومرض أحمد بن حنبل، فركب إليه يزيد بن هارون وعاده.

وقالَ عبد الرحمان بن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان، عن عبد الرحمان بن مهدي، أنه رأى أحمد بن حنبل أقبل إليه، أو قام من عنده، فقال: هذا أعلمُ الناس بحديث سفيان الثوري.

وقالَ أبو خالدٍ يزيدُ بن الهيثم بن طهمان ، عن محمد بن سهل بن عسكر ذَكَر ـ يعني عبد الرزاق ـ يحيى بن مَعِيْن فقال : ما رأيت مثله ، ولا أعلم بالحديث منه من غير سَرْدٍ ، فأما علي ابن المَدِيْنيِّ فحافِظٌ سَرَّادٌ ، وأما أحمدُ بن حنبل فما رأيت أفقه منه ولا أورع .

وقالَ محمدُ بنُ إسحاقَ الثَّقَفيُّ، عن محمد بن يونس، سمعت أبا عاصم \_ وذكر الفقه ـ فقال: ليس ثَمَّ ـ يعني ببغداد إلاّ ذلك الرَّجلُ ـ يعني أحمدُ بن حنبل \_ ما جاءنا من ثَمَّ أحد غيرُهُ يحسن الفقه، فَذُكر له على ابن المَدِيْنيِّ فقال بيده ونفضها (١).

وقال أبو بكر المَرُّوذِيُّ فيما أخبرنا أبو العز الشَّيْبَانيُّ، عن أبي اليُّمْن الكِنْدِيِّ، عن أبي منصور القَزَّاز، عن أبي بكر الخطيب(٢)، عن

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الخطيب: ١٩/٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ٤١٧/٤.

أبي القاسم الأزهري، عن علي بن عمر الحافظ، عن محمد بن مَخْلَدٍ، عنه: سمعت خَضِراً بطرسوس يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: أحمدُ بن حنبل إمامُنا.

وقال أبو يعقوب يوسف بن عبد الله الخُوارزميُّ: سمعتُ حَرْمَلَةَ ابن يحيى يقول: سمعتُ الشافعي، يقول: خرجت من بغداد وما خلفتُ بها أفقه ولا أزهد، ولا أورع، ولا أعلَمَ من أحمد بن حنبل.

وقال محمد بن عبدوس بن كامل عن شجاع بن مَخْلَد: كنتُ عند أبي الوليد الطيالسيِّ فوردَ عليه كتاب أحمد بن حنبل، فسمعته يقول: ما بالمصريْن يعني البصرة والكوفة أحد أحب إليَّ من أحمد ابن حنبل، ولا أرفع قَدْراً في نفسي منه.

وقالَ أبو بكر الجَارُودِيُّ، عن أحمد بن الحسن التَّرْمِذِيِّ: سمعت الحسن بن الرَّبيع يقول: ما شَبَّهْتُ أحمدَ بن حنبل إلاَّ بابنِ المبارك في سَمْتِهِ وهيئته.

وقالَ عبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعتُ قُتيبة يقولُ: لولا الثَّورِيُّ لماتَ الوَرَعُ، ولولا أحمدُ بن حنبل لأحدثوا في الدِّين، قلت لقتيبة: تضمُّ أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين؟ ألله التابعين؟ التابعين؟

وقالَ أحمدُ بن سَلَمَةَ النَّيْسابُوريُّ: سمعتُ قتيبةَ بن سعيدٍ يقولُ: أحمد بن حنبل إمامُ الدُّنيا(٢).

وقالَ أبو داودَ السِّجسْتانيُّ: سمعتُ العباسَ بن عبد العظيم العَنْبَريُّ يقولُ: رأيتُ ثلاثةً جعلتهم حجةً فيما بيني وبينَ الله تعالى،

<sup>(</sup>١) أورد الخطيب هذا الخبر بسنده إلى أبي عبد الرحمان عبد الله ابن شبويه في «تاريخه»: ٤١٧/٤.

 <sup>(</sup>٢) الذي في تاريخ الخطيب: «... قال سمعت قتيبة يقول: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إماما
 الدنيا» ٤١٧/٤.

أحمد بن حنبل، وزيد بن المبارك الصنعاني، وصدقة بن الفضل.

وقالَ أبو نُعَيْم الحافِظُ فيما أخبرنا أحمد بن أبي الخير، عن القاضي أبي المكارم اللبان إذناً، عن أبي علي الحدّاد، عنه، حدثنا سُلَيْمان بن أحمد، حدثنا محمد بن إسحاق بن راهویه، قال: سمعت أبي يقول: قال لي أحمد بن حنبل: تعالَ حتى أريك رجلًا لم تر مثله؛ فذهب بي إلى الشافعي، قال محمد بن إسحاق: قال لي أبي: وما رأى الشافعي مثل أحمد بن حنبل. قال: وسمعت أبي يقول: لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له، لذهب الإسلام.

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم، عن الحُسين بن الحَسن الرازيِّ : سمعت عليَّ ابن المَدِيْني يقول: لِيس في أصحابنا أحفظُ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه كان لا يُحَدِّث إلاَّ من كتابٍ، ولنا فيه أُسوةٌ حَسنَة.

وقالَ أبو عَوانَةَ الأسفرايينيُّ، عن أبي الحسن المَيْمُونِيُّ: قالَ لي عليّ ابن المَدِيْنيُّ بالبصرة قبل أنْ يُمْتَحَنَ عليٌّ وبعد ما امتُحِن أحمد بن حنبل وضُربَ وحُبِسَ وأخرج: يا مَيْمُوني ؛ ما قام أحدُّ في الإسلام ما قام به أحمد بن حنبل. فتعجبت من هذا عَجباً شديداً، وأبو بكر الصّديق رضي الله عنه وقد قام في الرّدة وأمر الإسلام ما قام به، قال المَيْمُونيُّ: فأتيتُ أبا عُبيد القاسم بن سلام، فتعجبتُ إليه من قول عليّ، قال: فقال لي أبو عُبيدٍ مجيباً: إذاً يخصُمَك! قلت: بأي شيء يا أبا عُبيدٍ، وذكرتُ له أمرَ أبي بكر، قال: إن أبا بكرٍ وَجَدَ أنصاراً وأعواناً وإن أحمد بن حنبل لم يجد ناصراً، وأقبل أبو عبيد يُطري أبا عبد الله ويقول: لستُ أعلمُ في الإسلام مثلَه.

وقالَ سُلَيْمانُ بن أحمد الطَّبَرانيُّ فيما أخبرنا أحمد بن أبي الخير عن القاضي أبي المكارم اللبَّان كتابةً، عن أبي عليِّ الحدادِ، وأخبرنا أبو العز الشيبانيُّ، عن أبي اليُمْن الكِنْديَ ، عن أبي منصور القرّاز، عن أبي بكر الخطيب، كلاهما عن أبي نعيهم الحافظ، عنه ، حدثنا محمد ابن الحُسين الأنماطيُّ: قال: كُنَّا في مجلس فيه يحيى بن مَعيْن، وأبو خيثَمة زُهير بن حرب وجماعة من كبار العُلماء، فجعلوا يُثنون على أحمد بن حنبل ، ويذكرون فضائِلهُ ، فقال رجلُّ: لا تُكثِروا، بعض هذا القول، فقال يحيى بن مَعيْن: وكثرة الثناء على أحمد بن حنبل مُجلسنا بالثناء عليه ، ما ذكرنا فضائله بكمالها.

وقالَ عباس بن محمد الدُّوريُّ: سمعتُ يحيى بن مَعِيْن يقولُ وذكروا أحمد بن حنبل فقال يحيى : أراد الناسُ مِنّا أَنْ نكونَ مثلَ أحمد ابن حنبل! لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمدُ بن حنبل، ولا على طريقة أحمد.

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم عن علي بن الحُسَين بن الجُنيْد الرازيِّ: سمعتُ أبا جعفر النُّفَيْلي يقول: كان أحمدُ بن حنبل من أعلام الدِّين.

وقالَ صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجليِّ ، عن أبيه: وأحمد بن حنبل يُكْنَى أبا عبد الله، سَدُوسِيُّ من أَنْفُسِهم بَصْرِيُّ من أَنْفُسِهم بَصْرِيُّ من أَهْلَ خراسانَ ، ولدَ ببغدادَ ، ونشأ بها ، ثِقَة ، ثَبْتُ في الحديث ، نَزهُ النَّفْس ، فقية في الحديث ، مُتبع ، يتبع الآثار ، صاحب سُنَةٍ وخيرٍ . النَّفْس ، فقية في الحديث ، مُتبع ، يتبع الآثار ، صاحب سُنَةٍ وخيرٍ . وقالَ أبو بك المَّ وذي : حض تُ أبا ثهر ، وقد سُئا عن مسألة .

وقالَ أبو بكر المَرُّوذِيُّ: حضرتُ أبا ثورٍ وقد سُئِلَ عن مسألة ِ فقال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل شيخُنا وإمامُنا فيها كذا وكذا.

وقال الحُسين بن محمد بن حاتم المعروف بعُبَيْدٍ العِجْل، عن مهنا بن يحيى الشَّامِيّ: ما رأيتُ أحداً أجمعَ لِكل خير من أحمدَ بن حنبل، ولقد رأيتُ سُفيانَ بن عُييْنَة، ووكيعاً، وعبدَ الرزاق، وبَقِيَّة بن الوليد، وضمرة بن ربيعة، وكثيراً من العلماء، فما رأيتُ مثلَ أحمد بن

حنبل في علمِهِ وفقههِ وزُهدِهِ وورعِهِ.

وقال العباس بن الوليد بن مَزْيَد البَيْرُوتِيِّ، عن الحارث بن عباس : قلت لأبي مُسْهر: هل تعرف أحداً يحفظ على هذه الأمّةِ أمرَ دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شاب في ناحية المشرق يعني أحمد بن حنبل..

وقالَ عبدُ الله بن محمد بن مُسلم الأسفرايينيّ ، عن عبد الله بن بشر الطَّالقَانيِّ: سمعت أحمدَ بن أبي الحواري يقول: قالَ الهيشم بن جَميْل: سمعت شريك بن عبد الله يقول: لم يزل لكل قوم حجة لأهل زمانه ، وإنَّ فُضَيْل بن عياض حجة لأهل زمانه ، قال أحمد بن أبي الحواري: فقام فتى من مجلس الهيشم ، فلما توارى ، قال الهيشم : إن عاش هذا الفتى يكون حجة لأهل زمانه . قلتُ لأحمد بن أبي الحواري: من ذاك الفتى ؟ قال: أحمد بن حنبل . وقيل عن أحمد بن أبي الحواري عن أبي عثمان الرَّقيِّ عن الهيشم بن جَمِيْل .

وقالَ أبو أسامة عبد الله بن أسامة الكَلْبِي ، عن عبد الله بن أبي زياد القَطُواني ، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: انتهى العلم يعني علم الحديث إلى أحمد بن حنبل ، وعلي بن عبد الله ، ويحيي ابن مَعِيْن ، وأبي بكر بن أبي شَيْبَة ، وكان أحمد أفقههم فيه ، وكان علي أعلمهم به ، وكان يحيى أجمعهم له ، وكان أبو بكر أحفظهم له .

وقال يحيى بن محمد بن صاعد، عن أبي بكر الأثرَم : قلتُ يوماً ونحن عند أبي عُبيدٍ في مسألة، فقالَ بعض من حَضَرَهُ: مَن قال هذا؟ فقلت: مَن ليسَ في شرق الأرض ولا غربها أكبرُ منه؛ أحمدُ بن حنبل، فقال أبو عبيدٍ: صَدَقَ.

وقالَ علي بن خَشْرَم : سمعتُ بشرَ بن الحارث وسُئِلَ عن أحمد بن حنبل بعد المِحْنَةِ فقال: أنا أُسأَلُ عن أحمد؟! إن ابنَ حنبل إ

أُدْخِلَ الكيرَ، فخرجَ ذَهَبًا أحمرَ.

وقال أبو بكرٍ محمد بن يوسف ابن الطَّبّاع: سمعت أبا عبد الله البَّنُونِيَّ وكان يتعبَّد يقول: قلت لبشر بن الحارث: ألَّا صنعت كما صنع أحمد بن حنبل! فقال: تُريد منّي مرتبة النبيين؟ لا يقوى بدني على هذا، حفظ الله أحمد من بين يديه ومِن خلفه، ومِن فوقه ومِن أسفل منه، وعن يمينه وعن شماله.

وقالَ عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي يوسف يعقوب بن إسماعيل بن حَمّاد بن زيدٍ: حدثني نصر بن علي، قال: قالَ عبدُ الله ابن داودَ الخُرَيْبيُّ: كانَ الأوزاعيُّ أفضلَ أهل زمانه، وكانَ بعدَه أبو إسحاق الفَزَارِيُّ أفضلَ أهل زمانه، قال نصرُ بن علي: وأنا أقولُ: كانَ أحمدُ بن حنبل أفضلَ أهل زمانه.

وقالَ محمدُ بن عليِّ بن شُعَيْبِ السَّمْسَارُ: سمعتُ أبي يقول: كانَ أحمدُ بن حنبل بالذي قال النبي على ذرق رأسه ما يَصْرِفُهُ ذَلِك عَنْ بني إسرائيل حتى إنَّ المِنْشَارَ لَيُوضَعُ على فَرْق رأسه ما يَصْرِفُهُ ذَلِك عَنْ دِينِه (١)، ولولا أحمد بن حنبل قام بهذا الشأن ، لكانَ عاراً علينا إلى يوم القيامة أن قوماً سُبِكوا، فلم يخرج منهم أحد.

وقال محمد بن الحُسَين بن أبي الحُنَيْن الحُنَيْنِيُ: سمعت إسماعيلَ بن الخليل يقول: لو كان أحمدُ بن حنبل في بني إسرائيل، لكانَ آيةً. وفي رواية: لكانَ عجباً.

وقال القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خَلَف، عن أبي العباس أحمد بن محمد بن الشاه بن جرير المعروف بابن الشاعر: سمعتُ

<sup>(</sup>١) هكذا أورده الخطيب في «تاريخ بغداد» ٤١٨/٤ بلا سند ولم أجده في غيره، وانظر حديث خباب بن الأرت في البخاري ١٢٦/٧ في مناقب الأنصار: باب ما لقى النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة.

حَجّاجَ بن الشاعر يقول: ما رأت عيناي روحاً في جسدٍ أفضلَ من أحمد ابن حنبل.

وقال أحمد بن سَلَمَةَ النَّيْسَابُوريُّ: سمعتُ أحمد بن سعيد الدَّارميُّ يقول: ما رأيتُ أسودَ الرأس أحفظَ لحديث رسول الله ﷺ ولا أعلمَ بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن حنبل.

وقال إدريسُ بن عبد الكريم المقري: رأيتُ عُلماءَنا مثل الهيثم ابن خارجة، ومُصْعَب الزُّبَيْريِّ، ويحيى بن مَعِيْن، وأبي بكر بن أبي شَيْبَة، وعبد الأعلى بن حَمَّادٍ النَّرْسيِّ، ومحمد شَيْبَة، وعبد الملك بن أبي الشوارب، وعليّ ابن المَديْنيِّ، وعبيد الله بن عُمر القواريريِّ، وأبي خَيْثَمَة زُهير بن حربٍ، وأبي مَعْمر القطيعيّ، ومحمد بن جعفر الورْكانيِّ، وأحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، ومحمد بن بكّار ابن الرَّيانِ، وعمرو بن محمد الناقد، ويحيّى بن أيوب المقابريِّ العابد، وسُريْج (۱) بن يونس، وخلف بن والفقه يُعظّمُونَ أحمد بن حنبلٍ، ويُجلونه، ويُوقّرونه، ويُبجلونه، ويقصدُونه بالسلام عليه.

وقالَ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاريُ الهَرَويُ : أخبرني أبوحاتِم أحمد بن الحسن البَزّاز الفقيه بالري ، قال : سمعتُ الإمامَ الحسن بن علي بن جعفر الأصبهاني الحنبلي بالري يقول : سمعتُ أحمد بن محمد بن سَلِيْلِ التَّمِيْمي الرازي وَرَاقَ عبد الرحمان بن أبي حاتِم يقول : سمعتُ الرحمان بن أبي حاتِم يقول : سمعتُ أبي يقول : إذا رأيتُمُ الرجل يُحِبُ أحمد بن حنبل ، فاعلموا أنّه صاحب سُنة .

<sup>(</sup>١) في المطبوع من تاريخ الخطيب ٤١٦/٤: «شريح» مصحف.

قال ابن أبي حاتم: وسمعت أبا جعفر محمد بن هارون المُخرِّمِيَّ الغَلاس يقول: إذا رأيتَ الرجل يقع في أحمد بن حنبل، فأعلم أنه مُبْتَدع.

وقالَ أبو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ: سمعتُ أحمدَ بن إبراهيم الدَّوْرقيَّ يقولُ: مَن سمعتموه يذكر أحمد بن حنبل بسوءٍ، فاتهموه على الإسلام.

وقال أبو الحَسن عليُّ بن محمدِ المَطِيْريُّ: سمعتُ أبا الحسن الطَّرْخاباذيُّ (١) الهَمَذانيُّ يقول: أحمدِ بن حنبل محنةُ به يُعْرَفُ المُسْلِمُ من الزُّنْديقُ.

وقالَ أحمدُ بن سَلَمَةَ النَّيْسابوريُّ: سمعتُ إسحاق بن إبراهيمَ يقول: كنت ألتقي بالعراق مع يحيى بن مَعيْن وخَلَفِ يعني ابن سالم وأصحابنا، وكنا نتذاكر الحديث من طريقين وثلاثة، ثم يقول يحيى بن مَعيْن: وطريق كذا، وطريق كذا كذا كذا كذا كالم أقول لهم: أليس قد صَعَ باجماع منّا فيقولون: نعم، فأقول: ما تفسيرهُ ما مرادهُ ما فقهه في فيبقون ألى كلهم إلا أحمد بن حنبل، فإنه يتكلم بكلام له قوي (أ).

وقالَ عبدُ الله بن أحمد بن حنبل فيما أخبرنا أبو العزّ الشَّيْبَانيُّ، عن أبي الكُمْن الكِنْدِيِّ، عن أبي منصور الشَّيبانيِّ، عن أبي بكر الحافظ (٥)، عن إبراهيم بن عُمر الفقيه، عن عُبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن رجاء، محمد بن حَمْدان العُكْبَرِيِّ، عن أبي حَفْص عمر بن محمد بن رجاء، عنه: سمعَتُ أبا زُرْعَةَ الرازيُّ يقولُ: كان أحمدُ بن حنبل يحفظ ألف

<sup>(</sup>١) منسوب إلى طرخاباذ، قرية من قرى جرجان على ما ظن أبو سعد السمعاني.

<sup>(</sup>٢) حذف ناشر تاريخ الخطيب تكرر العبارة ١٩/٤ وما أصاب.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: فيقفون..

<sup>(</sup>٤) عبارة «فإنه يتكلم بكلام له قوي» لم ترد في تاريخ الخطيب.

 <sup>(°)</sup> انظر تاریخه: ٤﴿٩٤٤ ١٩٠٤.

ألفِ حديثٍ، فقيل له: وَمَا يُدريك؟ قالَ: ذاكرته فأخذتُ عليه الأبوابَ.

وقال موسى بن هارون الحافظ، عن نوح بن حبيب القُوْمِسِيِّ: رأيتُ أبا عبد الله أحمدَ بن حنبل في مسجد الخيْفِ سنة ثمان وتسعين ومئة مُستنداً إلى المنارة، وجاءه أصحاب الحديث، وهو مستند، فجعل يعلمهُم الفقه والحديث، ويفتي الناس في المناسكِ.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حَضَرَ قومٌ من أصحاب الحديثِ في مجلس أبي عاصم الضحاك بن مَخْلَدٍ، فقال لهم: ألا تتفقهون وليس فيكم فقيه؟! فجعل يذمُهم، فقالوا: فينا رجل، فقال: من هو؟ فقالوا: الساعة يجيء، فلما جاء أبي، قالوا: قد جاء، فنظر إليه، فقال له: تَقَدَّم، فقال: أكره أن أتخطى الناس، فقال أبو عاصم نهذا من فقهه واحد، فقال: وَسِّعوا له، فوسَّعُوا، فدخل، فأجلسه بين يديه، وألقى عليه مسألةً، فأجاب، وألقى ثانيةً فأجاب، وثالثةً فأجاب، ومسائل فأجاب، فقال أبو عاصم: هذا من دواب البحر ليس من دواب البر، أو مِنْ دواب البر ليس من دواب البحر.

وقال عبد الله أيضاً: خَرَج أبي إلى طَرَسُوس ماشياً، وخرجَ إلى اليمن ماشياً، وحجّ خمس حجج ، ثلاثاً منها ماشياً، ولا يُمكن لأحدٍ أن يقول: رأى أبي في هذه النواحي يوماً إلا إذا خرجَ إلى الجُمعة، وكانَ أصبرَ الناس على الوحدة، وبِشْرٌ - رحمه الله - فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، وكان يخرج إلى ذا ساعةً وإلى ذا ساعةً (١).

وقال أيضاً: كان أبي يُصلي في كل يوم وليلة ثلاث مئة ركعةٍ، فلما مرض من تلك الأسواطِ، أضعفته، فكان يصلي في كل يوم وليلة

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته من «تاريخ الإسلام» للذهبي: ٢٢.

مئة وخمسين ركعة، وقد كان قرب من الثمانين، وكانَ يقرأ في كل يوم سُبْعاً يختم في كلّ سبع ليال سوى سُبْعاً يختم في كلّ سبع ليال سوى صلاة النهار، وكان ساعة يُصلي العشاء الآخرة ينام نَوْمَة خفيفة، ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو.

وقال أيضاً: مكث أبي بالعَسْكر عند الخليفة ستة عشر يوماً وما ذاق شيئاً إلا مقدار رُبع سَوِيقٍ، كُلَّ ليلة كان يشرب شربة ماء، وفي كل ثلاث ليال يستفُّ حُفنة من السَّويقِ، فرجع إلى البيت، ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر، ورأيت مُوقيه قد دخلا في حدقتِه.

وقالَ أيضاً: نزلنا بمكة داراً، وكان فيها شيخ يُكْنَى بأبي بكر بن سماعة، وكان مِن أهل مكة، قالَ: نزل علينا أبو عبد الله في هذه الدار، وأنا غلام، فقالت لي أمي: الزم هذا الرجلَ فاخدمه، فإنّه رجلٌ صالح، فكنتُ أخدُمه، وكانَ يخرجُ يطلبُ الحديثَ، فَسُرقَ مَتاعُهُ وقُماشُهُ، فجاء يوماً، فقالت له أمي: دَخلَ عليك السُّرَّاقُ، فسرقوا قُماشَكَ، فقال: ما فعلت الألواحُ؟ فقالت له أمي: في الطاق، وما سأل عن شيء غيره.

وقال أيضاً: كتب إلي أبو نصر الفتح بن شخرف الخُراساني بخطِّ يده أنه سمع عبد بن حُميْد يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قَدِمَ علينا أحمد بن حنبل ها هنا، فأقام سنتين إلا شيئاً، فقلت له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء دفعتُهُ إليه، فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر، ولا مُكْتَسب، وأرانا عبد الرزاق كفَّه ومدَّها فيها دنانير، فقال أخمد: أنا بخير، ولم يقبل منى.

وقالَ أبو جعفر أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سَعْدٍ المِصْرِيُّ، عن محمد بن سعيدالتِّرْمِذِيِّ: قَدِمَ صديقٌ لنا من خُراسانَ، فقال: إنّي أتخذ بضاعة، ونويت أن أجعل ربحها لأحمد بن حنبل،

فخرج ربحُها عشرة آلاف درهم، فأردتُ حملها إليه، ثم قلت: حتى أذهب إليه فأنظرُ كيفَ الأمرُ عنده، فذهبتُ إليه، فسلَّمْتُ عليه، فقلتُ: فلان، فعرفه، فقلتُ: إنه أبضع بضاعةً، وجعل ربحها لك، وهو عشرةُ آلاف درهم، فقال: جزاه الله عن العناية حيراً، نحن في غنى وَسعَةٍ. وأبَى أنْ يأخذها.

وقالَ الحافظ أبو نُعَيْم فيما أخبرنا أحمد بن أبي الخَيْر عن أبي المكارم اللّبّانِ إذناً، عن أبي عليّ الحدّادِ عنه، حدّثنا أبو أحمد الغِطْريفيُّ، حدثني زكريا السّاجيُّ، حدثني محمد بن عبد الرحمان بن صالح الأزْدِيُّ، حدثني إسحاق بن موسى الأنصاريُّ، قال: دفع المأمون مالاً، فقال: اقسمُه على أصحاب الحديث؛ فإنّ فيهم ضَعْفاً، فما بقى أحدٌ إلّا أخذ إلّا أحمدَ بن حنبل، فإنّه أبى.

قال: وحدثنا سُلَيْمان هو ابن أحمد حدثنا محمد بن موسى بن حَمّاد البَرْبَرِيُّ، قال: حُمِلَ إلى الحسن بن عبد العزيز الجَرويِّ ميراثُه من مصر<sup>(1)</sup> مئة ألف دينار، فَحَمَلَ إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس كُلُّ كيس ألف دينار، فقال: يا أبا عبد الله هذه من ميراث حَلال، فخُذها، فاستعِنْ بها على عيلتك، قال: لا حاجة لي بها؛ أنا في كفاية، فردها، ولم يقبل منها شيئاً.

وقالَ العباسُ بن محمدِ الدُّوريُّ: سمعت أبا جعفر الأنباريُّ يقول: لما حُمِلَ أحمدُ بن حنبل يُراد به المأمون، أُخبرتُ فعبرت الفراتَ إليه، فإذا هو في الخان، فسلمتُ عليه، فقال: يا أبا جعفر تَغَنَّيتَ! فقلت: ليس هذا عَناء، قال: فقلتُ له: يا هذا أنت اليومَ رأسٌ والناسُ يَقْتَدُونَ بكَ، فوالله إن أَجَبْتَ إلى خَلْق القرآن ليجيبنَ بإجابتك

 <sup>(</sup>١) تحول أبو علي الحسن بن عبد العزيز الجروي من مصر إلى بغداد بعد قتل أخيه علي بن عبد العزيز ،
 وبقي بها إلى حين وفاته بها سنة ٢٥٧ ، وسيأتي ذكره في موضعه من هذا الكتاب .

خُلْقُ مِن خُلْقِ الله ، وإنْ أنتَ لم تجب ، ليمتنعنَّ خُلْقُ من الناس كثير ، ومع هذا فإنَّ الرجل (١) إن لم يقتُلك فإنكَ تموت ، ولا بُدّ من المَوْت فاتق الله ، ولا تُجبهم إلى شيء ، فجعل أحمدُ يبكي وهو يقول: ما شاء الله ما شاء الله ، قال: ثم قال لي أحمد: يا أبا جعفر: أعِدْ عليَّ ما قلت . قال: فجعل يقول: ما شاء الله ما شاء الله .

وقالَ دَعْلَج بن أحمد السِّجسْتانيُّ: حدثنا أبو بكر السُّهْرَ وَرْدِيُّ بمكة قالَ: رأيتُ أبا ذَرِّ بسُهْرَ وَرْد وقد قَدِمَ مع واليها، وكان مُقَطَّعا بالبَرَص - يعني وكانَ ممن ضَرَبَ أحمد بن حنبل بين يدي المُعْتصم قال: دُعينا في تلك الليلة ونحن خمسون ومئة جلاد، فلما أن أمرنا بضربه كنّا نَعْدو حتى نَضربه ونَمُرُّ ، ثم يجيء الآخر على أثره، ثم يضرب.

وقال دَعْلَج أيضاً: حدثنا الخَضِر بن داود، أخبرني أبو بكر النَّجاحِيُّ (٢) قال: لما كانَ في تلك الغداة التي ضُرِبَ فيها أحمدُ بن حنبلِ زُلزلْنا ونحن بعَبَّادانَ.

وقالَ أحمدُ بن مَرُوانَ الدِّينَورِيُّ المالكيُّ: حدثنا عبد الرحمان ابن محمد الحَنفِيُّ قال: سمعت أبي يقول: كنتُ في الدار وقت أُدخِلَ أحمدُ بن حنبل وغيرُه من العُلماءِ، فلما أنْ مُدَّ أحمد ليضربَ بالسّوط، دنا منه رجل وقال له: يا أبا عبدِ الله، أنا رسولُ خالدِ الحدّادِ من الحَبس يقولُ لك: اثبت على ما أنت عليه، وإياك أن تجزع مِن الضرب، يقولُ لك: اثبت على ما أنت عليه، وإياك أن تجزع مِن الضرب، واصبِرْ فإني ضربت ألف حدٍّ في الشَّيطان، وأنت تُضرب في الله. وقالَ أحمدُ بن عبدِ الله بن صالح العِجْلِيُّ: دخلتُ إلى أحمد أبن حنبل ومحمدِ بن نوح وهما محبوسان بصور، فسألتُ محمد بن

<sup>(</sup>١) يعني الخليفة المأسون.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف؛ «النجاحي اسمه يوسف بن يعقوب».

نوح، كيف كان تقييده؟ \_ يعني أحمد وأحمد قريبٌ مِنّا يسمع . قال : لما امتُحِنَ أحمد، جُمِعَ له كلُّ جَهْمِيُّ ببغدادَ : فقالَ بعضُهم : إنّه مُشبّه ، فقالَ إسحاق بن إبراهيم والي بغدادَ : أليس يَقولُ ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيء ﴾ (١)؟ قالَ : بَلَى ﴿ وهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ (٢) ، قالوا : شَبّه ، أي شيء أردت بهذا؟ قال : ما أردتُ شيئًا ، قلتُ كما قالَ القرآن ، فسألوه عن حديث جامع بن شداد (٣) ، (وكتب في الذّكر (٤) ، فقال : كان محمد بن عبيد يقول : (وخلق محمد بن عبيد يقول : (وخلق في الذكر ) ، ثم تركه . وسألوه عن حديث مجاهد (إلي ربها نظرة ) ، وحديث آخر عن مجاهد ، قال : اختلط بأخرة . قال إسحاق : أليس زعمت أنك لا تُحسن الكلام أراك قائماً بحُجّبك ، فطرح القيد ، وخلي عنه .

وقالَ البُخاريُّ: لما ضُربَ أحمد بن حنبل كنّا بالبصرة، فسمعت أبا الوليد يقول: لو كان هذا في بني إسرائيل، لكان أُحدُوثَةً.

وقال أبو نُعَيْم الحافِظُ فيما أخبرنا أحمد بن أبي الخَيْر عن كتاب أبي المكارم اللَّبَان، عن أبي عليِّ الحدَّادِ، عنه: حدثنا سُلَيْمان بن أحمد، حدثنا محمد بن الفَضْل السَّقَطِيُّ، قال: وحدثنا عبد الله بن

<sup>(</sup>١) الشوري: ١١.

<sup>(</sup>٢) الشوري، الآية نفسها.

<sup>(</sup>٣) جامع بن شداد المحاربي، أبو صخرة الكوفي ، ثقة ..

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ٢٠٥/٦، ٢٠٦ في أول بدء الخلق، و٣٤٥/١٣٥، ٣٤٦، في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء، من طريق الأعمش، حدثنا جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن الحصين قال: إني عند النبي في ، إذ جاءه قوم من بني تميم، فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا: بشرتنا فأعطنا، فدخل ناس من أهل اليمن، فقال: «اقبلوا البشري يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم» قالوا: قبلنا، ،جئناك لتنفقه في الدين، ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان، قال: كان الله ولم يكن شيء قبله وفي رواية: «ولهم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء» (ش)

<sup>(</sup>٥) سيأتي ذكره، وهو محمدبن عبيد الطنافسي، قال الإمام الذهبي في «الميزان» ٣٩٧/٣: «صدوق. مشهور يروي عن الأعمش وطبقته، قال أحمد بن حنبل: يخطىء ويصر، وهو ثقة».

<sup>(</sup>٦) القيامة: ٣٣ وانظر تفسير الطبري ١٩٢/٢٩.

محمد، حدثنا محمد بن الحسن بن علي بن بحر قالا: حدثنا سَلَمَة بن شبيب، قال: كُنّا في أيام المعتصم يوماً جلوساً عند أحمد بن حنبل، فدخل زجل، فقال: مَنْ مِنكم أحمد بن حنبل؟ فسكتنا، فلم نقل شيئاً، فقال أحمد: ها أنذا أحمد، فما حاجتك؟ قال: جئتُ من أربع مئة فرسخ برّاً وبحراً؛ كنت ليلة جمعة نائماً، فأتاني آت، فقال لي: تعرف أحمد بن حنبل؟ قلت: لا، قال: فائتِ بغداد، وسَلْ عنه، فإذا رأيته، فقل: إن الخضر يقرئك السلام ويقول: إنَّ سامِكَ(١) السماء الذي على عرشه راض عنك، والملائكة راضون عنك بما صَبرت نَفْسُك لله.

زاد ابنُ بَحْرِ في حديثه: قالَ: فقال له أحمد: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ألك حاجةٌ غير هذا؟ قال: ما جئتُك إلاّ لهذا، فتركهُ وانصرف.

وقال هلال بن العلاء الرَّقِيُّ: مَنَّ الله على هذه الأُمَّة بأربعة في زمانهم: بأحمد بن حنبل؛ ثبت في المحنة، ولولا ذلك ، لكفر الناس، وبالشافعي؛ تفقه بحديث رسول الله على، وبيحيى بن مَعِيْن؛ نَفَى الكَذِبَ عن حديث رسول الله على ، وبأبي عُبيد القاسم بن سلام فَسُر الغريب من حديث رسول الله على ، ولولا ذلك، لاقتحم الناسُ في الخطأ.

وقالَ صَالِحُ بن أحمد بن حنبلِ فيما أخبرنا الحافظ أبو حامد محمد بن علي ابن الصَّابُونيِّ (٢) وغيرُه، عن أبي القاسم عبد الصمد بن محمد الأنصاريِّ، عن أبي الحسن علي بن المُسَلَّم السُّلَمِيِّ، عن أبي الحسن بن أبي الحديد، عن جده أبي بكر بن أبي الحديد، عن أبي

 <sup>(</sup>١) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «ساكن». وكأنه يريد أنها وردت كذلك في رواية أخرى. قلت:
 وسامك السماء: رافع السماء.

 <sup>(</sup>۲) توفي سنة ٦٨٠ وهو صاحب كتاب «تكملة إكمال الإكمال» الذي حققه شيخنا العلامة المرحوم
 الدكتور مصطفى جواد ونشره المجمع العراقي.

بكر الخَرَائطيِّ، عنه: قلتُ لأبي يوماً: إن فَضْلاً الأنتماطيَّ جاءَ إليه رجل، فقال: اجعلني في حلِّ، قال: لا جَعَلْتُ أحداً في حلِّ أبداً، قال: فتبسَّم، فلما مضت أيام، قال: يا بُنيَّ مررتُ بهذه الآية ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله ﴾ (١) فنظرتُ في تفسيرها، فإذا هو: إذا كان يوم القيامة، قام منادٍ فنادى: لا يقومُ إلاَّ مَن كانَ أجرُهُ على الله، فلا يقومُ إلاَّ من ضربهِ إيايَ، ثم جعل يقومُ إلاَّ من ضربهِ إيايَ، ثم جعل يقول: وما على رجل ألا يُعَذّبَ الله أحداً بسبه.

وقال أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان فيما أخبرنا أبو العز ابن المُجاور، عن أبي اليُمْن الكِنْدي ، عن أبي منصور القَزّاز، عن أبي بكر الخطيب، عن أبي القاسم الأزهري ، عنه: أخبرنا أبو عيسى عبد الرحمان بن زاذان بن يزيد بن مَخْلَدٍ الرَّزّازُ في قطيعة بني جدار، قال (٢): كنتُ في المدينة باب (٣) خراسان ، وقد صَلَّينا ونحن قُعود، وأحمد بن حنبل حاضر، فسمعتُهُ وهو يقول: اللهم مَنْ كانَ على هوى، أو على رأي وهو يظنُّ أنه على الحق ، فرده إلى الحق حتى لا يَضِلَّ مِن مؤده الأمة أحد، اللهم لا تشغل قلوبنا بما تَكَفَّلْتَ لنا به ، ولا تَجعلنا في رزْقك خُولًا لغيرك ، ولا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا ، ولا تَرانا مَن فلا تُذَلّنا ، أعزَّنا بالطاعة ، ولا تُذلّنا ، أعزَّنا بالطاعة ، ولا تُذلّنا ، المعاصى .

قال: وجاء إليه رجل، فقال له شيئاً لم أفهمه، فقال له: اصبر

<sup>(</sup>۱) الشورى: ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في حاشية الأصل لا أظنه من قول المؤلف لاختلاف الخط، ولأن أصحاب النسخ لم ينقلوه نصه: «وهذا مجهول، والخبر منكر، وأيضاً كان أحمد ترك الرواية» قال بشار: وهذا قول صحيح، قال الإمام الذهبي في «الميزان»: «عبد الرحمان بن زاذان، عن أحمد بن حنبل، وعنه أبو بكر بن شاذان. متهم. روى حديثاً باطلاً عن أحمد، عن عفان، عن همام، عن ثابت، عن أنس، مرفوعاً: قال: النصر مع الصبر والفرج مع الكرب. ثم إنه روى عن أحمد دعاء منكراً جاء في ترجمة أحمد في التهذيب» (الميزان: ٥٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل وهو يريد: بباب خراسان.

فإن النَّصْرَ مع الصَّبْر، ثم قالَ: سمعتُ عَفَّان بن مُسْلِم يقولُ: حدثنا هَمِّام، عن ثابت، عن أنس، عن النبي عَلَيْ أَنَّه قالَ: «والنَّصْرُ مَعَ الصَّبْر، والفَرَجُ مع الكَرْبِ، وإنَّ مع العُسْرِ يُسراً، إنَّ مع العسر يُسراً» (١).

قالَ ابنُ شاذانَ: سألتُ أبا عيسى: في أي سنة ولدت؟ قال في سنة إحدى وعشرين ومئتين، وسألتُه: في أيِّ سنة مات أحمد بن حنبل؟ قال في سنة إحدى وأربعين ومئتين.

وقال حنبل بن إسحاق بن حنبل: مات أبو عبد الله في سنة إحدى وأربعين ومئتين، يوم الجمعة في ربيع الأول، وهو ابن سبع وسبعين سنة.

وقال عباس بن محمد الدوري: توفي أبو عبد الله أحمد بن حنبل ببغداد يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت مِن ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين، ومات وله سبع وسبعون سنة وأيام.

وهكذا قال محمد بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ، إنه مات لاثنتي عشرة خَلَت من ربيع الأول(٢).

وقال يعقوب بن سفيان عن الفضل بن زياد: توفي أبو عبد الله يوم الجمعة ضحوةً لثنتي عشرة خلت مِن رَبيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومئتين، وقد أتى له سبع وسبعون سنة.

 (۲) وقال البخاري: «مرض أحمد بن حنبل لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول». قلت: وقد نقل الذهبي أخبار مرضه بتفصيل (ترجمته من تاريخ الإسلام: ٧٥-٧٨).

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل- وما أظنه من قول المؤلف: «موضوع». قلت: راجع ما قال الذهبي عنه في الميزان قبل قليل. قلت (المقائل شعيب). لكن متن الحديث قد صح عن ابن عباس أخرجه أحمد ٣٠٧/١) من طريق عبد الله بن يزيد المقرىة، عن ابن لهيعة، ونافع بن يزيد، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس قال: كنت رديف النبي على قال: «يا غلام أو يا غُلَيم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن . . . وفيه: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسراً» وإسناده صحيح.

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: توفي أبي رحمه الله يوم الجمعة ضَحْوة ودفناه بعد العصر لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الآخر (١) سنة إحدى وأربعين ومئتين، وصلى عليه محمد بن عبد الله بن طاهر غلبنا على الصلاة عليه، وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون داخل الدار، وكان له ثمان وسبعون سنة.

قال عبد الله: وخَضَبَ أبي رأسه ولحيته بالحِنّاء وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وهكذا قال نصر بن القاسم الفرائضي، وأبو الحسن أحمد بن عِمران الشَّيبانيُّ إنه مات في ربيع الآخر.

زادَ الفَرَائضيُّ: يوم الجمعة لثلاث عشرة بقين منه.

وقال أبو أمية محمد بن إبراهيم الطَّرَسُوسيُّ: مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين، ولم يُتابعُه أحد على قوله سنة اثنتين.

وقال أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البَغَويُّ، عن بُنَان ابن أحمد بن أبي خالد القَصَبَانيِّ (٢): حَضَرْتُ الصلاةَ على جنازة أحمد ابن حنبل يوم الجُمعة سنة إحدى وأربعين ومئتين، وكان الإمام عليه محمد بن عبد الله بن طاهر، فأُخرجت جنازة أحمد بن حنبل، فوضعت في صَحْراء أبي قيراط، وكانَ الناسُ خَلْفه إلى عمارة سوق الرقيق، فلما انقضت الصلاة، قال محمد بن عبد الله بن طاهر: انظروا كم صلَّى عليه ورأى، قال: فنظروا فكانوا ثمان مئة ألف رجل، وستين ألف امرأة، ونظروا من صَلَّى في مسجد الرُّصافة العصر فكانوا نيفاً وعشرين ألف رجل.

 <sup>(</sup>١) وبه قال ابن قانع في كتاب (الوفيات)، وقال الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام: غلط
 ابن قانع وغيره. فقالوا: في ربيع الآخر فليعرف ذلك.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في المطبوع من تاريخ الإسلام إلى: القضباني.

وقالَ جعفر بن محمد بن الحُسين المعروف بالتُّرْك عن فتح بن الحَجَّاج: سمعت في دار الأمير أبي محمد عبد الله بن طاهر أن الأمير بعث عشرين رجلًا، فَحَزَرُوا كم صلَّى على أحمد بن حنبل، قال فحزرُوا، فبلغ ألف ألف وثمانين ألفاً.

وقال غيره: وثلاث مئة ألف سوى من كان في السفن في الماء.

وقالَ الإمامُ أبو عثمانَ الصَّابُونيُّ: سمعتُ أبا عبد الرحمان السُّلميَّ يقولُ: حَضَرْتُ جنازةَ أبي الفتح القَوَّاسِ الزاهدِ مع الشيخ أبي الحَسن الدَّارَقُطنيِّ، فلما بلغ إلى ذلك الجمع الكبير، أقبل علينا، وقال: سمعتُ أبا سهل بن زياد القطّان يقول: سمعتُ عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعتُ أبي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم يوم الجنائز (١).

قال أبو عبد الرحمان على أثر هذه الحكاية: إنه حَزَرَ الحَزَّارُونَ المُصَلِّينَ على جنازةِ أحمد، فبلغ العدد بِحَزْرهم ألف ألف وسبع مئة ألف سوى الذين كانوا في السفن (٢).

<sup>(</sup>١) صدق الإمام تحمد في قوله هذا، وصدقه الله تعالى في قوله، وقد جربنا ذلك على توالي الدهور، وقد مات الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني بدمشق سنة ٧٢٨ وهو محبوس في القلعة من جهة السلطان، فما بقي أحد من أهل دمشق إلا خرج لتشييعه، فكان يوماً مشهوداً، قال المؤرخ المحدث علم الدين البرزالي المتوفى سنة ٧٣٩ في كتابه «المقتفي لتاريخ أبي شامة» عند ذكر وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولا شك أن جنازة أحمد ابن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك وتعظيمهم له، وأن الدولة كانت تحبه، والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله توفي ببلدة دمشق وأهلها لا يعشرون أهل بغداد حينئذ كثرة، ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعاً لو جمعهم سلطان قاهر، وديوان حاصر، لما بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في جنازته، وانتهوا إليها. هذا مع أن الرجل مات بالقلعة محبوساً من جهة السلطان وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء كثيرة، مما ينفر منها طباع أهل الأديان، فضلاً عن أهل الإسلام، وهذه كانت جنازته» قلت: وانظر تفاصيل جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية عند ابن كثير في البداية: ١٣٥/١٤ فما بعد.

<sup>(</sup>٢) آخر الجزء الخامس من الأصل، وفي هذه الورقة منه جملة من السماعات على المؤلف بخطه وبخط غيره، منها سماع بخط خليل بن كيكلدي العلائي، وآخر بخط أبي عبد الله محمد بن إبراهيم ابن المهندس، وثالث بخط العلامة تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، ورابع بخط محمد بن حسن بن محمد الخَبري المعروف بابن النقيب وغيرهم.

وقالَ الحافظُ أبو نُعَيْمٍ فيما أخبرنا أحمد بن أبي الخَيْر عن أبي المكارم اللَّبَان إذناً عن أبي علي الحَدّاد، عنه: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن محمد بن عمر، حدثني نصر بن خُزَيْمة ، قال: ذكر ابن مُجمِّع بن مُسْلِم ، قال: كانَ لنا جارٌ قُتِلَ بقَزْوين ، فلما كان الليلة التي مات فيها أحمد بن حنبل خرج إلينا أخوه في صبيحتها ، فقال: إنّي مات فيها أحمد بن حنبل خرج إلينا أخوه في احسن صورة راكباً على رأيتُ رؤيا عجيبة ، رأيتُ أخي الليلة في أحسن صورة راكباً على فرس ، فقلتُ له : يا أخي أليسَ قد قُتِلْت؟ فما جاء بك؟ قال إنَّ الله عزَّ وجل أمر الشهداء ، وأهل السماوات أن يحضروا جنازة أحمد بن حنبل ، وكنتُ فيمن أمر بالحضور ، فأرَّ حنا تلك الليلة ، فإذا أحمد بن حنبل ماتَ فيها .

وقالَ عبد الرحمان بن أبي حاتِم الرَّازيُّ: حدثني أبو بكر محمد ابن عباس المكي، قال: سمعتُ الوَرْكَانيُّ جار أحمد بن حنبل قال: أسلم يوم مات أحمد بن حنبل عشرون ألفاً (١) من اليهود والنصارى والمجوس.

قال: وسمعت الوركانيَّ يقول يوم مات أحمد بن حنبل: وقع المأتم والنوح في أربعة أصناف من الناس: المسلمين، واليهود، والنصارى، والمجوس (٢).

وفي بداية الجزء السادس بخط المؤلف: «بسم الله الرحمن الرحيم. بقية ترجمة أحمد بن محمد بن صبل».

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في «تاريخ الإسلام»: وفي لفظ عن ابن أبي حاتم: عشرة آلاف.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الذهبي في «تاريخ الإسلام»: «وهي حكاية منكرة، لا أعلم رواها أحد إلا هذا الوركاتي، ولا عنه إلا محمد بن العباس، تفرد بها ابن أبي حاتم. والعقل يحيل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد، ولا ينقله جماعة تنعقد هممهم ودواعيهم على نقل ما هو دون ذلك بكثير. وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المروذي، ولا صالح بن أحمد، ولا عبد الله بن أحمد، ولا حنبل الذين حكوا من أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى ذكرها، فوالله لو أسلم يوم موته عشرة أنفس، لكان عظيماً، ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة أنفس.

ثم انكشف لي كذب الحكاية بأن أبا زرعة قال: كان الوركاني يعني محمد بن جعفر جار أحمد بن حنبل، وكان يرضله وقال ابن سعد وعبدالله بن أحمد وموسى بن هارون: مات الوركاني في رمضان سنة ثمان

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني يوسف بن بُختان وكان من خيار المسلمين قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه كأن على كل قبر قنديلاً، فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نور لأهل القبور بنزول هذا الرجل بين أظهرهم، وقد كان فيهم من يُعذَّبُ فَرُحِمَ.

وقال الحافظ أبو نُعَيْم بالإسناد المتقدم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفو، قال: قرأت على مُسَبِّح (١) بن حاتِم العُكليِّ قال: حدثنا إبراهيم بن جعفر المَرُّوذيُّ قال: رأيتُ أحمدَ بن حنبل في المنام يمشي مشية يختال فيها، فقلت: ما هذه المشية يا أبا عبد الله؟ قال: هذه مشية الخُدَّام في دار السَّلام.

وبه قال: حدثنا سُليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن عِليِّ الأبّار، حدثني حُبيشُ بن الوَرْد قال: رأيتُ النبيِّ عَلِيَّ في المنام، فقلت: يا نبيَّ الله، ما بالُ أحمد بن حنبل؟ فقال: سيأتيك موسى عليه السلام فسله، فإذا أنا بموسى عليه السلام، فقال: يا نبيَّ الله، ما بالُ أحمد بن فإذا أنا بموسى عليه السلام، فقال: يا نبيَّ الله، ما بالُ أحمد بن حنبل بُلِيَ بالسَّراءِ والضَّرّاءِ، فَوُجِدَ صَادِقًا، فَأُجِقَ بالصَّدِيقين.

وبه قال: حدثنا محمد بن علي بن حُبيش، حدثنا عبد الله بن

<sup>=</sup> وعشرين ومثنين، فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهرٍ فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله» (ص: ٨١. ٨٧).

قال بشار بن عواد: لا أدري كيف جاز هذا الأمر على الإمام المزي، وقد ذكر هو الوركاني وترجم له في كتابه هذا وذكر أنه توفي سنة ٢٢٨، وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد: ٢١٦/٢ والسمعاني في (الوركاني) من «الأنساب»، وياقوت في (وركان) من معجم البلدان وغيرهم. وهذا الوركاني ثقة، وثقه غير واحد من جهابذة الفن، ولما كانت وفاته متقدمة فالخبر موضوع عليه لا علاقة له به. وابن أبي حاتم لم يورد الخبر في «الجرح والتعديل»، ولا وجدته في الكتب الأولى، ولكن أورده الخطيب بسنده فقال: «أخبرنا البرمكي والأزجي، قالا: أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الرحمان بن أبي حاتم . . . » «تاريخ بغداد»: ٤٧٣/٤ والظاهر أن المزي نقله من الخطيب، والعجيب أن الخطيب لم يقل شيئاً فيه .

<sup>(</sup>١) قيده الذهبي في المشتبه ونص عليه: ٥٩٠.

أبي داود، حدثنا علي بن سُهيل السِّجستانيُّ وكان مُرجئاً فجعلت أقولُ له: ارجع عن هذا، فقال: أنا لم أرجع بأحمد بن حنبل أرجع بقولك؟! فقلت له: أرأيت أحمد؟ قال: رأيته في المنام. قلت: كيف رأيت؟ قال: رأيتُ كأن القيامة قد قامت، وكأنَّ الناس جاؤوا إلى موضع عنده قَنْطرة لا يُتْرَكُ أحدُ يجوز حتَّى يجيء بخاتم، ورجلُ ناحية يختم الناس ويُعطيهم، فمن جاء بالخاتم، جازَ، فقلتُ: مَن هذا الذي يُعطي الناس الخواتيم؟ فقالوا: هذا أحمد بن حنبل رحمه الله.

وقالَ الحافظُ أبو بكرِ الخطيبُ فيما أخبرنا أبو العزّ الشَّيبانيُّ عن أبي اليُمْن الكِنْدِيِّ، عن أبي منصور القَزَّازِ، عنه (١): أخبرني علي بن أحمد الرَّزاز، حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق - إملاءً -، حدثنا محمد بن أحمد ابن المَهْديِّ، قال: رأيتُ أحمد ابن المَهْديِّ، قال: رأيتُ أحمد بن حنبل في المنام فقلتُ: يا أبا عبد الله ما صنعَ الله بك؟ قال: غَفَرَلي، ثم قال: يا أحمد ضربت فيَّ؟ قال: قلتُ: نعم يا ربّ، قال يا أحمد هذا وجهي، فانظر إليه، فقد أبحتُكَ النَّظرَ إليه.

مناقبُ هذا الإمام وفضائلُه كثيرة جداً، لو ذهبنا نستقصيها ، لطالَ الكتابُ، وفيما ذكرنا كِفاية. وبالله التوفيق.

وروى له الباقون.

٩٧ ـ س: أحمد بن محمد بن عُبَيْد الله بن أبي رجاء الثَّغْرِيُّ، أبو جعفر الطَّرَسُوسِيُّ المِصِّيْصيُّ النَّجّارُ.

روى عن: حَجَّاج بن محمد المِصِّيصيِّ، وشُعَيْب بن حَرْبِ المَدائِني (س)، وعبد الملك بن حبيب المِصِّيْصِيِّ، ووكيع ابن الجَرّاح (س).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ٢١/٤.

روى عنه: النّسائيُّ، وأحمد بن علي بن حسنويه النيْسابُوري، وأبو بكر أحمد بن محمد بن موسى السَّوانيطيُّ (۱)، وطَلْحَةَ بن عُبيد الله العُمَرِيُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن زيادالنَّيْسابُوريُّ، وعبد الله بن محمد بن محمد بن مُسلِم الأسفرايينيُّ، وعبد الرحمان بن أحمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المصريُّ، وأبو عُمَيْر عَدِي بن أحمد بن عبد الباقي الأذنيُّ، ومحمد بن بركة الحَلَبيُّ الحافظُ المعروف ببرداعس، ومحمد بن الربيع بن سُليْمان الجيْزِيُّ، ومحمد بن عُبيد ببرداعس، ومحمد بن الربيع بن سُليْمان الجيْزِيُّ، ومحمد بن صاعدٍ، وأبو عَوَانةَ يعقوب بن إسحاق الأسفرايينيُّ .

قال النَّسائي: لا بأس به(٢).

٩٨ قد: أحمدُ بنُ محمد بن المُعَلَّى الأدميُّ (٣)، أبو بكر البَصْريُّ.

روى عن: أحمد بن حُميد الكوفيّ، وحفص بن عَمّار، وزفر ابن هُبيرة المازنيّ، وأبي نُعَيْم الفَضْل بن دُكَيْن (قد)، وأبي غَسّان

<sup>(</sup>١) لم يذكر السمعاني هذه النسبة في «الأنساب»، ولا استدركها عليه ابن الأثير في «اللباب»، ولا الشيخ المعلمي في حاشية «الأنساب»، ولكن انظر مادة (سنط) في «القاموس المحيط». وهذا السوانيطي يسمى «مجمداً» أيضاً. وقد ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد» أولاً باسم محمد، فقال: «محمد بن أحمد بن موسى، أبو عبد الله المصيصي يعرف بالسوانيطي: قدم بغداد، وحدث بها. . قرأت في كتاب موسى بن محمد بن عتاب: مات السوانيطي وهو متوجه إلى بلده برأس العين في سنة تسع وثلاث مئة» (٣٥٧/١) ثم ذكره مرة أخرى باسم «أحمد» وكناه «أبا بكر» وقال: «حدث عن . . وأحمد بن أبي رجاء المصيصي . روى عنه موسى بن عيسى السراج، وروى عنه غيره، فقال: محمد بن أحمد بن موسى وذاك أصح . وقد ذكرناه في جملة المحمدين . . . وروى عنه موسى ابن السراج أحاديث عدة سماه فيها أحمد بن محمد بن موسى، وكذلك سماه ابن شاهين إذ روى عنه في الأخبار والنزه، وسماه في غير ذلك محمد بن أحمد بن موسى» . (٥/٩٠ ـ ٩١).

 <sup>(</sup>٢) وقال النسائي مرة: ثقة. وذكره ابن حبان البستي في «الثقات» وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في
 كتاب «الصلة»: كتُب عنه بالثغر وهو لا بأس به، وفي موضع آخر: ثقة شامي.

ويقال : مات في حدود الخمسين ومثنين. (إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٣٨ وتذهيب الذهبي: ١/الورقة: ٢٥ وتهذيب ابن حجر: ٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى بيع «الأدم» بفتح الهمزة، وفي تهذيب ابن حجر: «الآدمي» مصحف.

مالك بن إسماعيل النَّهْدِيِّ، وأبي النعمان محمد بن الفضل السَّدُوسيِّ (خد)، ومحمد بن كثير العَبْديِّ (قد)، ومحمد بن مُحَبَّب أبي هَمَّام الدَّلال، وأبي رجاء مُسْلِم بن صالح ، وأبي حُذيفة موسى بن مَسْعود النَّهْدِيِّ (قد)، ويحيى بن حَمَّادٍ الشَّيْبانيِّ.

روى عنه: أبو داود في القَدَر وغيرُه، وأحمد بن علي بن الجارود الأصبهانيُّ، وأحمد بن عَمرو بن عبد الخالق البَزَّارُ، وأحمد ابن محمد بن أحمد الجَوَاربيُّ الواسطيُّ، وحَرْب بن إسماعيل الكرْمانيُّ، وأبو عَرُوْبةَ الحُسين بن محمد الحَرَّانيُّ، وسَلْم بن عصام التُقفيُّ الأصبهانيُّ، وسَهْل بن أحمد بن عُثمان الواسطيُّ، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود، وعبد الرحمان بن محمد بن حَماد الطهرانيُّ، وعَبْدان بن أحمد الأهوازي الجَوَاليقيُّ، وعليُّ بن الحسن بن سُليْمان، وعلي بن العباس البَجليُّ المقانعيُّ، ومحمد بن إسحاق بن خُزيْمةَ، ومحمد بن يحيى بن محمد بن صاعد (۱).

٩٩ س: أحمد بن محمد بن المغيرة بن سنان، وقيل: أحمد ابن محمد بن مَعْرُوف بن سنان، وقيل: أحمد بن محمد بن سَيَارٍ (٢) الأَذْدِيُّ الْحِمْصِيُّ، أبو حُمَيْد العَوْهِيُّ.

روى عن: أحمد بن صالح المِصْرِيِّ، وبِشْر بن شُعيْب بن أبي حَمْزَةَ، وحَيْوة بن شُريْح بن يزيد الحِمْصِيِّ، وسُلَيْم بن عثمان الفَوْزِيِّ (٣) أخي الخطّاب ابن عثمان، وأبي حيوة شُريْح بن يزيد الحمصي (س)، وعبد السلام بن محمد الحَصْرَميِّ، وأبي المغيرة عبد

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: مجله الصدق.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الأصل: «في المشايخ النّبل: أحمد بن محمد بن المغيرة بن سَيّار» قال بشار: هو كذلك في ثلاث نسخ عندي من كتاب ابن عساكر المذكور. وكذلك سماه السمعاني في «الأنساب» وتابعه ابن الأثير في «اللباب».

<sup>(</sup>٣) منسوب إلى ﴿قُوْرُ، قرية من قرى حمص فيما ظن السمعاني.

القدوس بن الحَجَّاج الخَوْلانيِّ، وعثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القُرَشِيِّ (س)، ومحمد بن المُتَوَكِّل العَسْقَلانيِّ، والمُعَافَى بن عِمران الظِّهْرِيِّ<sup>(1)</sup> الحِمْصِيِّ، ومعاوية بن خَفْص الشَّعْبِيِّ (سي)، وموسى بن أيوب النَّصِيْبِيِّ، ومُؤمَّل بن إسماعيل، ومُؤمَّل بن إهاب، ويحيى بن سعيد العَطار الحِمْصِيِّ، ويحيى بن صالح الوُحَاظِيِّ.

روى عنه: النّسائيُّ، وإبراهيم بن محمد بن الحسن ابن مَتويه الأصبهانيُّ، وأبو الحسن أحمد بن عُمَيْر بن يوسف بن جَوْصَى الدِّمَشْقِيُّ، وأحمد بن محمد بن عَنْبَسَةَ، وبكر بن أحمد ابن حَفْص الشَّعرانيُّ، والحُسَيْن بن الحُسَيْن بن عبد الرحمان قاضي التُّغور، وأبو طلْحة زيد بن عبد الله بن زيد الفارض ، وعبد الله بن أحمد بن طلحة زيد بن عبد الرحمان بن أبي حاتِم الرازيُّ، وعبد الغافر بن سلامة الحَضْرَمِيُّ أبو هاشم الحِمْصِيُّ، وعليُّ بن سعيد بن بشير الرازيُّ، ومحمد بن جريرالطَّبَريُّ، ومحمد بن أحمد بن الوليد الثَّقْفِيُّ، ومحمد بن جريرالطَّبَريُّ، ومحمد ابن المَسْرايينُّ، وأبو عَوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرايينيُّ.

قَالَ النَّسَائِيُّ وَابِنِ أَبِي حَاتِمٍ: ثِقَةٌ.

زادَ ابنُ أبي حاتم: صَدُوقٌ (٢).

• ١٠٠ خ ت س: أحمد بن محمد بن موسى المَرْوَزِيُّ، أبو العباس السَّمْسَار المعروف بمردويه، وربما نسب إلى جده.

روى عن: إسحاق بن يوسف الأزرق (ت)، وجرير بن عبد

<sup>(</sup>١) بكسر الظاء المعجمة، نسبة إلى ظِهر بطن من حمير. ع

 <sup>(</sup>۲) ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي فيما نقل مغلطاي (إكمال: ١/الورقة: ٣٨)، وقال ابن حجر في التهذيب: أرخ ابن قانع وفاته سنة ٢٦٤ بحمص.

الحميد (ت)، وعبد الله ابن المبارك (خ ت س).

روى عنه: البُخاريُّ، والتَّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ وقال: لا بأس به(۱).

ذكره أبو بكر بن أبي خيثمة فيمن قدم بغداد، وقال: مات سنة خمس وثلاثين ومئتين. ولم يذكره الخطيب في تاريخه (٢).

(١) جاء في هامش الأصل تعليق أظنه بخط الذهبي نصه: «سمع مردويه أيضاً من النضر بن محمد المروزي شيخ يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ويروي عنه أيضاً محمد بن عمر الذهلي، وعبد الله بن محمود المروزي». قال بشار: وهذه الإضافة مثبتة بعينها في «تذهيب» الذهبي (١/الورقة: ٢٥).

(٢) جاء في حاشية الأصل تعليق بغط أحد تلامذة المؤلف لعله ابن النقيب الخبري كما يظهر من خطه نصه: «قلت: هذا الذي ذكره في تاريخ وفاة مردويه هذا وهم، ولم يذكره الحافظ عبد الغني في كتاب «الكمال» وقد ذكر شيخنا فيما تقدم أن رحلة الترمذي كانت بعد الأربعين، فتعين أن يكون مردويه هذا توفي بعد الأربعين، وأما مردويه الذي مات سنة خمس وثلاثين، فهو عبد الصمد بن يزيد الصائغ خادم الفُضَيْل بن عياض والله تعالى أعلم».

وقال ابن حجر: «هكذا قال المزي، ولم يذكر ابن أبي خيثمة إلا مردويه الصائغ واسمه عبد الصمد بن يزيد. وقد ذكره الخطيب في «تاريخه» وحكى كلام ابن أبي خيثمة هذا فيه. وأما مردويه السمسار، فذكر المعداني في «تاريخ مرو» والشيرازي في «الألقاب» أنه توفي سنة ۴۳۸ وفي هذا رد لقول المزي: إن الترمذي كانت رحلته بعد الأربعين وقد قلده فيه الذهبي، فجزم أن وفاة هذا بعد الأربعين ومئتين وكذا ابن عبد الهادي في حواشيه، والأقرب إلى الصواب ما قدمناه». قال بشار: الذي ذكره الذهبي في (التذهيب: ١/الورقة: ٢٥) أنه توفي سنة ٢٣٥ متابعاً الأصل، وقال في وفيات الطبقة الرابعة والعشرين من تاريخ الإسلام: «أحمد بن محمد بن موسى السمسار المروزي مردويه وربما قبل فيه: أحمد بن موسى. عن ابن المبارك وجرير وإسحاق الأزرق، وعنه (خ ت ن) وقال: لا بأس به. قال أحمد بن أبي خيثمة: مات سنة خمس وثلاثين... وقال الشيرازي: توفي سنة ثمان وثلاثين ومئتين» (الورقة: ١٣ أحمد الثالث ٧/٢٩١٧). وما خرج عن هذا في كتابه «الكاشف»: معنا فن الذهبي جزم بوفاته بعد الأربعين ومئتين.

وقال العلامة مغلطاي: «قال أبو جعفر النحات فيما ذكره ابن خلفون: كان أحد الثقات. وفي كتاب «الزهرة»: كان فقيها ويُعرف بصاحب ابن المبارك. روى عنه يعني البخاري- اثني عشر حديثاً . . وقال ابن عدي : أحمد بن محمد عن عبد الله عن معمر لا يُعرف. وقال ابن وَضّاح: ابن مردويه خراساني ثقة ثبت» (إكمال: 1/الورقة: ٣٨). وذكره ابن حبان في «الثقات».

والظاهر أن الوفاة التي ذكرها المزي لمردويه هذا هي فعلاً لعبد الصمد بن يزيد أبي عبد الله الصائغ خادم الفضيل بن عياض، قال الخطيب في ترجمته «أخبرنا العتيقي» أخبرنا محمد بن المظفر، قال: قال عبد الله بن محمد البغوي: سنة خمس وثلاثين فيها مات مردويه الصائغ. أخبرني الحسين بن علي الصيمري، حدثنا علي ابن الحسين الرازي، حدثنا محمد بن الحسين الزعفراني، حدثنا أحمد بن زهير [أبو بكر بن أبي خيئمة]، قال: مات عبد الرحمان بن صالح ومردويه الصائغ يوم الاثنين آخر يوم من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومئتين، «تاريخ بغداد»: ١٩/١١.

ا • ١ - ت: أحمد بن محمد بن نَيْزَك (١) بن حبيبِ البَغْداديُّ أبو جعفر المعروفُ بالطُّوسيِّ.

روى عن: أسود بن عامر شاذان (ت)، والحسن بن موسى الأشيب، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة، ورَوْح بن عُبادة، وزيد بن الحُباب، وعبد الرحمان بن غَزْوان الضَّبيِّ المعروفِ بقراد أبي نوح، ومحمد بن بَكَّار بن بلال العامِلِيِّ الدِّمَشْقيِّ (ت)، وأبي أحمد محمَّد ابن عبد الله بن الزُّبيْر الزُّبيْريِّ، ومحمد بن كثير الكُوفيِّ، ويزيد بن هارون، ويعقوب بن إسحاق الحَضْرَمِيِّ، ويونس بن محمد المُؤدّب.

روى عنه: التَّرْمِذِيُّ، وإبراهيم بن إسحاق الحَرْبيُّ، وأحمد بن الحُسين بن إسحاق الصُّوفيُّ الصَّغِيرُ، وأحمد بن علي بن مُسْلِم الأبَّارُ، وأبو بكرٍ أحمد بن عَمرو بن أبي عاصم النَّبِيْلُ، والحُسين بن محمد بن محمد بن عُفيْر الأنصاريُّ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، والقاسم ابن ذكريا المُطرِّزُ، ومحمد بن أبي بكر بن أبي خَيْثَمَةَ، ومحمد بن عبدوس بن كامل السَّراجُ، وأبو حامدٍ محمد بن هارون الحَضْرَمِيُّ، ومحمد بن يحيى بن سُلَيْمان المَرْوَزِيُّ، ويحيى بن محمد بن صاعدٍ.

قال أبو العباس بن عُقْدَةَ: في أمرهِ نظرٌ (٢)، نزل بغدادَ وماتَ

وقالَ أبو بكرٍ الخطيبُ (٣): بلغني أنه مات في سنة ثمان وأربعين ومئتين (٤).

<sup>(</sup>١) قيده ابن حجر في «التقريب» (٢٥/١) والخزرجي في «الخلاصة» (١٢) بكسر النون. وقيده السمعاني في (النيزكي) من «الأنساب» بفتح النون وتابعه ابن الأثير في «اللباب» ولم يعترض عليه وهو الأصوب، ففي معجمات اللغة: النَّيزك بالفتح الرمح القصير.

<sup>(</sup>٢) ووثقه ابن حبان البستي .

<sup>(</sup>۳) «تاریخ بغداد»: ۵/۸۰۸\_ ۱۰۹.

<sup>(</sup>٤) وانظر «تاريخ الإسلام» للذهبي، الورقة: ١٣٠ أحمد الثالث ٧/٢٩١٧.

المحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن يحيى بن نَيْزَك بن صالح بن عبد الرحمان بن عَمرو بن مرة الهَمْدانيُ ، أبو العباس القُومِسي النَّيْزَكيُّ .

يروي عن: الربيع بن يحيى الأشناني، وسُليمان بن حرب الواشحي، وأبي ظَفَر عبد السلام بن مُطَهَّر الأزدِي، وعَمرو بن الحُصَيْن العُقَيْلي، والقاسم بن أميّة الحَـذّاء، وقرة بن حبيب القَنويِّ (۱)، ومُسَدَّد بن مُسَرْهَد.

ويروي عنه: إبراهيم بن حَمْدويه السَّمَرْقَنْدِيُّ، وأبو الحارث أسد بن حَمْدويه النَّسَفِيُّ، ومحمد بن جعفر السَّمَرْقنديُّ، ومحمد بن صالح بن محمود الكَرَابيسيُّ، ومحمد بن عثمان بن مُشَمْرِج النَّسَفِيُّ القاضي، ونَصْر بن الفتح المُرَبَّعي السَّمَرقنْديُّ القاضي.

قالَ يحيى بن بدر القُرشِيُّ: ماتَ بسمرقند يوم الأربعاء بالعَشِي، ودُفنَ من الغد لخمس بقين من ربيع الأول سنة خمس وسبعين ومئتين، وصَلَى عليه محمد بن نصر النَّيسابُوريُّ. ذكرناه للتمييز بينهما.

الكَلْبِيُّ، أبو بكر الأثْرَمُ البَغْداديُّ الإسكافيُّ الفقيهُ الحافِظُ، ويُقال: الكَلْبِيُّ، أبو بكر الأثْرَمُ البَغْداديُّ الإسكافيُّ الفقيهُ الحافِظ، صاحبُ أحمد بن حنبل ، خراسانيُّ الأصل .

روى عن: أحمد بن جَوَّاس الحَنفِيِّ، وأحمد بن الحَجَّاج

<sup>(</sup>١) كان قرة هذا يعمل «القناة» وهي الرمح، فنسب إليها، وكان تُشيرياً.

<sup>(</sup>٢) أضاف المزي هذه الترجمة بعد الانتهاء من تبييض كتابه، لذلك وضعها بورقة مطوية بالنسخة، وكان تاريخ إلحاقها في العاشر من جمادى الأولى سنة ٧١٣ كما نص، وقد نقلها ابن المهندس إلى نسخته وألحقها إلحاقاً أيضاً لانه كان قد نسخ هذا المجلد منذ سنة ٧٠٦ بعد أن قرأها عليه في اليوم الرابع عشر من الشهر المذكور.

الشَّيْبانيِّ المَرْوَزِيِّ، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن أبي الطَّيِّب المَرْوَزِيِّ، وأحمد بن عُمر الوكيعيِّ، وبَشَّار بن موسى الخَفَّافِ، وحَرَمي بن حَفْص، وأبي تَوْبَةَ الربيع بن نافع الحَلَبِيِّ، وسُلَيْمان بن حرب، وسُنَيْد (۱) بن داود المِصِّيصي، وعبد الله بن بكر السَّهْمِيِّ، وعبد الله بن محمد العَيْشيِّ (س)، وعبد الله بن محمد العَيْشيِّ (س)، وعبد الله بن مُسْلِم الصَّفَّار، وعَسَّان بن الفضل السِّجسْتانيِّ، وأبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، ومحمد بن عبد الله بن نُمَيْر، ومعاوية بن عَمرو الفضل بن دُكَيْن، ومحمد بن عبد الله بن نُمَيْر، ومعاوية بن عَمرو الأُزديِّ، ونُعَيْم بن حَمَّاد الخُزَاعِيِّ، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي الوليد الطَّيالِسِي، في آخرين.

روى عنه: النّسائيّ، وأحمد بن محمد بن ساكن الزّنْجانيُّ وعلي بن أبي طاهر القَزْوينيّ، وعُمر بن محمد بن عيسى الجَوْهريُّ، ومحمد بن جَعْفر الراشديُّ، وموسى بن هارون الحافظ، ويحيى بن محمد بن صاعدٍ، وغيرُهم.

قالَ بشر بن أحمد الأسفرايينيُّ عن عبد الله بن محمد بن سَيّار الفَرْهيانيِّ (٢): سمعت عباساً (٣) العَنْبريُّ يقولُ: ما قَدِمَ علينا مثل عمرو ابن منصور وأبي بكر الوراق، فقلت: مَنْ أبو بكر؟ فقال: الأثْرَمُ، فقلت أنا لَهُ: لا نرضى أن تقرن صاحبنا بالأثرم، أي: إن (٤) هذا فوقه.

وقال أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال: أخبرني عبد

<sup>(</sup>١) على صيغة التصغير واسمه الحسين أيضاً، وسيأتي في «سنيد».

<sup>(</sup>٢) ويقال فيه «الفرهاذاني» كما في «تاريخ بغداد» للخطيب (١١٠/٥) وقال ابن الأثير مستدركاً على السمعلنين «قلت: فاته الفرهاذاني- بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الهاء وبالذال المعجمة بين الألفين الساكنين وآخره نون: نسبة عبد الله بن محمد بن سيار الفرهاذاني ويقال: الفرهياني أيضاً. روى عن حرملة بن يحيى وقتيبة ابن سعيد وغيرهما». وذكر ياقوت أنه يظن أنها من قرى نسا بخراسان، وتابعه ابن عبد الحق في «المراصد» ابن سعيد وغيرهما» في الأصل ونسخة ابن المهندس «عباس» على طريقة بعض من يجوز مثل هذا. وتصحفت

نسبته في تاريخ الخطيب إلى: الغدي.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الخطيب: فإن.

الله بن محمد، قال: سمعت سعيد بن عَتَّاب يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان أحد أبوي الأثرم جنّياً.

وقال الخلال أيضاً: أخبرني أحمد بن محمد بن صدقة (١)، قال: سمعت جعفر بن أشكاب قال: سمعت يحيى بن أيوب وذُكِرَ الأثرَمُ فقالَ أحد أبويه جنّي.

وقال الخَلاّلُ أيضاً: أخبرني أبو بكر بن صدقة قال: سمعت إبراهيم الأصبهانيَّ يقولُ: الأثرم أحفظ من أبي زُرْعَةَ الرازيِّ وأَتْقَنُ.

قالَ الحَلّالُ: وكان عاصم بن علي بن عاصم لما قَدِمَ بغداد طلب رجلاً يُخرِّج له فوائد يمليها فلم يُوجد له في ذلك الوقت إلا أبو بكر الأثرم، فكأنه لما رآه لم يقع منه بموقع لحداثة سِنّه، فقال له: أخرج كُتبك، فجعل يقول له: هذا الحديثُ خطأ، وهذا الحديث كذا، وهذا غلط، وأشياء نحو هذا، فسرَّ عاصم به، وأمْلَى قريباً من خمسين مجلساً، فعرضت على أحمد بن حنبل، فقال: هذه أحاديث صحاح، وكان يعرفُ الحديث ويحفظه ويعمل (١) الأبوابَ والمُسنَد فلما صحبَ أحمد بن حنبل، وأقبل على مَذْهب أبي عبد الله، فسمعتُ أبا بكر المَرُّوذِيَّ يقول:قالَ الأثرَمُ: كنتُ أحفظ، يعني الفقه والاختلاف، فلما صحبتُ أحمد بن حنبل، تركتُ ذاك يعني الفقه والاختلاف، فلما صحبتُ أحمد بن حنبل، تركتُ ذاك يعني الفقه والاختلاف، فلما عبد الله إلاَّ في مسألة واحدة ـ ذكوَها المَرُّوذِيُّ -، قال : فقلت له، فلا تُخالفه أيضاً في هذه المسألة.

قال: وكانَ معه تَيقظ(٣) عجيب جداً.

<sup>(</sup>١) شطح قلم ابن المهندس- ونادراً ما يشطح - فكتبها: صاعد.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: ويعلم، وما هنا أصح.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في تاريخ الخطيب إلى: (سفط) ولكن الناشر انتبه إليها، فعلق عليها في الهامش فقال: «كذا في الأصل ولعلها شطط. وفي «مختصر طبقات الحنابلة» لأبي يعلى: وكان معه تيقظ». وما كان ترجيح الناشر جيداً.

قال: وأخبرني أبو بكر بن صدقة، قال: سمعت أبا القاسم ابن الحبليِّ قال: قدم رجاء يعني ابن مُرَجَّى فقال لي (١): أريدُ رَجُلاً يكتب لي من كتاب الصَّلاة ما ليس في كُتب ابن أبي شَيْبَةَ، قال: فقلنا أو فقالوا له ليس لك إلاَّ أبو بكر الأثرَمُ، فوجَّه إليه ورقاً، فكتب ست مئة ورقة من كتاب الصلاة، فنظرنا، فإذا ليس في كتاب ابن أبي شيبة منه شيء.

وقال أبوحاتم بن حِبَّان في كتاب «الثِّقاتِ»: أصله خُراساني، حَدَّثنا عنه الناسُ، كان من خِيارِ عبادِ الله، من أصحاب أحمد بن حنبل ممن روى عنه المسائل، حدثنا عنه جماعة من شنيوخنا.

وقالَ الحافظُ أبو بكر الخطيب: له كتاب في علل الحديث، ومسائل أحمد بن حنبل، تدل على علمه ومعرفته.

وقالَ عبد المؤمن بن خَلَف النَّسَفِيُّ: سمعتُ أبا عليِّ صالح بن محمد البَغْدادي يقول: كان أصحابُنا يُنكرون على الأثْرَم كتاب «العلل» لأحمد بن حنبل.

وقالَ أبو عَوانَةَ الأسفرايينيُّ عن أبي بكر المَرُّوذِيِّ: وسألته يعني أحمد بن حنبل عن أبي بكر الأثْرَم ، قلت: نهيتَ أن يكتب عنه الحديث، إنما أكره هذه المسائل.

قالَ الخطيبُ: وكان الأثرمُ من إسكاف بني الجُنيْد، وبها مات فيما ذكر لي أبو يَعْلَى محمد بن الحسين ابن الفَرّاء، وقال لي: حدثني من رأى (٢) قبره هناك.

<sup>(</sup>١) في المطبوع من تاريخ الخطيب: «قدم رجل فقال لي» وليس بشيء.

<sup>(</sup>٢) في المطبوع من تاريخ الخطيب: زار.

روى عنه: النَّسَائي في كتابِ الطِّب حديثاً واحداً عن العَيْشيِّ عن حَمّاد بن سَلَمَةَ عن حُمَيْد عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا حُمَّ أحدُكُم فليَسُنَّ عليه الماء البَارِدَ مِنَ السَّحَر ثلاثاً»(١).

1.5 خ: أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق بن عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغسّانيُّ أبو الوليد، ويقال: أبو محمد (٢)، المكيُّ الأزْرَقيُّ، جد أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزْرقيُّ صاحب «تاريخ مكة» (٣).

روى عن: إبراهيم بن سَعْدِ الزُّهْرِيِّ (خ)، وإبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى الأسْلَمِيِّ، وحَسَّان بن إبراهيم الكرْمانيِّ، وحَمَّاد بن شَعْيْبِ الحِمَّانيِّ الكُوفِي، وداود بن عبد الرحمان العَطَّار المكيِّ (بخ)، وسعيد بن سالم القَدَّاح، وسُفيان بن عُيْنَة، وسَلْم بن سالم البَلْخِيّ، وسَلْم بن سالم البَلْخِيّ، وسَلْم بن مُسْلِم الخَشَّاب المكيِّ، وعبد الله بن زُرارَة بن مُصْعَب بن شَيْبَة القُرَشيِّ، وعبد الله بن شَيْبَة بن جُبيْرِ بن شَيْبَة القَرشيِّ، وعبد الله بن عُبيْر بن شَيْبَة المَّرْشيِّ، وعبد الله بن عبد العزيز اللَّيْبِي، وعبد الله بن مُعَاذِ الصَّنْعَانيِّ، وعبد الله بن يحيى السَّهْميِّ، وعبد الجبار بن الوَرْد المَّيْنَة بن المَحليِّ، وعبد البعار بن الوَرْد المحليِّ، وابن عمه عبد الرحمان بن الحسن بن القاسم بن عُقْبة بن المحيِّ، وابن عمه عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، وعبد العزيز بن أبي حازم المدنيِّ، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وعبد المجيد بن حازم المدنيِّ، وعبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدِيِّ ، وعبد المجيد بن

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: «توفي سنة ۲۹۱ أو في حدودها، ألفيته بخط شيخنا الحافظ أبي الفضل (العراقي) ثم وجدت في «التذهيب» للذهبي أنه مات بعد الستين ومئتين وكل هذا تخمين غير صحيح، والحق أنه تأخر عن ذلك فقد أرخ ابن قانع وفاة الأثرم فيمن مات سنة ۲۷۳ لكنه لم يسمه، وليس في الطبقة من يلقب بذلك غيره». (تهذيب: ٧٩/١ وانظر التذهيب: ١/الورقة: ٢٦). وأورد مغلطاي مناقب أخرى له (إكمال: ١/الورقة: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) جزم البخاري وعبد الرحمان بن أبي حاتم وأبو أحمد الحاكم في «الكني» وابن حبان في «الثقات» والذهبي في (المقتني) أن كنيته أبو محمد.

<sup>(</sup>٣) طبع وهو مشهور.

<sup>(</sup>٤) نسبة إلى حجابة بيت الله المحرم.

عبد العزيز بن أبي روّاد، وعَمْرو بن يحيى بن سعيد بن عَمْرو بن سعيد ابن العاص السَّعِيْدِيِّ (خ)، وعيسى بن يونس، وفُضيْل بن عِياض، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس الشافعيِّ، وهو من أقرانِه، ومحمد ابن عبد الله بن عُبيد بن عُمَيْر اللَّيْيِّ، وأبي غَرارة محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن أبي مُلَيْكَةَ المُلَيْكِيِّ، وأبي غَسَان محمد بن يحيى الكِنَانيِّ، ومَرْوان بن معاوية الفَزَاريِّ، ومُسْلِم بن خالدِ الزَّنْجِيِّ، وهشام بن سليمان المَحْزُوميِّ، ويحيى بن سُليْم الطائفيِّ.

رُوى عنه: البُخاريُّ، وأحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي، وأحمد بن عبد الرحمان، القُرشِيُّ المَخْزُومِيُّ، وأبو على الحُسَيْن بن عبد الله بن شاكر السَّمْرُقَنْديُّ، وحَنْبل بن إسحاق بن حَنبل الشَّيبانيُّ، وسَعْد بن عبد الله بن أبي مَيْسَرة المكيُّ، والفَصْل بنِ سَهْل أحمد بن زكريا بن الحارث بن أبي مَيْسَرة المكيُّ، والفَصْل بنِ سَهْل الأَعْرَجُ البَعْداديُّ، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر الترمذيُ الفقيهُ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازيُّ، وأبو بكر محمد بن إسحاق الصَّاغانيُّ، ومحمد بن سَعْد كاتبُ الواقدي، وابن أبنه أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزْرقيُّ، ومحمد بن علي بن زَيْد الصائع المكيُّ، ومُطلب بن شُعَيْب الأزْدِيُّ، وهارون بن سُفيان المُسْتَمْليُّ، وهارون بن سُفيان المُسْتَمْليُّ، وهارون بن عبد الله الحَمَّالُ، ويعقوبُ بن سفيان الفارسيُّ (۱). وقال أبو حاتم الرازيُّ وأبو عَوَانة الأَسْفراييني: ثقة (۲). قالَ حياً سنة سبع عشرة ومئتين (۳).

<sup>· (</sup>١) هو المعروف بالفسوي صاحب التاريخ المشهور الموسوم «المعرفة والتاريخ».

<sup>(</sup>٢) ووثقه ابن سعد وابن حبان البستي وابن عساكر والذهبي وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل ولعله بيخط الذهبي -: «توفي سنة النتين وعشرين ومئتين، قاله الحاكم أبو عبد الله». ويؤيد أن هذا بخط الذهبي الذي أعرفه قوله في «التذهبي» (١/الورقة: ٢٥): «قلت : قال الحاكم: مات سنة النتين وعشرين ومئتين». وقد ذكره الذهبي أولاً في الطبقة الثانية والعشرين من «تاريخ الإسلام» ثم أعاد ذكره في الطبقة الثالثة والعشرين فقال: «أحمد بن محمد بن الوليد أبو الوليد الأزرقي المكي. قد مرَّ في الطبقة الماضية ثمو وجدت أبا عبد الله الحاكم قد وَرَّخ وفاته في سنة اثنتين وعشرين» (الورقة: ١٧٧ من مجلد أيا =

١٠٥ [تمييز]: وللمكيين شيخ آخر يقال له: أحمد بن محمد ابن عَوْن القَوَّاسُ النَّبَالُ أبو الحَسن المقرىء.

يروي عن: عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، ومُسْلِم بن خالدِ الزَّنْجِيِّ، وغيرهما.

ويروي عنه: بَقِيُّ بن مَخْلَد الأندلسيُّ، وأبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر التَّرْمِذِيُّ، ومحمد بن عبد الله بن سُليْمان الحَضْرَميُّ (۱)، ومحمد بن علي بن زيد الصائغ وغيرهم (۲). وقرأ القرآن على أبي الأخريط وَهْب بن واضح المكيِّ. وقرأ عليه أبو عمر محمد بن عبد الرحمان القُرَشيُّ المَحْزُوميُّ المكيُّ المعروف بقُنْبُل. وتوفي نحواً من سنة ثلاثين ومئتين (۳). ذكرناه للتمييز بينهما، وقد خلط

\_ صوفيا ٣٠٠٧ الذي بخطه

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب»: «وقال ابن حبان في «الثقات» والسمعاني في «الأنساب» إنه توفي سنة (٢١٣) وأما البخاري فقال في تاريخه: فارقناه حياً سنة (٢١٣) » قال بشار: وجدت مكان وفاته مبيضا في المطبوع من «أنساب» السمعاني ولم تبق غير كلمة «المئتين» ولم ينقلها ابن الأثير في «اللباب» مما يدل على أن البياض قديم. والظاهر أن ابن حبان وابن السمعاني اعتمدا قول البخاري، وحملاه أكثر، فقالا هذه المقالة. ولعل ما ذكره الحاكم ونقله الذهبي هو الأصوب ( وانظر أيضاً إكمال مغلطاي: ١/ الورقة: ٣٨ والعقد الثمين للتقي الفاسي: ١/ الورقة تاريخ مكة للأزرقي).

<sup>(</sup>١) يعني: مُطَيَّن.

<sup>(</sup>٢) منهم: علي بن أحمد بن بسطام «العقد الثمين» للفاسي: ١٥٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل تعليق أظنه بخط إمام المؤرخين الذهبي الذي أعرفه نصه «سنة خمس وأربعين ومئتين بمكة». وقال الحافظ ابن حجر في زياداته على «تهذيب الكمال»: «وذكر أبو عمرو الداني في «طبقات القراء» قنبلاً ذكر أنه سمع منه سنة (٣٧) وأنه توفي سنة (٤٠) وقال سبط أبي منصور الخياط: سنة (٢٤٥). وقرأتُ بخط الذهبي: مات سنة ٢٤٩ بمكة» «تهذيب»: ٢٠/٨ ونقل التقي الفاسي قول صاحبه ابن حجر هذا، فقال: «وقال صاحبنا الحافظ الحجة شهاب الدين أبو الفضل ابن حجر أبقاه الله تعالى في كتابه الذي اختصر فيه «تهذيب الكمال» للمزي، وزاد فيه على المزي فوائد كثيرة مهمة: وقرأت بخط الذهبي: مات سنة تسع وأربعين ومئتين بمكة. انتهى « «العقد الثمين»: ١٩٥٩.

قال أفقر العباد بشار بن عَوَاد محقق هذا الكتاب: هذا الذي نقله الحافظ ابن حجر، وتابعه فيه العلامة الفاسي وهم؛ فإن الذهبي فيما أعرف لم يذكر أنه توفي سنة (٢٤٩)، ولم أجده في أي كتاب من كتبه المجودة المعروفة. وقد نقلنا لك قبل قليل وأنبأناك أنه كتب بخطه المعروف في حاشية «التهذيب» أنه توفي سنة ٢٤٥ بمكة. أما في «التذهيب» (١/الورقة: ٢٦) فقد تابع المزي ولم يعلق. وأما في كتابه «معرفة القراء الكبار» فقد نقل حكاية القواس مع قبل التي وقعت سنة ٢٣٧ ثم قال: «قال أبو عمرو الداني: توفي القواس بمكة سنة أربعين =

بعضهم إحدى هاتين الترجمتين بالأخرى (١)، والصواب التَّفريق كما ذكرنا، والله أعلم (٢).

الله المَصْرِيُّ، نزيلُ بغداد، أخو صالح بن محمدٍ. أبو سعيدٍ البَصْرِيُّ، نزيلُ بغداد، أخو صالح بن محمدٍ.

روى عن: بُهْلُول بن المُورِّق، وحُجِيْن (٣) بن المثنى، وحُسين ابن على الجُعْفِيِّ، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامة، وزَيْد بن الحُبَاب، وسعيد بن عامر الضَّبعيِّ، وأبي داودَ سُلَيْمان بن داودَ الطيالسيِّ، وسُويْد بن عَمرو الكَلْبِيِّ، وصَفْوان بن عيسى الزُّهْريِّ، وعبد الله بن نُميْر، وعبد الرحمان بن غَزُوان المعروف بقراد أبي نوح، وعبد الرحمان بن مهدي، وأبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وعُبَيْد ابن أبي قرة، وعثمان بن عُمر بن فارس، وعَفّان بن مُسْلَم، وعَمرو بن ابنابي قرة، وعثمان بن عُمر بن النعمان، وقُريش بن أنس، ومَحاضر محمد العَنْقَزيِّ (ق)، وعَمرو بن النعمان، وقُريش بن أنس، ومَحاضر محمد العَنْقَزيِّ (ق)، وعَمرو بن النعمان، وقُريش بن أنس، ومَحاضر

<sup>=</sup> ومئتين. وقال غيره: سنة خمس وأربعين، والله أعلم». (١/١٤٩)، ونقل التقي الفاسي هذا القول في «العقد الشمين» ١٥٩/٣. وذكره في الطبقة الخامسة والعشرين من تاريخ الإسلام، لكنه ذكر أنه توفي سنة (٢٤٠) (الورقة: ١٣٠ من مجلد أحمد الثالث ٧/٢٩١٧). والظاهر أن الإمام الذهبي استقر بأخرة على القول بأنه توفي سنة (٧٤٠) معتمداً سبط ابن الخياط، وهو من القراء المعروفين الثقات المشهورين في القرن السادس الهجري، فكتب هذا في حاشية «التهذيب» وتوهم ابن حجر في نقله.

<sup>(</sup>١) ممن خلط الاثنين من الحفاظ: صاحب كتاب (زهرة المتعلمين) فيما نقل العلامة مغلطاي، والحافظ ابن مندة في كتاب «الوفيات» وسماه أبو أحمد بن عدي: « أحمد بن محمد بن عون القواس المكي يقال له الأزرقي» وكذلك الحافظ ابن خلفون (إكمال: ١/الورقة: ٣٨) وممن جعلهما واحداً الحافظ ابن عساكر في «المعجم المشتمل» فقال: «أحمد بن محمد بن عون، ويقال: ابن الوليد، أبو محمد، ويقال: أبو الوليد، المكيّ الأزرقي القواس. روى عنه البخاري. مات بعد سنة سبع عشرة ومثنين أو فيها»، وتابعه في ذلك صاحب (الكمال).

<sup>(</sup>٣) ذكر العلامة مغلطاي أن قول المزي في التفريق بينهما يحتاج إلى دليل واضح، وأن المزي لم يذكر مثل ذلك. قال بشار: قد فرّق بينهما أيضاً ابن حبان في «الثقات»، وقال في ترجمة القواس: ربما خالف. وقد نقلنا لك إجماع الأثمة على توثيق الأزرقي في تعليقنا على ترجمته، وفي شيوخ الاثنين بعض الاختلاف، وكذلك في الرواة عنهم، ثم اشتهار القواس بالقراءات والاختلاف في الوفاة، لذلك قبِلَ جملة من الأئمة التفريق، وأقروه منهم الإمام الذهبي، والحافظ ابن حجر، والتقي الفاسي وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون الياء وآخره نون سيأتي.

ابن المُورِّع، ومحمد بن بِشْرِ العَبْدِيِّ، ومحمد بن عُمر الواقديِّ، وأبيه: محمد بن يحيى بن سعيد القَطّان، ومنصور بن عِكْرمة، وأبي النَّضْر هاشم بن القاسم (ق)، ويحيى بن آدم، ويحيى بن حَمَّادٍ، وجدِّه يحيى بن سعيد القطّان، ويحيى بن عُمر الفَرَّاء، ويحيى بن عيسى الرَّمْلِيِّ، ويزيد بن هارون، ويونس بن بُكَيْرِ الشيبانيِّ.

روى عنه: ابن ماجه، وأبو الحسن أحمد بن محمد بن عبيد الطّوابيْقي، وأبو علي أحمد بن محمد بن مَصْقَلَة الأصبهاني ، وحاجب ابن أرْكين الفَرْغاني ، والحسن بن علي بن نصر الطُّوسي ، والحسين بن ابن محمد بن المَرزبان البغدادي ، وعبد الله بن أحمد بن موسى عبدان الأهوازي ، وعبد الله بن أحمد بن موسى عبدان الأهوازي ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا، وعبد الله بن محمد بن أبي حاتم الرازي ، وعبد الله بن محمد بن أبي حاتم الرازي ، وعمر بن إبراهيم بن سُليْمان المعروف بأبي الآذان ، وعمر بن محمد بن بُجير البُجيري ، والقاسم بن موسى بن الحسن بن موسى الأشيب ، ومحمد بن أجير البُجيري ، ومحمد بن المعروف بأبي الأذان ، وعمر بن الحمد بن السري البغدادي المعروف بخال ولد السني ، ومحمد بن الحُسَيْن بن شهريار ، ومحمد البن العباس بن أبوب الأصبهاني الأخرم ، ومحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن البغدادي . الدوري ، ومحمد بن الراهيم بن أحمد بن المعروف بن إبراهيم بن أحمد بن أبوب الأصبهاني المُخرَم ، ومحمد بن محمد بن محمد بن المعروب ، ومحمد بن المعروب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البغدادي . ويعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البغدادي .

قال عبد الرحمن بن أبي حاتم اكان صدوقاً (١).

وقال محمد بن مَخْلَدٍ: مات بالعَسْكَر(٢) سنة ثمان وخمسين

<sup>(</sup>١) وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: كان متقناً.

<sup>(</sup>۲) يعني: بسامراء.

 $e^{lpha t}$ ومئتين $^{(1)}$ 

١٠٧ - س: أحمد (٢) بن مُصَرِّف بن عَمرو الياميُّ الكوفيُّ .

روى عن: أبي أسامة حمّاد بن أسامة ، وزَيْد بن الحُبَاب (س) ، وعُبيد بن نُعَيْم بن يُحيى السَّعِيْدِيِّ ، ومَحاضِر بن المُورِّع ، ومحمد بن بشر العَبْديِّ .

روى عنه: النّسائيّ، وأحمد بن محمد بن عبد الرحمان ابن فَتْنَى ومحمد بن عمر بن يوسف التّرمذيّ، ومحمد بن عمر بن يوسف النّسائيّ.

ذكرَهُ ابنُ حِبَّان في كتاب «التِّقات» وقال: مستقيمُ الحديث (٣).

ما ١٠٨ - س: أحمد بن المُعَلَّى بن يزيد الأسديُّ أبو بكر الدِّمَشْقِيُّ القاضي بها نيابةً عن أبي زُرْعَةَ محمد بن عثمان بن إبراهيم القاضي، وهو خَتنُ عبد الرحمان بن إبراهيم دُحَيْم.

روى عن: إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزُّبَيْديُّ المعروفُ بَرْبْرِيْق (٤)، وأحمد بن أبي الحواري، وأحمد بن عبد الواحد بن عَبُود، وأسماعيل بن أبان بن حُوِيٌ، وأبي جعفر حَمّاد بن المبارك الأرْدِيِّ الصَّنعانيِّ، الدِّمَشْقِيِّ، وأبي داودَ سُلَيْمان بن الأشعث السِّجستانيِّ، وسُلَيْمان بن عبد الرحمان ابن بنت شرحبيل (س)، وشُعَيْب بن شُعَيْب ابن شُعَيْب ابن شُعيب ابن أسحاق الدِّمَشْقِيِّ، وصَفْوان بن صالح المؤذن (س)، والعباس بن

<sup>(</sup>١) وانظر تاريخ الخطيب: ١٦٧/٥ والمعجم المشتمل لابن عساكر، الورقة: ١٤، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة: ٢٨ (أحمد الثالث ٧/٢٩١٧) وإكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أضاف المزي هذه الترجمة باخرة والجقها في حاشية نسخته ونقلها عنه ابن المهندس وغيره في الحاشية أيضاً.

<sup>(</sup>m) قال الذهبي في «الكاشف»: وُثُق (٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) بكسر الزاي وسكون الباء الموحدة سيأتي .

عثمان المُعلِّم، والعباس بن الوليد بن مَزْيَد البَيْروتيِّ، وعبد الله بن عبد الجبار الخبائريِّ (۱)، وعبد الله بن يزيد بن راشد القُرَشيِّ، وعبد الحميد بن بَكَارِ البَيْروتيِّ، وعبد الرحمان بن إبراهيم دُحَيْم (س)، وعبد الغفار بن عبد الرحمان بن نُجيْح الثَّقَفِيِّ، وعثمان بن إسماعيل الهُذليِّ، وعَمرو بن محمد بن عَمرو بن ربيعة بن الغاز (۱) الجُرشِيِّ، وعمران بن يزيد بن أبي جميل، وأبي عمير عيسى بن محمد الرَّمْلِيِّ، والقاسم بن عُثمان الجُوعيِّ، وأبي حاتم محمد بن إدريس الرازي، ومحمد بن تمّام اللخميِّ الدِّمشقيِّ، ومحمد بن الخليل الخشنيِّ البَلاطِيِّ، ومحمد بن ومحمد بن عبد الله بن بكر محمد بن عبد الله بن بكر الشَرميِّ، ومحمد بن عبد الله بن بكر السَّميِّ، ومحمد بن عبد الله بن بكر السَّميِّ، ومحمد بن عبد الله بن بكر محمد بن عبد الله بن بكار القرشيِّ البُسْريِّ، ومحمد بن المُصفَّى الحِمْصِيِّ، ومحمود بن خالد السُّلَمِيِّ، وهمور بن عبد الله بن رُزَيْق القُرَشِيِّ (كن).

روى عنه: النّسائيُّ، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح ابن سنان القُرشيُّ، وأبو الحسن أحمد بن عُمَيْر بن يوسف بن جَوْصَى، وأبو علي أحمد بن محمد بن فَضَالَة، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم ابن هاشم الأذْرَعيُّ، وأبو علي الحَسن بن حبيب بن عبد الملك الحَصائريُّ الفقية، وأبو علي الحسن بن محمد بن سُليْمان بن هشام الشَّطويُّ المعروف بابن بنت مَطر، وخَيْثَمَة بن سليمان بن حَيْدَرة القُرَشيُّ الأطرابلسيُّ، وأبو القاسم سُليْمان بن أحمد بن أيوب الطَّبرانيُّ، وأبو المقاسم علي بن يعقوب بن أبي العَقب الهَمْدانيُّ، وعمّار البَخزَرْ ") بن عمرو بن عَمّار العُذْريُّ الجسْرينيُّ قاضي الغُوطة، وأبو ابن العَقب العَقب العَقب العُوطة، وأبو ابن العَقب العَقب العَقب العَقوب العُوطة، وأبو

<sup>(</sup>١) بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة، وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) انظر مشتبه الذهبي: ٤٨١.

<sup>(</sup>٣) بمعجمات ، وقد قيدناه سابقاً.

عبد الله محمد بن إبراهيم بن مروان، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن محمد بن إبراهيم بن شلحويه، ومحمد بن يوسف الهَرَويُ، وقال: توفي سنة ست وثمانين ومئتين في شهر رمضان.

وكذلك قال محمد بن الفَيْض في تاريخ وفاته، ولم يذكر رمضان(١).

الكوفيُّ الحَفرِيُّ، مولى عثمان بن عفان، وهو ابن عم عَمرو بن محمد العَنْقَزيُّ.

روى عن: أسباط بن نصر الهَمْداني (دس)، وإسرائيل بن يونس، وجعفر بن زياد الأحمر، والحسن بن صالح بن حيّ، وسُفيان الثُوريّ، وعُبيد الله الأشْجَعِيّ، وعَمرو بن أبي المِقْدام ثابت بن هرمز، ومعاوية بن عَمّار الدُّهْنِيِّ، ويحيى بن سَلَمَة بن كُهَيْل، ويحيى بن مان.

روى عنه: أحمد بن الحُسين بن عبد الملك، وأحمد بن عثمان ابن حكيم الأوْدِيُّ، وأحمد بن يحيى الصَّوفيُّ، وأحمد بن يوسف السُّلَميُّ النَّيسابُوريُّ، وجعفر بن محمد بن شاكر الصائغ، وحاتم بن الليث الجَوْهَرِيُّ، والحسين بن عمرو بن محمد العَنْقَزيُّ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيْبة (د)، وأبو زُرْعَة عبيد الله بن عبد الكويم الرازي، وعثمان بن محمد بن أبي شَيْبة (د)، والقاسم بن زكريا ابن دينار الكُوفيُّ (س)، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازيُّ، ومحمد ابن الحسين بن أبي الحُنَيْن الحُنَيْن الحُنَيْن الحُنَيْن .

قال أبو حاتم: كانَ صدوقاً، وكان من رؤساء الشيعة (٢).

<sup>(</sup>١) نقل ابن حجر عن النسائي قوله فيه: لا بأس به (تهذيب: ٨١/١) وتصحف تاريخ وفاته في «الكاشف» للذهبي إلى: ٢٧٦

<sup>(</sup>٧) تناوله الإمام الذهبي في «الميزان» فقال: «قال الأزدي: منكر الحديث. روى عن سفيان ، عن حبيب =

روى له أبو داودَ والنَّسائيُّ (١).

ابن أسلم بن سُوَيْد بن الأسود بن رَبِيعة بن سِنان العِجْلِيُّ، أبو الأشعث البَصْريُّ.

روى عن: أُميّة بن خالدٍ (ت)، وبشر بن المُفَضَّل (س)، وحَرْم بن أبي حَرْم القُطعيِّ، وحماد بن زيد (تم ق)، وخالد بن الحارث (خ س)، وزهير بن العلاء القيْسيِّ، وعبد الله بن جغفر بن نجيْت والسد على ابن المسديني ، وعبد السوهاب التَّقفييِّ، وعبيد بن القاسم الكُوفيِّ (ق)، وعَثّام بن علي العَامِري، وعمرو ابن صالح قاضي رامهرمز، وفضيل بن سُليْمان النَّميْريِّ (خ)، وفضيل ابن سُليْمان النَّميْريِّ (خ)، وفضيل ابن علياض، ومحمد بن عبد الرحمان الطُفاويِّ (خ ت)، ومحمد بن أبي عَدي، ومُعتَّمِر بن سُليْمان (س ق)، وهارون بن إسماعيل الخَرَّان أبي عَدي، ومُعتَّمِر بن سُليْمان (س ق)، وهارون بن إسماعيل الخَرَّان ويزيد بن زُريْع (س).

روى عنه: البُخَارِيُّ، والتَّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجه، وأبو عبد الله أحمد بن عليّ بن العلاء الجُوْرَجانيُّ، والحُسين بن إسماعيل المَحَامِلِيُّ، وأبو عَرُوْبَةَ الحُسين بن محمد الحَرَّانيُّ، والحُسين بن يحيى بن عَيَاشِ القَطّان، وعبد الله بن جعفر بن أحمد بن خُشيش الصَّيْرَفِيُّ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَعْويُّ، وعبد الله بن محمد بن ناجية، وأبو زُرْعَة عُبيد الله عبد الله بن محمد بن ناجية، وأبو زُرْعَة عُبيد الله

بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي - مرفوعاً: «يا علي ، إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع البرفتقرّب إليه بأنواع العقل». وقال أبو حاتم: كان من رؤساء الشيعة ، صدوق» (١٥٧/١). وقال الحافظ ابن حجرهي «التهذيب»: أثنى عليه أبو بكر بن أبي شيبة . . . وقال ابن إشكاب: حدثنا أحمد بن المفضّل: دلّني عليه ابن أبي شيبة ، وأثنى عليه خيراً. وذكره ابن حبان في «الثقات» ثم أورد الحافظ ابن حجر الحديث الذي أورده الذهبي في «الميزان» وقال: هذا حديث باطل لعله أدخل عليه». وترجم له الذهبي في الطبقة الثانية والعشرين (٢١١-٢٠٠) من «تاريخ الإسلام» (الورقة: ٥٠ من مجلد أيا صوفيا ٢٠٠٧ الذي بخطه) وقال في «الكاشف»: شيعي صدوق. (١١) توفي سنة ٢١٥ أو سنة ٢١٤ (تهذيب: ٨١/١).

ابن عبد الكريم الرازي، والقاسم بن زكرياالمُطَرِّزُ، وأبو حاتِم محمد بن إدريس الرازي، وأبو حَنِيْفة محمد بن حنيفة بن ماهان الواسطي، وأبو يَعْلَى محمد بن رُهَيْر بن الفَضْل الأبُلِّي، ومحمد بن محمد بن سُلَيْمان الباغندي، ومُعَاذ بن المُثَنَّى بن مُعاذ العَنْبَرِي، ويحيى بن محمد بن صاعد.

قالَ أبو حاتم: صالح الحديث محله الصّدق. وقال صالح بن محمد البَعْدادي: ثقة.

وقال أبو بكر بن خُزَيْمَةٍ: كان كَيِّساً، صاحبَ حديث.

وقال النُّسائيُّ: ليسَ به بأسٌ.

وقال عَبْدان الأهْوَازِيُّ: سمعتُ أبا داوَدَ السِّجسْتانِيُّ يقولَ: أنا لا أُحدِّث عن أبي الأشعث. قلت: لِمَ؟ قال: لأنه كان يُعَلِّمُ المُجّانَ المُجُوْنَ، كان مُجّانُ بالبصرةِ يَصُرُّونَ صُرَرَ الدَّراهم يَطْرحونَهُ على الطريق، ويجلسُون ناحيةً، فإذا مرَّ يعني رجلاً بصُرَّةٍ أراد أن يأخُذها صاحوا ضَعْها ليخجل الرجلُ، فَعَلَّم أبو الأشعَتُ المَارَّة بالبصرة: هيئوا صُررَ زجاج كصررهم، فإذا مررتم بصررهم فأردتم أخذها فصراها بكم، فاطرحوا صُرر الزُّجاج الذي معكم، وخذوا صُرر الدَّراهم، فَفَعَلُوا. فأنا لا أُحَدِّثُ عنه لهذا،

وقال أبو أحمد بن عَدي: هو من أهل الصِّدق، حَدَّثَ عنه أئمةُ الناس، وسمعتُ أبا عَرُوبَةً يُثني عليه، ويفتخرُ حين لقيهُ، وكَتَبَ عنه إسنادَهُ؛ فإنه كان عندُه إسنادُ لحَمّاد بن زيد ونُظرائِه، ورأيتُ غَيْرَهُ يُصدرون به، وما قاله أبو داود لا يُؤثر فيه، لأنه من أهل الصدق(١).

<sup>(</sup>١) ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب «الصلة» وابن حبان في كتاب «الثقات»، وابن عبد البر، وابن عبد البر، وابن عساكر في «الميزان» (١٩٥/١): «أحد وابن عساكر في «الميزان» (١٩٥/١): «أحد الأثبات المسندين. قال ابن حزيمة: كان كيساً صاحب حديث، يرويّ عن حماد بن زيد والكبار، وإنما ترك أبو =

قال محمد بن إسحاق الثقفي السَّرَاجُ: قال أبو الأشعث: ولدت قبل موت أبي جعفر(١) بسنتين.

وقال أبو حفص بن شاهين: رأيتُ في كتاب جدي يعني أحمد ابن محمد بن يوسف بن شاهين قال ابن بكر: مات أبو الأشعث في المحرم سنة ثلاث وخمسين ومئتين.

وقالَ السَّرَّاجُ: ماتَ في صَفَر من هذه السنة.

القَرَّارُ.

روى عن: أبي أسامة حمّاد بن أسامة (م)، وحَمّاد بن مَسْعَدة، وزَيْد بن الحُبَاب (م)، وعبد الصمد بن عبد الوارث (م)، وعبيد الله موسى، وعَمرو بن محمد بن أبي رزين، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُدَيْك.

روى عنه: مُسْلِم، وإبراهيم بن فهد السَّاجيُّ، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدُّوْرَقِيُّ، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الحميد الحُلُوانيُّ.

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: لا أعرفه، وعرضت عليه حديثه فقال: حديث صحيح.

قال موسى بن هارون: مات بالبصرة في ذي القعدة سنة ثلاثين ومئتين (٢).

\_ داود الرواية عنه لمزاح فيه» ثم أورد حكاية صرر الدراهم.

<sup>(</sup>١) كَانت وفاة أبي جعفر سنة ١٥٨ فيكون أبو الأشعث من المعمرين.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في «التهذيب»: «وروى عنه أبو يعلى في معجمه، وقال ابن قانع: صالح». وقال ابن عساكر في وفاته: في شوال. أو ذي القعدة.

الملقب بزاج صاحب النَّضْر بن شُمَيْل وراويته.

روى عن: أحمد بن مُصْعَب الخُراسانيِّ، وحسين بن علي الجُعْفِيِّ، ورَوْح بن عُبَادة، وسَلَمَة بن سُلَيْمان المَرْوَزِيِّ، وعبد الله بن عثمان عَبْدان، وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيِّ، وعبد الملك بن عمرو أبي عامر العَقَدِيِّ، وعليّ بن الحسن بن شقيق، وعُمر بن يونس بن القاسم اليمامي ومحمد بن عُبيد الطَّنافِسِيِّ، والنَّضْر بن شُمَيْل، ويَعْلَى ابن عُبيد الطَّنافِسِيِّ، والنَّضْر بن شُمَيْل، ويَعْلَى ابن عُبيد الطَّنافِسِيِّ، والنَّضْر بن شُمَيْل، ويَعْلَى ابن عُبيد الطَّنافِسِيِّ، والنَّضْر بن شُمَيْل، ويَعْلَى

روى عنه: مُسْلُمُ (۱)، وإبراهيم بن أبي طالب النَّسابُوري، وأبو الحسن أحمد بن الحُسَين بن إسحاق الصَّوفيُّ الصَّغيرُ، وأبو عبد الله أحمد بن محمد بن الضحاك بن خالد التَّمَّار الواسطيُّ، وأحمد بن محمد بن يزيد الزَّعْفَرانيُّ، وإسماعيل بن العباس الوَرّاقُ، والحسن بن سفيان الشيبانيُّ، والحُسَيْن بن إسماعيل المَحَامِليُّ، والحُسَيْن بن محمد بن زياد القبّانيُّ، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن مالك المارستانيُّ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن محمد المارستانيُّ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا، وعبد الله بن محمد المن أبي الدُّنيا، ومحمد بن مَخْلَد ابن عبد العزيز البَغُويُّ، والقاسم بن زكريا المُطرِّزُ، ومحمد بن مَخْلَد ابن حفص الدُّوريُّ، ويحيى بن محمد بن صاعدٍ.

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سُئِلَ أبي عنه، فقال: صدوق.

وقال الحاكم أبو عبد الله: أخبرني سعيد بن محمد الصوفي عن أبي أحمد محمد بن أحمد الحنفي عن شيوخِه قال: مات أبو صالح أحمد بن منصور زاج في شهر ذي الحجة اليوم الثالث من وفاة أبي داود

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصه: «لم يروعنه مسلم في «صحيحه» ولا ذكره أحد في رجاله الذين روى عنهم في «التهذيب»: «جزم الذهبي بأن مسلماً روى عنه». قال بشار: الذي في «تاريخ الأسلام» للذهبي: «وعنه: ابن خزيمة وابن صاعد والبغوي ومحمد بن مخلد والمحاملي وطائفة، ومن القدماء مسلم في غير «الصحيح» (الورقة: ٢٢٢ أحمد الثالث ٧/٢٩١٧).

سُلَيْمان بن معبد السِّنجيِّ، وهو يوم الخميس العاشر من ذي الحجة سنة سبع وخمسين ومئتين (١).

وقال أحمد بن محمد بن يزيد الزَّعْفَراني: سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢).

المعروفُ بالرَّمَادِيِّ . أحمد بن منصور بن سَيّار بن المباركِ البَغْداديُّ أبو بكر المعروفُ بالرَّمَادِيِّ .

روى عن: إبراهيم بن الحكم بن أبَّان العَدَنيِّ (فق)، وأحمد ابن محمد بن حنبل ، وأبي النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي، وَأُسُودَ بِنَ عَامِرِ شَاذَانَ ، وَحَجَّاجَ بِنَ مَحَمَدَ الْمِصِّيْصِيِّ (ق) ، وحَرْمَلَةَ بِن يحيى المِصْرِي، والحسن بن الربيع البَجَلِيِّ البُّوْرَانيِّ، وزيد بن الحُبَاب، وسَعِيد بن الحِكم بن أبي مَرْيم، وسعيد بن كثير بن عُفير، وأبي داود سُلَيْمان بن داود الطّيالِسِيّ، وسُلَيْمان بن عبد الرحمان الدِّمَشْقِيِّ، وشتبابة بن سَوَّار المدائنيِّ، وصفوان بن صالح الدِّمَشْقِيِّ وأبي عاصَم الضّحاك بن مَخْلَد النّبيْل، وعبد الله بن مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيِّ، وعبد الرحمان بن إبراهيم دُحَيْم، وعبد الرحمان بن يحيى بن إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المُهاجر، وعبد الرزاق بن هَمَّام، وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيِّ، وعبيد الله بن موسى العَبْسيِّ الكوفيِّ، وعثمان بن عمر بن فارس (ق)، وعفان بن مُسلم، وعلى بن الجعد، وعمرو بن حَكَامِ الأَزْدِيِّ البَصْرِيِّ، ومحمد بن وَهْب بن عطية الدِّمَشْقِيِّ، ومعاذ ابن فَضَالَةَ البَصْرِيِّ ، وأبي سَلَمَةَ موسى بن إسماعيل التُّبُوذَكيِّ ، وأبي حذيفة موسى بن مَسْعُود النَّهْدِيِّ ، ونَعِيم بن حَمَّاد المَرْوَزيِّ ، وهارون

<sup>(</sup>٢) ووثقه ابن حبان وقال في «الثقات» إنه مات سنة مئتين وستين أو بعدها بقليل، أو قبلها بقليل (تهذيب: ٨٣/١) ولم يتابعه عليه الحد.

ابن معروف المَرْوَزِيِّ نزيل بغداد، وأبي النَّضْر هاشم بن القاسم، وهشام بن عَمّار الدِّمَشْقِيِّ، وهَنّاد بن السَّرِي أَلتَّميْمِيِّ الكُوفِيِّ، ويحيى ابن عبد ابن إسحاق السَّيْلَجِيْنِيِّ، ويحيى بن عبد الكرّمانيِّ، ويحيى بن عبد الله بن بُكيْر المِصْرِيِّ، ويحيى بن عبد الحميد الحِمّانِيِّ، ويزيد بن أبي حكيم العَدنيِّ، ويزيد بن هارون الواسطيِّ، ويونس بن محمد أبي حكيم العَدنيِّ، ويزيد بن هارون الواسطيِّ، ويونس بن محمد المؤدب (ق)، وغيرهم من أهل العراق، والحجاز، والشام، ومصر، واليمن. وكان قد رحل وأكثر السماع والكتابة وصَنَّفَ «المُسْنَد».

روى عنه: ابن ماجه، والقاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريّج، وإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد القاضي، وإسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصَّفّار، والحُسَيْن بن إسماعيل المَحَامِلِيُّ، والحُسَيْن بن يحيي بن عَيّاش القَطّانُ، وأبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز ابن محمد بن زياد النيسابوري، وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغويُّ، وعبد الرحمان بن أبي حاتم الرازيُّ، وأبو نُعيْم عبد الملك بن محمد بن عَدِي الجُرْجَانيُّ، والقاسم بن زكريا المُطَرِّز، وأبو العباس محمد بن عَدي التُقفيُّ السَّرّاجُ، ومحمد بن عقيل ابن الأزهر محمد بن إسحاق التَّقفيُّ السَّرّاجُ، ومحمد بن عَقيل ابن الأزهر وأبو عَوانَة يعقوبُ بن إسحاق الأسفرايينيُّ.

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: كتبنا عنه مع أبي ، وكان أبي يُوثِّقه(١).

وقالَ الدَّارَقُطْنيُّ: ثِقَةً.

وقال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي الأزديُّ المِصْرِيُّ فيما أخبرنا/أبو العز الشَّيْبانيُّ عن أبي اليُمْن الكِنْدِيِّ، عن أبي منصور الْقَزّازِ، عن أبي بكر الخَطِيْب، عن محمد بن علي الصُّوْريِّ،

<sup>(</sup>١) الحرح والتعديل: ج ١ ق ١ ص ٧٨.

عنه (١): أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله - يعني القاضي الذُّهْلِيّ -، حدثني إبراهيم بن جابر - وهو البَغْداديُّ الفقيه - قال: سَمِعْتُ عباساً الدُّوريَّ - وذُكِرَ عنده أحمد بن منصور الرَّمادي - فقال: ومالنا نحن والرَّمادي؟ لقد أردتُ الخروجَ إلى البصرةِ أنا ورجلُ ذكره عباس، فقال الرجل: تُرافقني؟ فقلتُ: بيني وبينك الرَّمادي، فقلنا له، فقال: ليس هو من بابَيْك، أنتَ تكتُبُ ما لا يَكْتُب، وهو يَكْتُب ما لا تَكتُب، فنحن نتحاكم إليه في ذلك الوقت.

وبه قال (٢): وقال ابن جابر: حدثني أبو يَعْلَى الوَرَّاقُ عن عباس الدُّورِيِّ قال: أنا أسكت من أمر الرَّمادي عن شيء أخاف أن لا يسعني كنت ربما سمعت يحيى بن مَعِيْنٍ يقول: قال أبو بكرٍ الرَّمَادِيُّ.

وبه قال (٣): وقال ابن جابر: حدثني بعض أصحابنا عن إبراهيم الأصبهانيّ، قال: لو أن رجلين قالَ أحدهما: حدثنا أبو بكرٍ بن أبي شيبة، وقال الآخر: حدثنا أبو بكر الرمادي كانا سواء.

قالَ ابنُ جَابِر: وحدثنا بعضُ أصحابنا عن أخي خَطَّابِ<sup>(٤)</sup> قال: هو أثبت منه يعني الرمادي أثبت من أبي بكر بن أبي شَيْبَةً.

وبه (°): قالَ الذُّهْلِيُّ: حدثني أبو العباس محمد بن رجاء البَصْرِيُّ قالَ: قلتُ لأبي داود السِّجسْتانيِّ: لَمْ أَرَكَ تُحَدِّثُ عن الرَّمادَي؟ قال: رأيتُهُ يصحب الواقفة (٦) فلم أُحدِّثْ عنه (٧).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ٥/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>٣) نفسه: ٥/١٥٢- ١٥٣.

<sup>(</sup>ع) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «أخو خطاب اسمه محمد بن بشر».

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: ٥/١٥٣.

<sup>(</sup>٦) الواقفة: هم الذين توقفوا في القول في مسألة خلّق القرآن. وقال الإمام الذهبي في «التذهيب»، الوُرقةُ": ٢٧: قلت: هذا لا يُوجبُ ترك الإحتجاج به، وهو نوع من الوسواس.

<sup>(</sup>٧٪) ووثقه مسلمة بن قاسم الأندلسي : وقَال أبو يُعْلَى الخليلي في كتابه والإرشاد»: ثقة آخر مَن روى عنه =

قال إسماعيل بن محمد الصَّفار: حدَّثنا أحمد بن منصور الرَّماديُّ سنة خمس وستين ومئتين، وفيها مات .

وقال أبو الحُسَيْن ابن المُنَاديِّ: ماتَ يوم الخميس لأربع بقين من ربيع الآخر سنة خمس وستين ومئتين، وقد استكمل ثلاثاً وثمانين سنة، كان ميلادُه في سنة اثنتين وثمانين ومئة، وصَلَّى عليه إبراهيم بن أُرْمَةَ الأصبهانيُّ.

المُصَمُ، نزيلُ بغداد، ابن عم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمان البَغُويُّ، أبوجعفر (١) الأَصَمُ، نزيلُ بغداد، ابن عم إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمان البَغُويُّ، وجد أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البُغُويُّ لأمَّه.

روى عن: أسباط بن محمد القُرشِيّ (د)، وإسحاق بن عيسى ابن الطباع (ت)، وإسحاق بن يوسف الأزْرق (ت)، وإسماعيل بن عُليّة (م ت س)، والحسن بن سوّار (ت)، والحسن بن موسى الأشيب (ت، ق)، والحُسَيْن بن محمد المَرُّوذِيِّ (د ت)، وحَمّاد بن خالد الخيّاط (مد ت)، وداود بن الزّبرقان، ورَوْح بن عُبَادة (ت)، ورُيد بن الخيّاط (مد ت)، وسُويْج بن النّعمان الجَوْهَرِيِّ (ت)، وسُفْيان بن الحُبَاب (ت ق)، والبي بَدْر شُجاع بن الوليد السَّكُونيِّ (ت)، وعَبّاد بن عُبّاد المُهَلّي (ت د)، وعَبّاد بن العَوَّام (ت س)، وعبد الله بن المبارك عَبّاد المُهلّي (ت د)، وعَبّاد بن العَوَّام (ت س)، وعبد الله بن المبارك خُنيْس (٢)، وعبد العزيز بن أبي حازم المَدنيِّ، وعبد القُدُّوس بن بكر بن خُنيْس (٢) (ت)، وأبي نَصْر عبد الملك بن عبد العزيز التَّمَّار، وعَبيْدة بن حَمَيْدِ (ت ق)، وعلي بن هاشم بن البَريْد

<sup>=</sup> من الثقات إسماعيل الصفار. ووثقه ابن حبان البستي أيضاً وقال في «الثقات»: كان مستقيم الأمر في الحديث. (١) نقل عبد الرحمان بن أبي حاتم الرازي في «الجرح والتعديل» عن أبيه وأبي زرعة أن كنيته أبو عبد الله (ج ١ ق ١ ص: ٧٧- ٧٨).

<sup>(</sup>٢) بضم الخاء المعجمة ، قيده ابن حجر في «التقريب» وغيره، وسيأتي .

(ت)، وأبي قَطَن عمروبن الهيثم بن قَطَن القُطعيّ (دت)، وأبي نُعِيْم الفضل بن دُكَيْن (تم)، وقرَّان بن تَمَّام الأسديّ (ت)، وكثيْر بن هشام (ت)، ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمْدانيّ (ت)، وأبي مُعاوية محمد بن خازِم الضّرير (دت)، وأبي أحمد محمد بن عبد الله بن الزُّبير الزُّبيريِّ (ت)، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، ومحمد بن عُبيْد الطّنافِسيِّ (ت)، ومحمد بن مُيسَّر أبي سَعْدِ الصَّاغانيِّ (ت)، ومحمد النيزيد الواسطيِّ (تم)، ومرُوان بن شُجاع الحَزريِّ (خٍ ق)، ومَرُوان ابن يزيد الواسطيِّ (تم)، ومُعاوية بن عمرو الأزْدِي (ت)، وأبي المُغيرة النَّضر بن إسماعيل (ت)، وأبي النَّضر هاشم بن القاسم (د المُغيرة النَّضر بن إسماعيل (ت)، ووكيع بن الجراح (ت)، ويحيى بن المعراق السَّيلَحِيْنيِّ (ت)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (دت س)، واضح، ويزيد بن هارون (ت)، ويعقوب بن الوليد المَدَنيِّ (ت)، وأبي بكر بن عَيَّاش (ت)،

روى عنه: الجماعة سوى البخاري، وأبو يعلى أحمد بن علي ابن المُثني المَوْصِلِي، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن جميل الأصبهاني عنده عنه (المُسْنَد)، وجعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، والحُسَيْن بن محمد بن زياد القبَّانيُّ، وحسين، غير منسوب، قيل: إنه القبَّانيُّ وقيل: ابن يحيى بن جعفر البَيْكُنْدِي، وابنُ ابنته أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البَغويُّ، وعبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا، وعبد الله بن محمد بن ناجية، والقاسم بن زكريا المُطرِّزُ، أبي الدنيا، وعبد الله بن محمد الشَّطويُّ، ومحمد بن إسحاق بن خُزيْمة، ومحمد بن إسحاق السَّاغانيُّ، وأبو حامد ومحمد بن هارون الحَضْرَميُّ، ويحيى بن محمد بن صاعد.

قَالَ النَّسَائِيُّ وصالح بن محمد البَغْداديُّ: ثِقَّةً.

 <sup>(</sup>٢) في تُقريب ابن حجر (٢/٢٥٩): «ثميلة» مصحف مع أنه قيده بالحروف، وسيأتي.

وقالَ أبو القاسم البَغَويُّ: أُخبرتُ عن جدّي قال: أنا أختم منذ أربعين سنة أو نحو ذلك، في كلِّ ثلاثٍ (١).

قال محمد بن عبد الله الحَضْرَميُّ وأبو القاسم البَغَويُّ: مات سنة أربع وأربعين ومئتين، زادَ البغويِّ: لأيام بقيت من شَوّال، وكان مولده سنة ستين ومئة:

وقالَ غَيْرُه: مات يوم الأحد. لثلاثٍ بقين من شُوَّال سنة ثلاث. وروى له البُخاريُّ (٢).

١١٥- أَحْمَدُ بن موسى.

ذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، والبَرْقانيُّ، في شيوخ البخاريُّ، وقالا: إنه يروي عن إبراهيم بن سَعْدٍ، ولم يذكره غيرهما. قاله الحافظ أبو القاسم في «النَّبَل»(٣).

<sup>(</sup>١) ووثقه ابن حبان البستي، ومسلمة بن قاسم الأندلسي، وهبة الله السجزي، وقال الحافظ أبو يَعْلَى الخليلي في «الإرشاد»: يقرب من أحمد بن حنبل وأقرانه في العلم، وقد روى عنه البخاري خارج الصحيح. ونقل عبد الرحمان بن أبي حاتم عن أبيه أنه قال فيه: صدوق. وقال الدارقطني: لا بأس به. ووثقه أيضاً ابن عساكر والذهبي في كتبهم (انظر مثلًا: إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٣٩، وتهذيب ابن حجر: ٨٤/١- ٨٥، والمعجم المشتمل لابن عساكر، الورقة: ١٥ وغيرها).

<sup>(</sup>۲) ومما استدرکه ابن حجره

٧١ - ق: أحمد بن موسي بن معقل الرازي.

روى ابن ماجَّهُ عنه ، عن أبي اليمان المصري ، عن الشافعي سؤ الأفي الطهارة ، وهُو في بعض النسخ دون بعض .

روى أيضاً عن أبي لقمان محمد بن عبد الله بن خالد، وأخذ القراءة عن أبي محمد الحسن بن علي بن أياد.

روى عنه: جعفر بن إدريس المقرى.

قال الحافظ ابن حجر: ونقلته من خط القطب الحنفي من تاريخه، وساق بسنده إلى جعفر بن إدريس، عن أحمد بن موسى عن أبي لقمان: سألت الشافعي، فقلت: يا أبا عبد الله عن غسل بول الجارية ونضح بول الغلام، فأجاب بما نقلة ابنُ ماجه عن ابن معقل عن أبي اليمان، فكان أبا اليمان محرف من أبي لقمان، وأبو لقمان هو الصواب». (تهذيب: ٨٥/١).

 <sup>(</sup>٣) والمعجم المشتمل الورقة: ١٥. وقال العلامة مغلطاي: وويشبه أن يكون أحمد بن محمد بن موسى
 مردويه صاحب كتاب (أولاد المحدثين) وما إخاله غيره، والله تعالى أعلم، فإن النسائي لما ذكره في أسماء =

روى عنه: النَّسائيُّ، وإسماعيل بن الفَضْل البَلْخِيُّ، وحرب بن إسماعيل الكِرْمانيُّ، ومحمد بن سُفيان بن موسى المِصِّيصيُّ الصَّفارُ.

قالَ النَّسائيُّ: صالحٌ.

وقالَ في موضع ٟ آخر: ليس به بأس.

وقالَ الحاكمُ أبو أحمدَ: حدَّث بالثَّغر عن مشايخه أحاديث مُسْتَويةً (١).

النَّيْسابوريُّ المُقرىء الفقيهُ الزَّاهِد.

روى عن: إبراهيم بن الأشْعَث البُخَارِيِّ، وإبراهيم بن حَمْزَة الزُّبَيْرِيِّ، وإبراهيم بن مَعْبَد بن شَدَّاد المصْرِيِّ، وإبراهيم بن المنذر الحزاميّ، وإبراهيم بن موسى الرازيّ الفَرّاء، وأبي مُصْعَب أحمد بن أبي بكر الزُّهريِّ، وأحمد بن الحُسين اللَّهبيِّ المَدَنيِّ، وأحمد بن أبي الحواريّ، وأحمد بن محمد بن حنبل، وآدم بن أبي إياس العَسْقَلانيِّ، وأزْهر بن سَعْدٍ السَّمَّان، وإسحاق بن إبراهيم الحُنيْنيُ،

شيوخه نسبه إلى جده وقال: مروزي لا بأس به» (إكمال: ١/الورقة: ٣٩)، ويبدو أن الحافظ ابن حجر أخذ قول
 مغلطاي وجزم به فقال معلقاً في التهذيب: «هو أحمد بن محمد بن موسى بن مردويه نسب إلى جده وقد تقدم»
 (٨٥/١).

<sup>(</sup>١) ووثقه ابن حبان البستي.

وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن محمد الفَرْويِّ (تم)، وإسماعيل بن أبي أويس، وإسماعيل بن حكيم الخُزَاعيِّ، وأصبغ بن الفَرَج المِصْريِّ، وجعفر بن عَوْنٍ، وحِبَّان بن موسىٰ المَرْوَزيِّ، وحَجَّاج بن نصير الفَسَاطيطي ، والحُسَيْن بن زياد المَرْوَزيّ المُتَعَبِّدِ نزيل طَرَسُوس، والحُسَيْن بن على الجُعْفِيِّ، والحُسين بنَ الوليد النَّيْسابُوريِّ (كن)، وأبي عُمر حفص بن عُمر الضَّرير، والحكم بن موسى القَنْطريِّ، والحكم بن يزيد الأبُلِّيِّ البَصْرِيِّ، وأبي أَسَامَةَ حَمَّاد بن أَسِامَةَ، وأبي زيد حَمَّاد بن دُلَيْل قاضي المَدائن، وحَمَّاد بن قِيراط النَّيْسابُوريِّ، وحَمَّاد بن مالك الحَرَستانيِّ، وحَمَّاد بن مَسْعَدةً، وخالد بن خِدَاش، وخَلَف بن تمِيم، وخَلَف بن هشام البَزَّار، وخَلَّاد بن يحيى، وداود بن سُلَيْمان العَطَّار، وداود بن المُحَبَّر، ورَوْح بن عُبَادة، وزكريا بن عطية ابن يحيى البَصْريِّ م وزُهير بن عَبّاد الرَّوَّاسيِّ، وزيد بن الحُباب، وسُرَيْج بن النعمَان الجَوْهَريِّ، وسُرَيْج بن يونس، وسعيد بن الحكم ابن أبي مريم المِصْرِيِّ، وأبي زيد سعيد بن الربيع الهَرَويِّ، وسعيد بن عامر الضَّبَعِيِّ، وسعيد بن كثير بن عُفَيْر المِصْريِّ، وسعيد بن منصور، وأبِي قتيبة سَلَّم بن قُتيبَةً، وسُلَيْمان بن حرب، وسَلَّام بن سُلَيْمان الثَّقَفِيِّ المدائنيِّ، وأبي بدر شجاع بن الوليد السَّكُونيِّ، وشيبان بن فَرُّوخِ الْأَبُلِّيِّ البَصْرِيِّ، وصالح بن حُسين بن صالح الزُّهريِّ المَدَنيِّ السُّوَّاقُ، وصَفْوان بن عيسى الزُّهريِّ (ت)، وأبي عاصم الضحّاك بن مَخْلَد النّبيْل ، وطارق بن عبد العزيز المكيِّ ، وعبد الله بن بكر السَّهْمِيِّ، وعَبد الله بن جعفر الرَّقِّيِّ، وعبد الله بن داود الواسطيِّ، وعبد الله بن رجاء الغُدَّانيِّ، وعبد الله بن السّريِّ الأنطاكيِّ، وعبد الله ابن صالح العِجْلِيِّ ، وعبد الله بن صالح المِصْريِّ ، وعبد الله بن عاصم الحِمَّانيِّ، وعبد الله بن عبد الجبار الخبائريِّ الحِمْصِيِّ، وعبد الله بن عبد الحكم المِصْريِّ، وعبد الله بن غالب العَبَّادانيِّ، وأبي بكر عبد

الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ ، وعبد الله بن مَسْلَمَة القَعْنَبِيِّ ، وعبد الله ابن نافع ِ الصَّائِغِ المَدَنيِّ، وعبد الله بن نُمَيْر الهَمْدانيِّ اَلكُوفيِّ، وعبد الله بن الوليد العَدَنيِّ (س)، وعبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن المقرىءُ (س)، وأبي مُسْهر عبد الأعلى بن مُسْهر الغَسَّانِيِّ (ت)، وعبد الجبار بن سعيد بن نَوْفل بن مُسَاحِقِ المُسَاحِقِيِّ - وعبد الرحمان بن يحيى بن إسماعيل بن عبيد الله بن ابي المُهَاجر، وعبد الرحيم بن واقدٍ، وعبد الصمد بن عبد الوارث (س)، وعبد العزيز بن الخَطَّاب، وعبد العزيز بن عبد الله الأوَيْسِيِّ، وعبد العزيز بن المغيرة المِنقَريِّ، وأبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحَنفِيِّ، وعبد الكريم ابن رَوْح البُصْرِيِّ، وعبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيِّ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون (كن)، وأبي نصر عبد الملك بن عبد العزيز التُّمَّار، وأبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَديِّ، وعبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف، وأبي على عُبَيْد الله بن عبد المجيد الحَنفيِّ، وعُبيد الله أبن عُمر القَواريريِّ ، وعُبيد الله بن موسىٰ (س) ، وعثمان بن محمد بن أبي شَيْبَةً، وعثمان بن اليمان، وأبي سُلَيْمان عِصْمَةً بن سُلَيْمان الخَزَّازِ، وعَفَّان بن مُسْلِم الصَّفَّارِ، وعلي بن الحسن بن شقيقِ المَوْوَزِيُّ ، وعلي بن عاصم الواسطيِّ ، وعليّ بن عَيَّاش الحِمْصِيّ ، وعلى بن مَعْبَد بن شَدَّاد المِصْريِّ ، وعُمر بن سعد أبي داود الحَفِري ، وعَمرو بن حكام الأزْدِيِّ البَصْريِّ، وعَمرو بن محمد الناقد (سَ)، والعَلاء بن عبد الجبار العَطَّار، والعلاء بن عمرو الحَنفيِّ، وأبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، وأبي عُبَيْد القاسم بن سَلَّام، وقَبَيْصَةً بن عُقْبَةً، وكَثِيْر ابن هشام، ومالك بن سُعير بن الخِمْس ، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فَدَيْك، ومحمد بن بشر العَبْدِيِّ، ومحمد بن حرب المكيِّ، ومحمد ابن حُمَيْد الرازيِّ، ومحمد بن سابق البَعْداديِّ، ومحمد بن الصَّبّاح الدُّولابيِّ، وأبي جابر محمد بن عبد الملك الأزْدِيِّ، وأبي ثابت محمد

ابن عُبيد الله المَديْنيِّ ، ومحمد بن عُبَيْدٍ الطَّنافِسِيِّ ، وأبي مَرْوان محمد ابن عثمان بن خالدٍ العُثماني، ومحمد بن عيسى ابن الطبّاع، وأبي النعمان محمد بن الفضل عارم (س)، ومحمد بن كَثْير الصَّنْعَانيِّ، ومحمد بن كثير العَبْديِّ، وأبي غزية محمدًا بن موسى المدني، ومُصْعَب بن المِقْدام، ومُطَرِّف بن عبد الله المَدَنيِّ، والمُعَلَّىٰ بن الفضل الأزْدِيِّ، ومِكيِّ بن إبراهيم البَلْخِيِّ (سي)، وأبي سَلَمَةَ, موسى بن إسماعيل التَّبُوذَكِيِّ، وأبي حذيفة موسى بن مسعود النَّهْدِيِّ، ومُؤمَّل بن إسماعيل (س)، والنَّضْر بن شُمَيْلِ المَرْوَزيِّ، وأبي الأسود النَّضْر بن عبد الجبار المِضْرِيِّ، ونُعُيْم بن حَمَّاد الخُزَاعيِّ، وهشام بن إسماعيل العَطَّار الدِّمَشْقِيِّ، وأبي الوليد هشام بن عبد الملكَ الطَّيالِسِيِّ، وهشام بن عَمَّارِ الدِّمَشْقِيِّ، وهَوْذَةَ بن خليفة البَكْرَاويِّ، والهيثم بنِ جميل الأنطاكيِّ ، والهَيْثُم بن خارجة الخراسانيِّ ، والوليد بن سَلَمَةَ الطّبرانيِّ ، وَوَهْبِ بن جرير بن حازم، ويحيىٰ بن آدم، ويحيىٰ بن إسحاق السَّيْلَحِيْنِيِّ، ويحيى بن أبي بُكَيْر الكِرْمانيِّ (س)، ويحيى بن أبي الحَجَّاجِ البَصْرِيِّ، ويحيى بن عبد الله بن بُكَيْر المِصْرِيِّ، ويحيى بن يحيىٰ النَّيْسَابُورَيِّ، ويزيد بن هارون، ويَعْلَىٰ بن عُبَيْدٍ الطَّنافِسِيِّ، ويوسف بن يعقوب السَّدُوسِيِّ ، .

روى عنه: الترمذي، والنسائي، وأحمد بن علي الأبار، وأبو عمر و أحمد بن المبارك المستملي، وأبو العباس أحمد بن محمد بن الأزهرالأزهرري، وجعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، وحرب بن المناعيل الكرماني، والحسين بن إدريس الأنصاري الهروي، وداود ابن الحسين البيهقي، وأبو يحيى زكريا بن داود بن بكر الخفّاف، وزنجويه بن محمد بن الحسن اللّباد، وسَلَمة بن شبيب النّيسابوري وهو من أقرانه، وعبد الله بن هاجك الهروي الأشناني، وأبو يحيى وهو من أقرانه، وعبد الله بن هاجك الهروي الأشناني، وأبو يحيى

عبد الرحمان بن محمد بن سَلْم الرازيُّ، وعليُّ بن حرب المَوْصِلِيُّ وهو أكبر منه، وعمّار بن رجاءٍ الجُّرْجَانيُّ وهو من أقرانه، وأبو عبد الله محمد بن أحمد الصَّوَّافُ، ومحمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ، ومحمد بن إسماعيل البُخاريُّ في غير الجامع، وأبو سعيد محمد بن شاذان النيسابُوريُّ، ومحمد بن الضوء الكَرْمينيُّ، وأبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد الأزْرَقيُّ المكيُّ صاحب «تاريخ مكة»، وأبو منصور محمد بن القاسم العَتكِيُّ، ومحمد بن نُعيْم النَّيْسابوريُّ، ومُسْلِمُ بنُ الحَجَّاجِ خارجَ «الصحيح»، وأبو منصور يحيى بن أحمد بن زياد الشَّيْبانيُّ الهَرَوِيُّ، وأبو سعد يحيى بن منصور يحيى بن منصور يحيى بن أحمد بن زياد الشَّيْبانيُّ الهَرَوِيُّ، وأبو سعد يحيى بن منصور الهَرَويُّ اللَّهَرُويُّ وأبو سعد يحيى بن منصور الهَرَويُّ اللَّهَرُويُّ اللَّهَرُويُّ اللَّهَرُويُّ اللَّهُرُويُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قالَ أحمدُ بن سَيَّارِ المَرْوَزِيُّ في ذكر مشايخ نَيْسابُور: وأبو عبد الله أحمد بن نصر المُقرىء ، كانَ ثِقة ، أبيضَ الرأسَ واللَّحية ، قصيراً أصلع ، صاحبَ سُنَّة ، مُحِبًا لأهل الخير ، كَتَبَ العِلْم ، وجالسَ الناسَ ، وكانَ يُحَدِّثُ عن صفوان بن عيسى ، وعُبيد الله بن موسى وأشكالهما .

وقالَ الحاكمُ أبو عبد الله الحافظُ في «تاريخ نَيْسابور»: أحمد بن نَصْر بن زياد القُرَشيّ، أبو عبد الله المقرىء الزاهد فقيه أهل الحديث في عصره، سمع منه أبو نُعيْم الفَضْل بن دُكَيْن، وروىٰ عنه سَلَمَة بن شبيب، وعليُّ بن حرب، وعَمَّارُ بن رجاء، والبُخَاريُّ ومُسْلم، وهو كثير الرحلة إلى مِصْرَ والشام والعراقيْن.

وقال أيضاً: سمعتُ أبا الوليد حَسَّان بن محمد الفقية ، وسُئِلَ: عند مَن تفقه محمد بن إسحاق بن خُزيْمَة قَبْل خروجه إلى مِصْرَ؟ فقال: عند أحمد

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل: «قال النسائي: ثقة» ولا نظن أنه من أصل النص لعدم وجود إشارة لموضعه من النسخة أولاً، ولعدم نقل ابن المهندس أو غيره له ثانياً، ولأن المستدركين والمختصرين استدركوه على المؤلف ثالثاً.

ابن نصر المقرى، فقيل: وعلى مذهب من كان؟ \_ يعني أحمد بن نصر قال: على مَذْهب أبي عبيدٍ؛ خَرَجَ إليه على كبر السنّ متفقّها، وقد روى عنه الكُتُب.

وقال أيضاً: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المُزَكِّيَ يقولُ: سمعتُ أبا بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيْمَةَ يقول: سمعت (١) أحمد ابن نصر المقرىء، \_ وأثنى عليه أبو بكر بن خزيمة \_ يقول: كان خالي قد قرأ على يحيى بن صبيح.

قال أحمد بن نصر: وقرأتُ أنا علىٰ خالي القرآنَ سبعين مرّة، أو زيادةً علىٰ سبعين مرّة (٢).

قالَ البُخَارِيِّ (٣): مات أراه سنة خمس وأربعين ومئتين.

وقال محمد بن موسى الباشاني : مات في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومئتين (٤).

١١٨ أَحْمَدُ بن نَصْر بن شاكر بن عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ أبو الحسن بن أبي رجاء المقرىءُ الأديب.

روى عن: إبراهيم بن سعيد الجَوْهَرِيِّ، وإبراهيم بن هشام بن يحيىٰ بن يحيىٰ الغَسَّانيِّ، وأحمد بن مُحمد بن عُمر بن يونس

<sup>(</sup>١) في أصل المصنف: «يقول: كان خالي سمعت» ولا يستقيم المعنى إلا بحذف «كان خالي». والظاهر أن نظر المؤلف قد شطح لما بعدها، وقد انتبه ابن المهندس فحذفها ، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٢) وقد نقلنا في حاشية سابقة توثيق النسائي له، وقال أبو أحمد الفراء: هو ثقة مأمون، ووثقه أبو يعلى الخليل الخليلي في «الإرشاد» وقال: متفق عليه، كما وثقه ابن حبان البستي وقال في «الثقات»: كان من خيار عباد الله وأصلب أهل بلده في السنة، ومنه تعلم ابن خزيمة أصل السنة. (إكمال مغلطاي: ١/الورقة: ٤٠، ووتاريخ الإسلام» للذهبي، الورقة: ١٣١ أحمد الثالث: ٧/٢٩١٧، وتهذيب ابن حجر: ١ /٨٦ وغيرها). (٣) التاريخ الكبير: ج ١ ق ٢ ص: ٦.

 <sup>(</sup>٤) وقال البخاري في تاريخه الأوسط: مات في أيام من ذي القعدة سنة ٢٤٥ من غير ظن كما في تاريخه
 كبير.

اليَّمَامِيُّ، وإسحاق بن سعيد بن الأرْكون، وأيـوب بن محمد الوَزَّانِ، والحسن بن أحمد بن أبي شُعَيْب الحَرَّانيِّ، والحُسين بن عليّ بن الأسود العِجْلِيِّ وقرأ عليه القرآن بحرف عاصم عن يحيى بن آدم ، عن أبي بكر بن عيَّاش عنه. وعن سعيد بن يحيى بن سعيد الأمَـوي، وصَفُوان بن صالح ِ المؤذِّن، وعبد الرحمان بن إبراهيم دُحَيْم ، وعبد الوهاب بن الحَكُم الوَرَّاق، وعبد الوهاب بن الضحّاك العُرْضِيِّ، وعَمرُو بن محمد بن عَمرو بن ربيعة بن الغاز الجَرَشيِّ، وأبي سالم العلاء بن مَسْلَمَة الرَّوَّاس، والفتح بن سَلُّومة بن سعيد بن أبان بن حُمْران الحُمْرانيِّ الرَّقِيِّ، ومحمد بن الخِليل الخُشَنيِّ البَلاطيِّ، ومحمد بن سَهْل بنِ عسكر التّمِيْمِيِّ، ومحمد بن مَسْعَدة البّيرُوتيُّ، ومحمد بن يزيد الأدميِّ، ومحمد بن يزيد أبي هشام الرِّفَاعيِّ، ومحمود بن خِدَاش الطَّالْقانيِّ، والمُسَيَّب بن واضح ، ومُؤمَّل بن إهاب، وهشام بن خالد الأزْرَق، وهشام بن عَمَّار، والوليد بن عُتَّبَةً الأَشْجَعِيِّ وقرأ عليه القرآن بحرف ابن عامر عن أيوب بن تميم عن يحيىٰ بن الحارث الذِّماريّ عنه وعن يحيىٰ بن عثمان بن سعيد بن كثِير ابن دينار الحِمْصِيِّ، وَيعقوب بن إبراهيم الدُّوْرَقِيِّ، ويوسف بن موسى القطان .

روى عنه: النَّسائيُّ(۱)، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سنان القُرشِيُّ، وأبو الحسن أحمد بن عُمَيْر بن يوسف بن جَوْصَى، وأبو بكر أحمد بن محمد بن سعيد بن فُطيْس الوَرَّاقُ، وأبو الحسن أحمد بن محمد بن شَنبوذ المقرىء قرأ عليه بحرف ابن عامر، وأبو على الحسن "بن حبيب بن عبد الملك الفقيه التحصائريُّ،

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الأصل تعليق للمؤلف: «لم نجد للنسائي عنه رواية إلا في كتاب الكنى في باب أبي بشر». وقال الذهبي في «التذهيب: «وعنه النسائي ولكن في كتاب «الكني» (١/الورقة: ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) قال الجزري في وغاية النهاية»: وروى القراءة عن هارون بن موسى الأخفش وسمع منه كتابه الذي
 ألفه في قراءة عامر بالعلل، قال الداني: ولا نعلم أحداً من الشاميين يروي هذا الكتاب إلا عن أبي على» وذكر أنه=

وخيثمة بن سُلَيْمان بن حيدرة القرشيّ، وأبو القاسم عبد الله بن عَبْدان الدَّاووديُ المعروفُ بالغَنويِّ وقرأ عليه القرآن بحرف ابن عامر، وأبو الميمون عبد الرحمان بن عبد الله بن عُمر بن راشدِ البَجلِيُّ، وعُبيد الله بن عبد الصمد ابن المهتدي بالله، وأبو القاسم عليّ بن يعقوب بن أبي العَقب الهَمْدانيُّ وقرأ عليه القرآن بحرف عاصم، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن مَرْوان، ومحمد بن أحمد بن الوليد بن هشام القنَّبيْطِيُّ، وأبو طاهر محمد بن سُلَيْمان بن ذكوان، وأبو علي محمد بن هارون بن شُعيْب الأنصاريُّ، وأبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث ابن الزَّجاج.

ذَكَرَ أَبُو أَحمد ابن النَّاصِحِ المُفَسِّرُ: أن أحمد بن أبي رجاء مات في المحرم سنة اثنتين وتسعين ومئتين (١).

وَهْب بن عَمِيْرة بن هاجر بن عَمْد بن مالك بن الهيثم بن عَوْف بن وَهْب بن عَمِيْرة بن هاجر بن عُمَيْر بن عبد العزّى بن قُمَيْر بن حَبْشِية (٣) ابن سَلُول بن كَعْب بن عَمرو الخُزَاعِيُّ، أبو عبد الله البغداديُّ الشَّهيدُ. وسويقة نصر ببغداد منسوبة إلى أبيه نصر، وكان جدُّه مالك بن

ولد سنة ٢٤٢ ومات سنة ٣٣٨ (٢١٠/١). ونسبته «الحصائري» قيدها الذهبي في «المشتبه» وتوسع فيها العلامة
 ابن ناصر الدين في «توضيحه» لمشتبه الذهبي، وتصحفت في تهذيب ابن حجر إلى: الحضائري- بالمعجمة.
 (١) وانظر (غاية النهاية» لابن الجزري: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) الإمام الشهيد أحمد بن نصر الحزاعي من عظماء المسلمين الثابتين على عفيدتهم ، ضرب بتضحيته المثل الأعلى في البذل والعطاء، وترجمته وأخباره قد استوعبها معظم الكتب التي تناولت المحنة، وفصّل فيها المؤرخون، ومنهم الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وقبله أبو نعيم في «صفة الصفوة» وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، والخطيب في تاريخه، والطبري، وابن الأثير، وابن كثير وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) وضع المؤلف فتحة فوق الحاء المهملة، وقيده الذهبي في المشتبه بضم الحاء المهملة (ص: ٢٧٨) وهو كذلك أيضاً في تاريخ بغداد (١٧٣/٥). وقال العلامة ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيحه لمشتبه الذهبي: «أوله حاء مهملة مضمومة ثم موحدة ساكنة ثم شين معجمة مكسورة ثم مثناة تتحت مشددة مفتوجة ثم هاء قيده كذلك الأمير وتبعه المصنف (يعني الذهبي) ونقله القاضي أبو الوليد الكناني في تهذيب كتاب ابن حبيب أنه في بعض النسخ يعني بالكتاب بفتح الحاء والباء وفي بعضها حبشية باسكان الباء وتخفيف الياء وفي بعضه بالتشديد أيضاً (١/الورقة: ٢٤٤ من نسخة الظاهرية) فهذا الذي ذكرناه وأخذنا به هو اختيار المؤلف.

الهيثم (١)؛ أحد نقباء بني العبّاس في ابتداء الدولة العباسية.

وعَمرو الذي سُقنا نسبهُ إليه، هو عمرو بن لَحي بن قمعة بن خِنْدف، الذي قال فيه رسول الله على: رأيت عَمرو بن لُحي، أبا بني كعب هؤلاء، يَجُر قُصْبه (٢) في النار، لأنّه أوّلُ من بَحَر البَحيرة (٣)، وسيّب السائبة (٤)، ووصَلَ الوصيلة (٥)، وحَمى الحامي (١)، وغيّر دين إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وَوَلَدُ خُزَاعَةَ هم وَلَد كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن بن عمرو ب

وكان أحمد بن نصر هذا، من أهل العلم والدين والفضل، مشهوراً بالخير، أمَّاراً بالمعروف، قوّالاً بالحق (٧).

روى عن: الحُسين بن محمد المَرْوَزِيِّ شيخ له، والحسين بن الوليد النَّيْسابوريِّ، وحمّاد بن زيد، ورَبَاح بن زيد الصَّنْعَانيِّ، وسُفيان ابن عُييْنَة (ل)، وعبد العزيز بن أبي رِزْمَة ، وعليّ بن الحسين بن واقد، ومالك بن أنس، ومحمد بن ثور الصَّنعانيِّ، وهُشَيْم بن بَشِير ، وغيرهم.

ولم يحدّث إلاّ بشيءٍ يسيرٍ.

 <sup>(</sup>١) اضطرب النص في المطبوع من تاريخ الخطيب في هذا الموضع فجاء فيه: «وسويقة نصر ببغداد منسوبة إلى أبيه مالك بن الهيثم جد أحمد بن نصر كان أحد نقباء . . . الخع: ١٧٣/٠.

<sup>(</sup>٢) القُصْب: المِعي، وجمعه أقصاب، وقيل: القُصْب: اسم للأمعاء كلها، وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء (انظر (قَصَبَ) من «النهاية» لابن الأثير. والحديث في البخاري برقم (٣٥٢١) و (٤٦٢٣). (ش).

<sup>(</sup>٣) البحيرة: الشاة تشق أذنها علامة لها حينما تجعل لآلهتهم.

<sup>(</sup>٤) السائبة: هي التي تسيب فترعى حيث تكون لا يعرض لها أحد بسبب كونها مسيبة للآلهة.

 <sup>(</sup>٥) الوصيلة، قال مجد الدين ابن الأثير في «النهاية» (١٩٢/٥): هي الشاة إذا ولدت ستة أبطن، انثيين
 أنثيين، وولدت في السابعة ذكراً وأنثى، قالوا: وصلت أخاها، فأحلوا لبنها للرجال وحرموه على النساء!».

<sup>(</sup>٦) الحامي: الفحل ينتج عشرة أبطن فيحمي ظهره.

<sup>(</sup>٧) هذه عبارة الخطيب في تاريخه: ١٧٤/٥.

روى عنه: أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ (ل)، وسَلَمَة بن شبيب النَّيْسابوريُّ، وعبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ، ومحمد بن عبد الله بن أبي الثَّلْج، ومحمد بن عبد الله بن المبارك المُخَرِّمِيُّ، ومحمد ابن المطلب الخُزَاعِيُّ، ومحمد بن يوسف بن عيسىٰ ابن الطبّاع، ومحمد بن يوسف بن عيسىٰ ابن الطبّاع، ومحمد بن يوسف بن عيسىٰ ابن الطبّاع، ومحمد بن يوسف الصّابونيُّ الحافِظ، ومعاوية بن صالح الأشْعَريُّ، ويحيىٰ بن مَعِيْنِ، ويعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ،.

أخبرنا يوسف بن يعقوب الشيباني، أخبرنا زُيْد بن الحسن الكِنْدِيُّ، أخبرنا عبد الرحمان.بن محمد القَزَّازُ، أخبرنا أبو بكر أحمد ابن على بن ثابت الحافظُ(١)، أخبرنا الحسن بن على الجَوْهَريُّ، أخبرنا محمد بن العباس الخزّاز، حدّثنا محمد بن القاسم بن جعفر الكوكبيُّ ، حدِّثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجُنيْد، قال: سمعت يحيى أبن مَعِيْن، وذكر أحمد بن نصر بن مالك فترحَّم عليه وقال: قد ختم الله له بالشهادة، قلت ليحيى: كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعم، نظرت له في مشايخ الجَنَديّين، وأحاديث عبد الصمد بن معقل، وعبد الله بن عمرو ابن مسلم الجَندي، قلت ليحيى: من يحدّث عن عبد الله بن عَمرو بن مُسْلم ؟ قال: عبد الرزاق. قلت: ثِقَةٌ هو؟ قال: ثِقَةٌ، ليس به بأس، قلت: فأبوه عَمرو بن مُسْلم الذي يحدّث عن طاووس كيف هو؟ قال: وأبوه لا بأس به، ثم قال يحيى: كانَ عند أحمد بن نصر مصنّفات هُشَيم كلُّها، وعن مالك أحاديث كبار، ثم قال يحيى: كانَ أحمد يقول: ما دخل عليه أحدُ يصدقه يعني الخليفة ـ ثم قال يحيى: ما كان يحدّث، كان يقول لست موضع ذاك يعني أحمد بن نصر بن مالك رحمه اللهـ وأحسن يحيىٰ الثناء عليه.

وبه (٢): أخبرنا محمد بن الحُسَين القَطَّانُ، حدَّثنا جعفر بن

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ٥/١٧٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد: ٥/١٧٦.

محمد الخُلْدِيُّ (۱) ، حدَّثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمِيُّ قال: وقُتِلَ الحَمد بن نصر بن مالك الخُزَاعيُّ سنة إحدى وثلاثين ومئتين.

قال الحافظ أبو بكر(٢): وكان قتله في خلافة الواثق، لامتناعه عن القول بخُلْق القرآن.

وبه (١٦): حدّثني القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَرِيُّ، حدّثنا محمد ابن عمران المَرْزُبانيُّ، أخبرني محمد بن يحيى الصُوليُّ قال: كان أحمد بن نَصْر بن مالك بن الهيثم الخُزُاعيُّ من أهل الحديث، وكان جدَّه من رؤساء نقباء بني العباس، وكان أحمد وسهل بن سلامة، حين كان المأمون بخراسان، بايعا الناس على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إلى أن دخل المأمون بغداد، فوق بسهل حتى لبس السواد، وأخذ الأرزاق، ولزم أحمد بيته، ثم إنَّ أمرهُ تَحرَّكُ بغداد في اخر أيام الواثِق، واجتمع إليه خَلْقُ من الناس من يأمرون بالمعروف، الله أن ملكوا بغداد، وتَعدَّى وجلان من أصحابِه يقال لأحدهما؛ طالب في الجانب الغربي، ويقال للآخر: أبو هارون، في الجانب الشرقي، وكانا موسرين، فبذلا مالاً، وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومثين، فنم عليهم قوم إلى إسحاق بن إبراهيم، فأخذ جماعة، فيهم أحمد بن نصر، وأخذ صاحبيه طالباً وأبا هارون، فقيًّدهما، ووجد في منزل أحدهما أعلاماً، وضرب خادماً لأحمد بن نصر، فأقرًّ أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلاً فيعرفونه ما عملوا، نصر، فأقرً أليه ليلاً فيعرفونه ما عملوا، نصر، فأقرً أليه ليلاً فيعرفونه ما عملوا،

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: «والخالدي» محرف. وجعفر هذا وإن لم يكن من أهل محلة الخلد لكنه نسب كذلك في حكاية له مع شيخه الجنيد رواها السمعاني باسناده عنه، قال: كنت يوماً عند الجنيد بن محمد وعنده جماعة من أصحابه، فقال: يا خلدي من أين جماعة من أصحابه، فقال: يا خلدي من أين لكي هذه الأجوبة؟ فجرى علي اسم الخلدي إلى يومي هذا، والله ما سكنت الخلد، وإلا سكين أحد من آبائي» والأنساب»: ٥/١٧٦- ١٧٧٠.

<sup>ِ (</sup>٢) تاريخ بغداد: ٩/١٧٦ <sup>٥</sup>

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه. ﴿

فحملهم إسحاق مُقَيَّدين، إلى سُرَّ من رأى، فجلس لهم الواثق وقال لأحمد بن نصر: دُعْما أُخِذْتَ له، ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: أَفْمَخُلُوقَ هُو؟ قَالَ: كَلَامُ اللهُ. قَالَ: إَفْتَرَىٰ رَبُّكُ فِي القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية، قال: ويحك، يُرى كما يُرى المحدود المتجسِّم، ويحويه مكان، ويحصره الناظر، أنا أكفر بربِّ هذه صفته، ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمان بن إسحاق، وكان قاضياً على الجانب الغربي ببغداد فَعُزلَ: هو حلال الدم. وقالَ جماعة من الفقهاء كما قال، فأظهر ابن أبي دُوَّ اد أنه كارهٌ لقَتْلِهِ، فقال للواثق إيا أمير المؤمنين شيخٌ مختلُّ، لعلُّ به عاهةً، أو تَغَيُّرَ عقل ، يؤخُّرُ أمرُه ويُسِتتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤدّياً لكفره، قائماً بما يعتقده منه. ودعا الواثق بالصمصامة وقال: إذا قمتَ إليه، فلا يقومَنَّ أحدٌ معى، فإنَّى -أحتسبُ خطاي إلى هذا الكافر، الذي يعبد ربًّا لا نعبُده، ولا نعرَّفه بالصفة التي وصفه بها، ثم أمرَ بالنَّطع، فأجلِس عليه، وهو مقيَّد، وأمَرَ بشدِّ رأسه بحبل وأمرهم أن يمدُّوه، ومشى إليه حتى ضرب عُنُقه، وأمَرَ بحمل رأسه إلى بغداد، فنُصب بالجانب الشرقيّ أيّاماً، وفي الجانب العّربيّ ، أيَّاماً، وتتبُّع رؤساءَ أصحابهِ فُوضِعوا في الحُبُوسُ .

وبه (١): أخبرنا عُبيد الله بن عُمر الواعظ، حدَّثني أبي قال: سمعت أبا محمد الحسن بن محمد بن بحر الحربي يقول: سمعت جُعفر بن محمد الصائغ يقول: بَصَرُ عينيَّ (٢) وَإِلّا فَعميتا، وسَمْعُ أَذُنيَّ (٣) وَإِلّا فَعميتا، أَدُنيَّ (٣) وَإِلّا فَصَمَّتا (٤): أحمد بن نصر الخُزَاعيُّ حيث ضُرِبَتْ عُنْقُهُ يقول رأسه: لا إله إلّا الله، أو كما قال.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ٥/١٧٧.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: عيناي

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب أذناي.

<sup>(</sup>٤) الصائغ هنا يقسم ببصر عينه وسمعه.

وبه (١): أخبرنا عليّ بن محمد بن عبد الله الحَدَّاءُ المقرىءُ، حدّثنا أجمد بن جعفر بن سَلْم الخُتَّليُّ، حدّثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن عبد الخالق، حدّثنا أبو بكر المَرُوذِيُّ قال: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وذُكر أحمد بن نصر فقال: رحمه الله ما كان أسخاه. لقد جاد بنفسه.

وبه (٢): أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن نُعَيْم الضَّبِّيُّ، قال: سمعت أبا العباس السَّيَّارِيُّ (٣) يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد \_ قال الحافظ أبو بكر: وليس بابن عُقْدَة، هذا شيخٌ مَرْوَزِيُّ قال: لم يَصْبِرْ في المِحْنَةِ إلاّ أربعة كلُّهم من أهل مَرْو: أحمد ابن حنبل أبو عبد الله. وأحمد بن نصر بن مالك الخُزَاعِيُّ، ومحمّد بن نوح بن ميمون المَضْرُوب، ونُعَيْم بن حَمَّاد وقد مات في السجن مُقَيداً، فأمّا أحمد بن نصر فضُربَت عُنقهُ.

وهذه نسخة الرقعة المعلَّقة في أذن أحمد بن نصر بن مالك: بسم الله الرحمان الرحيم، هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك، دعاه عبد الله الإمام هارون، وهو الواثق بالله أمير المؤمنين، إلى القول بخلق القرآن، ونفي التَّشْبيه، فأبى إلاّ المُعَاندة، فعجله الله إلى ناره. وكتب محمد بن عبد الملك.

ومات محمد بن نوح في فتنة المأمون، والمعتصم ضَرَبَ أحمد ابن حنبل ، والواثقُ قَتَلَ أحمد بن نَصْرٍ، وكذلك نُعَيْم بن حَمَّاد. ولَمَّا جَلَسَ المُتوكِّلُ، دَخلَ عليه عبدُ العزيز بن يحيىٰ المكيُّ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الخطيب: ١٧٧/٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>٣) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصه: «اسم السياري: القاسم بن القاسم المزوزي ابن بنت أحمد ابن سيار المروزي».

فقال: يا أمير المؤمنين، ما رُؤي أعْجَبُ من أمر الواثق، قَتَلَ أحمد بن نصر، وكانَ لسانُهُ يقرأ القرآن إلى أن دُفِنَ. قال: فَوَجَدَ المتوكِّل من ذلك وساءَهُ ما سمعه في أخيه، إذ دخل عليه محمد بن عبد الملك الزَّيَّات، فقال له: يا ابن عبد الملك، في قلبي مِن قَتْل أحمد بن نصر، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أحْرَقني الله بالنَّار، إنْ قَتَلهُ أميرُ المؤمنين الواثقُ إلاّ كافراً. قال: ودخل عليه هَرْثَمة. فقال: يا هرثمة، في قلبي مِن قَتْل أحمد بن نصر، فقال: يا أميرُ المؤمنين أخو المؤمنين، قطعني الله إرْباً إرْباً، إن قَتَلهُ أميرُ المؤمنين، ألواثق إلاّ كافراً، قال: ودخل عليه أحمد بن أبي دُؤ اد، فقال: يا أحمد في قلبي مِن قَتْل أحمد بن نصر، فقال: يا أميرَ المؤمنين الواثقُ إلاّ كافراً، قال أحرقتُهُ بالنَّار، وأمّا هرثمة، فإنه المؤمنين، ضربني الله بالفالج، إن قَتَلَهُ أميرُ المؤمنين الواثقُ إلاّ كافراً، قال المتوكِّل: فأمّا الزيَّات، فأنا أحرقتُهُ بالنَّار، وأمّا هرثمة، فإنه هرب وتَبدَّى، واجتازَ بقبيلة خُزَاعَة، فعرفهُ رجلٌ في الحيِّ، فقال: يا مُحسَب وَنَهُ الله في الحيِّ، فقال: يا مُعشر خُزَاعة هذا الذي قتلَ ابنَ عمّكم أحمد بن نصر. فقطَّعُوه إرْباً مَعْشَر خُزَاعة هذا الذي قتلَ ابنَ عمّكم أحمد بن نصر. فقطَّعُوه إرْباً وأمّا ابنُ أبي دُؤ اد، فقد سَجَنهُ الله في جلْدِه (۱).

وبه (٢): أخبرنا الحسنُ بن أبي بكر، عن أحمد بن كامل القاضي قال: حُمِلَ أحمد بن نصر بن مالكِ الخُزَاعِيُّ من بغداد إلى سُرَّ من رأى، فقتله الواثق في يوم الخميس ليومين بقيا من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومئتين وفي يوم السبت مُسْتهل شهر رمضان، نُصِبَ رأسه ببغداد، على رأس الجَسْر، وأخبرني أبي أنه رآه، وكان (٣) شيخاً أبيض الرأس واللّحية، وأخبرني أنه وكل برأسِه مَنْ يحفظه بعد أن نُصِبَ برأس الجَسْر، وأن المُوكل به ذَكرَ أنَّه يراه بالليل يستديرُ إلى القِبْلة بوجهه، فيقرأ سورة يسس، بلسانٍ طلق، وأنّه لمّا أخبرَ بذلك طُلِبَ،

<sup>(</sup>١) نقل المزي هذه الحكاية من تاريخ الخطيب، وقد ذكرها غير واحد من المؤرخين، وثبات هؤلاء الأثمة الأعلام مشهور في كتب التاريخ اللهم نسألك العافية والغفران لمن أساء لهم.

<sup>(</sup>۲) «تاریخ بغداد»: ۵/۱۷۸.

<sup>(</sup>٣) في «تاريخ بغداد»، وهو أكثر توضيحاً للرواية: قال: وكان...

فخاف على نفسِهِ، فهرب.

وبه (١): حدّثنا أبو نصر إبراهيم بن هبة الله الجَرْباذْقانيُّ بها، حدثنا مَعْمَر بن أحمد الأصبهانيُّ، أخبرني أبو عمرو عثمان بن محمد العُثمانيُ إجازةً، حدّثني عليّ بن محمد بن إبراهيم، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كانُ أحمد بن نصر حلي، فلما قُتِلَ في المحنة، وصلب رأسهُ، أُخبرتُ أنَّ الرأس يقرأ القرآن، فمضيتُ، فبتُ بقربٍ من الرأس مُشْرِفاً عليه، وكان عنده رجَّالة وفرسان فمضيتُ، فبتُ بقربٍ من الرأس مُشْرِفاً عليه، وكان عنده رجَّالة وفرسان يحفظونه، فلما هدأت العيونُ، سمعت الرأس يقرأ (٢): ﴿الْمِ عَنْمُونَ وَعَلَى النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمنًا وهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴿٢) فاقشعر جلدي، ثم رأيتُهُ بعد ذلك في المنام وعليه السُّندُس والإستبرق، وعلى رأسه تاجٌ، فقلت: والم أني كنت مَعْموماً ثلاثةً أيام. قلت: ولم ؟ قال: رأيتُ رسولَ الله عَنْ مرّبي، فلما بلغَ خَشَبَتِي، حَوَّلَ وجهه عني. فقلت له بعد ذلك: يا رسول الله، قُتِلتُ على الحقّ أو على الباطل؟ فقال: أنتَ على الحق، ولكن قَتلك رجلٌ من أهل بيتي، فإذا بلغتُ إليك، أستحيى منك.

وبه قَال (٤): قرأتُ على بكر البَرْقانيِّ، عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكِّيُّ، أخبرنا محمد بن إسحاق السرَّاج قال: سمعتُ أبا بكر المُطَّوِّعيُّ (٥) قال: لما جيء برأس أحمد بن نصر،

<sup>(</sup>١) «تاريخ بغداد»: ٥/٩٧٩.

<sup>(</sup>۲) في «تاريخ بغداد»: تقرأ.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ١- ٢.

<sup>(</sup>٤) «تاريخ بغداد»: ٥/٩٧٩.

 <sup>(</sup>٥) جاء في حاشية النسخة تعليق للمؤلف نصه: «اسم المطوعي هذا: يعقوب بن يوسف بن أيوب بغدادي ثقة».

صَلَبوه على الجَسْرِ، كانت الريحُ تُديره قِبَلَ القِبْلَةَ، فأَقْعدوا له رَجُلاً معه قَصَبَةً أو رمح، فكان إذا دار نحو القبلة، أداره إلى خلافِ القِبْلَةِ.

قال: وسمعت(١) خلف بن سالم يقول: بعدما قُتِلَ أحمد بن نصر وقيل له: ألا تسمع ما الناس فيه يا أبا محمد؟ قال: وما ذاك. قال: يقولون: إن رأس أحمد بن نصر يقرأ(١)، قال: كان رأس يحيى بن زكريا يقرأ.

وقالَ السرَّاجُ: سمعتُ عبد الله بن محمد يقول: حدَّثنا إبراهيم ابن الحسن قال: رأى بعضُ أصحابنا أحمد بن نصر بن مالك في النَّوم بعدما قُتِلَ، فقال: ما فعلَ بك ربُّك عزّ وجلّ - ؟ قال: ما كانت إلاَّ غفوةً حتى لقيتُ الله عز وجل فضحك إليَّ.

وبه (٣): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محبمد بن أحمد ابن أبي طاهر الدَّقاقُ، أخبرنا أبو بكر النَّجَّادُ، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا أبو الحسن ابن العَطّار محمد بن محمد قال: سمعت أبا جعفر الأنصاري قال: سمعت محمد بن عُبَيْد وكانَ من خيار الناس يقول: رأيتُ أحمد بن نصر في منامي، فقلت: يا أبا عبد الله ما صَنعَ بك ربُّك؟ قال: غَضِبتُ له، فأباحني النَّظَرَ إلى وجهه تعالىٰ.

وبه (1): قال الحافظ أبو بكر: لم يزل رأس أحمد بن نصر منصوباً ببغداد وجَسَدُهُ مصلوباً (٥) بسُر من رأى ست سنين، إلى أن حُطَّ وجُمع بين رأسه وبدنيه، ودُفِنَ بالجانب الشرقي، في المقبرة المعروفة بالفالكية.

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصه: «القائل: وسمعت خلف بن سالم، هو المطوعي».

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الخطيب: «يقرأ القرآن» وهو الأحسن.

<sup>(</sup>٣) (تاريخ بغداد): ٥/١٨٠.

<sup>(</sup>٤) نفسه.

 <sup>(</sup>٥) مصلوباً عند المطبوع من تاريخ الخطيب.

وبه (١): أنبأنا محمد بن أحمد بن رِزْق، أخبرنا محمد بن عمر ابن غالب الجُعْفِيُّ، أخبرنا موسى بن هارون، قال: دُفِنَ أحمدُ بن نصر ابن مالك ببغداد في شَوَّال سنة سبع وثلاثين ومئتين بعد الفِطر بيوم أو يومين.

وبه قال (٢): قرأت على البَرْقانيِّ، عن أبي إسحاق المُزكِيِّ قال: قال محمد بن إسحاق السَرَّاج: قُتِلَ أحمدُ بن نصر بن مالك يومَ السبت غرَّة رمضان سنة إحدى وثلاثين، وأنزلَ برأسِهِ (٣)، وأنا حاضر ببغداد يوم الثلاثاء لثلاثٍ خَلَت من شوّال سنة سبع وثلاثين ومئتين.

رَوَىٰ أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقيِّ ، عن أحمد بن إبراهيم الدَّوْرَقيِّ ، عن أحمد بن نصر قال: سألتُ سفيان بن عُينْنَة: «القلوبُ بَيْن إصْبُعَيْن» (أ) ، «وإنَّ الله يضحك ممّن يذكره في الأسواق» (٥) . فقال: أمرُّ وها كما جاءت . بلا كيف .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ٥/١٨٠.

<sup>(</sup>٢) نفسه.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخطيب: رأسه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٩٨/، ومسلم (٢٦٥٤) في القدر: باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله على: «اللهم صرَّف قلوبنا إلى طاعتك» وفي الباب عن أنس بن مالك عند الترمذي (٢١٤٠) في القدر: باب ما جاء أن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمان، وعن النواس بن سمعان عند ابن ماجه (١٩٩) في المقدمة، وعن أم سلمة عند الترمذي (٢٥٢٧) في المعوات، وأحمد ٢٠٢/، ٢٥١ (ش)

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث لم أقف عليه بهذا اللفظ في المصادر التي بين يدي، وقد ورد في غير ما حديث صحيح إسناد الضحك إلى الله جل جلاله، من ذلك ما أخرجه مالك ١٧/٢ بشرح السيوطي، والبخاري ٢٩/٦، ٣٠ في الجهاد ومسلم (١٨٩٠) في الامارة والنسائي ٣٨/٦ في الجهاد، وأبو بكر الآجري في الشريعة ص ٢٧٧، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله على البخاد الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، وأخرج البخاري ٢٨٦/١١ في الرقاق، ومسلم (١٨٦) في الإيمان، من حديث أنس خبر آخر أهل النار خروجاً منها، وآخر أهل الجنة دخولاً، وفيه: «فيقول الله جل جلاله: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثاله، الدنيا، فيقول: أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك!». وأخرج البخاري ٤٨٤/٨، ١٥٤ في التفسير قصة =

النَّيْسابُوريُّ، أخو محمد بن النَّضْر (١) بن عبد الوهاب، أبو الفضل النَّيْسابُوريُّ، أخو محمد بن النَّضْر.

روى عن:أبي مُصْعب أحمد بن أبي بكر الزُّهْريِّ ، وإسحاق بن راهويه ، وحامد بن يحيى البَلْخيِّ ، والحسن بن عمر بن شقيق البَلْخِيِّ ، وأبي الربيع سُلَيْمان بن داود الزَّهرانيِّ ، وسَهْل بن عثمان العَسْكَرِيِّ ، وشيبان إبن فَرُّوخِ الأُبلِيِّ ، والصَّلت بن مَسْعود الجَحْدَرِيِّ ، وعُبيد الله بن مُعاذ العَنْبَريِّ (خ) ، وعمرو بن زُرارة النَّيسابوريِّ ، ومحمد بن أبي بكر المُقَدَّميِّ ، ومحمد بن عُبيد بن حِسَابِ العُبريِّ ، ومحمد بن عُبيد بن حِسَابِ العُبريِّ ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العَدنيِّ ، وهُدبة بن خالدِ القيسيِّ .

روى عنه: البُخاريُّ ولم يَنْسِبُه، وأحمد بن إسحاق الصَّيْدلانيُّ، وأبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن ابن الشَّرْقِيِّ، وعلي بن عيسى بن إبراهيم الحِيْرِيُّ<sup>(۲)</sup>، وأبو الفضل محمد بن إبراهيم ابن الفضل بن إسحاق الهاشميُّ، ومحمد بن صالح بن هانىء، وأبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشَّيْبَانيُّ الحافِظُ المعروف بابن الأُخْرَم، وأبو زكريا يحيى بن محمد العَنْبَريُّ.

روى البخاري في تفسير سورة الأنفال، عن أحمد عن عُبيد الله ابن مُعاذ فقال الحاكم أبو أجمد الحافظ والحاكم أبو عبد الله بن البيّع الحافظ: إنَّه أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب.

<sup>=</sup> الأنصاري الذي أضاف رجلًا، وآثره على طعامه وطعام أولاده وفيه: أن رسول الله على قال: «لقد عجب الله عز وجل أو ضحك من فلان وفلانة، فأنزل الله عز وجل: ﴿ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾». وللبخاري ٢٤٣/٣، ٢٤٣ في باب فضل السجود، من حديث أبي هريرة خبر مطول وفيه: «فيضحك الله عز وجل منه». وغير ذلك من الأحاديث، أورد قسماً منها البيهقي في «الأسماء والصفات» والآجري. في كتاب "اشريعة». (ش)

<sup>(</sup>١) في المطبوع من تهذيب ابن حجر: «النصر» بالمهملة مصحفي.

<sup>(</sup>٢) هذا من أهل حيرة نيسابور.

وقال أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور»: هو أحد أركان الحديث، كان محمد بن إسماعيل البُخاري، إذا وَرَدَ نيسابور، ينزل عند الأخوين: محمد وأحمد ابني النضر بن عبد الوهاب. وقد روى عنهما في «الجامع الصحيح»، وإسنادهما وسماعهما معاً وهما سيًان(١).

١٢١ أَحْمَدُ بن نُفَيْل السَّكُونيُّ الكوفيُّ.

روى عن: حفص بن غياث النَّخعِيِّ.

رُوي عنه: النَّسائيُّ (٢)، وقال: لا بأس به.

١٢٢ ل: أَحْمَدُ بن هاشم بن أبي العباس الرَّمْلِيُّ.

روى عن: أيوب بن سُويْد الرَّمْلِيِّ، وعن ضَمْرَةَ بن ربيعَةَ (ل) عن عبد الله بن شوذب قال: تَرَكَ جَهْمُ الصلاة أربعين يوماً. وكان فيمن خرجَ مع الحارث بن سُريْج .

روى عنه: أبو داود في كتاب المسائل، وأبوزُرْعَةَ عبيد الله بن عبد الكويم الرازيُّ، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازيِّ، وقال: صدوق، يُكتب حديثُه ولا يُحتج به (٣).

التَّغْرِيُّ، قاضي طَرَسُوس.

<sup>(</sup>١) وقد روى البخاري في «التاريخ الصغير» عن أحمد بن النضر «تهذيب»: ٨٨/١ وقال مغلطاي: «وقال صباحب «الزهرة»: روى عنه يعني البخاري- ثلاثة أحاديث. وفي كتاب الكلاباذي: أحمد عن المقدمي يقال: إنه أحمد بن سيار، والذي عن ابن معاذ قالوا: هو ابن النضر».

 <sup>(</sup>٢) جاء في حاشية الأصل من قول المؤلف: «ذكره صاحب النّبل، ولم أقف على روايته عنه». وقال الحافظ الذهبي في «ديوان الضعفاء والمتروكين» الورقة: ٦: أحمد بن نفيل الكوفي شيخ النسائي لا يُعْرف».
 وعَلَق الحافظ ابن حجر في التهذيب (٨٨/١): «قلت: بل هو معروف يكفيه رواية النسائي عنه».

 <sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ج ١ ق ١ ص: ٨٠ وعنه نقل المؤلف. وقال ابن حجر في «آدنهذيب»: «قال أبو بكر بن أبي داود: كان عنده عن ضمرة اثناً عشر ألف حديث» (٨٨/١).

روي عن: 'حَرْمَلَةَ بن يحيىٰ التَّجِيْبِيِّ المِصْرِيِّ (س)، وموسىٰ ابن داود الضَّبِيِّ.

روى عنه: النَّسائي حديثاً واحداً (١)، وأبو عمر أحمد بن محمد ابن عبد الرحمان الجلِّيُ (٢) الطَّرَسُوسيُ (٣).

الكوفيُّ الصُّوفيُّ العابد.

روى عن: إبراهيم بن محمد بن مَيْمون الكوفي، وأحمد بن المُفَضَّل الحَفَري، وإسحاق بن منصور السَّلُولي (س)، وإسماعيل بن أبي الحكم أبان الوَرَّاق، وإسماعيل بن بهرام الخزَّاز، وإسماعيل بن أبي الحكم الثَّقَفِي، وأسيْد بن زيد الجَمَّال، والحسن بن الحُسَين العُرِني، والحسن بن علي الصَّفَار، والحُسين بن يزيد الطَّحَان، وأبي أسامة والحسن بن علي الصَّفَار، والحُسين بن يزيد الطَّحَان، وأبي أسامة حَمَّاد بن أسامَة، وزيد بن الحُبَاب، وأبي نُعيْم ضرار بن صُرد (أن) وعبد الله بن محمد بن سالم المَفْلُوج ، وعبد الحميد بن صالح، وعبد الرّحمان بن دُبَيْس المُلائي، وعبد الرحمان بن شريك بن عبد الله النَّخعِيِّ، وعبيد الله بن موسى، وعثمان بن سعيد الأحول الكوفي، وعليّ بن حكيم الأوديّ ، وعليّ بن قابِم المُقال بن دُكَيْن (س)، وأبي غَسَّان مالك قادِم (٥) (ص)، وأبي نُعيْم الفضل بن دُكَيْن (س)، وأبي غَسَّان مالك ابن إسماعيل النَّهْدِيِّ، ومحمد بن بشر العَبْديِّ (س)، ومُحمد بن عُبيد ابن إسماعيل النَّهْدِيِّ، ومحمد بن بشر العَبْديِّ (س)، ومُحمد بن عُبيد ابن إسماعيل النَّهْدِيِّ، ومحمد بن بشر العَبْديِّ (س)، ومُحمد بن عُبيد ابن إسماعيل النَّهْدِيِّ، ومحمد بن بشر العَبْديِّ (س)، ومُحمد بن عُبيد ابن إسماعيل النَّهْدِيِّ، ومحمد بن بشر العَبْديِّ (س)، ومُحمد بن عُبيد

<sup>(</sup>١) في حاشية الأصل تعليق للمؤلف نصة: «حديث أبي بكر بن عبد الرحمان عن أم سلمة: «كان يصبح جُنباً ثم يصوم».

<sup>(</sup>٢) في تهذيب ابن حجر: «الجبلي» محرف، وانظر أنساب السمعاني ولباب ابن الأثير ومشتبه الذهبي:

 <sup>(</sup>٣) وقال مغلطاي: «قال النسائي في أسماء شيوخه: لا بأس به» وعنه أخذه ابن حجر في «التهذيب» من غير إشارة.

<sup>(</sup>٤) بضم الصلد المهملة وفتح الراء، قيده ابن حجر في «التقريب»، وسيأتي.

<sup>(</sup>٥) هو الخزاعي، صدوق يتهم بالتشيع، وسيأتي.

الطَّنافِسِيِّ (سِ)، ومحمد بن عُقْبَةَ الشَّيبانيِّ، ومُخَوَّل بن إبراهيم بن مُخَوَّل بن إبراهيم بن مُخَوَّل بن راشد النَّهْدِيِّ، ويحيىٰ بن إسماعيل الخَوَّاس، ويعْلَىٰ بن عُبيدٍ الطَّنافِسِيِّ، ويوسف بن يعقوب الصَّفّار.

روى عنه: النّسائيُّ، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَزَّارُ، وأبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عُقدة الحافظُ، وأحمد بن هارون بن رَوْح البَرْديجيُّ (۱) الحافظُ، وحاجب بن أبي بكر وهو ابن أرْكين الفَرْغَانِيُّ، والحُسين بن إسحاق التّسْتَريُّ، وزكريا بن يحيىٰ السَّاجيُّ، وعبد الله بن أبي داودَ، وعبد الرحمان بن أبي حاتِم الرازيُّ كتب عنه مع أبيه، وعليّ بن رستم الأصبهانيُّ، وعليّ بن العباس البَجليُّ المقانِعيّ، وعليّ بن محمد بن كاس النَّخعيُّ القاضي، وعمر بن محمد بن بُجيْر السَّمَرْقَنْدِيُّ، ومحمد بن أحمد بن أبي مُقاتل البَعْداديُّ، ومحمد بن أسماعيل البخاريّ في «التاريخ»، أبي مُقاتل البَعْداديُّ، ومحمد بن أسماعيل البخاريّ في «التاريخ»، ومحمد بن علي الحكيم ومحمد بن عبد الله بن سُلَيْمان الحَضْرَميُّ، ومحمد بن علي الحكيم التَّرِمِذِيُّ، ومحمد بن المنذر بن سعيد الهَرويّ شَكَر (۲)، ومحمد بن يوسف بن مَعْدان، والهيثم بن خَلف الدُّوريُّ، ويحيىٰ بن الحسن بن يوسف بن عُبيد الله العَلويُّ النَّسَابةُ.

قال أبو حاتم (٣): ثِقَةً.

وقالَ النَّسائيُّ: لا بأسَ به (١).

وقالَ أبو العباس بن عُقْدَة: تُوفِّي في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئتين.

<sup>(</sup>١) منسوب إلى «برديج» بليدة بأقصى أذربيجان، وتوفي هذا الإمام الثقة سنة ٣٠١ على ما ذكر السمعاني في «الأنساب» وابن الأثير في «اللباب» والذهبي في «تاريخ الإسلام» وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) راجع مشتبه الذهبي: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) انظر الجرح والتعديل لابنه ; ج ١ ق ١ ص: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) ووثقه ابن حِبان البستي.

١٢٥ أَحْمَد بن يحيى بن محمد بن كَثِير الحَرَّانيُّ.
 ذكره النسائي في جملة شيوخه وقال: ثِقَة.

هكذا ذكره الحافظُ أبو القاسم في «المشايخ النَّبَل» (١) وقال: إن لم يكن أخا محمد بن يحيى، فإنَّه هو(١).

التُّجِيْبِيُّ، أبو عبد الله المصريِّ، مولى قيسيَّة بن كلثوم السَّوميِّ، وسَوْم وسَوْم بطنَ من تُجيْب.

روى عن: أحمد بن زبان المُراديّ ثم السَّهميّ، وأحمد بن عيسىٰ بن عبد الله بن لهيعة الحَضْرَميّ، وأزهر بن عبد الله بن يزيد السَّبائيّ (۱)، وإسحاق بن الفُرات التَّجيْبِيّ، وإسماعيل بن بكر بن مُضَر أخي إسحاق بن بكر، وإسماعيل بن عبد الله بن حكيم الدُّهْنِيّ مولى دُهنة من الأَزْد ، وحامد بن يحيىٰ البَلْخِيّ، وخالد بن نُجيْج المِصْرِيّ، وسعيد بن كثير بن عُفيْر (س)، وشُعيْب بن الليث بن سعد (س)، وعبد الله بن عبد الحكم بن أغين، وعبد الله بن كُليْب المُراديّ، وعبد الله بن وهب الله بن وعبد الله بن الوليد ولقبه كَبِد، وعمران بن موسى بن فُليْح بن سُليْمان المَدنيّ، ومحمد بن الوزير وليس الشافعيّ، ويحيىٰ بن عبد الله بن بكير، وأبيه يحيىٰ بن الوزير إبن سُليْمان التَّجيْبِيّ.

<sup>(</sup>١) الورقة: ١٥.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: «إذا لم تقع رواية النسائي عنه في تصانيفه المذكورة، فلا معنى لايراده وإن كان شيخه ثم وجدت في « لحق الأطراف» للمزي بخطه حديث لعن المتنمصات، إلى أن قال: قال النسائي في الزينة عن محمد بن يحيى وقع في رواية ابن الأحمر: أحمد بن يحيى بن محمد. انتهى. فكأنه وقع أيضاً عند ابن حيويه التي خرَّج ابن عساكر أطرافها. وقال الذهبي في «الطبقات» : أحمد بن يحيى بن محمد لا يُعرف. قلت: بل يكفي لرفع جهالة عينه رواية النسائي عنه، وفي التعريف بحاله توثيقه له» «تهذيب»: ١٩٨١.

<sup>(</sup>٣) السَّبائي: لم يذكر السمعاني هذه النسبة في «الأنساب» وقيدها الذهبي في «المشتبه»: ٣٤٦.

روى عنه: النَّسائيُّ، وأحمد بن حَمَّاد بن سُفيان القاضي، وأحمد بن يحيى بن زُكَيْر المِصْريُّ، وإسحاق بن إبراهيم بن موسى القُرَشِيُّ، وزيد بن أبي زيد بن أبي الغَمْر، وأبو بكر عبد الله بن أبي داود السِّجِسْتانيُّ، وعليّ بن أحمد بن سُلَيْمان المعروف بعَلَّان، وهارون بن حَسّان ابن البَرْقي الأَرْدِيُّ.

وقالَ الحافظُ أبو القاسم في «الأطراف» في مُسْنَد أوس بن الصَّامت: أبو داود في الطلاق: قرأتُ على ابن وزير المصريِّ، يعني أحمد بن يحيىٰ بن الوزير، حدثكم بشر بن بكر. كذا قال، وهو في عدة أصول من «سُنن» أبي داود من رواياتٍ مُخْتَلِفَاتٍ عنه: قرأتُ علي محمد بن وزير المصريِّ، ولا أن محمد بن وزير المصريِّ، ولا أن أبا داود روىٰ عن أحمد بن يحيىٰ بن الوزير.

قَالَ النَّسائيُّ: ثِقَةً.

وقالَ أبو سعيد بن يونس: كانَ فقيهاً من جُلساءِ ابن وَهْبٍ، وكانَ عالماً بالشعر، والأدب، والأخبار، وأيام الناس ِ

يُقال: كَانَ مولده سنة إحدى وسبعين ومئة، وتُمِفِّي في شَوَّال سنة خمسين ومئتين (١).

١٢٧ - خَ: أَحْمَدُ بن يزيد بن إبراهيم بن الوَرْتَنِيْس الوَرْتَنِيسيُّ أبو الحسن الحَرَّانيُّ .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة مغلطاي ومنه نقل ابن حجر في «التهذيب»: «وكان كثير الحديث والأخبار، وكان عنده مناكير، وتفقه للشافعي وصحبه، ثم مات بمصر في السجن عند ابن المدبر يوم الأحد لست ليال خلون من شوال سنة إحدى وخمسين ومثنين، قاله مسلمة (بن قاسم الأندلسي). وقال الدارقطني في كتاب «الرواة عن الشافعي»: كان قديم الموت. وفي «تاريخ ابن يونس»: توفي في حبس ابن المدبر لخراج كان عليه، ودفن يوم الأحد لاثنتين وعشرين ليلة خلت من شوّال. ولما ذكره البستي في كتاب «الثقات» قال: كان قديم الموت. وقال أبو القاسم في «النبل»: مات في المعشر الآخر من شوال». (إكمال: ١/الورقة: ٤٠- ١٤) وقال ابن حجر: «روى عنه يعقوب بن سفيان» واظر أنساب السمعاني: ٣٠٣/٧ والمعجم المشتمل لابن عساكر، الورقة: ٥٠).

روى عن: زُهير بن معاوية الجُعْفِيِّ (خ)، وعبد الرحمان بن عبد الله المَسْعُودِيِّ، وعيسىٰ بن يونس، وفُلَيْح بن سُلَيْمان، والقاسم ابن معن المَسْعُودِي، ومُطَّلِب بن زياد.

روي عنه: عبد الملك بن الوليد البَجَلِيُّ، وأبو محمد فَهْد بن سُلَيْمان النَّحَاسُ، وأبو العباس محمد بن جوشن بن عليّ الرَّقِّيّ، ومحمد بن يوسف البِيْكَنْدِيُّ البُخاريّ (خ).

قالَ عبد الرحمان بن أبي حاتِم (١): سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث، أَدْرَكْتُهُ.

روىٰ له البُخَارِيُّ (٢) .

١٢٨ ق: أَحْمَدُ بن يزيد بن رَوْح الدَّارِيُّ الفِلسَطِينيُّ، من رَهْط تَمِيْم الدَّارِيِّ، سكن بَيْت المَقْدس.

روى عن: محمد بن عُقْبَةَ القاضي (ق)، عن أبيه عن جدّه عن تَمِيْم اللهِ اللهِ . تَمِيْم اللهِ اللهِ .

روى عنه: أبوعُمَيْر عيسىٰ بن محمد ابن النَّحَّاس الرَّمْلِيُّ (ق).

روَىٰ له ابنُ ماجَهُ.

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل»: ج ١ ق ١ ص: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) قال العلامة مغلطاي: «روى عنه نصر بن مهران الطوسي فيما ذكر صاحب «تاريخ حران». وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: ثقة. وقال النسائي في أسماء شيوخه: مصري ثقة. وقال صاحب «الزهرة»: روى عنه عني البخاري حديثين ثم روى عن محمد بن يوسف البيكندي عنه، وكذا ذكره الحاكم في باب من لقيهم البخاري وأخذ عنهم ثم أخذ عن رجل عنهم، وهو رد لقول المزي «روى له البخاري» ولم يذكر روايته عنه. ويقال: إسمه أحمد بن يوسف بن يزيد بن إبراهيم الأموي. مولاهم» (إكمال: ١/الورقة: ٤١). وقال الذهبي ويقال: إسمه أحمد بن يوسف بن يزيد بن إبراهيم الأموي. مولاهم» (إكمال: ١/الورقة: ٤١). وقال الذهبي في «الميزان»: «ضعفه أبو حاتم، ومُشّاه غيره. له عن فُليح عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: إنه مرّ ببقعة بين البقيع والمناصع، فقال: نعم موضع الحمام هذا، فاتخذ حماماً، قال أبو حاتم: هذا حديث باطل» (١٩٣١-١٩٠١). وقال ابن حجر: «وذكره أبو عبد الله ابن مندة في شيوخ البخاري وتعقبه المزي بأنه ليس له في البخاري ذكر إلا في حديث واحد عن محمد بن يوسف البيكندي عنه، وهو في علامات النبوة» (تهذيب: ١٩١١).

179 خ: أَحْمَدُ بن يعقوب المَسْعُودِيُّ، أبو يعقوب، ويقال: أبو عبد الله، الكُوفِيُّ.

روى عن: إسحاق بن سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص القُرَشِيِّ (خ)، وإسماعيل بن جعفر المَدَنيِّ، وجعفر بن سُليْمان الضَّبَعيِّ، وعبد الرحمان بن سُليْمان ابن الغَسِيْل (خ)، وأبي رفاعة عبد القاهر بن تَلِيْد العَامِريِّ الكُوفيِّ، وعَمَّار بن سَيْفٍ الضَّبِّيِّ، ويزيد بن المِقْدام بن شُريْح بن هانىء الحارثيِّ (بخ).

روى عنه: البُخَارِيُّ وهو من قُدماء شيوخِهِ، وسُلَيْمان بن الرَّبيع ابن هشام النَّهْدِيُّ، والعباس بن جعفر بن الزّبرقان، وأبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشَـبُّ، وعبد الله بن عبد الرحمان الدَّارِمِيُّ، ومحمد بن عبد الله بن نُمَيْر، ومنْجاب بن الحارث التَّمِيْميُّ.

قالَ أبو زُرْعَةُ وأبو حاتِم (١): أدركناه ولم نكتب عنه (٢).

الأُرْدِيُّ المُهَلَّبِيُّ ، أبو الحسن النَّيسابوريُّ ، المعروف بحَمْدان السُّلَمِيِّ ، وهو جَدِّ أبي عَمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السُّلَمِيِّ ، وهو جَدِّ أبي عَمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السُّلَمِيِّ الصُّوفيِّ .

روى عن: إسماعيل بن أبي أويْس المَدنيِّ (م)، وإسماعيل ابن عبد الكريم الصَّنْعَانيِّ، وبَدَل بن المُحَبَّر اليَرْبُوعيِّ، والجارود بن

<sup>(</sup>١) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ١/١/: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) ووثقه العجلي وابن حبان البستي، وقال الحاكم: كوفي قديم جليل. وقال العلامة مغلطاي: «وقال صاحب «الزهرة» قديم الأحاديث جليل القدر قديم السند، روى عنه يعني البخاري خمسة أحاديث. وقال ابن خلفون: هو ثقة " وقال مغلطاي قبل ذلك: «وذكر بعض من ألف على التراجم من المتأخرين أنه مات سنة بضع عشرة ومثتين» إكمال: 1/13. قال بشار: هذا المتأخر الذي عناه مغلطاي هو الإمام الذهبي ولا أدري لم لا يصرح باسمه وينبزه هكذا دائماً! وقد صرح ابن حجر فقال: «وقرأت بخط الذهبي: مات سنة بضع عشرة ومثتين» (تهذيب: ١/١١). وقد ترجم له الذهبي في الطبقة الثانية والعشرين من «تاريخ الإسلام» - ٢١١ - ٢٢٠ (الورقة: ٩٠ أيا صوفيا ٢٠٠٧).

يزيد النَّيْسابوريِّ، وجعفر بن عَوْنِ الكُوفيِّ، وحفص بن عبد الله السُّلَمِيِّ، وحَفْص بن عبد الرحمان القاضي، وخالد بن مَخْلَد الْقَطُوانيِّ (قِ)، ورَوَّاد بن الجَرَّاحِ الْعَسْقَلانيِّ، وسَعْد بن عِبد الحميد ابن جعفر الأنصاريِّ ، وسعيد بن سلام بن أبي الهَيْفاء العَطّار، وسالم ابن سُلَيْمان البَصْريِّ، وسُلَيْمان بن داود القَزَّاز الرازيِّ، وصَفْوان بن صالح الدِّمَشْقِيِّ، وصَفْوان بن عيسى الزُّهْريِّ، وأبي عاصم الضَّحَّاك ابن مَخْلَد النّبيْل (ق)، وأبي نُعَيْم ضِرار بنَ صُرَد الطَّحَّان، وعاصم بن يوسف اليَرْبُوعِيِّ (س)، وأبي عبد الرحمان عبد الله بن يزيد المُقرىء، وأبي مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر الغَسَّانيِّ، وعبد الرزاق بن هَمَّام الصَّنْعانيِّ (مٍ ق)، وأبي المُغِيْرة عبد القدوس بن الحَجَّاج الخَوْلانيِّ الحِمْصِيِّ (س)، وأبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَديُّ البصريِّ، وعَبْدان بن عثمان المَرْوَزيِّ، وعُبَيْد الله بن موسَّىٰ العَبْسيِّ (قِ)، وعلى بن الحسن بن شَقِيقِ المَرْوَزيِّ، وعُمر بن حفص بن غياث النُّخَعِيِّ (م)، وعُمَر بن عبد الله بن رَزيْنَ السُّلَمِيِّ (م د)، وعُمر بن عبد الوهَّابِ الرِّياحيِّ البَصْريِّ، وعَمرو بن أبي سَلَمَةُ التَّنَّسِيِّ (م)، وعَمرو ابن عاصم الكِلابيِّ، وأبي ربيعة فَهْد بن عَوْفٍ البَصْريِّ، وقَبيْصة بن عُقْبَةً السُّوائيّ الكوفيّ، ومحمد بن جعفر المَدَائِنِيّ، ومحمد بن سُلَّيْمان بن أبي داودَ الحَرَّانيِّ، ومحمد بن عُبَيْدٍ الطَّنافِسِيِّ، ومحمد بن المبارك الصُّوريِّ، ومحمد بن يحيى بن الضَّريْس الرَّازيِّ، ومحمد بن يوسف الفِرْيابي، ومُسَدَّد بن مُسَرْهَد، ومُسْلم بن إبراهيم الأزْدِيِّ (ق)، ومُعَلَّىٰ بن أَسَدٍ العَمِّيّ (م)، ومُعَمَّر بن يَعْمَر اللَّيْثِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، وأبِي سَلَمَةَ منصور بن سَلَمَةَ الخُزَاعِيِّ البَعْداديِّ، وموسى بن داود الضِّبِّيِّ، وأبي حُذيفة موسيٍّ بن مَسْعودٍ النَّهْديِّ، ومُؤمَّل بن إسماعيل البَصْرِيِّ، نزيل مكةً، والنَّضْر بن محمد الجُرَشِيِّ اليَمَاميِّ (م فقي)، ونُعَيْمُ بن حَمَّادٍ الخُزَاعِيِّ المَرْوَزيِّ، نزيل مِصْرَ (فق)، وأبي النَّضْر هاشم بن القاسم، ويحيى بن أبي بُكَيْرِ الكِرْمانيِّ، ويحيَىٰ بن يَحيىٰ النَّيْسابُوريِّ، ويعلَىٰ بن عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ.

روى عنه: مُسْلِم، وأبو داود، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، وإبراهيم ابن أبي طالب النَّيْسابُوريُّ ، وإبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حَفْص الحِيْرِيُّ، وأحمد بن سَلَمَةَ النَّيْسابُوريُّ، وأحمد بن العباس بن حمزةً السَّعْدِيُّ، النَّيْسابُوريُّ الواعِظُ، وأبو حامد أحمدٍ بن محمد بن الحسن ابن الشَّرْقِيِّ، وأحمد بن محمد بن عَبيْدَةَ المُسْتَمْلِيِّ، وأبو النَّضْر بكر بن محمد بن إسحاق بن خَزَيْمَةً، وجعفر بن محمد بن موسى الحافظ، وأبو على الحسن بن محمد بن جابر الشَّعِيْريُّ ، والحُسَيْن بن محمد بن زياد القَبَّانيُّ، وصالح بن محمد البّغدادِيُّ الحافِظ (١)، وعبد الرحمان ابن يوسف بن خِرَاش الحافِظُ، وأبو القاسم عُبَيْد الله بن إبراهيم بن بالوّيه، وعليّ بن الحسن بن سَلْم الأصبهانيُّ، وابنه أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف السُّلَمِيُّ، ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم الثَّقَفِيُّ السُّرَّاجُ، وأبو يكر محمد بن إسحاقَ بن خُزَيْمَةَ، ومحمد بن إسماعيل البُخَارِيُّ في غير «الجامع»، ومحمد بن الحسين بن الحسن القطّان، وأبو حَاتِم مكّي بن عَبْدان التّمِيْمِيُّ، وابنه أبو إسماعيل نُجَيد بن أحمد ابن يوسِف السُّلَمِيُّ، وأبو محمد نصر بن أحِمد بن نَصْر البَغْدادِيُّ الحافِظُ المعروفُ بِنَصْرَك، ويحييٰ بن يحيىٰ التّمِيْمِيُّ وهو من شيوخِهِ، وأبو عَوَانَةَ يعقوب بن إسحاق الأسفراييني .

قالَ مكيُّ بن عَبْدان: سألت مسلم بن الحَجَّاج عنه فقال: ثِقَةً، وأَمَرَني بالكتابةِ عنه .

وقالَ النَّسائيّ: ليس به بأس. وقالَ الدَّارَقُطنِيُّ: ثِقَةٌ نَبْيلٌ.

<sup>(</sup>١) هو المعروف بصالح جَزَرة.

وقالَ مكيُّ بن عَبْدان: سمعتُ أحمد بن يوسف السُّلَمِيُّ يقول: كتبتُ عن عُبيد الله بن موسى ثلاثين ألف حديث.

وقالَ أيضاً: قال لنا أحمد بن يوسف: أنا أُزْدِي، وكانت أُمّي سُلَميَّةً.

وقال أبو حامد ابن الشَّرْقيِّ: كانَ عنده شيخان، لم يكونا عند محمد بن يحيى : النَّصْر بن محمد اليَمَاميّ وخالد بن مخلد القَطَوانيّ، وقد تقدَّمَ ثناء مكيّ بن عَبْدان عليه في ترجمة أحمد بن الأزْهر.

وقالَ الحاكِمُ أبو عبد الله: أَحَدُ أَئِمَة الحديث، كثير الرحلة، واسع الفَهْم، مَقْبول عند الأئمة في الأقطار، أكثَرَ إبراهيم بن أبي طالب، وابن خُزَيْمَةَ وكافةُ أئمتنا الرواية عنه.

وقالَ أيضاً: قرأت بخط أبي عَمرو المُسْتَمْليِّ: سمعتُ حَمْدانِ السُّلَمِيُّ، وقالوَا له: أسمِعْنا، فقال: لا يمكنني، أنا ابن ثمانين سنة، وذلك يوم الخميس بعد العصر، لخمس عشرة ليلة خَلَت مِن شوّال سنة اثنتين وستين ومئتين.

وقالَ أيضاً: أخبرني أبو سَعْدٍ المؤذِّنُ عَن أبيدٍ، قالَ: ماتَ ِ السُّلَمِيُّ سنة ثلاث وستين ومِئتيْن.

وقالَ أيضاً: حدّثني أبو محمد عبد الله بن أحمد الشَّعْرانيُّ قالَ: سمعتُ أبا حامِدٍ ابنَ الشَّرْقيِّ يقول: ماتَ أحمد بن يوسف السُّلَمِيُّ، سنة أربع وستين ومئتين (١).

<sup>(</sup>۱) قال العلامة معلطاي: «روى عنه أحمد بن محمد بن حامد الطوسي، وأبو إسحاق إبراهيم بن عبدوس ابن أحمد بن حقص بن مسلم بن يزيد النيسابوري، وعبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني. ذكره الشيرازي في كتاب «الألقاب». وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: أحد الثقات الأثبات، رحل في طلب الحديث وسمع بالشام والعراق وخراسان واليمن، وقال إسماعيل بن نجيد: كانت أم أبيه أزدية فعرف بذلك. وقال أبو عبد الله ابن البيع في «تاريخ نيسابور»: هو من خواص يحيى بن يحيى ومن المصاهرين له على أقاربه، ويقال على أبنته، وكان يقول: لست سُلمياً إنا أزدي، روى عن عبد الرحمان بن علقمة، وعيسى بن جَعفر

\_ أحْمَد بن يونس، هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، تَقَدَّم.
 1۳۱ خ: أحْمَد غير منسوب.

عن عبدِ الله بن وَهب (خ).

روىٰ عنه البُخَارِيُّ، في غير موضع ٍ.

قالَ الحاكِمُ أبو أحمدَ الحافِظُ: هو أحمد بن عبد الرحمان بن وَهْب، ابنُ أخي عبد الله بن وَهْب.

وأَنْكَرَ ذلكَ غَيْرُهُ وقالَ: هو أحمد بن صالح، أو أحمد بن عيسىٰ.

وقالَ أبو عبد الله بن مَنْدَة الحافظُ: لم يُخَرِّج عن أحمد بن عبد الرحمان في «الصحيح» : حدثنا أحمد عن ابن وَهْب، فهو ابن صالح المصريّ، وإذا روى عن أحمد بن عيسىٰ، نَسَبَه.

١٣٢\_ خ: أَحْمَد غَير منسوب.

عن عُبيد الله بن مُعَاذِ العَنْبَرِيِّ (خ).

روى عنه البُخَاريّ، في تفسير سورة الأنفال.

قال الحاكمان أبو أحمد وأبو عبد الله: إنَّه أحمد بن النَّضْر بن

<sup>=</sup> القاضي رحمه الله تعالى، وعمر بن يونس اليمامي، وعمر بن يزيد اليمامي وعلي ابن المديني وعبد الرحمان بن عمار المطوعي. وقال أبو العباس الأصم: سمعت منه قبل خروجه إلى مصر، روى عنه العباس بن الفضل المحمد آباذي، ومحمد بن علي بن عمر المذكر، وأحمد بن علي المقرىء، وإبراهيم بن علي الذهلي. وقال النسائي في أسماء شيوخه: نيسابوري صالح. وفي كتاب «الزهرة»: روى عنه مسلم خمسة عشر حديثاً. وذكره البستي في كتاب «الثقات» بعد تخريج حديثه في إصحيحه»، وكذلك ابن خزيمة والحاكم وأبو عوانة الأسفراييني. وقال مسلمة الأندلسي في كتاب (الصلة): لا بأس به. وقال الجياني : كتب عنه مسلم ، وكتب إلى أبي زرعة وأبي حاتم بجزء من حديثه». (إكمال: ١/الورقة: ١١). قال بشار؛ ولخص الحافظ ابن حجر بعض هذا القول فذكره في التهذيب: (٩٧/١) ووثقه أبو يَعلَى الخليلي حينما ذكره في كتاب «الإرشاد».

عبد الوهاب.

وقد تقدُّم ذلك في ترجمته.

وقال أبو نصر الكَلاباذيُّ: وروى في «التاريخ الصغير» عن أحمد، عن محمد بن عمرو الرازيِّ.

١٣٣ خ: أحْمَد. غير منسوب.

عن محمد بن أبي بكر المُقَدَّميِّ.

روى عنه البُخَارِيُّ في التوحيد.

يقال: إنَّه أحمد بن سَيَّارِ المَرْوَزِيِّ(١)، والله أعلم(٢).

بعونه تعالى وتوفيقه نجز الجزء الأول من تهذيب الكمال ويليه الجزء الثاني وأوله : من اسمه أبان

<sup>(</sup>١) قبال البحافظ ابن حجر: «وهذا قولُ الكلاباذي، وزعم ابن مندة: إنه أحمد بن النضر أيضاً» (تهذيب: ٩٣/١).

 <sup>(</sup>٢) آخر الجزء السادس من الأصل، وجاء في آخره بخط المؤلف: «آخر الجزء السادس من تهذيب الكمال في أسماء الرجال، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله يتلوه في السابع: من اسمُه أبان:
 أبان بن إسحاق».